المفصل حد نارخ العرب قبل لابسلام

> شألين الكورجوادعاي

> > أبجزءالشائ



الفصق نيخ العَرَبِ فِباللاسِّلُومُ العَرْبِ العَرَبِ فِباللاسِلُومُ ٢

•

.

## لمفصِّل نير العَرَبِ فِي اللَّهِ المِيرَامُ ماريخ العَرَبِ فِي اللَّهِ المِيرَامُ

<sup>شائین</sup> الکور*حبّوادعلی* 

ساعدت جامعة بغداد على نشره

الجزوالثاين

الطبعة الثانية ۞١٤١٣ م ٦٩٩٣ م

## الفضل الستابع غثير

## العرب واليونان

أقدم من سُجل اسمه من اليونان في سجل العلاقات العربية اليونانية هو ( الاسكندر الكبير ) ( ٣٥٦ – ٣٢٣ ق. م. ) ، فبعد أن سيطر هذا الرجل الجبار الغريب الأطوار الذي توفي شاباً ، على أرضين واسعة، وأسس امراطورية شاسعة الأرجاء ذات منافذ على البحر الأحمر والحليج العربي ، وبعد أن استولى على مصر والملال الحصيب ، فكر في السيطرة على جزيرة العرب ، وفي جعلها جزءاً من امعراطوريته، ليم له بذلك الوصول إلى سواحل المحيط الهندي ، والسيطرة على تجارة إفريقية وآسية ، وتحويل ذلك المحيط إلى محر يوناني .

وقد شرح الكاتب (أريان) Flavius Arrianus المولود سنة ( ٩٥ ب. م.) والمتوفى سنة ( ١٥٥ ب. م.) الأسباب التي حملت الاسكندر على التفكير في الاستيالاء على جزيرة العرب وعلى محارها ، في الكتاب السابع من مؤلفه الاستيالاء على جزيرة العرب وعلى محارها ، في الكتاب السابع من مؤلفه لم من يزعم أن الاسكندر إنما جهز تلك الحملة البحرية ، لأن معظم القبائل العربية لم ترسل اليه رسلاً ، للترحيب بسه ولتكريمه ، فغاظه ذلك . أما (أريان) ، فانه يرى أن السبب الحقيقي السدي

Harvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 51

Arrien, History of Alexander and Indica, in 2 vol., Loeb Classical Library, 1946, Anabasis, Book, VII, 19, 5. XX, II. f.

حمل الاسكندر على إرسال هذه الحملــة ، يكمن في رغبته في اكتساب أرضين جديدة " .

وأورد ( أربان ) في كتابـه قصة أخرى ، خلاصتها : ان العــرب كانوا يتعبدون لآلهن هما : ( أورانوس ) Uranus ، و (ديونيسوس) Dionysus ، وجميع الكواكب وخاصة الشمس . فلما سمع الاسكندر بذلك ، أراد أن يجعـــل نفسه الإله الثالث العرب٬ وذكسر أيضاً انسه سمسع ببخور بسلاد العرب وطيبها ، وحاصلاتها الثمينة ، وبسعة سواحلها التي لا تقسل مساحتها كثيراً عن سواحل الهند ، وبالجزر الكثيرة المحدقة بها ، وبالمرافىء الكثيرة فيها التي يستطيع أسطوله أن يرسو فيها ، وبيناء مدن بمكن أن تكون من المدن الغنيــة ، وسمع بأشياء أخرى ، فهاجت فيه هذه الأخبار الشوق إلى الاستبلاء عليها ، فسيّر اليها حملة عرية للطواف بسواحلها إلى ملتقاها بخليج العقبة ٢. وعندي أن التعليل الأخير هو التعليل المحقول الذي يستطيع أن يوضح لنا سر اهمهام ( الاسكندر ) مجزيرة العرب ، وتفكيره في إرسال بعثات استكشافيـــة للبحث عن أفضل السبل المؤدية إلى الاستيلاء عليها . ولم يكن ( الاسكندر الأكر ) أول من فكر في ذلك ، فقد سبقه إلى ها.ه الفكرة حكام كان منطقهم في الاستيلاء على بلاد العرب وعلى غير بلاد العرب من أرضين ، هو سماعهم بغني من يريدون الاستيلاء عليه ، فهو إِمَّا أَنْ يَتَصَادَقَ مَعْهُم ، فَيَقْدُم مَا عَنْدُهُ مِنْ ذَهِبِ وَفَضَةً وَأَحْجَارَ كُرِّيمَةً وأشياء ثمينة اليهم وبرضى بأن يكون تابعاً لهم ، وإما أن يمتنع فيكون عدواً ويتعرض للغزو والسلب والنهب والقتل والإبادة . بهــــذا المنطق كتب ملوك آشور إلى ملك ( دلمون ) وغير دلمون ، وجدًا المنطق كتب ( أوغسطس قيصر ) إلى ملوك اليمن فيا بعد .

أرسل الاسكندر بعثات استطلاعية تتسقط له المعلومات اللازمة لارسال أسطول كبير يستولي على سواحل الجزيرة ، يتجه من الحليج فيعقب سواحلها، ثم يدخل البحر الأحمر إلى خليج العقبة ، حيث ينفذ أسطوله إلى سواحل مصر . وقد هيأ الأسطول ، وجساء بأجزاء السفن وبالأخشاب اللازمة لبنائها من ( فينيقية )

Anabasis, Vii, 19, f.

Anabasis, VII, XX, I, IL

Anabasis, VII, II. ff.

Phoenicia (وقىرس) Cyprus ، وانخذ ( بابل ) قاعدة للاشراف عملي تنفلد هذه الخطة . وممن أرسلهم الإسكندر لاكتشاف الطريق، القائد البحري (أرشياس) (أرخياس) Archias ، وقـــد كلف السبر في اتجاه السواحل ، فبلغ جزيرة سمَّاها ( أريان ) ( تيلوس ) Tylus ، وهي ( البحرين ) ، ولم يتجاوزها ، والقائد ( أندروستينيس ) Androsthenes ، وقد بلغ مكاناً قصياً لم يصل اليسه القائد (أرشياس)، (وهبرون) Hieron ، وقد وصل مكاناً بعيداً لم يصل اليه القائدان المذكوران ، وكان قد كلف أن يطوف حـول جزيرة العرب حتى ( هبر وبوليس ) Heroopolis أي السويس . وقد عاد فأخبر الإسكنسر عا حصل عليه من معلومات وبما يتطلبه المشروع من جهود ٤ . ولم يذكر (أريان) المكان موضع ( ماكيته ) Maketa وهو موضع (رأس الحيمة) ، أي (رأس مسندم) Mons Asabo ( مونس اسبو ) وهو ( مونس اسبو ) Ras Musandam عند ( بلينيوس ) ، أي ( رؤوس الجيال ) .

ويصف (أريان) جزيرة (تيلوس) Tylus ، بأنها جزيرة تبعد عن مصب نهر الفرات ، بمسيرة سفينة تجري مع الربح يوماً وليلة . وهي جزيرة واسعــة وعرة ، لا يوجد بهــا شجر وافر ، غير أنها خصبة وبمكن غرسها بالأشجار المشمرة كما بمكن زرعها بنباتات أخرى . وذكر (أريان) ، أن مخبري (الإسكندر) كانوا قد أخروه بوجود جزيرة أخرى غير بعيدة عن مصب نهر الفرات ، إذ أنها ذات شجر من كل نوع وبها معبد للإله (أرطميس) Artimus = Artemis يعيش الناس حول معبده وتمرح الحيوانات وتسرح دون أن يمسها أحمد بسوء ، لأنها في حمى المعبد، فهي حرام على الناس وقد سمي هذه الجزيرة باسم (ايكاروس) " Ikaros ، نسبة الى جزيرة (ايكاروس) من جزر البحر الاعجي Aegaein Sea . " Tikaros ويظهر أن الإسكندر عرف الصعاب التي ستواجهه في اقدامه على اقتحام الجزيرة

۲

Anabasis, VII, XX, 8.

The Persian Gulf, P., 40, 43.

The Persian Gulf, P., 40, 43, Anabasis, VII, XX; 8; Die Araber; IV; S.; 66. ff. ٣

Die Araber, IV, S., 66. ff.

من البر: من مقاومة القبائل ، وصعوبة قطع الفيافي ، وقلة المياه ، فعزم على تحقيق المشروع من البحر ، وكلف ( هـــيرون ) Hieron متابعة السواحل ، ودراسة أحوال سكانها ومواضع المرافىء وأماكن الميــاه والمنابت ومواضع الشجر فيها ، وعادات العرب وأحوالهم ، لتكون جيوشه على بينة من أمرها ، إذا أقدم أسطوله على تحقيق هذا المشروع الخطير!

وأعد ( الإسكندر ) كل ما يلزم اعداده ، غير أن موته المفاجىء ، وهو في مقتبل عمره ، ثم تنازع قواده وانقسامهم ، وما إلى ذلك من شؤون، صرف قواده عن التفكير فيه ، فأهمل ومات بموته مشروعه الحطير .

ويرى بعض الباحثين أن الاسكندر لم يكن يقصد فتح جزيرة العرب، ولكن كان يرغب في الاستيلاء على بعض الموانىء والمواضع المهمة على ساحل الجزيرة وبذلك يكون قد أدرك الغايات التي قصدها من هذا الفتح

ولما أراد الإسكندر احتلال (غزة) في طريقه إلى مصر ، قاومت المدينة ، ودافع عنها رجل سمّاه (أريان) (باتس) Betis = Baetis = Batis "، مستعبناً بيوش عربية قاومت مقاومة شديدة اضطرت الإسكندر إلى نصب آلات القتال، إلا أن العرب هاجموها لاحراقها ، كما هاجموا المقدونيين الدين كانوا متحصين في مراكز القيادة وراء تلك العدد ". وقد اضطر المقدونيون إلى مغادرة مواضعهم هذه إلى أماكن جديدة ، وكادوا ينهزمون هزيمة منكرة لو لم يسأتهم الإسكندر عساعدات قويسة في الوقت المناسب . وقد أصيب بجراح ". وظلت تقاومه مدة شهور (٣٣٢ ق. م.) . ويذكر (هيرودوتس) أن المنطقة الواقعة من (غزة) إلى موضع Jenysus ، كانت مأهولة بالقبائل العربية المتصلة بطور سيناء منسذ القدم . وقد حكمها ملك عربي لم يذكر اسمه ".

1

Anabasis, VII, XX, 10.

Tarn, II, P. 394, U. Wilcken, Die Letzen Plaene Alexanders des Grossen; Berlin, 1937, S., 195.

W. W. Tarn, Alexander the Great, Cambridge, 1948, Vol., 2, P.; 265; «Betis»; «Baetis»; Curtius Rufus, 4, 6, 7, 20, : 30, Die Araber; I; S.; 171.

Arrian, Vol., I, P. 217, II. 23, 4.

Arrian, I, P., 219.

Herodotus, I, P., 212.

ويرى بعض الباحثين ان ( باتيس ) Batis هذا الذي وقف بوجه جيوش الاسكندر وقاومها هذه المقاومة العنيفة ، في حوالي سنة ( ٣٣٢ ق. م. ) ، اكان رجلاً عربياً اسمه ( باطش ) ، أي الفاتك . ويستدلون على ذلك بورود اسم رجل في الكتابات النبطية ، هو ( بطشو ) ، أي ( باطش ) ، وقد حرق ذلك الاسم فصار Batis . وهم يرون ان غالبية سكان ( غزة ) كانت من العرب منذ زمن طويل قبل الميلاد. وأنها كانت نهابة طرق القوافل البرية التجارية التي كان يسلكها التجار العرب القادمون من اليمن والحجاز ومن مواضع أخرى. ولا يعقل لذلك أن يكون حاكمها ايرانياً ، كا ذهب إلى ذلك بعض المؤرخين. فرجحوا لذلك رأي من يقول ان ( الباطش ) Batis ، كان من العرب عربه العرب العرب القادمون من البعن من العرب عن العرب عن العرب عنه في المؤرخين.

لقد كانت (غزة) المركز الرئيسي للتجار العرب على البحر المتوسط، فاليه تنتهي التجارة العربية ، ومنه يتسوق التجار العرب البضائع التي ترد اليه من موانيء هذا البحر . ولما فتحت المدينة أبوابها لجيش الإسكندر بعد ذلك الحصار الشاق، وجد اليونان فيها مقادير كبيرة من المر واللبان وحاصلات العربية الجنوبية، فاستولوا عليها . فخسر التجار العرب بذلك خسارة فادحة .

ونجد في كتاب ( تأريسخ الإسكندر ) لـ ( كوينتس كورتيسوس ) للمنتجة Quintus Curtius ، خبراً يفيد ان ( الإسكندر ) أخذ من أرض العرب المنتجة للبخور كمية من البخور لاحراقها للآلهة تقرباً اليها . غير اننا لا نستطيع تصديق هذه الرواية ، لأن جيوش الإسكندر لم تتمكن من دخول جزيرة العرب ، ولم تصل إلى أرض البخور . إلا ان يكون حكامها قد أرسلوا البخور المذكور هدية اليه ، أو ضريبة من التجار العرب في مقابل الساح لهم ببيعه في الأسواق التي استولى عليها اليونان .

H. Berve, Das Alexanderreich auf Prospographischer Grundlage, 2 (1928), S., 105, Die Araber, I, S., 34, 173.

Die Araber, I, S., 35.

Curtius Rufus, 4, 6, 7, Die Araber, I, S.; 35.

J. Cantineau, Le Nabatéen, 2, (1932), 70, R. Maécus, in : Josophos; Vol.; 6;
 1937, P. 463 (Loeb), Tran. Alexander. 2; P. 266; Die Araber; I; S. 172.

Diodorus, XVII, 48, 7, Strabo, XVI, 2; 30; Plutarch; Alexander; 25; 4; 26-27; Olmstead, History of the Persian Empire, P., 507, f.

Quintus Curtlus, I, P., 7,

وقد توسع مؤلف الكتاب المذكور في إطلاق لفظة العرب Arabum والعربية أي أرض العرب Arabia في أثناء حديثه عن العسرب وعن أرضهم فأدخل في العرب جاعة ليسوا منهم مثل ( بني إرم ) . ولما تحدث عن فنح الإسكندر المبنان ، ذكر انه ذهب بعد ذلك إلى العربية ، أي أرض العرب وعنى بها البادية الواسعة التي تفصل بلاد الشام عن ( ما بين النهرين ) ، وكل الأرضين على ضفة الفرات الغربية ١ .

هذا ولا أظن ان انساناً يقول ان ( الإسكندر ) المذكور كان قد حصل على علمه بثراء العرب وبنفاسة ما يبيعونه في أسواق البحر المتوسط من تجارات عن طربق الوحي والإلهام ، وينباهة فكره ، إن علماً من هــــذا النوع لا يمكن أن يحصل عليه إنسان إلا من علم الماضين ومن علم السياح والتجار بصورة خاصة لأنهم كانوا ولا زالوا منسل خلق الانسان يفتشون عن الأسواق وعن المنتجات ويتعارفون فيا بينهم على اختلاف ألوانهم وأديانهم للحصول على معارف تجاريسة تخولهم الحصول على ما يبتغون بأرخص الأسعار .

من هذه الموارد ولاشك حصل (الإسكندر) على عمله بأحوال الهند وبأحوال جزيرة العرب وبالأسواق التي كانوا يرتادونها . وعلمه هذا هو اللدي حمله على أن يوجه حملته على بلاد العرب – على ما أرى – من البحر لا من البر ، لأنه أدرك أن حملة عرية تمكنه من السيطرة على مفاتيح الجزيرة وعملى النقط الحساسة فيها يسهولة ويسر وبدون تكاليف باهظة ، وبذلك يقبض على خناقها ويقطع عنها إن تيسر له النجاح اتصالها بأسواق إفريقية والهند وما وراء الهنسه ، وهي الأسواق الرئيسية التي مو أنت العرب بالثراء وبذلك يقطع عنهم موارد الشراء . أما من البر " فقد كان على علم أكيد من خلال تجارب الماضين ومن علمه وعلم قواد جيشه يصعوبة الاستيلاء عليها من البر " ومن الاحتفاظ بها أمسلاً طويلاً والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة وإيصال المؤن إلى قواته ، لذلك لم يفكر والمحافظة على طرق المواصلات الطويلة وإيصال المؤن إلى قواته ، لذلك لم يفكر ثراء حاصلاتها وإنتاجها وإنما كان من أسواق إفريقية والهند في الغالب ، ولهذا رجيح خطة السيطرة على موانيء جزيرة العرب بوضع قوات بها على خطة السيطرة رحيح خطة السيطرة على موانيء جزيرة العرب بوضع قوات بها على خطة السيطرة

Quintus Curtius, I, P., 185.

على الجزيرة من البر ، وأغلب الجزيرة بحار من رمال . وبذلك وضع خطة سار عليها من جاء بعده من الغربين حتى العصر الحديث باستثناء ( أغسطس قيصر ) الذي لاقت حملته البرية الفشل والهزيمة لأنها بنيت على جهل فاضح بحسال جزيرة العرب ، ومحقيقة صعوبة السيطرة عليها من البر .

وقد ورد في بعض الموارد أن العرب قدموا الأسلحة والملابس إلى الجيش المقدوني ، وأن الأسكندر تمكن من قهر العرب . كما ذكر أن عربياً انقض على الإسكندر وفي يده اليمنى سيف مسدد نحو رقبته ، قاصداً قتله في أثناء معركة حامية ، غير أن الإسكندر تجنب الضربة بسرعة فاثقة فنجا . وكان هذا العربي في جيش (دارا) (داريوس) Darius ".

وذكر (كونيتوس كورتيوس) أن ( الإسكندر ) بعد أن سار مع مجرى أمر الإسكندر ) بعد أن سار مع مجرى أمر Pallacopas وصل إلى مكان أعجبه ، فأمر بإنشاء مدينة فيه ، أسكنها العجزة والمسنين من رجاله ، وذلك في أرض العرب ، وسوف يأتي الكلام على ذلك في أثناء الحديث عن ( بلينيوس ) وما عرفه من بلاد العرب .

وكان مما تحدث به المؤرخ المذكور عن حملة الإسكندر أن أحد قسواده كان قد تنكر في زي الأعراب وأخذ معه اثنين من العرب ليكونا دليلين في سيره ، ووضعا زوجيّها وأطفالها لدى الملك الإسكندر ليكونوا رهائن عنده ، لئلا يصيب القائد أي سوء ومكروه . فلما وصل إلى الموضع الذي قصده ، وأبلغ رسالة الملك من أرسله اليه عاد ومعه الأعرابيان ، فأثابها .

ليست فتوحات الإسكندر التي قذفت بالاغريق والرومان إلى مساحات واسعة من آسية ، حدثاً سياسياً حسب، إنما هي فصل من فصول كتاب التأريخ البشري، نقرأ فيه أخبار التقاء العالمين الشرقي والغربيي وجهاً لوجه على مساحات واسعة من وجه هذه المسكونة ، ونزعة الغرب في السيطرة على الشرق وتأثر الحضارات والثقافات بعضها ببعض . وحصول علماء اليونان والرومان على معارف مباشرة عن

Julius Valerius, II, 25, Arabien, S. 23.

Livius, XLV, 9, Plinius, XII, 62, Arabien; S.; 23.

Quintus Curtius, I, P., 219.

Quintus Curtius, II, P., 513.

Quintus Curtis, II, P. 137.

أحوال أم كانوا يسمعون أخبارها من أفواه التجار والسياح والملاحين فاذا وصلت اليهم كان عنصر الحيال فيها الذي يميل الى التفخيم والتجسيم قـد انتهى من عمله وأدى واجبه . فصححت فتوحات الأسكندر هذه للهلال الخصيب ولمصر ، بعض تلك الأوهام ، وجاءت بعلماء من اليونان الى هذه البلاد ، ولا سما مصر فأفادوا واستفادوا ، وصارت ( الاسكندرية ) بصورة خاصة ، وبعض مدن بلاد الشأم، ملتقى الثقافات ، الثقافات الشرقية والثقافات الغربية ، ومركز الاتصال العقلي بين الغرب والشرق وبقيت الاسكندرية محافظة على مكانتها هذه حتى ظهور الإسلام . وقد حملت فتوحات الإسكندر والحروب ، التي وقعت بن الروم والفرس إلى الشرق الأدنى ، دما جديداً هو دم الإغريق ومن دخل في خدمة الإسكنسدر واليونان والرومان من الجنود والمتطوعة والمرتزقة من سواحل البحر المتوسط الشمالية وما صاقبها من أصقاع أوروبية . لقد بني الإسكندر الأكبر مدينة Charax على ملتقى نهر (كارون) بدجلة ١ ، وأسكنها أتباعه وجنوده ومواطني المدينة الملكية، كما بني مدناً أخرى ، وقد كان من المحبن المولمين ببناء المدن ، وبني خلفاؤه مدناً جديدة في الشرق ، وكذلك من أخذ تراثهم من اليونان والرومان م وحمل الفرس عددًا من أسرى الروم ، وأسكنوهم في ساحل الحليج وفي مواضع أخرى. وطبيعي أن تترك سكني هؤلاء في الشرق أثراً ثقافياً في الأماكن التي أقاموا فيها وفي نفوس من جاورهم أدرك قيمته المؤرخون المعاصرون .

والمؤرخ (بلينيوس) ، هو أول من أشار إلى مدينة Charax ،هذه المدينة التي أنشأها الإسكندر ، في جملة المدن التي أنشأها في الشرق ، ويظن الها ( المحمرة) " . بنيت هذه المدينة – كما يقول ( بلينيوس ) – في النهايسة القصوى من الحليج العربي أي الحليج الذي يسمى اليوم باسم ( خليج البصرة ) أو ( خليج فارس ) كما يسميه ( الكلاسيكيون ) Sinus Persicus ، عند خط ابتداء العربية السعيدة مهم دجلة أي جزيرة العرب ، ويقع نهر دجلة ابتداء العربية السعيدة ( الاسكندرية ) نسبة إلى الإسكندر . وقد خوبت هذه المدينة مراراً من فيضان الأنهر وإغراقها لها ، ثم بناها ( انطيوخس الرابسم )

Charax Spasini.

Pliny, Book, VI, 138, Vol., II, P.; 443; (H. Rackham);

The Persian Gulf, P., 30, 49.

أيضاً ، فرتمها وأعاد بناءها الملك (سباسينس) Antiochus Epiphanes IV ملك (سباسينس) Hyspaosines/Spasines ملك العرب المجاورين وأنشأ لها سداً لحابتها، وسماها باسمه وقصدها التجار اليونان والعرب .

وقد ذكر ان والد الملك (سباسينس) Sagdodonacus وهو اسم يحكم العرب المجاورين لهذه المدينة . وقد عرف بـ Sagdodonacus . وهو اسم لم يتفق الباحثون على أصله . ولما وجد (سباسينس) ان الحراب قد حل بالمدينة المذكورة ، بنى لهما سدا ، أنقذها من الغرق ، وأعاد بناءها فعرفت باسمه . ويظهر ان حكم هذا الملك كان في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد . ويرى بعضهم انه حملم بابسل و (سلوقية ) Seleukeia في حوالي سنة (١٣٠ ق. م.) واد عرب عنه الماكة و (١٢٧ ق. م.) الساساني ، حيث قضى عليها في حوالي سنة ، ح

وقد عرفت Charax ، به وعرفت أيضاً به ( كرخا ) ، وعرفت أيضاً به ( كرخ ميسان ) . ^ ( كرخ ميسان ) . ^ ( كرخا ) ، وعرفت أيضاً به ( كرخ ميسان ) . وقد تحدث ( سترابون ) بشيء من الانجاز عن الساحل العربي المشرف على الحليج ، مستمداً له من ( ايراتوستينس ) على الأكسثر ، إذ استند إلى وصفه وأخباره . أما (ايراتوستينس) ، فقد جمع مادته من أقوال رجال عرفوا الحليج وعركوه ، وكانت لهم أيام فيه . منهم ( نيرخس ) Nearchus قائد الإسكندر

Gulf, P., 49.

Die Araber, I, S., 279, 317.

Araber, I, S., 321, A.R. Bellinger, Hyspaosines of Charax, in Yale Class.  $\gamma$  Stud., 8, (1942), 55.

Araber, I, S., 327.

Ency., III, P., 146.

Nöldecke, Gesch. der Araber und Perser, Lelden, 1879, S. 13.

Ency., III, P., 146. v

Ency., III, P., 146.

الشهير وأمير أسطوله ، و ( أندروستينس ) Androsthenes من أهل (ئاسوس) الشهير وأمير أسطوله ، و ( أندروستينس ) ، ثم كلف قيادة الأسطول الذي أمر بالسير بمحاذاة ساحل الجزيرة للكشف عنه ، وللحصول على معارف جديدة عن بلاد العرب . ومنهم ( أرسطوبولس ) Aristobulus وكان أيضاً من رجال البحر = و ( أور تاغوراس ) Orthagoras الذي كان من هذا الصنف كذلك ، وأخله ( سترابون ) من مورد آخر يرفسع سنده إلى ( نبرخس ) ، إلا أن رسترابون ) لم يذكر رجال السند ، وإنما ذكر جملة و قال نبرخس ، لا فيجوز أن يكون هذا المورد من وضع القائد نفسه = أو من وضع مرافقيه ، حكوا عنه = أو من وضع أناس جاءوا بعدهم ، استندوا إلى روايات وأقوال مرجمها ( نيرخس ) . أخذ منه ( سترابون ) .

وقد اقتصر ( سترابون ) على ذكر (جرها) Gerrha و ( تبر ) Tyre ، وهي مواضع تقع على ساحل و ( أرادوس ) Aradus و ( ماكه ) Macae ، وهي مواضع تقع على ساحل العروض ، أي الساحل الشرقي لجزيرة العرب المطل على الخليج، ولم يذكر أماكن أخرى غيرها تقع في هذه المنطقة " ، وفي ذلك دلالة على قلة علمه بأحوال ذلك الخليج .

أما ( جرها ) ، فدينة تقع ، على حد قوله ، على خليج عميق أسسها مهاجرون ( كلدانيون ) من أهل بابل ، في أرض سبخة ، بنوا بيوبهم محجارة من حجارة الملح ، ترش جدرانها بالماء عند ارتفاع درجات الحرارة لمنع قشورها من السقوط . وتقع على مسافة (٢٠٠) ( اسطاديون ) Stadia مسن البحر . وهم يتاجرون بالطيب والمر والبخور ، تحملها قوافلهم التي تسلك الطرق البرية . ويذكر ( أرسطوبولوس ) Aristobulus أنهم ينقلون تجاربهم بالبحر إلى بابل ،

Strabo, III, P., 186, Book, XVI, III; 3-6.

Strabo, III, P., 188, Book, XVI, 5; 7.

Strabo, III, P., 186.

د الكلدانيون » ، المسعمودي ، التنبيسه (ص ۱ ، ۲ ، ۷ ، ۳۱ ، ۵۰ ، ۳۰ ومواضع الحري ٠

ه « أسطاديون » ، Stadion ، استخدم علماء تقويم البلدان كلمة « أسطاديون » في مقابل : Stadion و « الاسطاديون : مساحة أربع مئة ذراع » » البلدان ( ۱ / ۱۸ ) •

مُم إلى مدينة Thapascus ، ومنها يعاد نقلها بالطرق البرية الى مختلف الأنحاء ا و (تباسكوس) Thapascus ، هي : الدير ، أو (الميادين) في رأي كشير من الباحثن ٢

وقد أشار إلى ( جرها ) كتساب آخرون ، عاشوا بعد ( ايراتوستينس ) صاحب خير هذه المدينة المدوّن في جغرافية ( سترابون ) . أشار اليها مثلاً" ( بوليبيوس ) Polybius ( ق. م. ) ، و ( أغسائرسيدس ) المتوفى سنة (١٤٥) أو (١٢٠ ق.م.) ، و ( أرتميدورس ) Artemidorus من أهل مدينة (أفسوس) Ephesus (حوالي ١٠٠ ق. م. )\* ، و ( بلينيوس ). وخلاصة ما أوردوه عنها أن المدينة كانت مركزاً من المراكز التجارية الخطيرة ، وسوقاً من الأسواق المهمة في بلاد العرب، وملتقى طرق تلتقي في القوافل الواردة من العربية الجنوبية والواردة من الحجاز والشأم والعراق ، كما أنها كانت سوقًا من أسواق التجارة البحرية تستقبل تجارة إفريقية والهند والعربية الجنوبية ، وتعيد تصديرها إلى مختلف الأسواق بطريق القوافل البرية حيث ترسل من طريق (حائل) - (تهاء) إلى موانىء البحر المتوسط ومصر ، أو من الطريق الـبري إلى العراق ومنه إلى الشأم <sup>7</sup> . وقد ترسل في السفن إلى ( سلوقية ) Seleucia ، أو بابسل ف Thapascus ومنها بالبر إلى موانىء البحر المتوسط. وما بى حاجة إلى أن أقول إنها كانت تستقبل تجارات البحر المتوسط والعراق والأسواق الستي تعاملت معها ، لتتوسط في اصدارها إلى العربية الجنوبية وإفريقية والهند ، وربما إلى ما وراء الهند من عالم ينتج ويستهلك. فهي سوق وساطة ، والوسيط يصدر ويستورد ويعمله هذا يكتنز الثروة والمال .

وذكر القدماء أن الجرهائين تاجروا مع حضرموت ، فوصلت قوافلهم البهسا في أربعن يوماً ٧ . وكانت تعود وهي محملة بحاصلات العربية الجنوبية، وحاصلات

Strabo, III, P. 186, Book, XVI, III; 3-4; Dillman; Haute Mesop.; 131.

Gulf, P., 30, Deserta, P., 515, Strabo; III; P.; 187.

Gulf, P., 46.

Skizze, II, S., 10.

Gulf, P., 46.

Cornwall, Ancient Arabia, in Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946; P., 30, Dussaud, La Pénétration des Arabes en Syrie, 13, 25.

Gulf, P., 45, Strabo, III, P., 191; Book; XVI; IV; 4.

إفريقية المرسلة بواسطتها وهي بضاعة نانقة ذات أثمان عالية في الأسواق التجارية لذلك العهد . وتاجروا مع النبط بإرسال قوافلهم التي قطعت الفيافي مارة عمواضع الماء والآبار الى ( دومة الجندل ) Dumatha ، ومنها إلى ( بطرا ) عاصمــة النبط . والنبط هم مثل بقيــة العرب تجار ماهرون نشيطون . فإذا وصل تجار (جرها) إلى أرض النبط باعوا ما عندهم للنبط واشتروا منهم ما يحتاجون اليه من حاصل بلاد الشأم والبحر المتوسط . أما التجار الذين يريدون أسواقاً أخرى غبر أسواق النبط ، فكـانوا يتجهون نحو الشهال ، فيدخلون فلسطين قاصدين ( غزة ) ، أو يتجهون وجهة أخرى هي وجهة بصرى وبقية بلاد الشأم . وقد اكتسبت ( جرها ) شهرة بعيدة في عالم التجارة في ذلك الزمان ، بسبب مركزها التجاري الممتاز ، وذاع خبر ثراء أهلها وغناهم ، حتى زعم أنهم كانوا يكنزون الذهب والفضة والأحجار الكريمة ، وأنهم انخذوا من الذهب آنية وكۋوساً وأثاثاً، وجعلوا سقوف بيوتهم وأبواب غرفهم به وبالأحجار النفيسة الغالية ، وغير ذلك مما يسيل له لعاب الجائمين إلى المال\ . وهذا الصيد البعيد ، هو الذي أثار الطمع في نفس الملك ( انطيوخس الثالث ) Antiochus III ، فجعله يقود أسطوله في عام ( ٢٠٥ ق. م. ) ، للاستيلاء على المدينة الغنية الكانزة للذهب والفضة واللؤلؤ وكل حجر كريم ، وإذلال القبائل المجاورة لها ، وإلحاقها بحكومتــه . فإما أن تذعن وتستسلم بغير قتال ، وتقدم ما عندها هدية طيبة اليه ، وإما القتل والنهب ودك المدينة دُكَــاً .

وتقول الرواية التي تتحدث عن طمع هذا الملك وجشعه للمال إن المدينة المسالمة التاجرة ، أرسلت رسولاً الى الملك يحمل رجاءها اليه ألا يحرمها نعمتين عظيمتين أنعمتها الآلهة عليهم : نعمة السلام ، ونعمة الحرية . وهما من أعظم نعم الآلهة على الانسان . فرضي من حملته هـنه بالرجوع بجزية كبيرة من فضة وأحجار كريمة ، فأبحر الى جزيرة (تيلوس)، ومنها الى (سلوقية) (٢٠٥-٢٠٤ق. م.) . وهكذا اشترت المدينة سلمها وحريتها من هذا الطامع بالمال، وصد ق أهل المدينة والحرية من أعظم نعم الله على الانسان .

Polybios, II, 39, ILf.

<sup>» . (</sup> ۱ / ۷۹۰ ) « طبعة ليدن » ، الطبري ( ۱ / ۷۹۰ ) « طبعة ليدن » •

Gulf, P., 46, Polyblus, Book, 13, 9; Die Araber; II; S.; 74.

Polybios, 13, 9, 4-5.

وفي رواية ان الملك المذكور لما عاد من حملته على الهند اتجمه نحبو الغرب ، أي السواحل الشرقية لجزيرة العرب ؛ ساحل العروض . فنزل في أرض دعتها (خطينة ) . Chattenia . وهي أرض من (جرها) . وعندئذ أرسل الجرهائيون رسلاً اليه يفاوضونه على الصلح على نحو ما ذكرت ، فوافق على أن يدفعوا اليه في كل سنة جزية من فضة ولبان وزيت مصنوع من البخور .

ويظهر من هذه الرواية ان مجيء الملك إلى أرض الجرهائيين، كان من الهند، وكان قد رجع بعد أن قاد جيشه اليها، وانه نزل في ساحل عرف باسم Chattenia وهو الحط.

يتبين من وصف ( سترابون ) للحجارة التي بنيت بها المدينة على زعمه ومن ادعاء ( بلينيوس ) ، ان أبراج المدينة وسورها قد بنيت بقطع مربعة من صخور الملح . يتبين من ذلك أنها بنيت في أرض سبخة ، وان هذا السبخ هو السذي أوحى إلى نحيلة ( الكلاسيكيين ) ابتداع قصة حجر الملسح الذي بنيت به دور المدينة وسورها . وفي التأريسخ قصص من هذا القبيل عن قصور ومدن شبدت عجارة من معدن الملح .

يظن ان Gerra أو Gerrai أو Gerrai على حسب اختلاف القراءات ، و وهو موضع ذكره ( بطلميوس ) ، هو هذه المدينة ( جرها ) " . وذكر ( بلينيوس ) انها تقع على خليسج يسمى باسمها Sinus Gerraicus ، ويبلغ عيطها خسة أميال ( خسة آلاف خطوة ) " . وعلى مسافة خسين ميسلا من الساحل ، ( أي خسين الف خطوة ) ، تقع منطقة تدعى ( أتنه ) Attene وفي مقابل مدينة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خسين ميلا "تقع جزيرة ( تيلوس ) مدينة ( جرها ) من جهة البحر وعلى مسافة خسين ميلا "تقع جزيرة ( تيلوس ) هي المدينة التي ذكرها ( بلينيوس ) هي المدينة التي قصدها ( سترابون ) .

Pliny, 6, 148, J. Pirenne, Le Royaume Sud-Arabe de Qataban et sa Datation, (1961), 169; Araber, I, S., III.

Pliny, II, 448.f. Y

Forster, II, P., 209, 217.

Pliny, II, P., 449, Book, VI, 147.

<sup>،</sup> بالأميال في الترجمة الانكليزية لكتاب « بلينيوس » ، راجع : Pliny, II, P., 449, Book., VI, 147; Gulf; P.; 51.

<sup>1</sup> بالخطوات في الترجمة الالمانية ، راجع . Skizze, II, S., 74

وبعد ، ف ( جرها ) إذن ، مدينة تقع في العربية الشرقية على ساحل الحليج على مسافة منه ، أو عليه مباشرة . وقد رأى ( شيرنكر ) انها ( العقير ) ، وتدعى ( العجير ) في لهجة الناس هناك . ويرى هذا الرأي ( فلبي ) وطائفة من الباحثين . ومنهم من رأى انها ( القطيف ) ، أو الحرائب المعروفة باسم ( أبو زهمول ) مع (العقير) ، وتكون هذه الحرائب الطرف النائي من (جرها) الذي يكو ن الميناء ، ودعاها بعضهم ( الجرعاء ) . وظن آخرون انها (سلوى) الواقعة على ساحل البحر .

ومن رجّح (الجرعاء) رأى انها في الفظها قريبة جداً من (جرها) (جرهاء)، وموضعها قريب منها . ولسبب آخر ، هو ورود اسم Thaimon/Thaemae مع نظر الباحثين . Gerraei عند (بطلميوس) ، و Thaemae هو (تميم ) في نظر الباحثين . وقد اقترن أسم ( الجرعاء ) بتميم . فقد ذكر ( الهمداني ) (الجرعاء) ، فقال : وقد اقترن أسم ( الجرعاء ) بتميم ، منازل ودور لبني تميم ثم لسعد من بني تميم ، وكان سوقها على كثيب يسمى الجرعاء تتبايع عليه العرب ، م. وقد كانت (جرها) سوقاً تتبايع فيه الناس . ويرى ( كلاسر ) ان Gerrha/Gerra ليست (العقير ) أو الجرعاء ، وإنما هي موضع يقسع في الطرف الجنوبي الغربي من خليسيج ( القطن ) . .

ويظهر أن ( جرهاء ) كانت قد بلغت أوجها في هذا العهد ، وقد بقيت على ذلك مدة . غير أننا لا ندري إلى متى بقيت على هذه الحال . والظاهر أن مدنآ أخرى أخذت تنافسها ، مثل مدينة Charax ، فأثرت هذه المنافسة فيها ، وذلك بتحول الطرق البحرية عنها ، وتحسن وضع صناعة السفن مما أدى إلى

۱ « العقير : تصغير العقر ٠٠٠ قرية على شاطىء البحر بحذاء هجر » ، البلادان Sprenger, Geographie, S., 135. ، ( ۱۹۸ / ٦ )

Chessman, In Unknown Arabia, P. 28.

The Empty Quarter, P., 3, Araber, I, S., 112.

Forster, II, P., 216.

Cheesman, P., 28.

Skizze, II, S., 75.

Geographical Journal, CVII, 142, Febr., 1946, P., 32.

۸ الصفة ( ص ۱۷۳ ) ۰

Gloser, Sklyyle, II, S., 76.

تمكنها من قطع مسافات واسعة من غير حاجة الى التوقف في موانيء كثيرة فلم تعد تقف في موانيء الجرهائيين أو أن الجرهائيين لم يتمكنوا بذلك من مزاحمة السفن الأخرى فأخمل نجمها في الأفول بالتدريج . ولعل لتحول طرق القوافل البرية دخلا في ذلك أيضا . فقد كانت الطرق البرية تتحول دوما ، لعوامل سياسية واقتصادية وعسكرية ، وبتحسن وسائل المواصلات ، فيؤدي هذا التحول إلى اندئار مدن وظهور مدن ، ولا نزال فرى أثر هذا التحول في حيساة قرى جزيرة العرب .

وأما جزيرة Tylus/Tylos ، التي أشار (سترابو) البها ، فإنهسا جزيرة ( تيلوس ) Tylus/Tylos ، التي ذكرها ( بلينيوس ) . ويلاحظ وجسود شبه بين ( تيلوس ) Tylus و (تلمون ) أو ( دلون ) السواردة في النصوص الآشورية ، محملنا على التفكير بوجود صلة بين الاسمين ؟ . وقد أشرت إلى ذهاب الباحثين إلى أن (تيروس ) Tyrus هي جزيرة من جزر البحرين . أما (كلاس ) فيرى أنها ليست من جزر البحرين ، ولكنها جزيرة أخرى تدعى ( دلمه ) أو ليجرد ) ، وقد رجح هذه الجزيرة على الأولى ، لأن موقعها أقرب في نظره إلى المسافات التي أشار اليها ( سترابون ) من ( دلمة ) ، ومن جزر البحرين . وقد ذهب ( فورستر ) إلى أن ( تيروس ) Tyrus ، هي ( أوال ) . وأما وقد تكون لتسعية ( خليج عراد ) بهذا الاسم علاقة بلفظة ( أرد ) ( عرد ) القدعة " .

ولم يعثر المنقبون حــــى الآن على كتابات يونانية تشير إلى مدة حكم قو الد الإسكندر البحرين ولكنهم عثروا على فخار يوناني يعود عهده إلى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ، وعلى فخار محلي مصنوع في البحرين عليه أسماء يونانية، وفي ذلك دلالة على سكن اليونان في البحرين لأغراض سياسية أو حربية أو تجارية . قد يكون ذلك منذ عهد الإسكندر فيا بعد إلى انتهاء ملك خلفائه (السلوقين)،

Pliny, II, P., 449.

Gulf, P., 5,26; 27; Ency., I, P., 584; P.B. Cornwall; on the Location of Dilmun;  $\gamma$  Boas, No. 103, 1946.

Forster, II, P., 219, 221, Gulf, P.; 31.

وقد يكون من عهد السلوقيين فما بعد حتى أيام ( البارثيين ) Parthians .

وأما موضع Macae المقابل لـ ( هرموزي ) ( هرمز ) Harmozi . فيعرف أيضاً باسم Make مضيق Make لدى (بطلميوس) كم وهو ( وأس الحيمة ) الرأس البارز في مضيق ( هرمز ) Harmozi ، وربما الرأس وكل شبه الجزيرة المتصل بها . ويعرف هذا الرأس عند الغربيين باسم ( رأس مسندم ) Ras Musandam . وهو موضع يظهر أنه أحسد المواضع الواردة في كتابة ( دارا ) التي تشير الى الأماكسن التي كانت خاضعة لحكمه على ونجسد شبها في النطق بن الهيء وحد ، وأن الاختلاف الذي نجده بن التسميتين هو من التحريف الذي يقع في النقل من لغة إلى لغة أخرى . وإذا صح هذا التصور كانت أرض ( مكان ) ( مكان ) ، في هذه البقعة من جزيرة العرب .

لقد قام تجار الحليج بالتوسط في نقل البضائع من الهند وافريقية إلى العراق ، يوصلونها إلى موانيء العراق أو إلى موانيء الحليج ، ثم تنقل إما بالطرق الماثية إلى ايران والعراق وإما بالطرق البرية . فقد تنقل التجارة إلى مدينة (كاركس) (خاراكس) «Charax ، وهي (المحمرة) في الزمان الحاضر، ثم توزع منها إلى مختلف الأنحاء ، وإما إلى ميناء (أبولوكس) Apologus ، ومنه بالنهسر إلى الأمكنة المقصودة مثل (سلوقية) على دجلة مقابسل (طيسفون) ، أي (المدائن) ، الموضع المعسروف اليوم بهد (سلمان بك) ، وكانت عاصمة (السلوقيين ) آنداك ؛ أو إلى مواضع على نهسر الفرات ، حيث تنقل منها برآ إلى بلاد الشأم .

و (أبولوكس) Apologus هي ( اوبولم ) Ubulum في الكتابات الأكادية. وقد ورد في نص أيام الملك ( تغلت فلاسر ) الثالث اسم قبيلة U-bu-lu ، كما ورد هذا الاسم عـــلى هذه الصورة : U-bu-lum في جملة أسماء القبائل التي انتصر عليها ( سرجون الثاني ) . ويرى (كلاسر ) صلة بين Apologus و (أبلة ) ،

Strabo, III, P., 186, Gulf, P., 40.

Skizze, II, S., 249. y

Sklzze, II, S., 249. y

واسم هذه القبيلة الني تقع مواطنها على رآيه في جنوب العراق٬ .

وقد دكر صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) لا أن مدينة ( أبولوكس ) ، هي في ( بارثيا ) ، أي في بلاد ( الفرث ) ، وأنها تصدر اللؤلؤ والتمر والذهب ومواد أخرى إلى العربية السعيدة ، وكانت تستورد بضاعة عمينة منها كذلك ، منها بضاعة من العربية الجنوبية، ومنها بضاعة إفريقية الأصل، كما كانت تتجر مع الهند ، فهي ( ميناء البصرة ) بالنسبة إلى العراق في هذا اليوم .

وفي الحرب الرابعة التي قدام بها (أنطيوخس الثالث) Antiochus III (أنطيوخس الثالث) بيلة عربية . وفي ( ٢١٨ – ٢١٧ ق. م.) اشترك في جيوشه زهاء (٢١٨) قبيلة عربية . وفي الأردن هداجم العرب مدينة ( ربة عمان ) ( فيلادلفيا ) ، ونهبوها . وفي ابتداء سنة ( ٢١٧ ق. م.) كان في جيش هذا الملك زهاء عشرة آلاف عربي بإمرة ( زبدبديلوس ) ( زبدايل ) على ما يظهر ، حرقف فصار على هذا النحو. وقد عربيا ، إذ هو ( زبدابل ) على ما يظهر ، حرقف فصار على هذا النحو. وقد اشترك العرب مع هذا الملك في حصاره لمدينة (غزة ) كما اشتركوا معه في حربه الحامسة التي أججها في بلاد الشأم ، حيث أشير البهم أيضاً في معركة المحودية

وقد ذهبت Pirenne إلى أن الكتابة المعينية التي أمر بكتابتها كبير (مصران) (كبر مصرن) و ( معين مصران) وسمها العلماء بـ Res 3022 ، هي كتابة تشير إلى هذه الحروب التي نشبت بين ( أنطيوخس الثالث ) وخصومه البطالمة ، وأدت الى احتلال (غزة) سنة ( ٢١٧ ق. م. ) ، وترى من دراسة الكتابة الملذكورة أنها تعود الى ما بين سنة ( ٢٢٠ ق. م. ) و ( ٥٠٠ ق. م. ) ، وأن لفظة ( مذى ) التي تعني ( الماذيين ) ( الميديين ) ، هي كناية عن السلوقيين الذين احتلوا بلاد ( المبدين ) وورثوا ملكهم منذ عهد الإسكندر .

Skizze, II, S., 188, Gulf, P., 53.

Periplus Maris Erythraei, The Periplus of the Erythrean Sea.

Polyb.. 5,70, Araber, I, S.; 74, 289.

Polyb., 5, 71.

Araber, I, S., 74.

Araber, I, S., 77, 171

Pirrenne, Paléographie des Inscriptions Sud-Arabes (1956), 211. Araber I., 8., 74.

وورد في الأخبار ان فرقة من العرب من ركبان الإبل ، كانت في جيش ( أنطيوخس ) وذلك في حوالي السنة ( ١٩٠ ق. م. ) . ويظهر انها كانت تقوم بحاية حدود الدولة السلوقية وحفظها من غزو الأعراب لها ، وبالحرب في الصحراء ومساعدة الجيش السلوقي في البادية عند اضطراره إلى اجتيازها .

هذا ويلاحظ ان معظم القبائل كانت قد أيدت (أنطيوخس) ضد (بطلميوس) والبطالمة الذين ورثوا القسم الغربسي من تركة ( الإسكندر ) ٢ . ولعل سبب ذلك هو ان ملك ( أنطيوخس ) لم يكن قد مس أرض العرب والأعراب ، ولذلك لم يكن له إشراف مباشر عليهم يستوجب اثارتهم . أما البطالمة ، فقد كانوا ممتلكون أرضين ، أصحابها عرب ، وتعيش في أرضهم قبائل عربية من قديم الزمان ، ولذلك لم تستطع هضم ( البطالمة ) فأرادت التخلص منهم بالانضهام إلى منافسيهم في الجزء الشرقي من امير اطورية ( الإسكندر ) .

و يحدثنا الكتاب (الكلاسيكيون) ان (بطلميوس ساطر) " ( ٣٧٢ ــ ٣٨٥ق. م.) أرسل جيشاً إلى ( سلوقس نيقاطور ) ( ٣١٧ ــ ٢٨٠ ق. م. ) فخسرج من مصر واجتاز ( سيناء ) إلى غزة ، ومنها إلى ( بطرا ) ، فركب الجال، وتمون بالماء ، واجتاز البادية ، فكان يقطعها بسرعة كبيرة ليلا " ، لشدة الحرارة في النهار ، إلى أن بلغ العراق أما البادية التي اجتازها هذا الجيش ، فهي بادية السهاوة ، وأما الطريق التي سلكها فهي الطريق المألوفة التي تسلكها القوافل، وهي من أهم الطرق الموصلة إلى العراق وأقصرها ، وقد أرسل ( سلوقس نيقاطور ) ميكستينس ) Seleucus Nicator إلى المند .

وكان ( بطالمة ) مصر أنشط من السلوقيين في مجال الاشتغال بالتجارة البحرية الجنوبية ، والاستفادة من البحر، إذ وجهوا أنظارهم نحو البحار الجنوبية، فأرسلوا يعثات استكشافية عدة لدراسة أحوال البحار والسواحل والشعوب، لتطبيق ما تتوصل اليه من معارف في مقاصدها العملية التي أرادت تنفيذها في تلك البحار . ولعل

Livius, XXXVII, 40, 12, Grohmann, Arabian, S.; 23.

Polybius, V, 71, Arabien, S., 23.

۲ « يطليموس سياطر » ، الطبري ( ۱ / ۲۰۳ ) « ليدن » ٠

Hegaz, P., 216.

Montgomery P., 72.

لوضع مصر الجغرافي الممتاز الدي يكون قنطرة بين البحرين وسوقاً تلتقي بسه التجارات الآتية من الشهال ومن الجنوب ، من أوروبة وحوض البحر المتوسط ومن السودان والحبشة وبقية أنحاء إفريقية ثم من جزيرة العسرب والهند دخلاً في هذا الاهتمام بالبحر الأحمر وبالمحيط الهندي الذي أظهرته حكومة البطالمة ، فقد سبقهم اليه قدماء المصرين ثم الفرس ثم الإسكندر ، فاهتمامهم هذا هو في الواقع استمرار لتنفيذ تلك المقاصد القديمة المذكورة .

وأمر ( بطلميوس الثاني فيلادلفوس ) ( ٢٨٥ – ٢٤٦ ق. م. ) ( ٢٨٤ – ٢٤٧ ق م. ) : بإعادة حفر القناة القدعة بين النيل والبحر الأحمر، (المشروع) الذي بدأ به المصربون لربط البحرين وبتوسيع التجارة مع سواحل إفريقية وسواحل جزيرة العرب والهند ، وبتكثير الأصناف التي كانت تستورد من المناطق الحارة، وبذلك اتخذت تجارة مصر والبلاد العربية وإفريقية شكلاً لم تعهده من قبل .

وذكر ( ديودورس ) أن آخر محاولة جرت لوصل البحر الأحمر بالنيل كانت في أيام ( يطلميوس الثاني فيلادلفوس ) حيث عزم على شق قناة منه الى خليج السويس عند مدينة ( أرسينو ) Arsino . وقد أطلق على القناة التي أمر بشقها اسم ( قناة بطلميوس ) ٢٠ وقد شقت في حوالي سنة ( ٢٦٩ ق. م. ) ، كما حصنت المدينة بسور حصن لحمايتها من الغارات.وقد قصد بذلك غارات الأعراب الذين كانوا في الأرضين منذ أمد طويل ٢٠ ولعل هذا الملك هو السدي أرسل ( أرستون ) ( أرسطون ) Ariston للكشف عن سواحل البحر الأحمر من السويس إلى المحيط الهندي ٤ ، ولعله أيضاً الملك الذي ساعد أهل ( مليتيوس ) ، وهم يونان ، أسسوا مستعمرة معمودة المساحل العربي يونان ، أسسوا مستعمرة من مستعمرة أشار اليها الكتبة ( الكلاسيكيون ) . والظاهر أنها واحدة من مستعمرات مشامة ، أمسها الروم على سواحل البحر والأحمر ، لحاية سفنهم وتجارهم وامدادها عما تحتاج اليه من معاونة ومساعدة ولشراء ما يرد اليهم من بر جزيرة العرب .

O'Leary. P. 71. S.A. Huzayyin, Arabia and the Far East, P. 86.

Booth, P., 16.

Araber, I, S., 72.

Araber, I, S. 67, Tran, in : Journal of Egypt. Archeol., 15; (1929); 14.

وقد عاد ( أرسطون ) من أسفاره البحرية ، فقدم تقريراً إلى ملكه ذكر فيه قوم ( ثمود ) في جملة من ذكرهم من الشعوب ولعله أول إغريقي ذكرهم . وفي أيام ( بطلميوس فيلادلفوس ) كذلك ، أسست موانىء جديدة عسلى سواحل البحر الأحمر ، لرسو السفن فيها ، وللمحافظة على الطرق البحريــة من لصوص البحر ، يلغت مداها جزيرة ( سقطرى ) Dioscorida ، حيث أنشئت فيها جملة مستعمرات يونانية . وقد بقى اليونانيون فيها عصوراً غمر ان نزولهم فيها لا يدل على احتلالهم لها ٢. وفي أيام صاحب كتاب ﴿ الطواف حول البحر الأربتري ٢٠ كانت الجزيرة على حد قول المؤلف في حكم (البعزوز) Eleazus ملك ( سباتا ) Sabbatha ، أي ( شبوة ) . ويدل هذا على انها كانت تابعة للعربية الجنوبية . ويظهر أن ( بطلميوس فيلادلفوس ) قصد أيضاً الالتفاف حول السواحل العربية وضرب الفرس وإلحاق الأذى سهم، بأسطول كو"نه لهذه الغاية ٤. وقد كانت جزيرة ( سقطرى ) ( سقطرة ) فات أهمية في ذلك العهد ، وإن فقدت أهميتها في الزمن الحاضر فلا يعرفها ولا يذهب اليها اليوم إلا القليل. وذلك لأنها كانت تنتج حاصلات لها أهمية كبيرة في أسواق العالم إذ ذاك مثــل البخور والصمر والصمغ وغير ذلك ، وهي سلع لها قيمة ، تشبه قيمة البترول في القرن العشرين ثم لأنها محطة مهمة لاستراحة رجال السفن ومفتاح يؤدي إلى مغالق سيترها الرباح ، وليس في مقدورها أن تحمل مقادير كبرة من الماء العلب والأكل ، كان لا بد لها من الوقوف في منازل عديدة ، ومنها هذه الجزيرة ، التي يعني اسمها ( جزيرة السعادة ) ، إذ يذكر الباحثون ان تسميتها جاءتها من السنسكريتية ( دفيبا سوخترا ) Dvipa Sukhatara وهي تسمية إن صح انها من هذا الأصل ، فانها تدل على صلة أهل الهند بها منذ عهد قدم<sup>.</sup> .

Dioscordia, Dioscorides, Dioscurias, Dioscora, William Vincent, The Periplus, of the Erythrean Sea, Part the Second, London, 1805, P., 307.

O'Leary, P. 72, Vincent, II, P. 309.

Periplus of the Erythream Sea.

Vincent, II, P. 309, O'Leary, P. 72. Stuhlmann, Der Kampf, S., 10.

ه مروج الذهب ( ۱ / ۳۳۵) .

H. F. Tozer, A History of Ancient Geography, Camebridge, 1935, P. 138.

وأهلها خليط من عرب وروم وإفريقين وهنود ، يتكلمون بلهجات متداخلة ، وهذا الاختلاط نفسه أمارة على الأهمية التي كانت للجزيرة في ذلك الزمن. وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) ان أكثر أهلها فصارى عرب ، وان اليونانيين الذين فيها عافظون على أنسابهم محافظة شديدة وقد وصلوا اليها في أيام الإسكندر ، ويزعم بعض الأخباريين ان ( كسرى ) هو الذي نقل اليونانيين اليها ، ثم نزل معهم جمع من ( مهرة ) فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم ا . وفي الروايات العربية عن الروم الذين بجزيرة ( سقطرى ) شيء من الصحة .

والذين يزورون هذه الجزيرة في هذه الأيام ، يرون آثار ذلك الاختلاط وتشابك الشعوب والثقافات فما زالت الآثار النصرانية باقية فيها ، تتحدث عن انتشار النصرانية فيها ، وعن وجود جالية رومية ، أنساها الزمن أصلها فدخلت في أهل (سقطرى) ، وأخذت لساناً جديداً مزيجاً من ألسنة آرية وسامية وحامية. ولا يزال كثير من أهلها يسكنون الكهوف والمغاور ويعيشون عيشة بدائية ، لانعزال الجزيرة عن بقية العالم .

لقد صرف البطالسة مجهوداً كبراً في سبيل السيطرة على البحر الأحمر والتوسع في المحيط الهندي ، وقد تابع البطالسة الذين خلفوا (بطلميوس الثاني فيلادلفوس) خطته في التوسع في السواحل الافريقية وفي المحيط الهندي ، وأخذوا يرسلون الرجال المغامرين إلى تلك الأماكن للكشف عنها بغية الوقوف على أحوالها والاستفادة مما محصلون عليه في سياسة التوسع التجاري والسياسي التي وضعوها للبلاد التي تقع في المناطق الحارة . وقد جمعت التقارير وكانت مهمة ولا شك ، ووضعت في خزائن الاسكندرية ، وقد وقف على بعضها الكنبة ( الكلاسيكيون ) .

وقد أخرجت أيام البطالمة جماعة من المغامرين الإغريق جسابوا البحر الأحمر وسواحله ، ودخلوا بسفنهم المحيط الهندي حتى بلغوا الهند ، غير أن تجارة الهند ، والبحار ، بقيت في الجملة في أيدي العرب ، ولم محاول البطالمة تغيير الوضع وتبديل الحال ، وقد انحصرت كل محاولتهم في توجيه التجارة من الموانىء

البلدان ( = / ٩٣ ) ، ويذكر المسعودي أن « أرسطوطاليس » ، هو الذي كتب الى الاسكندر حين سار الى الشرق يوصيه بهذه الجزيرة ، وكان يحكمها ملوك الهند ، فنزل اليونانيون بها ، وأقاموا بها ، وتنصروا بعد ذلك ، وذكر أن بوارج الهند تأتي اليها في أيامه ، مروج الذهب ( ١ / ٣٣٥ وما بعدها ) . 8trabo, 15, 1, 4, O'Leary, P. 73.

العربية إلى سواحل مصر . لقد كان محارة العربية الجنوبية أصحاب كفاية ودراية، وما زالوا ملاحين أكفاء حتى الآن\. فلم يكن من السهل على البطالمة اخراجهم من البحر وابعادهم عنه . ولقد حاول البرتغاليون من بعدهم بعدة قرون اقصاء العرب عن تجارة الهند وإفريقية ، ومنع سفنهم من الظهور في المحيط الهندي . فباءت محاولاتهم بالاخفاق ، وبقوا في البحر بالرغم من أنف البرتغاليين .

وقد وجه ( بطلمبوس أورغاطس الثاني ) Ptolemy Euergetes ( أحراك العاميوس أورغاطس الثاني ) ١١٧ ق. م. ) ، انتباهه نحو البحر الأحمر والمحيط الهندي والهند، فكون أسطولاً" قوياً من البحر الأحمر ، قـــام برحلات منتظمة إلى قبلة أنظار التجار : الهند . ويظهر من يعض الكتابات أنه خصص موظفين بإدارة أعمال السفن والسهر عـــلي سيرها وادامتها وتنميتها.أناط بهم حماية السفن التجارية وحراستها حتى لا يتحرش بها لصوص البحار ، اللذين كانوا بهاجمون السفن المحطمة ويأخذون ما فيها ويتعرضون للسفن المحملة بالأثقال فيأخذون ما فيها وينقلونه إلى الساحل . وقعد ألف لنحقيق هذه المهمسة حرساً بحرياً أخذ دور شرطة بحرية ، واجبها تقديم المساعدات لمن يطلبها وتعقب اللصوص".

وقد برز اسم قائد محنك من أهل Cyzicus/Kyzikus استطاع أن يبلغ الهند وأن يتاجر معها ، وأن ينشىء خطأ ملاحياً منتظماً بين مصر والهند. وقد استطاع هذا القائد المسمى بـ (يودوكسوس) Eudoxus أن يتعلم أشياء كثيرة من أسرار الملاحة البحرية وأخطارها ومجازفاتها ومن معارفها والأماكن التي يجبُّ النزول بها، ولعل ادراك ( هيبالس ) (هيبالوس ) Hippalus لأهمية الرياح الموسمية واستعاله لها ، هو ثمرة من ثمرات الرحلات التي قسام بها ﴿ يُودُوكُسُوسَ ﴾ للهند . وإذا لم يكن ( هيبالوس ) من رجال ذلك القائد ، فإنه لم يكن بعيد عهد عنه على كل حال ٤

وكان الساحل الشهالي الغربي لجزيرة العرب ، أي القسم الجنوبي من المملكة الأردنية الهاشمية في الزمان الحاضر وأعالي الحجاز للنبط . لهم حكومة تمكمهم ،

O'Leary, P. 73.

<sup>«</sup> بطليموس أورغاطس » ، الطبري ( / ٧٠٣ ) ، « ليدن » .

Araber, 1, S., 69.

Araber, 1, S., 131.

إلا أنها كانت تخضع لنفوذ البطالمة وقد تأثرت مصالحهم كشيراً ، ولا شك بتدخل البطالمة في أمور البحر وبوضعهم البونان في أماكن متعسدة من الساحل لحاية سفنهم ، ولاتجارهم مباشرة مع موانىء جزيرة العرب ، حيسث أثر ذلك على القوافل التجارية البرية التي كانت تحمل تجارات إفريقية والهند والعربية الجنوبية فتأتي بها على ظهور الجال إلى بلاد الشأم مخترقة أرض النبط ويسذلك تدفع لهم حق المرور .

ولم يتأثر النبط وحسدهم بسيطرة البطالمة على البحر الأحمر ، بل تأثر بهذه السيطرة عرب الحجاز والعربية الجنوبية كذلك . إذ أخذت سفن البطالمة تصسل ينفسها وبحراسة السفن الحربية إلى الموانىء المشهورة ، فتشتري ما تحتاج اليه وتبيع ما تحمله من سلع ، وحرمت بذلك التجار العرب من موارد رزقهم التي كانوا يحصلون عليها من الاتجار بالبحر . وقد اضطر التجار العرب عسلى ترك البحر للمنافسين الأقوياء وعلى الاقتصار على إرسال تجاربهم بطرق البر نحو بلاد الشأم .

ويظهر ان عرب البحر الأحمر ، لم يكونوا عيلون إلى ركوب البحسار وبناء السفن قبل أيام البطالمة وبعد أيامهم كذلك . ولهذا فلم تكن لديهم سفن مهمسة مذكورة في هذا البحسر . ولم تكن لهم سيطرة عليه . بسل يظهر انهم كانوا يتخوفون من ركوب البحر ، وفي المشل المنسوب إلى (أحيقار) : ( لا تُر العربية المعربي البحر ، ولا ساكن صيدا البادية ، العبير عن وجهة نظر عرب العربية الغربية وأعراب البادية بالنسبة إلى البحر ، والتجارة البحرية .

وقد كان ميناء ( ايلة ) Ailana/Eloth في أيدي البطالة في هذا العهد . وهو ميناء مهم ترسل منه تجارة فلسطين إلى موانىء البحر الأحر وإفريقية . كما كان يستقبل السفن القادمة من إفريقية ومن المحيط الهندي. فهو اذن من الأسواق التجارية المعروفة في ذلك العهد .

لقد كان ميناء ( لويكة كومة ) Lueke Kome ، أي ( المدينة البيضاء ) من أهم الموانيء التجاريــة على سواحل الحجاز على عهد البطالسة ، منه تتجه

Araber, 1, 70.

Araber, 1, S., 69.

Leuce Kome, Forster, 1, P., 220.

السفن إلى الساحل المصري لتفرع شحنتها هناك ، فتنقل إما بواسطة القوافـــل ، وإما بالسفن من القناة المحفورة بن السحر الأحمر وبهر النيل لتتابسع طريقها إلى موانيء البحر المتوسط ، وقد كان من موانيء النبط ، ذكره ( سَرَ ابون ) في معرض كلامه على حملة ( أوليوس غالوس ) على جزيسرة العرب ، ففيه نزلت جيوش الرومان القادمة من مصر للاتصال محلفاتهم النبط؟ ، ولا يعرف موضعه الآن معرفة تحقیق ، وإنما یری بعضهم انه ( الحوراء ) " ، مرفأ سفن مصر إلى المدينة ؛ ، ويظهر ان ( الحوراء ) كان من المواضع الجاهلية القديمة وقد وجدت فيه آثار قصور .

ورأى ( ونست ) Vincent ان ( لويكة كومة ) هو ( المويلح ) في الزمان الحاضر \* ، وهي قرية بها بساتين ومزارع ونخيل ، ومياهها من الآبار، لها طريق قوافل إلى المدينة وإلى تبوك · . ورأى آخرون انها ( عينونة ) أو ( الحريبة ) وهي تابعة لإمارة ( ضبا ) على ساحل البحر الأحمر ، وهي من إمارات الحجاز ٧.

ويظهر أن تجارة هذا الميناء كانت عامرة جداً ، فكانت القوافل التي تنقـــل البضائع بين (بطرا) Petra وبين Leuce Kome/Leuke Kome ضخمة جداً حتى كأنها قطع كبرة من الجيوش^ ، تقوم بنقل الأموال من المينساء إلى ( بطرا ) ومنها إلى الأسواق ، أو بنقل التجارة الواصلة إلى (بطرا) من العراق أو الحليج أو اليمن ، ومنها إلى ذلك الميناء لتصديره إلى مصر وحوض البحـــــر المتوسط ً ويتبن من إهمال الكتب اليونانية أو اللاثينية ذكر هذا الميناء بعد الميلاد ان شأنه أَخَذُ فِي الْأَفُولُ مَنْذَ ذَلِكُ العهد . ولعل ذلك بسبب تحول خطوط سير السفن في البحر الأحمر بعد استيلاء الرومان على مصر ، وانشائهم أسطولاً تجارياً كبراً في

Vincent, II, PP., 230.

Skizze, 11, S., 46.

Forster, 1, P., 220.

البلدان ( ۳ / ۳۵۹ ) ٠

Forster, II, P. 285.

حافظ وهبة ، جزيره العرب ( ص ١٩ ) ٠

فؤاد حمزة ، قلب حريره العرب ( ص ٧٠ ) Huzayyin P 112, Strabo, 16, 4, 33. Hegaz, PP 125

هذا البحر قام بالاتجار مباشرة مع إفريقية والهند ومصر ، فلم تبق له حاجة إلى النزول في هذا الميناء .

و Leuce Kome/Leuke Kome ، اسم أعجمي بالطبع ، ورد في الكتب ( الكلاسيكية ) ، لا ندري أهدو ترجمة لمسمى عربي ، أم هو اسم حقيقي لذلك الميناء أطلقه عليه مؤسسوه في زمن البطالمة ، أو قبل ذلك ، وكاندوا من اليوندان ، ولوجود خرائب عديدة على ساحل الحجاز ( ترجع إلى ما قبدل الإسلام ، بها آثار يونانية ورومانية ، لم تدرس دراسة علمية دقيقة ، ولم تمسها أيدي المنقبين ) ، لا يمكن القطع في موضع هذا الميناء وفي اسمه الحقيقي الدي كان يعرف به .

والميناء الآخر المهم الذي تاجر البطالمـة معه ، ونزل فيه رجالهم هو ميناء منه مسلم . Muza/Mauza . وهو ( مخا ) . وهو ميناء قديم ، وقد عثر على مقربة منه على كتابة وسمت بـ Ry. 598 . وقد قدر زمان كتابتها بحوالي سنسة ( ٣٠٠) أو ( ١٥٠ ق. م. ) أ . وكـان في أيام صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) تابعاً لملك سمـاه Charibael ملك Sapphar ملك Charibael . و Charibael هو ( كرب ايل ) وكان ملكاً على ( سبأ ) . ويستنتج من الكتاب المذكور أن حكم هذا الملك كان قد امتد على أرض Azania وعلى أرضين أخرى مجاورة لها في إفريقية ، أي ان تلك الأرضين كانت خاضعة لحكام اليمن في ذلك العهد .

وتعامل البطالمــة مع ميناء آخر يقع على السواحل العربية ، هــو ميناء Arabeae Eudaemon ، فكان تجارهم يأتون بسفنهم اليه ، فيشترون من تجاره ما يحتاجون اليه . كما أنهم انخذوه عطة للاستراحة وللتزود بالماء والزاد ، وللقيام منه برحلات بعيدة إلى سواحل افريقية ، أو الذهاب إلى الهند . وهذا الميناء هو (عدن ) الشهير ، الذي لا يزل محافظاً على كيانه وعلى أهميته في العالم السياسي والحربي والاقتصادي . وذلك بفضل مكانه الحصين واشرافه عــلى المحيط في مكان مشرف على باب المندب مفتاح البحر الأحمر وعلى الساحل الإفريقي .

Araber, I, S. 133, J. Pirrenne in : Le Muséon, 73, (1960), 4.

Araber, I, S., 133. Y

واتخاذه محطة لهم . ولكننا لا نعرف من تأريخه القديم شيئاً كثيراً ، وقسد عثر فيه على كتابات بالمسند إلا أن العلماء لم يستطيعوا حتى الآن التحسدث بشيء من التفصيل عن تأريخ عدن قبل هذا العهدا . وقد ازدادت عناية الغربيين به منسذ حلة (أوليوس كالموس) ، كما سأتحدث عنه فيا بعد .

وبرى بعض الباحثين أن ما ذكره بعض (الكلاسيكيين) من وجود مدن أو جاليات يونانية مثل Arethusa ( أرتوسه ) و ( لاريسا ) Larissa و (خلقس) جاليات يونانية مثل Arethusa ( أرتوسه ) و ( لاريسا ) Chalkis في بلاد العرب ، إنما يراد بها مواضع يونانية أقيمت في أيام (البطالمة) على الساحل الجنوبي لجزيرة العرب في مواضع لا تبعد كثيراً عن (عدن). وقد بقيت حية عامرة إلى سقوط حكم ( البطالمة ) فضعف أمر تلك المستوطنات ولم يسعفها أحد من اليونان أو الرومان بالمساعدة فدمرت ، دمرتها القبائل العربيسة الساكنة في جوارها ٢.

أما موضع (انينه) Athene/Athenae/Attene، الذي ذكره (بلينيوس) مع المواضع المذكورة فقد ذهب أكثر الباحثين الى أنه (عدن). وهـو موضع كان معروفاً عند اليونان والرومان معرفة جيدة ، وكانت سفن البطالمة تأتي اليـه للاتجار.

وقد ذهب ( تارن ) W. W. Tarn ( أمبلونه ) وقد ذهب ( أمبلونه ) W. W. Tarn وهي إحدى المستعمرات اليونانية التي أقيمت على ساحل البحر الأحمر ، إنما هي مستعمرة أنشئت في أيام ( بطلميوس الثاني ) ، وقد استوطنها قوم من أهل مستعمرة أنشئت في أيام ( السفن منها إلى البحار الجنوبية واستقبال السفن القادمة منها ".

لقد أحدث دخول اليونان البحار الجنوبية من الخليج العربي ومن البحر الأهر احتكاكاً مباشراً بين الثقافة اليونانية والثقافات الشرقية ، وقد عثر على كتابات يونانية في مواضع متعددة من الخليج ومن السواحل الإفريقية تتحدث عن وجود اليونان في هذه الأماكن ، فقد عثر على كتابات من أيام السلوقيين في جزيرة (فيلكا) ، وكتابات له ( بطلميوس الثالث ) ( أورغاطس ) Euergetes (

Stuhlmann, S. 121.

Araber I, S., 121.

Araber I, S., 70.

( ۲٤٧ – ۲۲۱ ق. م. ) في ( أدولس ) Adulis عند (مصوع) ، وعثر على نقود في مواضع متعددة من السواحل الجنوبية لجزيرة العرب والسواحل الإفريقية ، ومنذ هذا العهد دخلت المؤثرات الثقافية اليونانية إلى الحبشة وإلى مواضع أخرى من افريقية .

وقد عثر في خرائب مدينة (تمنع) على كثير من الأشياء (الهيلينية) الأصل أو المتأثرة بالهيلينية : من تماثيل ، وتحف فنية ، وفخار ، وما شابه ذلك" ، هي من نتائج التبادل التجاري ، والاتصال الذي كان بين حوض البحر المتوسط والعربية الجنوبية . وقد ترينا الحفريات في المستقبل آثاراً أخرى تتحدث عن أثر الثقافة اليونانية في جزيرة العرب في نواح أخرى عديدة لم نتعرفها بعد .

وكان من نتائج دخول اليونان إلى الخليج العربي والبحر الأحمر، دخول النقود اليونانية إلى جزيرة العرب، وظهور دور ضرب السكه فيها . وقد عثر في مواضع من الجزيرة على نقود ضرب بعضها على طواز نقود (الإسكندر الأكبر) وضرب بعض آخر في أيام خلفائه ، كما عثر على نقود محلية ضربت في العربية الجنوبية ، وقد تبين من دراستها وفحصها انها ضربت على الطريقة اليونانية ، ويظهر الأثر اليوناني واضحاً فيها . وسأتحدث عن ذلك في الموضع الحاص بالنقود .

هذا وقد كشفت جزيرة صغيرة من جؤر الحليج العربي، هي جزيرة (فيلكا) من جزر الكويت عن بعض أسرارها التأريخية القديمية ، فقدمت بعض الهدايا والعطايا لبعثة أثرية ( دانماركية ) نبشت الأرض في مواضع منها، وإذا بها تتحدث البها بتحفظ وبحرص عن أيامها الأولى ، في ( العصور البرنزية ) ثم في (العصور الحديدية ) ، ثم عن صلاتها بالعراق حيث نزل بها الأكاديون والآشوريون ، الحديدية ) ، ثم عن صلاتها بالعراق حيث نزل بها الأكاديون والآشوريون ، وعن صلاتها بالفرس ثم باليونان في وعن صلاتها بالفرس ثم باليونان في أيام ( الإسكندر الكبير ) وخلفائه ، حيث نزل بها جنوده وقوم من أتباعه وأتباع من جاءوا بعده من حكام .

Stuhlmann, S., 10.

Stuhlmann, S., 10.

BOASOOR, 119, (1950), P., L

وفي جملة ما عثر عليه في هذه الجزيرة بما هو من أيام خلفاء الإسكندر ، كتابة يونانية على حجر ، عثر عليه سنة ( ١٩٣٧ م ) ، أي قبل قيام البعثة الدانماركية بأعمال الحفر ، احتفظ به أحد الانكليز وإذا بسه تقدمة قدمها أحد المواطنين الأثينين ، واسمه (سوتيلس) Soteles والجنود إلى ( زيوس المخلص ) المواطنين الأثينين ، واسمه (سوتيلس) Poseidon وإلى ( أرتيمس المخلصة ) Zeus Sotore وإلى ( أرتيمس المخلصة ) Artemis Soteira . فيظهر منها ان حامية يونانية كانت في هذه الجزيرة ، لعلها من بقايا الجيش الذي بعث به الإسكندر للسيطرة على الحليج ولفتح الهند والجزر المقابلة لبلاد العرب ولسواحل جزيرة العرب .

وعثر على قوالب كثيرة من الآجر لصنع النمائيل ، منها قالب ظهر انه حفر حفراً ليوضع في داخله مادة تتحول إلى تمثال ، وقد تبين من صنع تمثال فيسه أنه يمثل وجها له شبه كبير بوجه الإسكندر ، فلعله كان قد صنع ليمثل وجه ذلك الرجل ، كما عثر على تماثيل يظهر عليها أثر الفن اليوناني ، وعلى أنواع من الفخار والأختام والآجر تمثل عهوداً مختلفة أقدم من عهود اليونانيين ، ترجع بتأريخ الجزيرة إلى حوالي الألف الثالثة قبل الميلاد؟ .

ومن الآثار المهمة النفيسة التي عثرت البعثة الدائماركيسة عليها ، كتابة مدونة على حجر في (٤٤) سطراً ، تفيد ان الملك بعث برسالة إلى أهل (ايكاروس) على حجر في شأن عزمهم على اقامة معبد في تلك الجزيرة ، وتعيين كهان لها، وتبين موافقة الملك عليه ، وتحدد الأجور والنفقات التي تدفع ، وحقوق الحكومة من الواردات وكيفية الجباية ، وما شاكل ذلك .. وهي رسولة لم تحل رموزها حلا تاماً حتى الآن ، فوجود كسور في الحجر وذهاب حروف بعض الكلات . ويظن أنها من أيام (سلوقيوس الثاني ) المعروف بد (كلينيكيوس) ، دونت في حوالي سنة ( ٢٣٩ ق. م. ) " .

٣

تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة « فيلكا » ، وزارة التربية والتعليم، قسم الآثار والمتاحف ، الكويت ، مطبعة حكومة الكويت ، ( ص ٩ ، ٢٧ ) « ١٩٦٣ م » وسيكون رمزه : تقرير

۲ تقریر (ص ۱۳) ۰

P. V. Glob, Investigations in Kuwait, Kuml, 1958, 170. f. E. Albrechtsen, Alexander the Great's visiting Card, Kuml, 1958, 186, Grohmann, Arablen, S., 259, Die Araber, IV, S., 68.

وبعود عهد النقود التي عثر عليها في هذه الجزيرة إلى هذا الزمن أيضاً ، فقد وجد نقد ضرب في أبام ( سلوقس الأول ) باسم الإسكنسدر الأكبر حوالي ( ٣١٠ – ٣٠٠ ق. م. ) ، فهو لا يبعد كثيراً عن أيام الإسكندر المتوفى سنة ( ٣٢٣ ق. م. ) . ووجد نقد ضرب في أيام ( أنطبوخس الثالث ) ، الذي حكم المملكة ( السلوقية ) ما بين (٣٢٣) و ( ١٨٧ ق. م. ) .

ولاكتشاف هذه النقود شأن تاريخي كبير لأنها تشير إلى تدخل اليونان في أمور الحليج في هذا العهد، وحكمهم لسواحله العربية من (جرها) إلى جنوب العراق، كما أنها ستعين في التوصل إلى تثبيت تواريخ حكم السلوقيين لهذه المنطقة. وسيكون لما سيكتشف من نقود في الكويت، أو في مواضع أخرى من الحليج، فائدة كبيرة في توسيع معارفنا بالسلطان الاقتصادي والسياسي للسلوقيين في هذه الجهات وفي تعيين صلاتهم بالشعوب العربية الساكنة على بقية ساحل الحليج وفي الأرضين البعيدة عن منطقة سلطان السلوقين.

ويعد اكتشاف آثار الـ ( اكروبولس ) Akropolis وكذلك المعبد في جزيرة ( فيلكا ) التي هي جزيرة ( ايكاروس ) Raros عند اليونان ذا أهميـة كبيرة من ناحية دراسة الأثر الذي تركه اليونان في الخليج " .

أما في الساحل المقابل للجزيرة وفي الأماكن الأخرى من الخليج ، فلم يعشر حتى الآن على مثل هذا المعبد اليوناني أو البيوت اليونانية فيها ، ولهذا لا نستطيع أن نتحدث عن أثر اليونان فيها ، وقد يكون وجود المعبد والبيوت اليونانيسة في هذه الجزيرة بسبب إبقاء حامية الإسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم بها بعد زوال حكم اليونان عن العراق . وقد اختار الاسكندر أو قو اده هذه الجزيرة ، لأهميتها من الوجهة العسكرية من حيث رسو سفن الجيش اليوناني بها وامكان تأديب سكان السواحل منها والحاد معارضتهم اليونان وتعقب (القراصنة) والهيمنة على مصب دجلة والفرات في الحليح والدفاع عن جنوب العراق .

لم يتمكن السلوقيون من الهيمنة على الخليج والاتجار به ، لأن حكـومتهم في

١ تقرير ( ص ١٦ ، ١٧ ) ، نقود يونانية من جزيرة « فيلكا » ، مطبعة حكومسة الكويست •

Kuml, 1959, 236, 238, Grohmann, Arabien, S., 259.

العراق لم تكن حكومة قوية ، ثم سرعان ما قضى عليها الفرس ، فزال حكم البونان عن العراق . أما في مصر ، فقد قضى الرومان على حكم البطالمة، وانتزعوا الحكم منهم وورث الرومان اليونان في البحر الأحمر ، وولوا أنظارهم نحو سواحله ونحو المحيط الهندي ، على حين انتزع الحليج من الروم ومن الرومان ، وصار عرا شرقياً ، السلطان الأول فيه للعرب والفرس .

لقد كافح البطالمة أعمال اللصوصية (القرصنة) في البحر الأحمر وأمنوا بلك لسفنهم السير في هذا البحر، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على العربية الغربية ، ولم يتمكنوا من المساهمة مع العرب في الإنجار برا مع اليمن وبقية العربية الجنوبية . لقد كانت التجارة في أيدي العرب . وكان المهيمن على النهاية القصوى لحده الطرق البرية (النبط) الذين تكتلوا في أعالي الحجاز ، وكونوا لهم مملكة النبط ، وأخذ نجمهم في الصعود منذ أيام (الإسكندر الأكبر) وقد ساعد في صعوده الحروب التي نشبت بين البطالمة والسلوقيين ، فوجد النبط لهم فرصة مؤاتية فأخذوا يوسعون أرضهم، ويتقدمون نحو الشيال متوغلين حتى بلغوا أرضين مقع شمال (دمشق) الم

وأدت الحروب التي نشبت بين السلوقيين والبطالمة إلى تقدم القبائل العربيسة وزحفها من الجنوب نحو الشهال ، وزاد من توسعها تفتت مملكة السلوقيين وتقلص سلطانها ، مما أفسح في المجال القبائل بالنزوح بكل حرية إلى أرضين جديدة في العراق ، وتكوين إمارات من قبائل متحالفة . كذلك أدى ضعف حكومة البطالمة إلى توسع القبائل العربية وتوغلها في طور سيناء وفي المناطق الشرقية من مصر الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر النيل ، مما حمل بعض الكتبة ( الكلاسيكين ) على إطلاق لفظة ( العربية ) عليها دلالة على توغل القبائل العربية فيها بالطبع .

وإلى عهد البطالة ترجع الكتابات العربية المدونة بالمسند التي عثر عليها في الجزيرة بمصر . وقد كتبت في السنة الثانية والعشربن من حكم بطلميوس بن بطلميوس ، ويصعب تعين زمان هذه الكتابة وزمان بطلميوس بن بطلميوس

Araber, I, S., 5. f.

Araber, I, S., I. f. Y

الذي في أيامه كتبت ، لأن هنالك عدداً من البطالمة حكموا أكثر من النسين وعشرين عاماً ، فأيهم المقصود ؟ ويرى ( وينت ) F. V. Winnet انها لم تكتب على أي حال بسعد سنة ( ٢٦١ ق. م. ) . وعشر على كتابات أخرى في موضع ( قصر البنات ) على طريق ( قنا ) وفي منطقة ( أدفو ) ، ووجود كتابات المسند في مصر بدل على الصلات الوثيقة التي كانت بين العربية ومصر .

وقد دو تن إحدى هذه الكتابات رجل اسمه (زدال بن زد) (زيدال بن زيد) (زيد ال بن زيد) رزيد ايل بن زيد) من (آل ظرن) (آل ظيران) (آل ظيرن) ، وقد كان كاهناً في معبد مصري ، وقد اعترف بوجود دين عليه وواجب هو تزويد (بيوت آلهة مصر) ( ابيتت الالت مصر) به ( المسر والقليمة ) ( امرن وقلمتن ) . ويقصد به ( قلمتن ) ما يقال له : Calamus في الانكليزية و Kalmus في الألمانية ، ويراد به ما يقال له قصب الدريرة أو قصب الطيب وقد عبر عن لفظة ( ورد ) واستورد بلفظة ( ذ سعرب ) . وذكر ان ذلك كان في عهد ( بطلميوس بن بطلميوس ) ، ( بيومهر تلميث بن تلميث ) ، أي ( بيوم أو بأيام بطلميوس بن بطلميوس ) . وقد عبرت عن لفظة ( بطلميوس ) . وقد عبرت عن

وقد استحق عليه تسديد الدين ، وصار نافذاً في شهر (حتحر) . وعبر عن ذلك بهذه الجملة : و ويفقر زبدال بورخ حتحر ، و ( فقر ) بمعنى أصبح مستحقاً نافذاً ، ومعنى الجملة : ( واستحق تسديده على زيد ايل بشهر حتحر ) . وقد وفي بذلك دينه ، لكل معابد آلمة مصر . وقدمت اليه في مقابل ذلك ، وربما على سبيل المقايضة ، أنسجة وأقشة أو أكسية بز (كسو بوص) ،

BOASOOR, Number, 73, 1939, P., 7.

BOASOOR, Number 73, 1939, P. 7, Le Muséon, LVII; 1-2; (1949); P. 56; A. E. P. Weigall, Travels in the Upper Egyptian Deserts, London, 1909, P. 1 IV, Fig., 13; 14; H. Winkler, Rockdrawings of Southern - Upper Egypt, I, London, 1938, P. 1, 4, Rhodokanakis, in Zeitschrift für Semitistik, Bd. 11; 1924, S. 113, Schwartz, Die Inschriften des Wüstentempels von Redesiye, in : Jahrbuch für Klassische Philologie, Bd., CLIII, 1896, S. 157.

أخدها إلى سفيتة تجارية ، ربما كانت سفينته . وقد أخسد عليه عهد واعترف مقابل ذلك بالدين الذي عليه وبوجوب تسديده عند استحقاقه لمعبد الإله (أثر هب) . (أثر هف ) . ويقصد بذلك الإله Osarapis ، وذلك في شهر (كيحك) من السنة (خرف) الثانية والعشرين من حكم الملك (بطلميوس بن بطلميوس) . وقد ذهب (رودوكناكس) ناشر النص إلى احبال كون (زيد ايل) كاهنا في معابد مصر ، ولو كان من أصل غير مصري ، فقد كان المصريون تساهلوا في معابد مصر ، ولو كان من أصل غير مصري ، فقد كان المصريون تساهلوا في هذا العهد – كما يرى – ، فسمحوا للغرباء بالانخراط في سلك الكهان وخدمة في هذا العهد ، وتساهلوا مع (زيد ابل) هذا فأدخلوه في طبقة (أويب) Tieeb (العبد ، وتساهلوا مع (زيد ابل) هذا فأدخلوه في طبقة (أويب) Veeb وانتخبوه كاهناً ، لبضمن لهم الحصول على المرور والقليمة بأسعار رخيصة ، لاستيراده إياها باسمه ومن موطنه مباشرة من غير وساطة وسيطا .

وقد ذهب (رود كناكس) أيضاً إلى أن (زيد ايل) كان يستورد المرق والقليمة لا لحسابه الخاص ومن ماله ، بل لحساب المعابد المصرية ومن أموالها . فلم يكن هو إلا وسيطاً وشخصاً ثالثاً يتوسط بين البائع والمشتري ، يشتري تلك المادة ويستوردها باسمه ، ولكنه يستوردها للمعابد ولفائدتها . وهو لا يستبعد مع ذلك احتمال اشتغاله لنفسه وعلى حسابه في التجارة ، يستوردها ويبيعها في الأسواق ويتصرف بالأرباح التي تدرها كما يريد . وهو لا يستبعد أيضاً احتمال مساعدة المعابد له بتجهيزه بالمال لتقوية رأس ماله ، أو انتشاله من خسارة قد تصيبه .

وقد أصيب هذا التاجر ، كما يظهر من هذا النص ، مخسارة كبيرة في شهر (حتحر ) ربما أتت على كل ما كان بملكه ، فهبت المعابد- المصرية لانقاذه ، وإعادة الثقة بــه ، بإسناده بتقديم أكسية البز ( بوص ) اليه . وقــد أخدها وصدرها في سفينته التي يستورد بها المر" والقليمة إلى الأسواق ، فربح منها ، واستورد المر" والقليمة عنها من تلك السلعــة ، وأدى

Zeitschrift für Semitistik und Verwandte Gebiete, Band 2, 1924, S. 116.

ديونه في شهر (كيحك). وقسد أعادت اليه الثقة به ، وأنقسذ من تلك الضائقة المالية التي حلت بسه ، بمدة قصيرة لا تتجاوز شهراً كما يرى ذلك (رودوكناكس) : :

N. Rhodokanakis, «Die Sarkophaginschrift von Gizeh», Zeischrift für Semitistik, 11, (1923), S. 113, Zeitschrift für Semitistik und Verwandte Gebiete, 11, 1924, S. 113, Tarn, in: Journal of Egypt. Archeol., 15, (1929); 20 Beeston; in: Journal Roy. Asiat. Soc., Gesch. der Hellenist. Welt, 1955, 1, 300, 3, 1172; Araber, 1, S., 70.

## الفصُّلُ الشَّامِن عَيْسِ

## العرب والرومان

انتهز حكام ( رومة ) فرصة ضعف خلفاء الإسكندر ، وانحلال المملكة العظيمة التي كونها ذلك الفاتح ، فاستولوا على مقاطعة (مقدونية) Macedonia وعلى جزر اليونان وآسية الصغرى وبلاد الشأم وإفريقية وفي ضمنها مصر، فأصبحوا بدلك كما كان شأن البطالمة على اتصال بالعرب مباشر المرب بالرومان .

وقد كان العرب يقيمون في لبنان وفي سورية قبل الميلاد بزمن طويل . وقد اشتغل قسم منهم بالزراعة وتحولوا إلى مزارعين مستوطنين ، وتسولى قسم منهم حاية الطرق وحراسة القوافل ولا سيا القوافل التي تجتاز طريق الشأم ــ تدمر ــ العراق . وقد أشير الى العرب (السكونيين) ، أي سكان الحيام Arabes Skynitai الدين كانوا ينزلون البوادي وهم من الأعراب الشاليين ٢.

استطاع (بومبيوس) Pompeius القائد والقيصر أن يضم بلاد الشأم إلى الأملاك التي استولت عليها رومة ، ويجعلها مقاطعة من المقاطعات الرومانية ، فكان من نتيجة ذلك اتصال الرومان بالعرب ، وبالأعراب الذين كانوا قوة لا يستهان بها على أطراف الشأم . وقد وجد الرومانيون بعد استيلائهم على الشأم مسا شجعهم

The Historians History of The World, Vol., VI, London, 1908, P., 3. \ Pliny, Nat. Hist., VI, 142, Strabo, XVI, 749, 755; Plutarchos; Lucullus; 21; \ Arabla; S.; 23.

على الزحف إلى فلسطين ، انتهازاً لفرصة النزاع الداخلي الذي كان بين (هركانوس الثاني Aristobulus II وأخيه ( أرسطو بولس الثاني ) Hyrkanus II . وكسان ( هيركانوس ) قد ذهب إلى (الحارث) Aretas ملك العرب ، أي النبط ، فاراً من أخيه اليحميه وليساعده مقابل تنازله عن بعض الأرضين وعن المدن الاثني عشرة التي كان ( الاسكندر ينايس ) Alexander Jennaeus ( ١٠٤ - ١٠٤ قد استولى عليها ١ . كما ذكرت من قبل ، فرأى الرومان في هذه الفوضى فرصة مواتية التوسع نحو الجنوب .

وقبل أن يجتاز ( سكورس ) Scaurus بجبوشه حدود أرض ( بهوذا ) ، وصلت اليه رسل ( أرسطوبولس ) Aristobulus تطلب منه مساعدة صاحبهم وتمكينه من أخيه ، كما وصلت اليه رسل ( هيركانوس ) Hyrkanus لترجو منه معاونته لصاحبهم ، ومساعدته على شقيقه . فتعهد كمل طرف من الطرفين بتقديم ما قدمه الآخر . ووافق ( سكورس ) على تأييد (أرسطوبولس ) فكتب المي ( الحارث ) ملك العرب ، يخيره بين البقاء في القدس والدفاع عنها وعداوة الرومان وبين تركها وترك الدفاع عنها وصداقة القائد . فرأى (الحارث) Aretas الارتحال عنها ، وفي أثناء ارتداده حصلت مناوشات بين أتباع الأخوين قرب الأردن ، كان النجاح فيها حليف ( أرسطوبولس ) ؟

وفي سنة ( 35 ق. م. ) شخص ( بومبيوس ) نفسه إلى سورية للاشراف على إخضاع جميع أجزائها ، وقد طلب منه الأخوان أن يتدخل في حـل هذا النزاع ، وأن يكون حكماً بينها ، وقدما له هدايا ثمينة حملته على التفكر في احتلال فلسطين . وقد حضرا إلى مقره ، وأظهرا له من الضعف والضعة ما دعاه إلى الإسراع في إرسال حملة إلى أرض Aretas ملك العرب ، الذي قاوم مقاومة عنيفة ، وبعد هذه الحملة احتل القدس وأرض بهوذا وسائر فلسطين ، وأمر بالحاقها بالمقاطعة الرومانية السورية ، ونصب عليها ( سكورس ) حاكماً، وانتزع من بهوذا مدناً وقرى ألحقها بهذه المقاطعة . أما مملكة ( يهوذا ) الصغيرة ، فقد أصبحت ، من عملها هذا، في حماية الامير اطورية الرومانية . وأخذ (أرسطوبولس)

ال ۱۰۲ می ۱

وأكثر جنوده أسرى ، نقلوا إلى (رومة) ، وسير بهم في موكب الأسرى الذين جيء بهم من الشرق ، للاحتفال بالانتصار العظيم الذي انتصره ( بومبيوس ) ، وذلك في عام ( ٢٦ ق. م. ) ١ .

وعقد ( سكورس ) الحاكم الروماني اتفاقية مع ( الحارث ) ، حسماً للنزاع وحداً لتحرشات العرب بحدود الامبر اطورية ، وافق بموجبها ( ملك العرب ) ، أي العرب النبط ، على المحافظة على الأمن ، وعلى التعاون مع الرومان في هذا الشأن . وقد عثر على نقد ضرب في أيامه ، وجدت عليه صورة رمزية تشبر إلى هذا الاتفاق؟ .

وقد عين (يوليوس قيصر ) Julius Caesar في حوالي سنة (٤٧ ق.م.) ( انتيباتر ) Antipater على ( اليهودية ) ، وهو من أصل ( أدومي ) ، والأدوميون عسرب في رأي كثير من العلسياء . وهو والد الملك ( هيرود الكبير ) Herod ملك اليهود ، ومؤسس أسرة معروفة في تأريسخ اليهود ، كما عين رجلاً اسمه Cypros ، وهو عربي من أسرة كبيرة .

وقد استندت سياسة الرومان ثم سياسة الروم من بعدهم إلى قاعدة الاستفادة من العرب في حماية المواضع التي يصعب على الرومان أو السروم حمايتها والدفاع عنها ، وذلك مثل تخوم الصحارى ، وفي صد هجات الأعراب المعادين أو الذين يدينون بالولاء للفرس ، وفي مهاجمتهم أيضاً ومهاجمة حلفاء أولئك الأعراب المعادين لهم وهم الفرس .

وفي أيام ( بومبيوس ) ( بومبي ) كان أحد سادات القبائل العربية متحكماً في البادية المتاخمة لبلاد الشأم . وقد ذكر ( سترابون ) أن اسمه هو Alchaidamos

Dubnow, 11, S., 182.

Murry, P., 101.

Arabian, S., 23.

Die Araber, 1, S. 301, W. Smith, A Dictionnary of The Bible., Vol. 1; 488; 791.

A Dictionnary, I, P. 791.

وجعله ملكاً على قبيلة دعاها باسم Rhambaei . وقد كان من حلفاء الروماني أو ثم انقض عليهم وعبر إلى العراق ، وذلك لاهانة لحقته من الحاكم الروماني أو من القواد الرومان . ويظهر أنه اجتاز الفرات في سنة ( ٤٦ ق. م. ) والتجأ إلى ( البارثيين ) . وقد ذكر بعض المؤرخين أنه كان في السنة (٥٣) قبل الميلاد فيا بين النهرين ، وأنه كان يقوم بغارات على حدود بلاد الشأم . ويظهر أنسه ترك البارثيين بعد ذلك وعاد الى خلفائه الرومان . وقد نعته ( ديوكاسيوس ) ترك البارثيين بعد ذلك وعاد الى خلفائه الرومان . وقد نعته ( ديوكاسيوس ) لما المانية المانية ، وقال عنه إنه كان يتنقل دائماً إلى الجانب القوى القوى .

وكان ( الحديموس ) • قــد استولى على مدينة ( أريتوسه ) Arethusa ، وهي مدينة ( الرسن ) ، وجعلها مقراً لحكمه ، وتقع على نهر ( المياس ) ، وهو نهر ( العاصي ) ، ويسمى بـ Orontes عنــد الكتبة اليونان والرومان . ولا ندري اليوم منى دخلت في حكمه ، ويظهر أن حكمه دام طويلاً إذ كان لا يزال في الحكم في الفترة الواقعة فيا بين السنة (٤٦) والسنة (٤٣) قبل الميلاد .

وذكر أنه كان لهذا الملك ولد اسمه ( ايامبليخوس) Tamblichus وذكر أنه كان لهذا الملك ولد اسمه ( ايامبليخوس) . Emesener وكان عاملاً على شعب Emesa : Emessa ؛ أي أطراف مدينة Emessa ؛ وهي حمص .

وقد ساعد ( ايامبيليخوس ) ( المتوفى سنة ٣١ ق. م. ) ، حكام ( رومة) ضد ( البارثيين ) ( البرث ) ( الفرث ) Parther فقدم لهم مساعدات مهمة، ولا سيا بالنسبة الى ( أوكتافيوس أغسطس ) Octavianus Augustus .

وقد ساعد الملك (اكبروس) (أكبر ) Acbarus (حمس) بعد

Strabo, 16, 753, Die Araber, 1, S., 179.

Dio Cassius, 40, 20, 1, f., Die Araber, 1, S.; 180.

Ency., 11, P., 309. Y

Die Araber, 1, 8., 356. ¿

Die Araber, 1, 8., 144.

Arabian, S., 23.

هذا الملك بأمد ، الرومان أيضاً في كفاحهم للبارثين ، وذلك سنة (٤٩) بعسد الميلاد . ولم يكن لهؤلاء الملوك من خيار في سياستهم سوى الانحياز الى الرومان لأنهم كانوا أقوياء ، وقد هيمنوا على بلاد الشأم .

ولا نعرف في الوقت الحاضر شيئاً عن الملك ( الحديموس ) ، ولا عن قبيلته . Rhambaei . أما عن اسم الملك فيظهر انه محرف عن أصل عربي هو (الحدم) أو ( جديمة ) أو ( خضم ) أو ( الحضم ) ، وهي من الأسماء المعروفة التي ترد في كتب أهل الأخبار " . أو ( الحطيم ) ، وهو اسم معروف أيضاً ، ورد في أسماء العرب ، أو اسماً عربياً آخر ابتدأ به ( اله ) أداة التعريف .

وأما عن اسم Rhambael ، فيظهر انه محرف عن تسمية عربيسة هي : ( رحبة ) ، أو ( رحاب ) أو ما شاكل ذلك ، وترد لفظة (رحبة ) كثيراً في العربية اسم موضع من المواضع ، فلعل هذه القبيلة كانت تقيم في موضع اسمه ( رحبة ) فعرفت به .

ويظهر من هذا الحبر ان القبيلة المذكورة كانت في جملة القبائل العربية التي كانت قد زحفت قبل الميلاد إلى بلاد الشأم ، واستوطنت في أطراف (حمص) ، وتقدمت بعضها فنزلت في أماكن أبعد من هذا المكان إلى الشهال ، حيث المراعي والكلأ والماء ، وكانت كلما وجدت ضعفاً في الحكومات الحاكمة لبلاد الشأم ، انتهزت فرصته فتقدمت إلى مواضع أخرى في الشهال ، حيث يكون الحصب والماء.

وأنقذ العرب ( يوليوس قيصر ) Julius Caesar من المأزق الحرج الذي وقع فيه، وهو يهم بالقبض على ناصية الحال في الاسكندرية عام ( ٤٧ ق. م. ) ، إذ أرسل الملك ( مالك ) Malchu ، وهو ( مالك الأول بن عبادة ) ، نجدة مهمة ، ساعدته على انقاذه من الوضع الحرج الذي كان فيه ، كما أنجدوا

Arabian, S., 23.

Sarre und Herzfeld, Arch. Reise, 1, S. 119, 11, 105, Die Araber; 1; S. 150; M. Lidzbarski, Epyememris, 3, 164.

٣ الاشتقاق ( ٢٢٧) ٠

الاشتقاق (۱٦٧) •

Sarre und Herzfeld, Arch. Reise, 1, S. 119, 11, 105.

Muryy, P., 102.

( هبركانوس ) الذي فر من القدس إلى (بطرا) حيثًا ظهرت أمام العاصمة طلائع الفرثين ١٠ .

لم تكن الأوضاع في القرن الأول حسنة في (مصر) ، فقد كان حكم البطالة محكماً ضعيفاً هزيلاً ، ألهاهم عن التجارة البحرية وعن الاهبام بالبحار ، فقل عدد السفن الذاهبة الى المحيط الهندي ، وتزايد عدد لصوص البحر ، كما أن الصراع الذي كان في (رومة) على الحكم أثر في مستوى مشترياتها من مصر . وقد أثر ذلك بالطبع في الوضع الاقتصادي في مصر ، وفي مستوى الأسعار ، ولا سيا في ( الإسكندرية ) ( بورصة ) العالم في ذلك العهد . لمذلك أحدث فتح (يوليوس قيصر ) لمصر تغيراً في الأوضاع هناك نراه بارزاً في هذا (المشروع) الفيخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( ٣١ ق. م. – ١٤ ب . م . ) القيام به المفخم الذي أراد ( أوغسطس ) ( ٣١ ق. م. – ١٤ ب . م . ) القيام به العالم ، وجعل البحر الأحمر بحراً رومانياً .

ولو تم ذلك (المشروع) على نحو ما حلم به (أغسطس) ، كان حسكم (رومة) الفعلي قد بلغ العربية الجنوبية ، وربما سواحل إفريقية أيضاً ، إلا أن سوء تقدير الرومان له ، واستهانتهم بطبيعة جزيرة العرب ، وعدم المحاربة فيها في حسابهم قساوة الطبيعة هناك ، وعدم تمكن الجيوش النظامية من المحاربة فيها وتحمل العطش والحرارة الشديدة ، كل هذه الأمور أدت إلى خيبته منذ اللحظة

Dubnow, 11, S., 250.

O'Leary, P. 74, Pliny, 11, P. 415, 6, 101.

التي شرع فيها في تنفيذه،فكانت انتكاسة شديدة في هيبة (رومة ) وفي مشاريعها التي رسمتها وارادت تنفيذها في جزيرة العرب .

وقد وصل البنا وصف تلك الحملة لكاتب جغرافي شهير اسهم فيها في رأي بعض الباحثين ، فحصل على معارفه عن العرب وعن بلادهم من مشاهداته ايضاً فضلاً عما سمعه ، وأعني به و ( سترابون ) الذي قال في مطلع وصفه للحملة التي قام بها الرومان على بلاد العرب ، بقيادة ( أوليوس غالوس ) ، أشياء كثيرة عن خصائص تلك البلاد . لقد ارسله ( أغسطس قيصر ) للبحث عن الشعوب والأماكن التي فيها ، وعن حدود بلاد الحبش، وأرض Troglodytes المقابلة لبلاد العرب ، والأقسام المجاورة من الخليج العربي التي يفصلها عن العرب مضيق ضيق ، لعقد معاهدات معها أو احتلالها . لقد سمع أنها غنية جداً ، لأنها تقايض التوابل بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ؟ وأنها لا تحتاج إلى استيراد الأشياء من الخارج . فأراد إما أن يكو تن منهم اصدقاء اغنياء ، واما ان يحتل بلد اعداء اغنياء . فهذه هي الأغراض التي توخاها قيصر ( رومة ) من توجيه ملته الى جزيرة العرب في القرن الأول للميلاد ، و ( رومة ) جائعة نهمة تريد المزيد من تجارة البحار الجنوبية بالمجان أو بأرخص الأسعار .

وقد وضع القيصر آماله في تحقيق هذا المشروع على النبط الذين كانت تربطهم بالرومان معاهدة تحالف منذ احتل الرومان بلاد الشأم ، ومن جملتها فلسطين ، فأصبحوا بذلك على اتصال بالنبط ، وكان ملكهم إذ ذاك ( عبادة الثانيي ) Obadas II محمد الرومانيين خيراً ، وعدهم بتقديم كل المساعدات لهم ، وبارسال المرشدين اليهم لارشادهم إلى أهدافهم ، وبتقديم الرجال لشد أزر الرومانيين ، وبوضع وزيره المدعو Syllaeus تحت تصرفهم ليكون لهم دليلا ومستشاراً ٢.

وبعد إعداد الحملة وتهيئة السفن التي كان ينبغي أن تنقل رجالها وعدتهم عشرة آلاف جندي ، جمعوا من مصر من المصريين والرومانيين ومن لفيف غيرهم ، أركبوها من ميناء على الساحل المصري البحر الأحمر، لتتجه بهم إلى ميناء ( لويكة

Strabo, XVI, 22, Vol., III, P. 209, Pliny; 6; 160; Dio Casslus! 53; 3-8; Die Araber; 11; S. 49.

٢ لعله تحريف « صالح » ٠

كومة ) حيث ينضم اليهم نبط وغيرهم ، ثم يتجهون برآ إلى اليمن . إلا أن الحملة لم تكن منظمة منسقة مدروسة دراسة دقيقة إذ تحطم عدد كبير من سفنها في أثناء محاولة قطعها البحر من الجانب المصري إلى الساحل العربي المقابل له ، لعدم ملاءمتها لمثل هذه المهمة التي أوكلت اليها ، وبعد مشقات وأهوال وصلت السفن السالمة بعد خسة عشر يوما إلى ( لويكة كومة )، تحمل على ظهرها جنوداً منهوكين من قطع البحر على سفن لم تكن ملائمة لمشل هذا النقل . وقد عزا ( سترابون ) هذه الحسارة التي لحقت برجال الحملة إلى ( صالح ) Syllaeus ( سترابون ) هذه الحسارة التي لحقت برجال الحملة إلى ( صالح ) معدم وجود الذي غش – على زعمه – القائد ، فأعلمه بتعدر الوصول من البر، لعدم وجود عدد كاف من الجال ، ولعدم وجود طرق برية صالحة لمرور هذا الجيش . . والذي أراد بذلك اضعاف الرومان وإذلالهم، وإضعاف القبائل ليكون سيد الموقف فيدبر الأمور بنفسه ، ويكون السيد المتصرف وحده في الأمور ؟ .

ولما وصل (أوليوس غالوس) بجيشه إلى ميناء (لويكة كومسة) ، كان المرض قد فتك به ، لأسباب عديدة منها فساد الماء والطعام ، وسوء الغذاء فاضطر إلى قضاء الصيف والشتاء فيه ، حتى استراح الجيش وتعافى من المرض الذي ابتلى به .

ويظهر أن الرومان كانوا قد هيمنوا على هذا الميناء أمداً ، او احتلوه اذ ورد في الأخبار أنهم وضعوا فيه حامية رومانية Centurio ، لحاية السفن من لصوص البحر ، ولحاية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في البر ، كما أنهم أنشأوا لهم فيه دائرة لجباية المكس من السفن والتجار ، وقد تقاضوا ما مقداره ( ٧٥٪ ) من أثمان البضائع التي تدخل الميناء ".

وميناء ( لويكة كومة ) ، ميناء النبط الأعظم ، منه تنقـل البضائع الواردة بطريق البحر إلى ( بطرا ) ( بأرا ) Petra ، ومنها الى موضع ( رينوكولورا ) Rhinocolura في ( فينيقية ) على مقربة من مصر ، ثم إلى الشعوب الأخرى .

Strabo, XVI, IV, 23, J. Pirenne, Le Royaume, Sud-Arabe de Qataban et sa Datation, (1961), 93-124.

Strabo, XVI, IV, 24.

Sprenger, Alte Georgr., S., 28.

ومنه أيضاً إلى سواحل مصر على البحر الأحمر حيث تنقلها القواقل إلى نهر النيل ثم إلى الاسكندرية ، واستيرادها في أرض النبط .

وميناء Leuke Kome ( لويكة كومة ) هو ( الحوراء ) أو ( ينبع ) على ساحل الحبجاز ، وقد كان من الموانىء المهمة في تلك الأيام ، وسوف أتحدث عنه في موضع آخر من هذا الكتاب .

وقد ظن (أوليوس غالوس) ، أنه سيلاقي من العرب مقاومة شديدة في البحر ، لذلك قرر بناء أسطول قوي يتألف من ثمانين سفينة كبيرة محاربة ، ومن عدد من السفن الخفيفة = وشرع بإعداده في ميناء (قفط) (قفطس) به Kleopatris عسلي قناة النيل القديمة . ولما تبين له من الاستخبارات = أن العرب لم يكونوا يملكون أسطولا ، وأنهم لا يستطيعون مقاومة الرومان = أسرع فنقل جيشه على ظهر (١٣٠) سفينة نقل الى ميناء (لويكة كومة) . وكان في هذا الجيش الذي بلغ عدده عشرة آلاف محارب ، ألف من النبط و (١٠٠) من البهود .

وفي ميناء (لويكة كومة) تجمع جيش الحملة ، ومنه تقدم (أوليوس غالوس) نحو اليمن ، فدخل أولا أرضاً لم يذكر ( سترابون ) اسمها ، وإنما ذكر انها كانت أرض ملك يدعى Aretas أي ( الحارث ) ، وكان من ذوي قرابسة ( عبادة ) ملك النبط . وقد استقبل الرومان استقبالا حسنا ، ورحب بهم ومنها سار في أرض وعرة قليلة الزرع والأشجار مدة ثلاثين يوماً إلى أرض مأهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) ( عرارين ) همينا مدينة تدعى ( نجراني ) مهم ماهولة بالأعراب تدعى ( أرارين ) في خمسين يوماً حتى بلغ مدينة تدعى ( نجراني ) Negrani ، ومنطقة خصبة مزروعة آمنة ، هرب ملكها ، وأخذ الرومان مدينته. وبعد مسيرة سنة أيام عنها بلغ نهراً جرت عنده معركة خسر فيها المهاجمون عشرة وبعد رضل . أما الرومان ، فلم يخسروا غير رجلين ، ومرد ذلك ، في زعم لا سترابون ) إلى تفوق الرومان في أساليب القتال وفي عدد الحرب التي لدمه ،

Strabo, XVI, 24.

Arabien, S., 4, 29, 44.

Araber, II, S., 49. f. v

في حين تعوز أصحاب الأرض المالكين الحيرة في القتـــال ، والتمرين في استعال ما عندهم من أسلحة تتألف من السهام والرماح والسيوف وآلات القذف والفؤوس ذوات الرأسن .

وأعقب هذه المعركة سقوط مدينــة ( أسقه ) Asca ، التي سلمها الملك ، ومدينة ( اترله ) Athrula التي سلمت من غير مقاومة ، فوضع فيها حامية ، واشتغل مجمع الحبوب والثمر . ثم توجه إلى مدينـــة Marsybae = Marsiaba . مدينة الـ Rhammanitae الخاضعان للملك Rhammanitae ، وقد حاصرها ستة أيام ثم دخلها ، غير انه تركها لقلة المياه فيها ١ . وعلم من الأسرى انهــــا تبعد مسيرة يومين فقط عن أرض التوابل . وكان هذا الموضع آخـــر ما بلغه الرومان في الجنوب٬ . وقد قطع الجيش الطريق بن ( لويكة كومة ) ومدينسة Marsiaba في أشهر . أما في عودته ، فقد قطعها في مدة أقل من هذه المدة بكثير ، فبلغ مدينة Negrana في تسعة أيام ، وهناك نشبت معركة بين الرومان موضعاً يعرف بـ ( الآبار السبع ) ، لوجود آبار فيه . ثم قطع بادية فوصل إلى موضع Chaalla ، وموضع آخر يدعى Malothas يقع على نهر وقطع بادية أخرى ، قليلة المياه ، وانتهى إلى قرية Egra من قرى أرض (عبادة) Obadas ، وتقع على ساحل البحر . وقد قطع هذه المسافة كلها في ستين يوماً. ومن مدينة Negra = Egra عاد ( أوليوس غالوس ) برجاله إلى مصر ، فبلغ ( ميوس هورمس ) Myus Hormus في أحد عشر بوماً ، وسار بمن بقي من رجال هذه الحملة على قيد الحياة ، من هذه المدينة على ساحل مصر الشرقي إلى مدينة ( قفط ) Captus = Koptus ، ومنها إلى الإسكندرية ! .

نرى من خبر ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) أن اول موضع نزل فيه الجيش الروماني في بلاد العرب ، هو فرضة ( لويكة كومة ) ففي هذه

Strabo, XVI, IV, 24, «Marslaba», Skizze, II, S.; 48.

Strabo, XVI, IV, 24.

وقرأها بعضهم « نيرا » Nera و غير ذلك لاختلاف النسخ • راجع : و Strabo, Vol., III, P., 212, (Bohn's Classical Library), Note : I, Glaser; Skizze; 11, S., 48, Pliny, VI, 159-162.

Strabo, XVI, IV, 24, Die Araber, 1, 97.

الفرضة أنزل الجيش ، وفيها استراح ، ومنها اتجه في سيره لتحقيق الغاية التي من أجلها جاء . وأما الميناء الذي أعرت منه هذه الحملة المخفقة ، فكان ميناء (أكرا) Egra ( السيرا ) Negra Kome Nera ( أكرا) Nera الفراءات . ويرى ( فورستر أن Nera أو Nera Kome هي ( ينبع ) الفرضة الشهيرة ، وفيها عيون عذاب غزيرة أ . وهو الميناء الثاني في الحجاز في الزمن الحاضر ، وميناء ( المدينة ) ٢ . ويرى أن كلمة ( نبرا ) اليونانية تعني ( ينبع ) في العربية ، ولللك يعني Nera Kome في العربية (مدينة اليونانية تعني ( ينبع ) في العربية ، ولللك يعني Nera Kome في العربية (مدينة رأي هذا الباحث ٣ . وأما ( كلاسر ) ، فلم يتأكد من موضع Egra . أما ( شرنكر ) : فيرى أنه ( عويند ) الواقع على خط عرض (٢٧) درجة وخس ثوان ٤ . وأما ( فلبي ) فيرى احبال كونه ( مدائن صالح ) ٥ . وهو رأي يتعارض مع قول ( سترابون ) ان Egra هي في أرض ( عبادة ) وعلى ساحل البحر ، ومنها أعر رجال الحملة إلى مصر ١٠ .

ويذهب البعض أن قرية Egra ، هي (الحجر). وهي بعيدة بعض البعد عن ساحل البحر، ويرى أنها كانت متصلة بميناء عرف باسمها أيضاً. كما أن ميناء (مدين) عرف باسمها أيضاً. ويرى أنه (الوجه) في الوقت الحاضر٧.

ويزعم ( سترابون ) أن الاصابات التي أصابت الرومانيين ، إنما هي من الأمراض والأوبئة ومشقات الطرق . أما من المعارك فلم يتكبدوا فيها إلا سبع إصابات^ . وفي زعم ( سترابون ) المذكور مبالغات ولا شك ، اذ كيف يعقل عدم تكبد الرومان خسارة ما ، مها قيل في تنظيم الجيش وحسن تدريبه ؟ وقد أشار في كلامه على احدى المعارك ، التي هاجم فيها العرب والرومان ، إلى

١ البلدان ( ٨ / ٥٢٦ ) ، فؤاد حمزه ( ص ٤٦ ، ٧٧ ، ٩٥ ، ومواضع أخرى)

۲ حافظ وهبة ( ص ۱۹ ومواضع آخری ) •

Forster, II, P., 293.

Glaser, Skizze, II, S., 63.

Philby, Backround, P., 101.

Strabo, III, P., 213.

Die Araber, 1, 97, W. W. Tarn, in : Journal Egypt. Archeol. 15, 1929, 17. y

Strabo, XVI, IV, 24, Vol., III, P., 213.

أنهم تكبدوا عشرة آلاف قتيل على حين خسر الرومان قتيلين اثنين فقط ! . وفي هذا القول وحده ما فيه من مبالغة ظاهرة .

لم يذكر (سترابون) — وهذا أمر يؤسف عليه جداً — من أسماء المواضع التي مر بها الرومان ، او من اسماء القبائل التي اتصلوا بها ، او اصطدموا بها ، غير ما ذكرت ، وهو شيء قليل جداً ، لا يتناسب أبداً مع أهمية تلك الحملة التي قضت أشهراً في بلاد العرب ، خاصة إذا ما تذكرنا ان الرجل كان سائحاً وكاتباً وجغرافياً ومؤرخاً ، وكان صديقاً لقائد الحملة ، ومدافعاً عنه ، وقسد كان نفسه من المشاركين في الحملة ، في رأي بعض الباحثين ؟ . وما ذكره في الجملة عن بلاد العرب ، يدل على أن معارفه عن جزيرة العرب محدودة ، وقد استقاها من كتب من تقدمه من المؤلفين أو من السياح والملاحبين والتجار من امتقاها من كتب من تقدمه من المؤلفين أو من السياح والملاحبين والتجار من غير تدقيق أو نقد . وأعتقد أن اقدامه لم تطأ ارضاً في جزيرة العرب . وليس هنائك من شاهد يثبت اشتراكه في هذه الحملة ، ولست أعتقد أن لدى القائلين عن شاهد يثبت اشتراكه في هذه الحملة ، ولعله نقل ما قصه عن الحملة من تقرير قدمه اليه صديقه ( أوليوس غالوس ) أو أحد الذين اشتركوا فيها .

وترتب على قلة أسماء المواضع التي ذكرها ( سترابون ) في خبر هذه الحملة صعوبة إدراك الطرق التي سار عليها ( أوليوس غالوس ) إلى موضع وصوله Marsiaba ، وهو آخر ما وصل اليه ، ثم الطرق التي سلكها في رجوعه حتى موضع انحاره إلى مصر ، وأبرز اسم بين هذه الأسماء التي ذكرها (سترابون) : Negrani Negrana أي ( نجران ) في رأي أكثر الباحثين " .

وبين ( لويكة كومة ) و ( نجران ) مواضع كثيرة ، وأرضون واسعة ، لم يذكرها ( سترابون ) ، وكل ما ذكره هو أن الجيش دخل بعد تركه ميناء ( لويكة كومة ) أرض ملك بعرف بـ ( الحارث ) Aretas ، ثم أرضاً يقطنها الأعراب ، وهي صحراوية في الأكثر ، تعرف باسم (أرارين) Ararene ،

Strabo, XVI, IV, 24, Glaser, Skizze, 11, 8.; 50.

O'Leary, P. 75. Y

Glaser, Skizze, II, 48, O'Leary, P. 78; Belträge; S. 31. Y

Strabo, XVI, IV, 24, VOL., III, P., 212.

وقد ذهب ( الحارث ) إلى ربسه ، وذهب معه ( سترابون ) ، فأي أرض هي قصدها صاحب خبر هذه الحملة التي تعود إلى ( الحارث ) ؟ وأي أرض هي Ararene . لقد ورد في الكتب الاسلامية اسم قبيلة تعرف به ( بني الحارث ابن كعب ) ، وذكرها الهمداني وذكر مواضعها ، وتقع شمال ( نجران ) إلى وادي تثليث ، ويرى ( كلاسر ) انها الأرض التي قصدها ( سترابون ) وان ( الحارث ) وهو كناية عن جد هؤلاء اللين أصبحوا في الاسلام يسمون ( بني الحارث بن كعب ) ، وهو كناية عن جد هؤلاء اللين أصبحوا في الاسلام يسمون ( بني الحارث بن كعب ) ٢ .

وأرى ان Aretas هو اسم ملك كان يحكم منطقة نزل فيها الرومان ، وانه رجل كان حقاً من ذوي قرابة ( عبادة ) ملك النبط ، وان الرومان عرفوا اسم أرضه الواسعة فنسبوها اليه ، فقالوا : أرض Aretas كما يقول العوام في العراق عن نجد والمملكة السعودية : ( أرض ابن سعود ) أو رقيعان ابن سعود ) أو كما يقولون حتى اليوم لأرض قبيلة من القبائل (أرض فلان ) ، ويذكرون اسمه ، لاشتهاره ولقوة شخصيته .

وقد ذهب (كسكل) إلى ان المراد بأرض Aretas ( الحارث ) مملكة لحيان . وقد كانت هذه المملكة لا تزال – على رأيه – قائمة في هذا العهد ، فجاء اليها الرومان وذهبوا منها نحو الجنوب في اتجاه اليمن . غير أن بعض الباحثين يعارضون رأيه هذا ، لأنهم يرون ان مملكة لحيان لم تكن قائمة موجودة في هذا الوقت ، أي في حوالي السنة ( ٢٥ ق. م. ) .

ويرى (كلاسر) ان Ararene ، هي (عراعران) (عراعرين)، وهو موضع ذكره (الهمداني) في كلامه على (سروم) من ديار جنب قبل (القرحاء) وأن Sabus هو تحريف (شعب) أي قبيلة . واما النهر الذي نشبت عنده معركة قتل فيها على زعم (سترابون) عشرة آلاف قتيل، فهو (غيل الحارد) في الجوف . وعلى هذا يكون الروماني قد دخل الجوف وسار الى مدن Nescus

١ الصفة (ص١١٦) ٠

Glaser, Skizze, II, S., 52.

٣ ينطقون القاف ﴿ كَافَ ﴾ أعجمية ك •

Die Araber, I, S., 96, Caskel, Liyan, S., II. f.  $_{\xi}$ 

ه الصفة (ص ١١٥) ٠

Glaser, Skizze, II, II, S., 55, 61. \

· Atroula ، وهي ( نشق ) المعينية القدعة . و Aska = Asca = Nesca و Marsiaba Athrulla . والجوف هو موطن المعينيين ، فلما غلبهم السبثيون على أمرهم ، أصبحت السيادة عليه لسبأ قبل مدة طويلة من وصول الرومان اليه. ويظهر أن السبئين كانوا يتصورون ان الرومان يسلكون الطريق التي هي الى الغرب . فلما سمعُوا أنهم سلكوا طريقاً تقع الى الشرق ، أسرعوا الى الجوف ، لمنعهم من الزحف الى العاصمة . ويرى (كلاسر ) أن الرومان سلكوا في مسرهم الى اليمن طريقاً تقع على حافات ( السراة ) الشرقية ، وذلك ليتجنبوا الاحتكاك بالقبائل الساكنة على الطريق التجارية التي تسلكها القوافل التجارية٬ . ويعسارض رأي (شبرنكر ) الذي يذهب إلى أنهم سلكوا طريق وادي إضم الى المدينة ، ومنها إلى نجد فالفلج ، ومنه الى نجران \* . أما ( فورستر ) ، فيرى ان الرومان بعد أن نزلوا ( لويكــة كومة ) ، وهــي في نظـره ( الحوراء ) ، سلكوا طريق ( يثرب ) ، ثم اتجهوا الى (القصيم ) حيث دخلوا قلب نجد ، ثم عقبوا بعد ذلك الطربق المؤديــة إلى اليمن ، فساروا في اتجاه نجران ، ومنها دخلوا اليمن ، فاصطدموا بالهانين على نحو ما قصه علينا ( سترابون) و (بلينيوس) . ولما عادوا ، سلكوا طريقاً أخرى أقصر ، وفرت عليهم بعض الزمـن . مرّوا بنجران ، ومنها إلى ( الآبار السبع ) ( العيون السبع ) وهي ( الحصبة )، وهو موضع يقع على مسافة (١٥٠) ميلًا الى الغرب من تجران ، ومنـــه الى موضع Chaalla ، وهو ( خولان ) في بلد ( خولان ) ، ومنه إلى Malotha ، وهو مدينة تقع على نهر هو وادي (ضنكان) . ويرى أن Malotha هي (تبالة)، ومن ( تبالة ) الى ( ينبع ) حيث أبحر من بقي حياً من الرومان الى مصر ٢ .

وذكر ( سترابون ) ان موضع ( الآبار السبع ) انما دعي بهذا الاسم لوجود

Die Araber, II, S., 50.

Glaser, Skizze, II, S., 62.

Glaser, Skizze, II, S. 54.

Ibid, II, S., 50, Forster, II, P., 303.

ه وهو واد في اسافل السراة يصب في البحر · وهو من مخاليف اليمن ، البلدان (٥/ ٤٤٢) ·

Forster, II, PP., 328.

آبار فيه ١ . ومن الصعب جداً في الزمن الحاضر البت في موضع هذا المكان . أما ( فلبي ) ، فيرى انه أرض ( خيبر ) التي اشتهرت بكترة مياهها ، أو موضع ( بيشة ) . وأما Chaalla و Malothas ، فيرى (فلبي) انها موضعان غير معروفين ، يصعب تعيينها في الزمن الحاضر ٢ . وتفصل بين (الآبار السبع ) و Chaalla صحراء . و Chaalla قرية تليها قرية أخرى هي Malothas وتقع على نهر ٣ .

ويرى (كلاسر) احمال كون Chaalia ، موضع (كهالة) ، أو موضع ما بدعى بـ (حوالة) ، وهو ـ في نظره ـ موضع Achoali في تأريــخ (بلبنبوس) . وأما Malothas ، القرية التي تقع على نهر ، فيرى ان من الصعب تعيين موضعها ، ولكنها تقع على وادي ( بيشة ) على كل حال . و (كهالة) موضع من المواضع المعروفة في اليمن ، وبه مياه . ولا يمكن أن يكون المكان اللي قصده ( سرابون ) ، لأن ذلك المكان بعيد عن ( الآبار السبع ) ، وتقع ( الآبار السبع ) على مسرة أحد عشر يوماً عن Negrana ، أي (نجران ) ، فيتم مكان الأماكن التي يجب البحث عنها في الحجاز .

وسجل خبر حملة (أوليوس غالوس) على اليمن باختصار رجل آخر مات بعد (سترابون) ( المتوفى عام 75 ب. م. ) بمسلة قصيرة ، هو ( بلينيوس ) المتوفى سنة ( 70 ب. م. ) . وقد أشار في مطلع حديثه عن الحملة إلى أن ( أوليوس غالوس ) كان الروماني الوحيد الذي أدخل محاربي ( رومة ) جزيرة العرب . وقد خر ب مدناً ، لم يرد ذكرها في كتب من تقدمه من المؤلفين ،

Strabo, III, P., 212.

Philby, Backround, P., 101.

Strabo, III, P., 212. 😙

Glaser, Sklzze, II, S., 63.

Ibid, o

۰ الصفة ( ص ۱۸۸ ، ۲۰۱ ) ، البكري ، معجم ( ۱۸۲ ) ، « طبعة وستنفلد » ، المحفة ( ص ۱۸۸ ، ۱۸۸ ) ، « طبعة وستنفلد » بالمحدد المحدد ا

ولذلك ذكرها ، وهسي : Nestus و Negrana و Nesca و Nesca و Caminacus و Mariba و Mariba التي يبلغ طول محيطها ستة أميال، و محال علم المعلم المعلم و المعلم المعل

و Negrana ، هي نجران كها ذكرت سابقاً . اما Asca و Negrana ، فدينة ( نشق ) وتعرف اليوم به ( البيضاء ) ^ . واما Magusum - Magusa ، فيرى ( كلاسر ) انها قريبة من (مجزر ) ، وهو موضع يقع جنوب (البيضاء) او ( مجزع ) ، او ( مجزأة ) ٩ . وأما ( كروهمن ) Grohmann فيرى أنها قرية ( مجزرة ) المعروفة حتى هذا اليوم . وهي في موضع ذي مياه ، وقد كان مأهولا وما زال . لذلك رأى انه ذلك المكان الذي قصده ( بلينيوس ) ١٠ .

وأما Caminacum ، فهو قريب من (كمنسة ) (كمنهو ) الواردة في المسند . و (كمنا ) في الزمن الحاضر ١١ ، ويقع شرق (البيضاء ) وشمال شرقي ( بجزر ) ٢٠ . وأما Caripeta ، فيرى (كلاسر ) أن هذه التسمية قريبة من من (خربة ) العربية ، وان ( بلينيوس ) الذي اوردها إنما اراد احدى المدن التي كانت خربة في ذلك العهد ١٣ . ويذهب ( فلبي ) الى هذا الرأي أيضاً ، ويرى احتمال كون Caripeta موضع ( خربة سعود ) . وذهب بعض آخر الى

<sup>«</sup>Amnestrum», «Nestrum», «Nestrum», Skizze, II, S., 56, 61; «Nestrum»; Pliny; II, P., 458.

<sup>«</sup>Masugum», Magusum», Glaser, Skizze, II, S., 56, 61.

Pliny, II., P., 458, «Caminacum», Glaser, Skizze, II; S.; 56; 61.

<sup>«</sup>Labetia», «Labetia», «Labaetiam», Glaser, Skizze, II, S., 56; 61; Pliny; II; 25.; 458.

<sup>«</sup>Maribam», «Mariva», Skizze, S. 56, 61, Pliny, II; P. 458.

Pliny, II, P., 458. f., Bk. VI, 160.

Glaser, Skizze, II, S., 56.

Glaser, Skizze, II, S., 61, Beiträge, S., 31.

Glaser, Skizze, II, 61, Beiträge S. 31.

Beitrage, S., 15. \.

١١ الصفية (١٦٧) ٠

Glaser, Skizze, II, 61, Beiträge, S. 31.

Glaser, Skizze, S., 58.

انها موضع ( حريب ) ويسمى بـ ( اساحل ) في ( رغوان ) ا .

ويرى (شيرنكر) أن Labetia او Labetia إنما هي (لقبق). اما (كلاسر) ، فيرى انها (لوق) ، وهو موضع خربة في (شحاط) عند جبل (قدم) على مسرة ساعتين من شمال شرقي معين ، او قاع (لبة) غرب البيضاء " وان Nestum هي (نسم) " ، او (وادي وسط) ، الواقع بين الحب والجوف ، او (وادي وسط) ، الدينة الحب والجوف ، او (وادي وسطر) ، او (نشان) (نشن) ، المدينة المعينية القديمة ، ، ان Mariba " او Mariva ، ايما هي Mariba لدى (سترابو) اي (مأرب) في رأي بعض الباحثين . اما (كلاسر) فيرى ان الرومان لم يتمكنوا من الوصول الى مأرب ، وان Marsiaba او Mariva أو الجوف الموقع الموقع الحرف الموقع الموقع

و Hasaros من الأسماء العربية ، ولا شك ، وقد صحف على ما يظهر ، فصار بهذا الشكل . والظاهر انه ( الشرح ) ( اليشرح ) في الأصل . وقد لكون رأينا ان عدداً من ملوك العرب الجنوبيين عرفوا باسم ( الشرح ) . وقد يكون سيد قبيلة من القبائل الكبيرة ، اسمها Rhamanitae على حد قول (سترابون) .

ولسنا نعلم على وجه التحقيق من هم Rhamanitae الذين كان محكمهمم ( الشرح ) وقد رأى ( فلبي ) احسبال كونهم ( ردمان ) أو ( ريمان )^ . واذا أخلفا بهذا الرأي ، وجب القول إن Marsiaba هي مدينة أخرى، لا(مأرب) عاصمة سبأ كما ذهب ( فلبي ) الى ذلك . و ( ردمان ) من الأسماء المشهورة

Philby, Sheba's P. 10, Beiträge, S. 31.

Glaser, Skizze, II, S. 61, Beiträge, S. 31.

٣ الصفسة (١٦٧)٠

Glaser, Skizze, II, S., 62.

Beiträge, B. 31.

Glaser, Skizze, S., 58.

Glaser, Skizze, S., 62.

Phily, Background, P., 98.

المعروفة . وقد ورد في الحديث : ﴿ أُمَلُوكُ رَدْمَانَ ﴾ ، أي مقاولها ١ . وقد ورد اسم ( ردمان ) في مواضع عديدة في كتاب ( صفة جزيرة العرب ٢٠. كما ان (ريمان) من الأماكن الشهيرة كذلك وهو مخلاف باليمن وقصر ". وأما (كلاسر) فقد سبق ان ذكر جملة أسمساء تحتمل في رأيه أن تكون لها علاقسة باسم هذه القبيلة . وهو يرى أيضاً احمال كون الاسم Rambanitae بدلاً من Rhamanitae وأما الأسماء التي ذكرها ، فهي : ( رغوان ) ، و ( رابن ) (رأبان) (ربان) و ( رحبة ) ( رحابة ) ، و ( رممان ) ، و ( غیان ) ، و ( ردمان ) ، . أما ( رابان ) ( ربان ) و ( ردمان ) ، فن أسماء القبائل أيضاً . ويرى ان موضع ( ردمان ) هو الى الجنوب من الأماكن التي بلغهـــا الرومان ، ولذلك استبعد اسم (ردمان) من هذه الأسماء ، ثم استبعد كذلك (غيان) ، و (وريمان) و ( رحبة ) أيضاً . فلم يبق لديه من هذه الأسماء الا ( رغوان) و ( رابن ) ( رابان ) . أما موضع ( رغوان ) ، فيرى ان مكانه ملائم تمام الملاءمة ، إلا انه لم يثبت عنده انه اسم قبيلة ، فرجح اسم ( رأبان ) عليه ، وهو اسم قبيلة ورد في نصوص المسند ، ورد مثلاً في نص : ١ Glaser 302 ، وبعود الى أيام ( ملوك سبأ ) وكانوا من المعاصرين لمملكة ( سمعي ) ، ويرى ان الرأبانيين كانوا قد حافظوا على استقلالهم ، فكانت لهم مملكة في أيام (أوليوس غالوس) والظاهر انها حلت محل (سمعي) ، غير ان هذا لا يعني انها كانت مملكة بالمعنى المفهوم ، بل كانت مشيخة أو إمارة يتمتع ساداتها بلقب ( ملك ) ، وكانت تابعة لمملكة ( سيأ وذي ريدان ) .

وقد ذهب بعض الباحث الى أن Ilasaros هو ( الشرح يحضب ) وكان إذ ذاك في نزاع وصراع مع (ذي ريدان) أي الحميريين الذين كانوا قد ظهروا للوجود ، وأخلوا ينازعون الأسرة السبثية الحكم منذ حوالي سنة (١٠٠ ق. م.) وذلك في عاصمتهم ( ظفار ) ومن مقرهم في حصن ( ريدان ) . فكان غزو

١ منتخبات (ص٧٦) ، البلدان (٢٤٤/٤) ٠

ع الصفة (٥٥، ٨٠، ٩٢، ٩٤، ٥٩، ١٠٢، ١٠٧، ١٠٩، ١٠٩) ٠

٣ البلدان (٤ / ٣٥١) ، الصفة ( ٧١ ، ٧٥ ، ١٠٠ ، ١٢٥ ) ٠

Glaser, Skizze, II, S., 59.

Glaser, Skizze, II, S., 59.

Glaser, Skizze, II, S., 60.

(أوليوس غالوس) لليمن في وقت ملائم جداً للرومان ، ولكن ظروفاً أخرى عاكستهم فاضطرتهم إلى التراجع والعودة فنمكن بذلك (الشرح) من النغلب على خصومه ا

وقد ذهب (فون وزمن) الى ان مدينة Marsaiba/Marsiaba هي (مأرب) ، وقد حرفت وتحولت من Mariaba ، حتى صارت على الشكل المذكور . وقد ذكر ( سترابون ) ان ( أوليوس غالوس ) حاصرها مدة ستة أيام ، ثم رفع الحصار عنها لقلة مياه الشرب ، واضطر بللك الى التراجع ٢ .

وأما شعب Rhamanitai/Ramanitai فانه ( ريمان ) . وريمان قبيلة عربية ورد اسمها في عدد من كتابات المسند . ويرى (فون وزمن) ان الرومان أخطأوا في اسم الشعب ، وذلك لأن قيلاً من أقيال هذه القبيلة كان هو المدافيع عن ( مأرب ) في ذلك الزمن وقد سمعوا باسمه ، فظنوا ان ريمان اسم أهل مأرب، وللدلك جعلوا (مرسيابة) عاصمته وصيروا Rlassaros ملكاً من ملوكهم من جراء وقوعهم في هذا الوهم؟ .

وذهبت ( بيرين ) Pirenne إلى ان Marsiabe والصور الأخرى للكلمة ، إنما حدث من تحريف وقع في اليونانية ، وان الأصل ( مأرب سبأ ) . فحرفها اليونان الى Marsiabe . وقد استدلت على صحة رأيها بما ورد في المؤلفات العربية ( من مأرب سبأ ) .

وقد ذكر ( بطلميوس ) شعباً سماه Rabanitai او Arabanitai ، تعتسد مواضعه الى جبل المدرج ، والظاهر انه يقصد سلسلة ( السراة ) التي يعمل الناس فيها مدرجات لغرس الكروم ، وغيرها . وذكر بعدهم شعباً آخر هو Masonitai . يرى ( كلاسر ) انه ( مأذن )، ويسكنون في أعالي ( الحارد ) اي في جوار ( رأبان ) ، وهو يطابق قول ( بطلميوس ) وواقع الحال .

Beiträge, B. 33.

Beiträge, S., 32.

Beiträge, S., 34.

Die Araber, II, S., 50, Le Royaume Sud Arabe de Qataban et sa Datation, 1961, 112.

Glaser, Skizze, II, S., 60.

وقد وردت جملة كتابات ذكرت اسم (رعان) منها كتابة من أيام (الشرح محضب). وقد تبين من تلك الكتابات ان (آل رعان) كانوا من الأسر المعروفة في هذا العهد، ومنهم من تولى مناصب دينية وحكومية، ولذلك رأى بعض الباحثين أنهم هم Rhamanitae الذين ذكرهم (سترابو). ويرون ان سترابو إنما سمى مدينة Marsiaba اي (مأرب) بمدينة الد Rhamanitae لأن الذي حارب الرومان وقاتلهم ودافع عن المدينة قائد (رعاني)،اي من (ريمان)، فظن (سترابو) أنها مدينة من مدنه فنسبها اليها.

ومن طريق (صراوح) تراجع (أرليوس غالوس) ، على طريق (اترلة) Athrulla إلى (نجران) سالكاً وادي مذاب ، ثم (وادي دماج) . أما (الآبار السبع) التي ذكرها (سترابون) ، فتقع ، في رأي (كلاسر) ، في (عسير) . واما موضع (Chaalla) ، فهو (كهالة) او (حوالة) ، ومنه الى Malothas الواقع على نهر ، لعله (وادي بيشة) ، الى موضع قفر، اوصلهم الى تهامة عسير فالحجاز فدينة Egra حيث ابحر منها الى مصر . وما ذكرته آنهاً عن تشخيص هذه المواضع التي ذكرها (سترابون) او (بلينيوس) او (ديو كاسيوس) ، إنما هو مجرد آراء وحوس . لعدم وجود كتابات او اديو الدينا ترشدنا الى تعين تلك المسميات على وجه مقنع صحيح .

وقسد ذهب ( ديو كاسيوس ) Dio Cassius الى ان مدينسة مخلوس) في Athrula ، كانت آخر موضع بلغته جيوش ( اوليوس غالوس) في العربية الجنوبية ، وهو يخالف بذلك ( بلينيوس ) الذي ذكر ان مدينة Athrula/Athlula هي آخر المواضع التي بلغها جيش الرومان. ومدينة على الموم حرفوا الامم هي مدينة ( يثل ) على رأي بعض الباحثين الذين يرون ان الروم حرفوا الامم العربي حتى صيروه على الشكل المذكور ليستقيم بذلك مع لسانهم .

ولم ترد في النصوص العربية الجنوبية اشارة ما الى غزو قام به الروم أو غيرهم لبلاد العرب . وقد تساءل ( كلاسر ) عن سبب سكوت المساند وعدم اشارتها

Philby, CH 322, 432, 512, Rep. Epig. 2742, 2743, Beitrage; 8.; 34.

٢ الصفة ( ١١٤ ، ٨٣ ، ١١٤ ) •

Glaser, Skizze II, S., 63.

Beiträge, S., 32, Die Araber, II, S., 50.

إلى حملة (أوليوس غالوس) ، هذه الحملة المهمـة التي لا بد انها قد تركت اثراً بعيداً في نفوس السبئين وغيرهم من القبائل الساكنة في اليمن والحجـاز ، ورأى احتمال كون المراد من حملـة ( فشامت ) ( فشمت ) الواردة في النص Halevy 535 والمنطرين على الشأم ، وجملة ( فيمنت ) السبئين أ. وعلى ذلك يكون هذا النص كما يقول قد تعرض لحمر الحرب التي نشبت بين الرومان والسبئين . أما أنا فأستبعد جداً هذا الرأي ، بل هذا الاحتمال، وأرى ان الجواب عن هذا السؤال هو اننا لم نعثر حتى الآن على جميع المساند ، فنذهب إلى أمثال هذه الفرضيات ، وما عثرنا عليه هو شيء يسير بالقياس إلى ما قد يعثر عليه في المستقبل، ولا سيا إذا ما علمنا ان هذه المساند إنما عثر عليها على ظاهر الأرض، وان العلماء لم يقوموا بحفريات علمية في أعماق الأرض . ولنا وطيد الأمل بالعثور على تأريخ العرب الجنوبيين ، وقد تضع بين أبدينا اصول مكاتبات ومعاهدات ووثائق على جانب كبير من الأهمية ، كما يحدث في سائر الحفريات والتنقيبات ، وإذ لم يقم العلماء حتى الآن بحفريات علمية على نطاق واسع ، فـلا داعي اذن لإثارة يقم العلماء حتى الآن بحفريات علمية على نطاق واسع ، فـلا داعي اذن لإثارة يقم العلماء حتى الآن محفريات علمية على نطاق واسع ، فـلا داعي اذن لإثارة يقم العلماء حتى الآن محفريات علمية على نطاق واسع ، فـلا داعي اذن لإثارة وشؤال في الزمن الحاضر كهذا السؤال .

لقد ظن ( هاليفي ) ان الحظ سيسعده في أثناء سفره إلى اليمن ، فيظفره بآثار تشير إلى تلك الحملة الرومانية المخفقة ، غير ان الحظ لم يحالفه، ولم يكتب له التوفيق . كذلك لم يكن الحظ حليفاً له ( فلبي ) ولا لغيره من السائحين . فلم يستطع أحد منهم حتى الآن الاهتداء إلى كتابة عربية او اعجمية او اثر يشير إلى تلك الحملة المشؤومة، حملة الرومان ، للاستيلاء على العربية السعيدة على أرض الطيب واللبان والمر والبخور .

وأشار ( سترابون ) الى ان ارض الطيب والبخور ، تتألف من اربعة أقسام ، هي : Minaei أي معين ، ومدينتهم الكبرى هي : Carnan أي معين ، ومدينتهم الكبرى هي Sabaea وهم سبياً ، وعاصمتهم هي Mariaba ، و Sabaea وهم ( قتبان ) ، وعاصمتهم هي الدهم على ساحل البحر العربي ،

Glaser, Skizze, II, S. 65.

Philby, Background, P., 32.

و Chatramotita ، وهم حضرموت وعاصمتهم Sabata ، وهم أبعد هذه الشعوب إلى الشرق أ . وقد نقل ( سترابون ) كلامه هذا من ( ايراتوستينس ) الذي عاش قبله كما هو معلوم أ ، فهو يتحدث إذن عن الحكومات الكبرى التي حكمت العربية الجنوبية ، وعن الشعوب التي وصل علمها إلى مسامع اليونان والرومان .

وتطرق (سترابون) بشيء من الايجاز إلى الناحية الاجتماعية التي كانت عليها اليمن في ذلك العهد، فذكر ان الحياة كانت طبقات، لكل طبقة واجب ووظيفة، وراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء. فهناك طبقة المحاربين ووظيفتهم الدفاع عن الطبقات الأخرى، وطبقة المزارعين وشغلهم تهيئة القوت والطعمام لاعاشة سائر الشعب وطبقة ثالثة وظيفتها التجارة، والتجارة لا تنتقل من أسرة إلى أخرى، وعلى كل فرد أن يمارس حرفة أبيه ". وذكر أشياء أخرى يظهر ان طبيعة أكثرها من نوع قصص التجار والسياح، لا يعتمد على التدقيق والتمحيص.

ويظهر ان تلك الانتكاسة لم تؤثر في خطة (أغسطس) في السيطرة على البحار ، إذ نرى (سرابون) المعاصر لهذا القيصر ، يشير إلى أن الرومان كانوا يرسلون سفناً إلى الهند ، لم يتعودوا ارسال أمثال عددها فيا مضى ، كما عثر على نقود رومانية في الهند ، وأقسم في ساحل ( مالابار ) معبد كرس باسم ذلك القيصر ، مما يدل على وجود جالية رومانية فيه أ . ويظهر ان اسطول الرومان كان قوياً وقد استعمل سفناً كبيرة ، وضع فيها محاربين من رماة السهام ومن المقاتلين المدربين ، وبدلك تمكن من الوصول إلى الهند ومن الرجوع منها بانتظام ومحرية .

لم تصل الينا أخبار مفصلة عن مشروعات الرومان في جزيرة العرب بعد هذه الحملة . والظاهر أنهم غيروا خططهم السياسية ، وكيفوها تكييفاً جـديداً يواثم التطور الذي حدث في الموضع العالمي في القرن الأول للميلاد ، ويناسب الدروس التي تعلموها من حملتهم المخفقة المذكورة . فلم يفكروا في فتسح عسكري مباشر

Strabo, III, P., 190, 213.

Strabo, III, P., 189.

Strabo, III, P., 213.

ع العرب والملاحة ( ص ٧٥ ) •

لجزيرة العرب يكون متجها من الشهال المجنوب ، مخترقا الطرق البرية ، بل رأوا تقوية أسطولهم في البحر الأحمر ، وتحسين علاقاتهم السياسية بالإمارات العربية وبسادات القبائل ، للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية ، وتوجيسه أنظارهم نحو ساحل إفريقية وحكومسة الحبشة . فعقدوا اتفاقيات صداقة ومودة مسع حكام (أكسوم) ، وكونوا حلفاً معهم ، وبذلك أخذوا يضغطون منذ ذلك العهد على السبئين .

ويحدثنا صاحب كتاب (الطواف حول البحر الأريتري) أن الرومان عقدوا معاهدة تحالف مع ملك (ظفار) ، وهو ملك Homeritae ، وتدل هسده الإشارة الغامضة على وجود صلات بين الرومان وبين رئيس حمير في هذا العهد. وفي هذا التحالف ما فيه من شرح للعلاقات السياسية الجديدة التي حدثت بسين الرومان والعربية الجنوبية ، ومن محاولات الرومان ، ثم البيزنطيين من بعدهم ، التدخل في شؤون البلاد العربية الجنوبية بأسلوب جديد .

ولا ندري متى احتل الرومان ميناء (عدن) الذي يسمونه Y Athene = Athenae = Athaene ، إذ يحدثنا مؤلف والذي دعاه (بلينيوس) Y Athene = Athaene البحر الأريتري) أن ( القيصر ) Kaisar استولى عليه في زمن غير بعيد عن زمانه ودمره . وقد تصور بعضهم أن ذلك وقع في أيام ( كلوديوس ) ( 11 - 20 م ) أو قبلها بقليل . ولعل لمساعدات (الأكسومين) لحكام ( رومة ) فضلا في هذا الاحتلال كلا . ولا بد أن يكون هذا الاستيلاء قد حدث من البحر ، إذ لا يعقل وقوعه من البر . فقد كان البر في أيدي السبئين والقبائل العربية الأخرى . وقد رأينا قبل قليل اخفاق الرومان في الاستيلاء على اليمن ، ورجوعهم عنها خائبين . ولأهمية ( عدن ) من جميع الوجوه نستطيع أن نتصور انهم قد حصلوا على فوائد عظيمة من هذا الاحتلال الدي لا نعرف منتهاه وخاتمته ، وكيف حدث تلك النهاية .

وبرى يعض البساحثين أن استيلاء الرومان على ( عدن ) كان بعد حملسة

Hourani, P., 32.

Stuhlmann, S., 12, Parola del Passato, 9 (1954), 401, Araber; I; S.; 43.

Araber, I, S., 43.

Stuhlmann, S., 12.

(أوليوس غالوس) على اليمن ، وربما بعد الميلاد بقليل . وذلك بعد اخفاق تلك المحاولة الرامية إلى بلوغ المحيط الهندي من البر والاستيلاء على العربية الجنوبية ، تعويضاً عن تلك الحطة الحائبة، فنجح الرومان في الاستيلاء على الميناء من البحر ، وذلك في حوالي السنة (٢٤) بعد الميلاد ، وهو زمن غير بعيد عن حملة (أوليوس غالوس) .

وقد ذهب ( مومسن ) Mommsen ، إلى أن الاستيلاء على عدن كان قد وقع في أيام ( كايوس قيصر ) Caius Caesar ، إذ ورد في الأخبار ان أسطوله في البحر الأحمر كان قد استولى على جزء صغير من بلاد العرب ، فيحتمل على وأي ( مومسن ) أن يكون المكان الذي استولى عليه هو عدن . ويحتمل على رأيه ايضاً ان يكون هذا الاحتلال قد وقع بعد قليل من هذا الوقت . بينا ذهب آخرون إلى أنه وقع في أيام ( كلوديوس ) Claudius ، أو ( نيرون ) (نيرو) .

Sanger, The Arabian Peninsula, P., 170.

J. Oliver, Thomson, History of Ancient Geography, Cambridge, 1948, P., 296.
 F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V, 1962, S. 13, Die Araber; S. 42;
 Le Muséon; 1964; 3-4, 480.

في وقت غير بعيد عن أيام مؤلف الكتاب ، وان المؤلف ذكرهم، ولكن تحريفاً وقع في الاسم فحوَّله إلى Kaiser .

وقد ذهب بعض الباحث بن الى ان لفظة Kalser هي كلمة Ilisaro أو المدعمة المنافرة المعنى الما المنافرة في خبر ( سترابون ) عن حملة ( أوليوس غالوس ) ، وقصد بها ( الشرح يحضب ) .. وهو يرى ان ميناء (عدن) قد خرب في ابان حروب ( الشرح يحضب ) مع قتبان وحضرموت، وان مؤلف ذلك الكتاب أراد (الشرح) الشرح بحضب ) مع قتبان وحضرموت، وان مؤلف ذلك الكتاب أراد (الشرح) . ثم حرف النساخ اللفظة حتى صارت Kalser .

وقد صار في امكان السفن الرومانية بعد الاستيلاء على عدن الاستراحة فيها والاقلاع منها إلى الهند وإلى السواحل الافريقية والعودة اليها. وقد وضع الرومان فيها حامية رومانية لضهان سلامة الرومان في هذه المنطقة ، كما وضعوا سفناً تحمل رماة من الرومان لمقاومة لصوص البحر من التحرش بالسفن ، وقد كان أولئك اللصوص علاون البحار".

وفي عدن عند الـ Crater ( الكريار ) صهريج كبير لخزن الماء ، من عهد ما قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين ، يتسع لزهاء عشرين مليون ( غالون ) من الماء ، تأتي اليه من الأمطار ، يظهر انه استعمل في ذلك العهد لتموين هذا الميناء المهم بماء الشرب ، لعدم وجود موارد كافية من الماء ، تسد حاجة أهله به .

وقد حصل مينا، (عدن) على شهرة بعيدة منذ هذا الزمن، وظل محافظاً عليها وعلى أهميته حتى اليوم. ولا ندري متى اضطر الرومان الى ترك هذا الميناء، على وجه صحيح مضبوط. ولكن الذي نعرفه أن الرومان، ثم الروم من بعدهم، بقوا يقيمون وزناً له، ومهتمون بشأنه، لأته كان أسهل طريق لهم توصلهم إلى سواحل إفريقية والهند والعربية الجنوبية، ولذلك كانت فيه دائماً جالية كبيرة من أصحاب السفن والتجار. ولعل هذا الاهتمام هو الذي عمل القيصر (قسطنطين

Le Muséon, 1964, 3-4, P., 481.

Belträge, B., 88

Banger, P. 170.

Sanger, the Arabian Peninsula, P. 208.

الثاني ) على إرسال بعثة نصرانية تبشيرية الى عدن ، بلغتها سنة ٣٥٦ للميلاد . ويفهم من كلام مؤلف ( كتاب الطواف حول البحر الأريتري ) أن ميناء عدن Eudaimon Arabia كان الموضع اللذي تقصده السفن القادمة من مصر ومن الهند ، ففيه تفرغ حمولات تلك السفن لتنقل منها الى مصر أو إلى الهند ، فيناء عدن كان ذا شأن خطير في التجارة العالمية إذ ذاك ، وكان الموضع الذي تتبادل فيه السفن الحمولات .

وعرف ميناء عدن به Arabia Emporion عند ( بطلميوس ) " ، وكان ( أورانيوس ) Uranius أول من سماه به ( ادنه ) Adana ، أي (عدن ) ، وذلك كما جاء في كتاب ( اصطيفانوس البيزنطي ) الذي عاش في القرن الثالث بعد الميسلاد أو . وذكر اسم Adane في أخبار تنصر الحميريين في أيام القيصر ( قسطنطين الثاني ) ( ٣٣٧ – ٣٦١ م ) " . وقد سمي ميناء عدن به Athana عند ( بلينيوس ) " وب (Adana ) عند ( فيلوستورجيوس ) Philostorgius ( عند ( فيلوستورجيوس ) مفحل ميناء على وكان قد خرب وتعطل أيام حملة ( أوليوس غالوس ) ، فحل ميناء Muza على البحر الأحمر محله ، ولكنه مع ذلك لم يفقد منزلته ، وعادت اليه مكانته بعسد مدة قصرة من هذه الكارثة أ

وقد ذكر ( بليني ) بعد اسم ( عدن ) Athana = Athenae اسم قبائل جعل أرضها على مقربة من (عدن ). فذكر اسم Caunaravi و Charranitae و Caunaravi و أحبار و شعباء الأرضين ، وجدت كما يفهم من أخبار ( بليني ) وغيره ، مدن يونانية سكنها يونان ، منها : Arethusa و Larisa و Chalcis و Chalcis .

Sanger, P. 203.

Beiträge, S. 88. Y

Beiträge, B. 89. y

Beiträge, S. 89.

Philostorg., Hist. Eccles., III, 5, Beiträge, S. 89.

Pliny, 6, 28, 32, 4

Philosotorgius. H. Eccl., 3, 4, O'Learly, P. 108.

O'Leary, P. 96.

Pliny, 6, 28, 32,

Araber, I, S., 120. \ .

ويظن بعض الباحثين ان المدن اليونانية التي أشير اليها ، والتي ذكر (بليني) انها خربت ودمرت بالحروب ، هي من المستوطنات التي أنشأها وأقامها (البطالة) على السواحل العربية ، لايواء السفن اليونانية والتجسار والجنود الذين زرعوا في هذه الأماكن لحاية تجارة البطالمة والسيطرة منها على السواحل العربية وعلى البحار . فلما ضعف أمر البطالمة ، هاجمت القبائل العربية هذه المواضع واستولت عليها ، فخربت تلك المدن ، أو غلب عليها العرب ، وتبدلت أسماؤها إذ تحولت إلى أسماء عربية .

وميناء Qena (قنا ) الذي يقع على المحيط الهندي ، كان أيضاً من الموانىء المعروفة التي يقصدها التجار في هذا الزمن فتصل اليه السفن للامتيار وللخروج منه إلى الهند . وشهرته هذه قديمة ، ويغلب على الظن انه ميناء (كنة ) الذي ذكر مع (عدن ) في سفر (حزقيال) ، لأن القرائن ثدل على انه هو المقصود من الآبة في هذا السفر : (حرّان وكنة وعدن تجار شبا وآشور وكلمد تجارك ، ٢ .

وقد ذكره (بلينيوس) في جملة الموانىء المقصودة التي كانت السفن الرومانية تصل البها وهي قادمة من ميناء Berenice بمصر . وهذه الموانىء هي: Muza ، قا اليي ( موزع ) عند ( محا ) و Ocelis عند باب المندب ، و Cane ( قنا ) الميناء اللي نتكلم عنه " .

وذكر مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) هذا الميناء أيضاً ، كما ذكر ميناء Ocelis = Okylis وعدن، و Mousa = Muza . وقد ذكر ان هذا الميناء الأخير كان قرية. أما ميناء (قنا) (كنا) (كانه) Kany = Kana (كان) فكان في أرض الملك Eleazoz ، أي ( العزيلط ) ملك حضرموت ، وذكر ان في مقابل هذا الميناء جزيرتين ، تسمى احداها جزيرة الطيور وذكر ان في مقابل هذا الميناء جزيرتين ، تسمى احداها جزيرة الطيور Ogneun ، وتسمى الأخرى جزيرة ( القباب ) ، والجزيرة الأولى هي جزيرة ( سيخا ) في الزمن الحاضر ، وأما الثانية فهي جزيرة ( براقة ) ، وذكر

<sup>15, (1929),</sup> II. Araber, I, S., 121, W. W. Tarn, Journ. Egypt. Arch.,

Belträge, S. 88.

Belträge, S. 89.

Belträge, S. 90.

مؤلف الكتاب المذكور ان اللبان والمر وبقية الأفاويه تحمل من منابتها إلى ميناء Kany وقد تحمل على وسائل النقل الماثية المصنوعة من قرب منفوخة بالهواء ، مشدودة إلى جذوع أو أخشاب بحبال تربط بينها ، لتوصل تلك المواد الثمينة إلى الميناء المذكور . ثم توزع من هذا الميناء على التجار أو ترسل في السفن إلى الأسواق العالمية ، كما ذكر ان السفن تذهب من هذا الميناء إلى الهند وإلى الحليج وتذهب منه إلى موانىء الساحل الافريقي كذلك .

وبعد أن كو "ن ( تراجسان ) ما يسمى بـ ( المقاطعة العربية ) ( الكورة العربية ) Provencia Arabaea في سنة (١٠٥م) أو (١٠٦م) ، أحدث تغيرات مهمة في الادارة وفي طرق المواصلات وأصول الجباية ، فأنشأ طريقاً مهمة من ( أيلة ) على رأس خليج العقبة مارة بالبراء فبصرى الى ( دمشق )، وصارت ( بصرى ) محطة مهمة جداً للقوافل القادمة من اليمن والحجاز ، وأصلح القناة القديمة التي تصل النيل بالبحر الأحمر ، وقوى الأسطول الروماني ، وأمده بسفن أحدث وأقوى من السفن القديمة ، وذلك لمقاومة لصوص البحر وللسير عمرية في البحر الأحمر ، ولاحتكار التجارة البحرية التي مصدر كل غنى وثراء المحرورة التحر

ولا تزال آثار الطريق الرومانية باقية تشاهد حتى اليوم . تشهد بأهمية الطريق وبحسن هندستها بالنسبة الى ذلك الزمن . وهي تمر بمدن وقرى عديدة وتربط بينها : منها ( ام الجال ) ، وهو موضع مهم كأن ذا أهمية خاصة في العهد الروماني ، وفي ايام النبط ، حيث عثر فيه على كتابات نبطية عديدة ، وموضع ( خربة سمرا ) وهو موضع اشتهر في العهد الروماني وفي العهد البيزنطي الذي تلاه . وقد عثر فيه على آثار رومانية وبيزنطية ونبطية . ويظهر من مخازن المياه ومن آثار الآبار التي عثر عليها في هذا الموضع أنه كان مركزاً من مراكز تجمع القوافل التجارية ، وموضعاً من مواضع تربية الماشية " .

وقد اكتسحت فتوحات ( تراجان ) مناطق واسعة من الشرق الأدنى، ويقال إنه وصل الى جنوب العراق ، وإنسه دخل مدينة ( كاراكس) ( كركس ) Charax ، وإنه نظر سفينة قاصدة الهند ، فتحسر وتنهد ، لأنه بلغ من العمر

Beiträge, S. 90.

Basoor, Num. 85, 1942, PP., 3, 6.

Basoor, Num. 85, 1942, PP., 6.

مبلغاً لا يسعفه على ركوب تلك السفينة واستنشاق هواء ذلك البحر ، وقد غبط الإسكندر الذي سبقه الى هذا المكان بمثات من السنين ، وكان أصغر منه سناً ، فبلغ مبلغاً لم يصل اليه ملك هذا الامبراطور الله .

وقد كان على مقربة من (الرها) Edessa سيد قبيلة عربية اسمه (معنو) Ma'nu أي (معن). وكان يحكم العرب المجاورين . ولما طلب القيصر (تراجان) حضوره اليه لمكالمته لم يلب طلبه بالرغم من علامات الود "التي أظهرها له . ذلك لأن القيصر كان يشك في نياته ، فخاف أن يقبض عليه ، وتراجع إلى مواضع بعيدة ، فاستولى الرومان على (سنجار) Singara وكانت تابعة له . وقد نزل العرب فيها واختلطوا بسكانها الأصلين؟ .

وآخر ما يقال عن تدخل الرومان في شؤون جزيرة العرب ، هو ان القيصر (سبنيموس سفيروس) Septimus Severus ، أرسل حملة عسكرية في سنة (سبنيموس سفيروس) نوغلت في ( العربية السعيدة ) ، غير ان معارفنا عنها قليلة ، فلا نعلم إلى أبن وصلت وكيف انتهت على ولعلها كانت قد تقدمت من ( المقاطعة العربية ) ، وهي المقاطعة الجديدة التي أوجدها الامبراطور (تراجان) على حطام العربية ) ، وهي المقاطعة الجديدة التي أوجدها الامبراطور (العربيسة السعيدة ) النبط . وكان السائي قاد الحملة العسكرية على ( العربيسة السعيدة ) وقد اشتهر فيها ،

ا العرب والملاحة ( ص ٤٩ ) ٠

Die Araber, I, S., 313.

٣ العرب والملاحة ( ص ٧٥ ) ٠

Stuhlmann, S., 12.

Die Araber, I, S., 44.

غير ان معارفنا عنها لا تزال قليلة . وقد وردت أخبار هذه الحملة في موارد لم تشر إلى اسم القيصر الذي أمر بتجريد تلك الحملة على (العربية السعيدة ) ، إذ اكتفت بذكر لفظة (قيصر ) . ويظهر منها ان جيوش القيصر أنزلت خسائر فادحة أولا "بالعرب الساكنين في البادية وقد دعتهم تلك الموارد بـ Skenitae ، أي ( سكان الحيام ) ويراد بهم الأعراب ، ثم سارت تلك الجيوش حتى بلغت أي ( العربية السعيدة ) ، وذلك في السنسة ( ١٩٦١ – ١٩٨ ب. م. ) . ولا نعلم إلى أي مدى وصل البه القيصر أو ابنه في هذه الغزوات المنافرة .

وقد ذهب بعض الباحثين إلى ان (كره كالا) Caracalla الذي خلف والده (سبتيميوس سفيروس) Septimus Severus في الحمكم، هو الذي قاد الجيش الرومانسي الذي زحف على العرب الساكنين في أعالي (العربية السعيدة) Arabia Eudaimon كما يسميها (بطلميوس)، وانه في ذلك العهد كانت حروب (سبتيميوس) مع (البارثين) Parthians ( ١٩٧ - ١٩٩ م ) . ويرون ان الرومان لم يتوغلوا بعيداً في جزيرة العرب، وربما كان أقصى ما بلغوه دبار من الرومان لم يتوغلوا بعيداً في جزيرة العرب، وربما كان أقصى ما بلغوه دبار

وفي كتاب و بحث في القضاء والقدر على Dialog über das Atom وهو المسمى أيضاً بد وكتاب قوانين البلاد Buch der Gesetze der Länder للربرد يصان) Buch der Gesetze der Länder الذي عاش فسيا بين السنة ١٥٤ والسنة ٢٢٢ للميلاد إشارة إلى ان الروم لما استولوا على العربية Arabia من عهد غدر بعيد عن أيامه ، أبطلوا قوانين أهلها البرابرة ألله ويقصد بالبرابرة الأعراب على ما يظهر . ويظهدر انه قصد بذلك الحملة الرومانية المذكورة ألى وفي تأريخ الامبراطورية الرومانية أسماء رجال يرى بعض المؤرخين انهم كانوا من أصل عربي، من هؤلاء (بوليا دومنا) واللاكبل ) و ( يوليا ميا ) و اللاكبل )

Die Araber, I, S., 44, II, S., 62, Miller, In Cambridge Ancient History, 12, (1939), 9, 16.

F. Altheim, Geschichte der Hunnen, V, 1962, S., 13,

Die Araber, I, S., 42.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 480.

W. Cureton, Spicilegium Syriacum, 1955, 30.

Die Araber, I, 43.

Julia Mammaea ( يوليسا ماميسة ) ، و ( يوليسا ماميسة ) Elagabal و ( سيفيروس الكسندر ) Severus Alexander ( ٢٢٢ – ٢٣٥ م ) ، وكانوا في رأيهم من أسرة دينية عربية . أما ( فليب ) Philippus ( فليب العربي ) ، وقد برز نفر الذي تولى عرش ( رومة ) ، فقد عرف ب ( فليب العربي ) ، وقد برز نفر من أسرة (الزباء) ملكة تدمر ، وقالوا مراكز ممتازة في الامبراطورية الرومانية الموصول وقد سعى القيصر ( سفيروس الكسندر ) ( سويروس الكسندر ) للوصول في حروبه مع الفرس سنة ( ٢٣٢ م ) . وقد تمكنت بعض قو "انه الزاحفة عن طريق نهر الفرات من بلوغ ( البطائح ) ، ولكنها جوبهت مقاومة عنيفة من الفرس ، حتى اضطرت الى العودة من حيث أتت ، ولم تتمكن من تحقيق هدفها المنشود الله المنافرة المنافر

وحاول ( أفيليب العربي Philipus Arabus ، جاهداً الوصول الى الهند والسيطرة على الخليج ، غير أن الحظ لم يكن في جانبه في حروبه مع الفرس ، واضطر إلى ترك ذلك المشروع الخطير " .

وقد انتهز الأعراب فرصة الكارثة التي نزلت بالقيصر (فاليريان) Valerianus ( فالمريان) الخطوط الرومانية ( ٢٥٣ - ٢٦٠ م ) ، بتغلب الفرس عليه ، فأخدوا يهاجمون الحطوط الرومانية الدفاعية ، ويباغتون مدنها بغزوهم لها ، مما حمل من جاء بعده من حكام (رومة) على تقوية الحصون واعدة ترميم استحكاماتها = ومن هذه مدينة Adraha ، وهي ( درعه ) ( درعدا ) ( الدرعة ) . لتصمد أمام غارات الأعراب التي تكاثرت عليها أ

وقد كو ن الرومان كتائب من الجنود العرب ألفوها لحاية الطرق وللدفاع عن حدودهم الطويلة المتصلة بالبوادي ، وهي حدود يصعب على الجيوش النظاميسة حايتها ، ولذلك عمدوا الى تكوين هذه الكتائب . ونجد في الكتابات (الصفوية) كتابات دو تها أصحابها يذكرون فيها فرحهم وحمدهم الآلهتهم الأنها ساعدتهم في فرارهم من الحدمة في الجيش الروماني ، ورجوعهم إلى أهلهم سالمين ، بعسد

Dle Araber, I, S., 4.

Die Araber, II, S., 63, Herodian, 6, 5, 2; 9-10.

<sup>«</sup>Philip The Arabian», Porphyr., V, Plot., 3: Die Araber, II, S., 63.

Die Araber, II, S., 251.

أن قتل غيرهم في أثناء فرارهم على أيدي من كمان يتعقبهم من عماكر الروم أو البيزنطين لإجبارهم على الرجوع الى ثكناتهم . والظاهر أن كثيراً من هؤلاء كانوا من الجنود المرتزقة أو المسخرة التي أكرهت على الحدمة في الجيش . فنجد في احدى الكتابات أن رجلاً اسمه (حنين بن حنين بن أياس) اتخله سنة فراره من (نمارة السلطان) ، مبدأ أرخ به ، دلالة على أهمية تلك المناسبة بالنسبة الى حياته، وذكر انه شاد قبراً على مرقد أخته (وبني هرجم) (وبني الرجم)، والرجم القبر . والظماه أن ( السلطان ) ، اي ( سلطان ) الروم تعبير عن حكومة كانت قد أقامت مركزاً او حامية او معسكراً ( نمارة ) ، وكان حنين أحد من كان في ذلك المعسكر ففر منه ، وفرح لنجاته بنفسه . وتعبير (السلطان) من التعابير العربية القديمة التي لا تزال حية حتى اليوم ا

ونجد رجلاً آخر اسمه ( مغير بن محلم ) ، يؤرخ بسنة هرب رجل اسمه ( جر ) ( جور ) من ( قصر نقات ) ( قصر نقات ) . والظاهر ان ( قصر نقات ) كان ثكنة من ثكنات الروم ، وقد حشد فيها جمع من العرب لأداء الحدمة العسكرية للسلطات الرومانية ، ففر منها ( جور ) . وفي هذه السنة جاء (مغير ) إلى قبور جاعة ذكر أسماءهم قتلوا فوضع رجماً أي حجارة فوق قبورهم تعبيراً عن تكريمه لذكراهم . وقد وردت في النص جملة ( طر هسموي ) ، تعبيراً عن تكريمه لذكراهم . وقد ذهب ( ليبان ) النص جملة ( طر هسموي ) ، أي نسبة إلى بادية ( طير ) اسم رجل ، و ( هسموى ) يمعنى ( الساوي ) ، أي نسبة إلى بادية السهاوة ، أو اسم موضع ( سمه ) ( سأمه ) يقع جنوب شرقي ( بصرى ) ٢ .

ونجد شخصاً اسمه (تيم ايل) يذكر في كتابة له هذه الجملة و ونفر من رم ، ، أي (ونفر من الروم) ، و (نفر) بمعنى (فر) في الصفوية ". ولم يذكر (تيم ايل) سبب فراره من الروم ، ولعله كان من الكتائب العربية، ففر منها طلباً للحرية والراحة والمعيشة مع الأهل ، أو انه كان قد غزا حدود الروم ، فقبض عليه وسجن ففر من سجنه . ونجد رجلا "آخر يذكر انه (نفر

Enno Littmann, Safitic Inscriptions, Leyden, 1943, P. 140.

وسیکون رمزه: Safitic

Safitic, P. 167.

٣ راجع الجملة الأخيرة من النص « ٨٧ » المنشور في كتاب : . Safitic, P. 19.

من الروم) وذلك في سنة ثلاث . ويقصد بسنة ثلاث ، مرور ثلاث سنوات على تأريخ احتلال الرومان لبلاده ، وقد وقع ذلك في السنة (١٠٥) أو (١٠٦) للميلاد ، أي في عهد تكوين المقاطعة العربية وسقوط (بصرى) في أيدي الرومان على نحو ما ذكرت . فتكون اذن سنة هربه مساوية لسنة (١٠٨) أو (١٠٩) بعد الميلاد .

وقد عبر شخص آخر عن هربه من الروم ورجوعه إلى اهله ناجياً سالماً بعبارة ( ونجى من رم ) ، اي ( ونجا من الروم ) ٢ . فيظهر انه كان أيضاً في أيدي الرومان لسبب نجهله فاهتبل الفرص ، وهرب منهم ، ونجا بنفسه ، حيث وصل إلى منزل جده وأقام عنده يرعى ماعزاً له ٣ . واما (سواد بن يسلم )، فقد كان يشعر ان الرومان كانوا يراقبونه ويتعقبون آثاره لسبب لم يذكره ، وقد عبر عن ذلك بقوله \* وخرص ال روم \* اي ( وخرص الروم ) ، بمعنى انه راوغهم وخلص منهم . ولم يذكر سبب مراقبة الرومان له فلعله كان قد اغار على ارض الروم ، اي الأرضين المحتلة الخاضعة لهم ليغنم منها شيئاً فتعقبه حرسهم ، ولكنه راوغهم ( وخرص ) منهم ونجا ٤ .

وقد ازعجت القبائل الرومان بغارتها على الأرضين التي استولوا عليها واخضعوها لحكمهم ، فأوجد الرومان جيشاً مرتزقاً من اهل البلاد التي تحكموا في امرها ، وضعوه تحت إمرة جاعة من الضباط الرومان، وجعلوا واجبه حماية الحدود والدفاع عنها، واقاموا له ثكنات على طول تلك الحدود ، ورد اسماء بعضها في الكتابات الصفوية وغيرها . ومع ذلك كانت القبائل تهتبل الفرص، فتهاجم الحدود وتتوخل في الأرضين الحاضعة للرومان لتستولي على ما تجده أمامها من مال وحيوان ، ثم تعود مسرعة إلى مضاربها في البادية حيث يصعب على الرومان محاربتها هناك .

كانت الإسكندرية منذ تأسيسها الى الفتح الإسلامي ، المنبع الذي أمد رجال السياسة والحرب والعلم بما احتاجوا اليه من علم عن بلاد الشرق وإفريقية . فيها تجمع التجار أصحاب المال يبحثون عن البضاعة وعن منشئها وأسعارها في المنشأ

E. Littmann, Safitic, P. 21.

۲۸ الیص رقم « ۱۲۸ » من المرجع المذكور •

٣ الصدر نفسه ( ص ٣٤ ) ٠

<sup>؛</sup> راجع النص رقم « ٧٠٩ » من هذا الصدر •

وفي كيفية الحصول عليها بأسهل السبل وبأرخص الأسعار ، منهم من ذهب بنفسه الى مواطن البضاعة وإلى الأسواق الرئيسية المجهزة ، فتموَّن منها ما احتاج اليه، ومنهم من تسقط أخبارها من تجار الإسكندرية او التجار الوطنين الوافدين عملي الإسكندرية ، أو من رجال السفن . وفي الإسكندرية كانت في الغالب نهايسة الغريبة العجيبة : علم إفريقية وآسية ، ومن أفواههم تلقف التجار والعلماء أخبار البحار وما وراءهــــا من أرضين ، وفي مكتبتها ودوائرها الرسمية حفظت تقارير قادة الأساطيل والجواسيس الذين كانوا يتجسسون الأخبار عن أحـوال حكومات وشعوب تلك البلاد . وهي تقارير لا بد أن تكون على غاية من الخطورة والأهمية عند خلفاء الإسكندر ثم الرومان فالبيزنطيين ، ويحدثنا ( أغاثر شيدس ) (أغاثر خيدس ) الذي عاش في الإسكندرية في حوالي ( ١١٠ ق. م. ) أنه اخذ علمه بأحوال البحر الأحمر من أفواه أناس قاموا هم انفسهم بأسفار الى البحر الأحمر وإلى ما وراءه ، كما أخذه من وثاثق ملكية وسجلات كانت محفوظة ، سمح لــه رجال البحر الذين كلفهم ( بطلميوس الثاني ) او ( بطلميوس ) آخر كشف البحر الأحمر ، فلما أنجز عمله وخبر أمر الساحل العربي للبحر ، قسدم تقريره المذكور . فحفظ في جملة الوثائق الخطيرة المهمة في خزانة وثاثق الإسكندريـة ومن هذا المنبع أخد بقية الكتاب. ومنهم من قام نفسه بركوب البحر وبأسفار في الشرق ، ثم عاد اليها ليضع ما حصل عليه في كتاب .

والخلاصة أن هذه التطورات والأحداث السياسية والعسكرية التي وجهت أنظار الغرب منذ أيام ( الإسكندر الأكبر ) نحو الشرق ، قد أدت إلى نزول اليونان والرومان بأنفسهم الى البحار الدافئة لمنافسة العرب في تجارتهم ، في محارهم وفي البحار الأخرى ، فبنوا سفنا أقوى وأكبر وأوسع ، وأخذوا يقومون أنفسهم بالتدريج، ومحتلون الموانىء المهمة أو يقيمون لهم قواعد قوية عسكرية على السواحل لجابة خطوط مواصلاتهم البحرية ، وبذلك أصابوا التجارة العربية إصابة مباشرة وأنزلوا بها ضرراً بالغاً ، إذ أخذوا يشترون منتجات البلاد الحارة من مواضع انتاجها ، وصاروا يزاحمون السفن البيعرة التي لم تتمكن من تطوير نفسها تطويراً يناسب الزمن وروح العصر ، فتغلبت سفن الروم والرومان عليها كما تغلب

البرتغاليون فيا بعد ثم من جاء بعدهم من الغربين على السفن العربية في عصور الاستكشاف ، واضطر التجار العرب الى اعتزال البحر والانسحاب منه تدريجيا والاكتفاء بشحن ما يحصلون عليه بطرق البر ، إلى أسواق تفرض ضرائب مرتفعة على التجار والتجارات . وقد أدى هذا التطور إلى اضعاف مركز العرب الجنوبين اضعافا كبيراً ، وإلى إلحاق الأذى بثرائهم ، وصار الروم والرومان يتدخلون في شؤون العربية الجنوبية تدخسلا مباشراً أو غير مباشر بتحريض الجيش والقبائل العربية على حكومات العربية الجنوبية الجنوبية الجنوبية على نحو ما سنراه مفصلا فيا بعد .

## الفصل التاسع عشير

# الدولة المعينية

تعد الدولة المعينية من أقدم الدول العربية التي بلغنا خبرها ، وقسد عاشت وازدهرت بين ( ١٣٠٠ - ١٣٠ ق. م. ) تقريباً على رأي بعض العلماء . وقد بلغتنا أخبارها من الكتابات المدونة بالمسند والكتب الكلاسيكية أ . أمسا المؤلفات العربية الإسلامية فلا علم لها بهذه الدولة . ولكنها عرفت اسم ( معين ) على أنه عفد من محافد اليمن وحصن ومدينة ، وذكرت أنه هو و ( براقش ) من أبنية التبابعة ٢ .

Philby, The Background of Islam, Alexandria, 1947, P. 141.

وسيكون رمزه: Background

م الهمداني ، صفة ( ١٦٧ ، ١٦٨ ، ٢٠٣ ) ، وسيكون رمزه : الصفة ، اللسان اللسان ( ٢٠٨/ ٢٥) ، البلدان ( ٢٨/ ١٠٠ ) ،

Diodorus Siculus, 3, 42.

Strabo, XVI, 768 (16, 4, 2), Glaser, Skizze, 2, S., 14, O'Leary, P. 93, Sprenger, Alte Geogr. Arabian, S. 211.

فقد ذكر السبئين والقتبانين والحضارمة، وذكر أرضاً اخرى دعاها Mamali، وتع وبرى (أوليري) انه قصد ( معن ) Menaioi = Minaea، وأن تحريفاً وقع في نسخ الكلمة ، فصارت على الشكل المذكور ، أي Mamali . وقد ذكرهم ( بلينيوس ) Pliny أيضاً ، فأشار الى ان بلادهم تقع على حدود أرض ( حضرموت ) Atramitae . وآخر من ذكرهم الجغرافي الشهير (بطلمبوس) .

ولم يتحدث أحد من الغربيين بعد الجغرافي المذكور عن ( معين ) ، حتى دخل السياح الأوروبيون بلاد العرب بعد نوم طويل ، فبعث عندئد اسم (معين)، وكان في مقدمة من نشر خبر هذا الشعب ( يوسف هاليفي ) Eduard Glaser و ( أدورد كلاسر ) Eduard Glaser و ( أويتنك ) على نفوش معينية نشرت ترجمات بعضها ، ونشر بعض آخر بغير ترجمة ، ولا يزال بعض آخر بنير ترجمة ، ولا

وقد ظهرت هذه الدولة في الجوف ، والجوف منطقة سهلة بين نجسران وحضرموت ، أرضها خصبة منبسطة . وقد زارها السائح ( نيبور ) Niebuhr ووصفها ^ . وذكر الهمداني جملة مواضع فيها ، ولم يعرف شيئاً عن أصحابها.

```
Theophrastus, Hist. Plant., 9, 4, O'Learly, P. 93.
Pliny, Nat. Hist., 6, 28-32, 12, 30, 14, O'Learly,
P., 93, Boasoor, Num. 73, February, 1939, P. 4.
Ptolemy, Geography, VI, 7, 23, BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 4,
                                                                            ۳
O'Leary, P. 94.
Halevy, In: Journal Asiatique, 1872, 129-266, 489-547, 1873. Tome, I,
                                                                             ٤
434-521, Tome, II, 305-365, 1874, 497-585, «Inscriptions Sabéennes».
«D.H. Müller»
                                               «Euting»
                        فى مؤلف
                                                             و نشرت مجبوعة
                    Epigraphische Denkmäler aus Arabien, 1889, المنون :
                                ۽ في
                                       وكذلك في يحث: « Mordtmann» أ
```

Beiträge zur Minalschen Epigraphik, 1897.

٨

Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Länden, Kopenhagen, 1772-1837, II, Bände.

Corpus Inscriptionum Semiticarum, Tome, IV, Part, I, II, III, V
IV, and De L'epigraphie Sémitique, Tome, V, and VI, BOASOOR, 73,
1939, P. 5.

ومن هذه : معين ، ونشق : وبراقش ، وكمنا وغيرها <sup>١</sup> . وقد كانت عاصمة تلك الدولة ( القرن ) ( قــرن ) ( قرنو ) ، وهــي : ( قرنة ) ( قرنا ) Carna = Karna عند بعض الكتبة الكلاسيكين .

وقد حصل ( هاليفي ) على عدد كبير من الكتابات المعينية اكتشفها في أثناء سياحته في الجوف ، دعيت ورقمت باسمه ، حصل على الكتابات المرقمة برقم 187 Halevy المحتوى رقم 266 Halevy المعين كتابة من خرائب (معين) ، وحصل على الكتابات المرقمة من رقم (٤٧٤) حتى رقم (٥٧٨) من ( يثل ) ، ويبلغ مجموعها (١٥٥) كتابة ، كما حصل على صور عدد آخر من الكتابات من ( كمنا ) ومن ( السوداء ) . ويبلغ مجموع الكتابات المعينية التي استنسخها زهاء ( ٧٠٠ ) كتابة ، أغلبها قصيرة ، وبعضها يتضمن بضع كلمات ، ما خلا ( ٥٠ ـ ٢٠ ) كتابة تتألف من بضعة أسطر " .

وزار الجوف بعد ذلك السيد محمد توفيق وقد ندبته ( جامعة فؤاد الأول ) الجامعة المصرية لدراسة هجرة الجراد الرحال والكشف عن مناطق تولده، ودخله مرتين ، المرة الأولى سنة ( ١٩٤٤ م ) والمرة الأخيرة سنة ( ١٩٤٥ م ) ، وقد انتهز الفرصة فلرس سطح تلك المنطقة وخرائبها وآثارها ، وأخد صوراً ( فوتوغرافية ) لزخارف وكتابات ، نشرها في البحث المذي نشره له ( المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ) ، وذلك سنة ( ١٩٥ م ) بعنوان : وآثار معين في جوف اليمن ، أ

ورحل ( الدكتور أحمد فخري ) الأمين بالمتحف المصري ، إلى اليمن، وزار سبأ والجوف في مايس سنة ( ١٩٤٧ م )° .

وليس في كل بلاد العرب على حد قول ( هاليفي ) ، مكان ينافس الجوف

١ الصفة ( ص ٦٧ فما بعدها ) ٠

ب و وجمع في رحلته هذه زهاء ست مئة نقش وخمس وثمانين نقشا من النقوش العربية الجنوبية » ، محمد توفيق : آثار معين في جوف اليمن ، من منشورات المعد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٥١ ، ص ١ ٠

Hommel, Grundriss, Ed., I, S., 135.

<sup>،</sup> وسیکون رمزه : معین ۰

ه معین (ص۲) ۰

في كثرة ما فيه من آثار وخرائب عادية الله ولذلك ، فان الباحثين عن القديم يرون فيه أملاً عظيماً وكنزاً ثميناً ، وقد يكشف لهم عن صفحات مطويسة من تأريخ تلك البلاد وربما يكشف عن تأريخ بلاد أخرى كانت لها صلات وعلاقات باليمن . وفيه مدن مهمة ، كان لها شأن وصيت في تأريخ العالم القديم ، كالمدن التي مر ذكرها ، وكمدينسة ( مأرب ) عاصمة سبأ ، التي بلغ صيتها اليونان والرومان .

والجوف أرض خصبة ذات مياه ، تسقيه مياه (الحارد) ، الذي يبلغ عرضه مترين وعمقه مترياً ، كما تتساقط عليه الأمطار ، فتروي أرضه ، وتكوين سيولاً تسيل في أوديته ، ويبلغ ارتفاعه (١١٠٠) فوق سطح البحر ، وتحيط به الجبال من ثلاث جهات؟ ، ونظراً لوجود مزايا كثيرة فيه تساعد على تكوين الحضارة فيه تالك صار مخزناً للحضارة القديمة في اليمن ، وموقعاً يغري علماء الآثار يقصدونه للبحث في تربته عما كان فيها من أسرار وآثار . وسيكون من الأماكن المهمة في اليمن في الزراعة وفي التعدين بعد تطور اليمن ودخول الأساليب العلمية الحديثة الى تلك الأرجاء .

وقد أمدتنا الكتابات التي عثر عليها في الجوف وفي (ديدان) من التي كانت مستوطنة معينية في طريق البلقاء من ناحية الحجاز ، والكتابات المعينية التي عشر عليها في عصر في ( الجيزة ) ، والكتابات المعينية الأخرى التي عسر عليها في جزيرة ( ديلوس ) Delos من جزر اليونان ، والتي يعود عهدها الى القرن الثاني قبل الميلاث ، بأكثر معارفنا التي سنبسطها هنا ، ومنها استخرجنا في الأغلب أسماء ملوك معين . ولولاها لكانت معارفنا عن المعينين قليلة جداً .

ويرى جاعة من العلهاء ان ( ماعون ) ( معون ) Maon أو ( معونم )

O'Leary, P. 95.

زيد بن على عنان ، تاريخ اليمن القديم ، (ص ٩٥) .

م « الديدان » : مدينة حسنة كانت في طريق البلقاء من ناحية الحجاز خربت ، البلدان ( ١١٩/٤ ) ،

D.H. Müller, Epigraphische Denkmäler aus Arabien, 1889.

BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7.

BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7.

( معينيم ) Me'inim = Me'unim الواردة في التوراة انما يقصد بها (المعينيون) وهم سكان ( النقب ) الى طور سيناء ، أو هم سكان ( معان ) الواقعة الى الجنوب الشرقي من ( البتراء ) Petra ، أو هم أهل (العلا) ( الديدان ) . وقد ذكروا في موضع من التوراة في جملة سكان ( النقب ) Negev ، وذكروا في موضع آخر مع قبائل من العرب .

وليس بين الباحثين في تأريخ المعينين اتفاق على تأريخ مبدأ هذه الدولة ولا منتهاه ، ف (كلاسر) مثلاً يرى أن الأبجدية التي استعملها المعينيون في كتاباتهم ترجع إلى الألف الثانية أو الألف الثالثة قبل الميلاد ، وهذا يعني أن تأريخ هذا الشعب يرجع الى ما قبل هـذا العهد ، فالمعينيون على هذا هم أقدم عهداً من العبرانيين . ويعارض هـذا الرأي (هاليفي) و (ميلو) P.H. Muller و موردتمن ) Mordtmann و (مساير) \*E. Meyer و (شرنكر) و (شرنكر) و (كلاسر) هذه مباليغة ، وأن مبدأ هذه الدولة لا يتجاوز الألف الأولى قبل المسيح بكثير . ويرى (هومل) Hommel أن من الممكن أن يكون مبدأ تاريخ دولة (معين) ما بين (١٥٠٠ ـ ١٢٠٠ ق. م.) ونهايسة حكومتها في عام دولة (معين) ما بين (١٥٠٠ ـ ١٢٠٠ ق. م.) ونهايسة حكومتها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. وحكم آخر ملك نعرفه من ملوكها في عام ٢٠٠٠ ق. م. ٢٠٠ ق. م. وحكم آخر م

Ency. Bibli., P. 3065, James Montgomery, Arabia and the Bible, P. 183.

Hastings, P. 619.

Montgomery, Arabia, P. 183.

Tbid,

<sup>.</sup> أخبار الأيام الأول ، الاصحاح الرابع ، الآية ٤١ ، أخبار الأيام الثاني ، الاصحاح ... Hastings, P. 619. , ٧ إلآية ٢٧ ، ١٩٤١

Glaser, Skizze, 2, 8., 110, 330.

D. H. Müller, Beilage zur Münch. Allgem. Zeitung, 1890.

Nov. 24, and 31, Ency., Vol., 4, P. 13,

Nordotmann, in : ZDMG., XIVII, 400, Belträge, S. 105, 115.

E. Meyer, Gesch. d. Altertums, 2, 8., 382.

Sprenger, Bemerkungen, S., 502, Ency., Vol., 4, P. 13.

Ephemeris, 2, S., 101.

Handbuch, I, S., 67. Ency., Vol., 4, P. 13, BOASOOR, Num. 73, 1959, P. 5,

Background, P. 141.

ويعارض ( ونت ) Winnett رأي ( كلاسر ) و ( نكلر ) و ( هومل ) في تقدير مبدأ تأريخ دولة معين ، ويرى أن في ذلك التأريخ مبالغة ، وأن (شبا ) أي ( سبأ ) وكذلك ( ددان ) ( ديدان ) ، أقدم الدول العربية مستدلاً على ذلك بما ورد في التوراة من قدم ( شبا ) . ويرى أن مبدأ دولة (معين ) لا يمكن أن يتجاوز عام ( ٥٠٠ ق . م . ) ، واما نهايتها ، فقد كانت بين عام ( ٢٤ق . م . ) وعام ( ٥٠ ب . م . ) ،

وقد ثبت ( ملاكر ) في كتابــه في تأريخ التشريع والتوريخ عنـــد العرب الجنوبيين مبدأ قيام دولة معين بسنة (٧٢٥) قبل الميلاد ، وسقوطها بالقرن الثالث قبل الميلاد .

وتناول ( البرايت ) موضوع ترتيب حكام معين بالبحث ، وذلك في النشرة

BOASOOR, Num., 73, 1939, P. 8.

Lidzbarski, Ephemeris, II, S., 101, Ency., Vol., 4, P. 13

<sup>·</sup> Hilprecht, Explorations in Bible Lands, P. 731.

Huart, Geschichte der Araber, Bd., I, S., 45.

O'Leary, P. 95.

K Mlaker, Die Hierodulen-Listen von Main nebst Untersuchungen zur Altsüdarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Leipzig, Harrassowitz, 1943.

التي تصدرها المدارس الأمريكية للبحوث الشرقية. وهو يختلف أيضاً مع المتقدمين في موضوع تواريخ أولئك الحكام، ويحاول جهد الامكان الاستفادة من الدراسات الآثارية للكتابات وللآثار التي يعثر عليها في تقدير حكم المكربين والملوك . وقد ذهب في أحد أبحاثه عن (معين) الى تقسيم ملوك دولة معين الى ثلاث مجموعات جعل الملك ( اليفع يشع ) وهو ابن الملك ( صدق ايـل ) ملك حضرموت على رأس هذه المجموعات ، وجعل حكمه في حوالي السنة ( ٤٠٠ ق. م. ) وجعل نهاية هذه الدولة فيما بين السنة ( ٥٠ ق. م. ) و

وهو يرى ان التأريخ الذي وضعه لمبدأ قيام حكومة معين ولنهايتها وسقوطها، هو تأريخ في رأيه مضبوط ، لا يتطرق اليه الشك ، غير انه يرى ان ما ذكره عن رجال المجموعات الثلاث محتمل اعادة النظر فيه ، ولا سيا المجموعة الأولى حيث يمكن اجراء بعض التغير فيها ٣.

وذكر ( البرايت ) في موضع آخر انه يرى ان قيام مملكة معين كان قبــل السنة ( ٣٥٠ ق. م. ) أ السنة ( ٣٥٠ ق. م. ) ، وقد استمر حكمها الى ما بعد السنة (٥٠ ق. م. ) أو السنة ( ١٠٠ ق. م. ) .

وذهب آخرون الى ان نهاية مملكة معين كانت في حوالي السنة المئة بعد الميلاد". وهكذا نجد الباحثين في العربيات الجنوبية مختلفين في بداية الدولة وفي نهايتها ، ويلاحظ ان القدماء منهم كانوا يرفعون مبدأ الدولة ونهايتها عن الميلاد ، أي يبعدون المبدأ والنهاية عنه ، أما المتأخرون فهم على العكس، لا يذهبون مذهبهم في البعد عن الميلاد ، ومحاولون جهدهم جعل نهاية المملكة في حوالي الميلاد .

وما زال الجدل بين علسهاء العربيات الجنوبية في تقدير عمسر الدولة المعينية مستمرآ . فهناك صعوبات تعترض نظرية من يقول ان الدولة المعينية سقطت قبل

W. F. Albright, The Chronology, In The BOASOOR, Num., 119,

The Chronology of Minaean Kings of Arabla, Num., 129, (1953),

BOASOOR, Num., 129, (1953), PP. 22.

BOASOOR, Num., 143, (1956), P. 9.

BOASOOR, Num., 176, 1964, P. 51.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 434, J. Pirenne, Royaume de Qataban, P. 7.

الميلاد عثات من السنين في أيدي حكام سبأ ، والقائلون بها (كلاسر) وأتباعه . وقد رأى ( كلاسر ) أيضاً ان المعينيين قد تضاءل أمرهم وضعفوا كل الضعف وغلبت عليهم البداوة في نهاية القرن الأول قبل الميلاد ، على حين ان الموارد الكلاسيكية ومنها مؤلفات ( سترابو ) و ( بلينيوس ) و ( ديودورس الصقلي ) تعارض هذا الرأي باشارتها الى المعينيين والى تجارتهم ، بل نجد ان (بطلميوس) الذي هو من رجال القرن الثاني للميلاد يقول فيهم « انهم شعب عظم » ا . ثم ان الكتابات المعينية التي عثر عليها في الجيزة بمصر ، تؤيد هذا الرأي أيضاً ، اذ نشير الى اشتغالم في التجارة ، تجارة استيراد البخور المعابد المصرية ، في القرن الثالث أو الثاني بعد الميلاد ، ومن هنا قال (أوليري ) وغيره ان المعينيين بقوا نشطين عاملين الى ما بعد الميلاد ، ورعما كان ذهاب حكمهم في أيام بقوا نشطين عاملين الى ما بعد الميلد ، ورعما كان ذهاب حكمهم في أيام بقيان ذاك العهد" .

والذين يقولون بتقدم دولة معين على سبأ ، ويرون ان حكام ( سبأ ) من دور ( المكربين ) ، أي دور الملوك الكهنة هم الذين قضوا على حكم دولة معين فانتزعوا الحسكم من ملوك معين ، وأخضعوا المعينيين الى حسكم سبأ . غير اننا لا نعرف كيف تم ذلك ، ومن هو الملك المعيني الذي تغلب عليه السبثيون .

ولا يمكن تقريب وجهة الخلاف هذه إلا بالاستعانة بالحفريات العلمية العميقة المنظمة ، وبما سيستخرج من جوف الأرض من آثار وكتابات ، ودراستها دراسات علمية متنوعة . دراستها من ناحية تطور الحط Paleography أسلوبه ، ومقارنته بالحطوط الأخرى التي عثر عليها في جزيرة العرب وفي خارجها ، لمعرفة عمرها ، ودراستها من ناحية تحليلها تحليلاً مخترياً لمعرفة زمانها ووقت نشوئها ، حيث يمكن التوصل بهذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير حيث بمكن التوصل بهذا التحليل إلى نتائج يكون مجال الشك والجدل غير كبير الى نتائج الجابية أو قريبة من حدود الايجاب .

O'Leary, P. 94.

O'Leary, P. 95.

O'Leary, P. 94.

وقد حصل قراء الكتابات المعينية على أسماء ملوك حكموا دولة معن،أحصوها وجمعوها ، وحاولوا الاستفادة منها بتنسيقها وتبويبها لتكوين قائمة منظمة مرتبة بمن حكم عرش تلك الدولة حكماً زمنياً متسلسلاً بقدر الامكان . غير أنهم لقوا صعوبات كبيرة حسالت بينهم وبين الاتفاق على وضع قائمة موحدة متفقة . فذهبوا في ذلك جملة مذاهب ، ووضعوا تواريخ متباينة مختلفة ، وكيف يمكن الاتفاق وقد ذكرت أنهم مختلفون اختلافاً كبيراً من حيث تعيين مبدأ ظهور نلك الدولة ، وأنهم مختلفون أيضاً في تأريخ سقوطها وفي الدولة التي أسقطتها . يضاف إلى ذلك أن الكتابات المعينية عفا الله عنها ، لم ترد مؤرخة على وفق تقويم من التقاويم ، ولم تتحدث عن حكم أي ملك من أولئك الملوك ولم تذكر ترتيبهم في الحكم ، وهي أكثرها في أمور شخصية لا علاقة لها بسياسة ولا بدولة وملوك . فليس من الممكن اذن اتفاق الباحثين على وضع قوائم صحيحة لملوك معـــين ، ولا لمدد حكمهم ما دام الوضع على هذا الحال والمنوال ، والرأي عندي هو أن ذلك لن يتم ، ما لم 'تجرّر حفريات علمية عميقة في مواضع المعينيين في اليمن وخارج اليمن ، تمكننا من الحصول على كتابات جديدة لها صلة بسياسة الحكومة وبأخبار الملوك وبعلاقاتهم مع الدول الأجنبية . فإذا تم ذلك أمكن وضع مثل هذه القوائم مستعينين بهذه الكتابات وبالكتابات الأجنبية التي قد تشير الى ملوك معين وبأمثال هذه الدراسات نطمئن الى هذه القوائم ، ونستطّيع اعتبارها ذات قيمـــة في تثبيت الحوادث وتواريخ حكومة معين .

والملوك الذين وردت أسماؤهم في الكتابات المعينية ، ليسوا هم كل ملوك معين ، بل هم جمهرة منهم . ولا استبعد احيّال حصول المنقبن في المستقبل على عدد آخر من أسماء ملوك جدد لا نعرف من أمرهم اليوم شيئاً ، قد يزيد عددهم على هذا العدد المعروف . وقد يبلغ أضعافه . فتصبح القوائم الموضوعة التي رتبها علماء اليوم غير ذات خطر بالنسبة للقوائم الجديدة ، وسيتغير فيها كل شيء من اسماء ملوك ، ومن أرقام مدد حكم وتواريخ .

ومع ذلك فأنا لا أريد ان اكون جدلياً سوفسطائياً ، سلبياً غير بناء، وسأجاري الحال فأعرض على القارىء نتاتج جهود أولئك العلماء في وضع قوائمهم بأسمساء ملوك معين ، فأقول : جعل ( هومل ) من اسماء ملوك معين التي عرفها ثلاث

طبقات ، كل طبقة تتألف من أربعة ملوك ، وطبقة أخرى تتألف من ملكن . ورئب (كليان هوار) ، هؤلاء الملوك سبع طبقات ، الطبقة الأولى ، تتألف من أربعة ملوك ، والطبقة الثانية من خسة ، والطبقة الثالثة من أربعة ، والرابعة من اثنين ، والحامسة من ثلاثية ، وأما الطبقتان السادسة والسابعة فتتألف كل واحدة منها من ملكين . ويبلغ مجموع ملوك هذه الطبقات السبع اثنين وعشرين ملكاً ٢ . وينقص هذا العدد أربعة ملوك عن قائمة ( مولر ) الذي حقق هويسة ستة وعشرين ملكاً . وقد رئب ( أوتوويس ) و ( موردتمن ) أولئك الملوك في طبقات أبضاً ٣ . أما ( فلبي ) ، فقد ذكر اثنين وعشرين ملكاً ، نظمهم خس سلالات ، وجعل على رأس السلالة الأولى ( اليفع وقه ) ، وفي آخر السلالية الخامسة الملك (تبع كرب) الذي حكم على رأيه من سنة ١٥٠٠ الى سنة ٢٣٠ ق. م أ.

وعند (هومل) ان السلالة التي في أولها الملك (اليضع وقه) " هي أقدم أسر ملوك معن ". وأما (مورد تمن) " فيقدم الأسرة التي جعل على رأسها الملك (يشع أيل صديق) ". وقد فعل ذلك (كليان هوار) أيضاً ٧. أما (ونست) ، فيرى ان الأسرة التي فيها (أب يدع يشع) هي أقدم عهداً من الأسرتين ". والحلاصة ان هذه الأسر أو السلالات لا تعني انها كل الأسر التي حكمت (معيناً) أو ان الأسرة الأولى منها هي أول أسرة حكمت ذلك الشعب فقد يكون هنالك عدد آخر من الأسر والملوك حكموا قبلها سنين كثيرة ربما بلغت قروناً.

ويرى ( البرايت ) ان ملوك حضرموت كانوا هم الدين أسسوا مملكة معين ، أسسوها في حوالي السنة ( ٤٠٠ ق. م. ) أو بعد ذلك بقليل . ويرى ان أول

Hommel, Grundriss, I, S., 136, Chrest., S., 90.

Cl. Huart, Geschichte der Araber, Bd., I. S., 56.

Grundriss, I, S., 136, Mordtmann in ZDMG., 47, 1893,

S., 397-417, Muller, Die Burgen, 2, 60.

Background, P. 141.

Handbuch, S., 67, 71, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 234,

BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7.

Mordtmann, in ZDMG., XLVII, 409, BOASOOR, Num., 73, P. 7, (1939).

Geschichte der Araber, I, S., 56.

BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949.

ملك من ملوكها كان الملك ( اليفع يثع ) ، وكان ابنياً للملك ( صدق ابل ) ملك حضرموت. ويرى من عدم وصول كتابات سبئيـة ما بن السنة ( ٣٥٠ ) والسنة ( ١٠٠ ) قبل الميلاد ، أي ان السبئين كانوا في خلال هذه المدة أتباعاً لحكومة معنن .

فأول ملك من ملوك ( معين ) اذن على رأي ( البرايت ) ، هو الملك ( اليفع يثع ) . أما ( هومل ) ، فجعل ( اليفع وقه ) أقدم ملك معيني وصل خبره الينا ، وقد جاراه في رأيه هذا ( فلبي ) وآخرون . وهناك كما قلت قبل قليل من قدم ملكاً آخر على هذين الملكين .

وقد ورد اسم الملك (اليفع وقه) في كتابة عثر عليها في موضع (السوداء)٢، وهو مكان مدينة ( نشن ) ( نشان ) القديمة في الكتابات المعينية ، ورد فيها : ان الملك ( اليفع وقه ) ملك معن ، وشعب معن ، قدما بأيدهم الى معبد الإلَّه ( عم ) بـ ( راب ) ( رأب ) من ( ذي نيط ) نذوراً وهــدايا وقرابين ، تقرباً اليه . وقد تسلم الد ( رشو ) ، أي ( كاهن ) المعبد والقيم عليه تلك الهدايا ، وتقبلها باسم المعبد". ولم تذكر الداعية التي دعت الملك وشعبه الى تقديم تلك الندور والقرابين إلى الإله (عم) رب (رأب) ، ولعلها كانت مذكورة في المواضع التي أصيبت بتلف في الكتابة .

وورد اسم هذا الملك في كتابة أخرى عثر عليها في (براقش) ، وهي مدينة ( يثل ) من مدن معين ، دونت عند بناء بناية في عهده ، فذكر هو وابنسه ( وقه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) فيها ، تيمناً باسمها وتثبيتاً لتأريخ البناء . وعثر على اسم الملك ( وقــه آل صدق ) ( وقه ايل صديق ) ابن المك ( اليفع وقه ) في كتابة وجدت في ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن )° .

BOASOOR, Num., 129, (153), P. 22, Note: 7.

<sup>«</sup> الخربة السوداء » ، « خربة السوداء » « والخربة السوداء بالشاكرية ، ثم معين ۲ وبراقش ثم كمنا وروثان لنشق » ، الصفة (ص١٦٧) ، « السوداء » « مدينة ۰ ( ص ۹۷ ) السوداء ، تاريخ اليمن القديم ، لزيد على عنان ، ( ص ۹۷ ) ، Rep. Eplg., 3307, Hommel, Chrest., 8., 91, (257), Glaser, 284, ۳

Background, P. 49.

Background, P. 49, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7.

Background, P. 49, BOASOOR, Num., 73, 1939, P. 7.

أما الذي حكم بعد ( وقه ايل صدق ) ( وقه ايل صديق ) ، فهو ابنسه الملك ( اب كرب يشع ) . وهو في نظر ( البرايت ) مثل والده و ( اليفع وقه ) من رجال المجموعة الثانية من مجموعات ملسوك معين . وقد حكم – على حسب رأيه – في حوالي السنة (١٥٠) قبل الميلاد .

وجاء اسم الملك ( ايكرب يثع) ( اب كرب يثع ) في كتابة عثر عليها في ( العلا ) \* أي في ( الديدان ) وتعود لذلك الى المعينين الشماليين ، وصاحبها رجل من ( آل غريت ) ( غرية ) ، كتبها عند شرائه مُلكاً من شخص اسمه ( اوس بن حيو ) ( اوس بن حي ) . وتيمناً بللك قسدم نلوراً الى الإله ( نكرح ) وآلهة معين ، وجعل الملك في رعايتها وحمايتها لتقيه أعين الحسَّاد وكل من محاول الاعتداء عليه . ودعا آلهـة معين ان تنزل نقمتها على كل من محاول رفع تلك الكتابة ، أو يتلفها ، أو يلحق بها أذى . وقد تيمن باسم تلك الآلهة، وذكر بهذه المناسبة اسم الملك ( ابكرب يثع )،وذكر بعده اسم ( وأقهآل صدق) ( وقه أيل صديق ) ٧ أ. وقد وجد فراغ بين الاسمين، بسبب تلف أصاب الكتابة رأى ناشر الكتابة انه واو العطف ، فصير الجملة على هذا النحو : ( ابكرب ينع ملك معن ووقه آل صدق ) ، ( أبكرب يثع ملك معين ووقه ابل صديق)، وعندي ان هذا الفراغ يمثل حرفين ، هما ( بن ) ، أي (أبن) فتكون الجملة : ( ابكرب يثع معن بن وقد آل صدق ) ، (أبكرب يثع ملك معين ابن وقد ايل) ويذلك ينسجم المعنى ، اذ ان ( وقه آل صدق ) ، هو والد ( أبكرب يثع ) فاذا ذكر اسم الأب بعد لفظة ( ابن ) ، انسجم المعنى . أما اذا وضعنا حرف العطف ( الواو ) ، بين الاسمين ، نكون قد قدمنا اسم الابن على اسم الأب ، وفي ذلك نوع من سوء الأدب ، أو دلالـة على ان الأبن هو الملك الحقيقي ، وان والده لم يكن شيئًا يومئذ ، أو كان ملكاً بالاسم نقط . على انه حتى في هذه الأحوال والاحتمالات ، لا يوضع اسم الأب بعد اسم الابن .

وقد أرخت الكتابة بأيام تولي (أوس ) من(آل شعب ) منصب (كبير ) تلك المنطقة التي كان يقيم فيها صاحب تلك الكتابة " .

ASOR, Num., 129, (1953), P. 23.

Rep. Epig., 3697, Jausen-Savignac, Mission, II, (732), P. 261, 292.

راجع الفقرة (١٢) من النص ٠

وعثر على كتابة في مدينة (يثل) (براقش) ، وجاء فيها اسم ملك يدعى (عم يثع نبط) . وهو ابن الملك (ابكرب يثع ) الملكورا .

وقد ورد اسم الملك: (عم يثع نبط بن ابكرب) (عميثع نبط بن أبكرب) في كتابة دونت لمناسبة حبس أرض لآلهة معين ، لتكون وقفاً على معبد الإلسه (عثر شرقن) ، أي (عثر الشارق) عدينة (يئل) .

أما ( البرايت ) ، فقد وضع اسم ( عم يثع نبط ) في المجموعة الأولى من مجموعاته الثلاث التي كونها لملوك معين . وقد جعل حكمه في حوالي السنة ( ٣٠٠ ق. م. ) . وذكر أنه رجل اسمه ( اب كرب ) ( أبكرب ) . وقد أشار الى ان ( اب كرب ) هذا هو غير ( اب كرب يثع ) الذي هو ابن الملك ( وقه ايل صدق ) ، الذي كان حكمه – على رأيه – في أواخر القرن الثانى لما قبل الميلاد" .

ويرى ( فلبي ) وجود فترة قدرها بنحو عشرين سنة ، لا يلري من حكم فيها بعد ( عم يثع نبط ) ، وقد كانت في حوالي السنة ( ١٠٤٠ ق. م. )، وقد انتهت في حوالي السنة ( صدق ايل) عرش معين . وهو ملك من ملوك حضرموت . فيكون بذلك قد جمع في شخصه بين عرش حضرموت وعرش معين ، ثم انتقل العرش الى ( البفع يثع ) ، وهو ابنه ، وقد حكم – على رأي ( فلبي ) – في حوالي السنة ( ١٠٠٠ ق. م. ). وكان له شقيق اسمه ( شهر علن ) ( شهر علان ) ، انفرد بحكم حضرموت . وبذلك انفصل عرش حضرموت عن عرش معن . .

وبين تقدير ( فلبي ) هذا لحكم ( صدق ابل ) ولحكم ابنه ( اليفع يثع ) وتقدير (البرايت) الذي جعل حكم ( صدق ايل ) في حوالي السنة (٤٠٠ ق. م.) فرق كبير . كذلك نجد بين ترتيب ( فلبي ) وترتيب ( البرايت ) للملوك فرقاً كبيراً . ف ( اليفع يثع ) وهو ابن ( صدق ايـل ) هو أول ملك ملك عرش

Background, P. 51, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7.

Fakhry, 17, Le Muséon, 1-2, 1953, P. 113.

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 23.

Background, P. 141.

معين على رأي (البرايت) ، على حين أخره (فلبي) على نحو ما رأيت ، الا أمها يتفقان في أن (صدق ايسل) والد (اليفع يشع ) كان ملكاً على حضرموت . ثم يعودان فيختلفان أيضاً ، ذلك ان (فلبي) جعله ملكاً على حضرموت ومعين ، أما (البرايت) فلم يدخل اسمه في قائمته لملوك حضرموت . وحكم بعد (اليفع يثع) ابنه (حفن ذرح) وكان حكمه في حوالي السنة (مهد كرب) ق. م.) على تقدير (فلبي) . وكان له شقيق اسمه (معدكرب) (معد يكرب) ، ولي عرش حضرموت معدد ولم يذكر (البرايت) اسم هذا الملك في قائمته لملوك معن .

وقد ذكر ( فلبي ) أنه كان لـ ( حفن ذرح ) شقيق ، اسمه ( معد كرب) ( معد يكرب ) ، ولي عرش حضرموت .

ثم انتقل حكم معين الى ( هوف عث ) ( هوفعثت ) ( هو عثت ) من بعد ( اليفع ريام ) ، وهو ابنه . وقد ولى الحكم سنة ( ٩٥٠ ق. م. ) – على رأي (فيلي) - ودون ذلك بمثات من السنين على رأي (البرايث) .

وانتقل العرش الى (أب يدع يشّع) (أبيدع يشّع) بعد (عوف عثت) وقد كان حكمه في حوالي السنة (٩٣٥) قبل الميلاد أما (البرايت) فيرى ان زمان حكمه كان في حوالي السنة (٣٤٣) قبل الميلاد أم وهو ابن (اليفع ريمام).

Background, P. 141, Boasoor, Num., 129, (1953), P. 22.

Background, P. 141

BOASOOR, Num., 129, (1053), P. 22. 1. w

Background, P. 141.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 22.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 22, Num. 119, (1950), P. II, A Discoveries, P. 295.

وجاء في الكتابة المرقمة برقم : Glaser 1150 و Halevy 192 وهي كتابة تتألف من جملة أسطر ومصدرها مدينة معين ، اسم الملك ( اب يدع يثع ) ٢ ورد لمناسبة قيام جماعة من أشراف مدينة ( قرنو ) ( قرن ) ( القرن ) بأصلاح خنادق هذه المدينة وترميم أسوارها وإنشاء محلة جديدة فيها. وصاحب هذه الكتابة والآمر بتدوينها ، هو ( علمن بن عم كرب ) من أسرة ( ذي حذار ) ( ذي حذار ) ، أي ( آل حذار ) ورئيس ( كبأن ) (جبأن) وصديق ومكتسب عطف ومودة ( موددت ) ملك معين ( اب يدع يثع )،ووالد عدد من الأولاد ساعدوه في هذا العمل ، هم ( ياوس آل ) ( ياوس ايل ) ( يأوس ايل )، و (یذکر آل) (یذکر ایل) ، و (سعد آل) (سعد ایل) و (هبآل) ( وهب ايل ) ، و ( يسمع ايل ) ( يسمع آل ) . وقد قاموا بهسذا العمل تقرباً إلى آلهة معين : ( عِبْسَتر ذقبضم ) ( عثر ذو قبض )" . و ( ود ً ) و ( نكرح ) وإلى ملك معين . وقد جرى العمل في ربع ( ربعن ) المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة على المدينة المدي المسمى ( رمش ) ، وقد امتد الى موضع ( شلوث ) . وبعد الانتهاء من هذا العمل ذبحت القرابين على عادتهم للآلهة (عشر) (رب) (قبض) ( عثتر ذقبضم ) و (ود). وذكرت الكتابة تفاصيل الأعمال التي تمت ومواضعها ومقدارها وغير ذلك مما يذكر عادة في وثائق البناء .

وهناك كتابة أخرى عثر عليها في ( قرنو ) ، وهي الكتابة التي أشير اليها بعلامة 193 Halevy بعلامة 193 المحالات المهامة التي تشير الى الصلات السياسية التي كانت في هذا العهد بين مملكة معين ومملكة حضرموت . وقد جاء فيها ان ( معد يكرب ) ملك حضرموت وقف حصن ( خرف ) للإله ( عثر ذقبضم ) ، وقد بني ذلك الحصن (شهر علن بن صدق آل ) ملك ( حضرموت ) ونذوه للإله ( عثر ذقبضم ) و (عثر شرقن ) و ( ود ) و ( نكرح ) ، وقدمه الى ابن أخيه ( اب يدع يثع ) ملك شرقن ) و ( ود ) و ( نكرح ) ، وقدمه الى ابن أخيه ( اب يدع يثع ) ملك

ر محمد توفیق ، آثار معین فی جوف الیسیمن ، القاهرة ( ۱۹۵۱ ) ، النقش ۱ Halevy, Mission, P. 32, 75, 77 ( الواح ۱۷ – ۱۹ ) ،

Glaser, 1150, Halevy 192 + 199.

N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik des Altsüdarabischen, Heft, 2, 8., 54.

<sup>،</sup> هكرن فرنو بقلح ربعن رمشو » ، Stud. Lext., 2, 8., 55

( معن ) ، وشعبه شغب معنن <sup>١</sup> .

وورد اسم الملك ( معد يكرب بن اليفع يثع ) في الكتابــة الموسومة بـ :

Halevy 520

Fralevy 520

وتتحدث عن انشاء بناء في مدينة (وكل) ، كما ورد اسم الملك (اب يدع يثع)

واسم ( معد يكرب بن اليفع ) في كتابة أخرى عثر عليها في ( يثل ) أيضاً .

وورد اسم ( اب يدع يثع ) في ثلاث كتابات أخرى . وورد في اثنــين منها اسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) معه .

وتشير هذه الكتابات الى ان ( معد يكوب بن اليفع يثع ) ، أي ابن أخي ( أب يشع بن اليفع ريام ) كان معاصراً لـ ( أب يدع ) وان الصلات بسن ابني الشقيقين كانت وثيقة وحسنة . وهي كتابات تفيد المؤرخ بالطبع كثيراً في عاولاته لوضع قائمة بأسماء ملوك حضرموت وملوك معين ، اذ أنها جعلتنا نتفق في أن حكمي الملكين كانا في زمن واحد تقريباً، ومكتنتنا بذلك من تثبيت أسماء بقية أسرتيها على هذا الأساس عيث لا يبقى هنا موضع للجدل في موضع ترتيب أسماء رجال هده الأسرة الحاكمة في حضرموت وفي معين .

ومن الكتابات المعينية المهمة، كتابة رقمت برقم 535 Halevy 578 ، ترجع ايامها الى أيام الملك ( اب يدع يثع ) . وهي تتحدث عن حرب وقعت بين ( ذيمنت ) و ( ذشامت ) ، أي بين الجنوب والشهال، ولا يعرف مقصود الكتابة من الجنوب ومن الشهال على وجه أكيد . وقد ذهب ( ونكلر ) الى ان المراد بـ (الجنوب) حكومة معين ، وان المقصود من الشهال حكومة عربية ، هي حكومة ( أرببي ) التي كان يمتد سلطانها على زعمه ، اذ ذاك الى أرض دمشق . وقد دونت هذه الكتابة لمناسبة نجاة قافلة كبيرة ضخمة من غزو تعرضت له بين موضع ( معن ) أي ( معين ) على قراءة ،

Background, P. 51, Albright, in BOASSOR, 129, (1953), P. 22

<sup>119, (1950),</sup> P. II.

Halevy 535.

Background, P. 51.

<sup>»</sup> د وبن ضركون بين ذيمنت وذسامت » ، أي د ومن الحرب التي وقعت بسين سادة الحنوب وسادة الشمال » •

Winckler, Musri, Melucha, Ma'in, 8., 20, 22.

أو موضع ( ماون ) ( ماوان ) على قراءة أخرى ، وبين موضع ( ركمت ) ( ركمات ) . واذا صح ان الموضع الأول المذكور هنا هو (معن ) ، فيكون الهجوم على القافلة المذكورة قد وقع فيما بين (معين) العاصمة وموضع (ركمت) . واذا كان الموضع ( مون ) أو ( ماوان ) ، يكون الهجوم قد وقع عليها في المنطقة التي بين ( مون ) ( ماوان ) و ( ركمت ) .

ولا نعلم من أمر ( مون ) ( ماوان ) شيئاً على وجه التأكيد ، وقسد ذكر ( ياقوت الحموي ) اسم موضع دعاه ( ماوان ) ، قال عنه : ( واد فيه ماء بين النقرة والزبدة ، فغلب عليه الماء ، فسمي بذلك الماء ماوان النقرة والزبدة ، فغلب عليه الماء ، فسمي بذلك الماء ماوان .

وقد أمر بتدوین هذه الکتابة (عم صدق) (عیصدق) (عم یصدق)، (عم صدیق) ابن (حم عثت) ، ( ذر یفعن) و ( سعد بن والك") ( ذو ضفکن) ، و کانا (کبر) کبرین علی (مصر) وعلی (معن مصون) ( معن مصران) ، وقد أمر بتدوینها ، شکراً لآلهة معن : (عثر ذو قبض) و ( ود) و (نکرح) ، لأنها نجت القافلة وأنقذتها من الوقوع في أیدي الغزاة، کما قاما بتزین معبد (تنعم) ، وذلك في عهد ملك (معین) ( أب یدع یثع ) . وقد ورد في الکتابة ذکر حرب وقعت بین (مذی ) و (مصر ) في وسط ( مصر ) " . وقد شكر الآلهة علی أن سلمت أموال المعینین في هده المنطقة أیضاً ، وحفظت أرواح رجال القافلة وشملتها برحمتها وحمایتها الی أن أبلغتها حدود مدینتهم (قرنو) ، شكراً وتسبیحاً بحمد (عثر شرقن ) ( عشر الشارق ) مدینتهم ( قرنو ) ، شكراً وتسبیحاً بحمد ( عثر شرقن ) ( عشر ذي بهرق ) ( وذات مدین ، و کل آلهة معین ، و ( یشل ) ، وملك معین ( أب یدع یثع ) وبابني

winckler, Musri, S., 20, Background, P. 53 ، « رجمات » « رجمات » »

البلدان (۷/۳۷۰) ٠

winckler, Musri, S., 20, Background, P. 53. ، « ضفكن » « ضفكن »

هم صدق بن جمعثت ذیفعن وسعد بن ۰۰۰ ولیج « ولك » « علی » ، « ولی » ۰۰۰ دخصفكن كبرى مصرن ومعن مصرن ۱۰۰۰ مصر ورتكل ۱۰۰۰ مهسمن مصر واأشور » ۰
 ۳ « بن وسط مصق بمرد كون بين مذى ومصر » ، السطرين الخامس والسادس من النص ٠

و ذت نشقم ۽ ، و ذات نشق ۽ ٠

<sup>، «</sup> وبكل الإلْت معن ويثل » ، « وبكل آلهة معينة ويثل » •

( معد يكرب بن اليفع ) ، وشعبي معين ويثل .

ولم يرد في الكتابة ذكر الجهة التي كانت تقصدها هذه القافلة ، أكانت متجهة من معين نحو الشيال ، أي من اليمن نحو بلاد الشأم ، أم كان انجاهها على العكس من ( معين مصران ) نحو الجنوب قاصدة اليمن ، ولكن القرائن تدل أنها كانت راجعة عائدة أي متجهة نحو اليمن ، نحو العاصمة ( قرنو ) ، وقد تجرضت لأخطار كثيرة بسبب الحرب المذكورة وبسبب الغزو الذي تعرضت له، وهي في طريقها الى وطنها .

وقد كانت مثل هذه القوافل هدفاً ممتازاً القبائل والعشائر وقطاع الطرق ، لما تحمله من أموال . وهي وان أمنت على نفسها باتفاقات تعقدها الحكومات ويعقدها أصحاب الأموال مع سادات القبائل الذين تمر الطرق من مناطق نفوذهم ، إلا أن مثل هذه الاتفاقات لم تكن كافية لحاية الأموال المغرية التي تحملها الجال من طمع الطامعين فيها . وقد يقع الاعتداء من قبائل أخرى معادية لسادات القبائل الذين يحمون تلك الطرق . ولهذا كانت أموال التجار معرضة دائماً للأخطار ، وعلى التجار أيضاً زيادة أسعار أموالهم ، يسبب الضرائب المستمرة التي يدفعونها لسادات الطرق ، وبسبب الزيادات التي يفرضونها في أتاواتهم هذه ، وإلا تعرضت القوافل للسلب والنهب . ولهذا لا غرابة إن نفر التجار الآلهتهم وحمدوها وسبحوا بأسمائها عند عودتهم سالمن من تجارتهم ، أو عادت قوافلهم سالمة ، فيوم العودة هو في الواقع يوم فرح وعيد .

واختلف الباحثون في تعيين الحرب التي نشبت في وسط مصر بين (مذى) و (مصر) اختلفوا في تعيين زمن وقوعها كها اختلفوا في تثبيت هوية المتحاربين: فلهب بعضهم الى ان المراد من (مذى) (الماذيين)، ويراد بهم (الماديون) (الميديون)، وهم طبقة من طبقات الايرانيين، ورأوا ان المعينيين كانوا قد أطلقوا (مذى) عليهم محاكاة لبني إرم، وكانوا على اتصال وثبق بهم. ولهذا دعوا به (مذى) في هذه الكتابة. ومن بني إرم تعلم المسلمون نسبة (الماذيين)

Glaser, 1155, Halevy 535.

( الميذيين ) ، فقالوا انهم من نسل ( ماذي بن يافت بن نوح ) . وقد ذكر الطبري اسم ( كبرش الماذوي ) . ف (مذى) و (ماذي ) اذن بمعنى (مادي) و ( ميديا ) Media . و ( ماذي ) هو ( مادي ) الابن الثالث ليافت في التوراة ومن نسله تسلسل الماديون " .

وذهب ( فلبي ) الى ان ( مذي ) هم (المدينيون) ، أهل مدين (المديانين) الذين عرفوا بتحرشهم بالعبرانيين . وهم سكان أرض ( مديان ) ( مدين ) ، وهي أرض واسعة تمتد من خليج العقبة الى موآب وطور سيناء . ويرى ان الحرب المدكورة قد وقعت بينهم وبين أهل ( معن مصرن ) أي ( معين المصرية ) . ورأى ( هومل ) ان ( مذي ) هم جاعة من بدو طور سيناء .

ونجد ( فلبي ) نفسه ، يخالف نفسه في مناسبات أخرى ، فقـد ذهب مرة الى ان ( مذي ) هم جاعة عرفوا بـ ( مذوي ) Madhoy أو Maroe أو Mazlou ، وبين هؤلاء وبين ( مصر ) وقعت تلك الحرب .

واختلفوا في زمن وقوع تلك الحرب ، فذهب ( ونت ) الى ان الحسرب المذكورة في هذا النص ، حرب ( مذي ) و ( مصر ) هي الحرب التي وقعت بين ( الميديسين ) والمصريين في سنة ( ٣٤٣ ق. م. ) ٧ . وقد استولى فيهسا

ا « ماذى بن يافت ، وهو الذي تنسب السيسوف الماذية اليسه » ، الطبسري ( ١٩٥١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ) ، « طبعة ليدن » ، ( ٢٠٥/١ ) ، « دار المعارف » ، ولما عدد الطبري أسماء أبناء يافث بن نوح ، لم يذكر اسم « ماذي » في جملتهم ، ( ٢٠٦/١ ) ، « دار المعارف » ٠

۲ الطبري ( ۲۰۱/۱ ) ، د دار المعارف ، ۰

٣ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الآية ٢ ، أخبار الأيام الأول ، الاصحاح الأول ،
 الآية ٥ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٦/٢) ،

<sup>؛ «</sup> مدین » ، « مدیان » ، « مدیانیون » ، قاموس الکتاب القدس ، ( ۲۲٤/۲ ) ،
« مدین » فی الکتب العربیة ، Background, P. 54.

Handbuch, I, S. 70, Hommel, Aufsätze, S. 231, Le Muséon.

LXII, 3-4, P. 238, (1949).

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 238.

BOASOOR, Num. 73, 1939, P. 8

(أرتحشنا أوخوس) (أرطخشت أوخوس) Artaxerxes Ochus على مصراً. والى هذا الرأي ذهب (البرايت) Albright كذلك أما (ملاكر) K. Mlaker فيرى ان هذه الحرب، هي الحرب التي وقعت في حوالي سنة ( ٥٢٥ ق. م.) وأدت الى فتح ( قبيز ) ( كمبيس ) Cambyses لمصراً . ومن اختلافهم في تقدير زمن وقوع هذه الحرب ، اختلفوا في زمن حكم ( اب يدع يثع ) ملك معين ، وفي حكم سائر ملوك معين ، من مبدأ أول ملك الى حكم آخر ملك من ملوك هذه الدولة .

وقد ذهبت (بيرين) J. Pirenne إلى أن الحرب المذكورة وقعت في الفترة الواقعة فيا بين (٢١٠) الى (٢٠٥ ق. م.)، وأن المراد من (مذي) (السلوقيون) ومن (مصر) البطالمسة ، وأنها قد تشير إلى الاستيلاء على (غزة) في سنة (٢١٧ ق. م.) تقريباً، وإلى المعركة التي تلتها ووقعت عند موضع Raphela.

ويرى البعض أن لفظة (مذي) إنما كانت تعني الحكومة التي تحكم العراق، ولو لم تكن من (الماذويين) (الميديين)، وأن (مصر) تعني الحكومة التي تحكم مصر من غير تقيد بجنسية الحاكمين لها ويستشهد على همذا بورود لفظة (مذي) (همذي) في نص (صفوي) من سنة (١١٤) للميلاد، وقسد قصد بهم (الفرس) ويرى أن اطلاق لفظة (همذي) أي (الميديين) على الفرس لا يثير اعتراضاً كبراً مثل الاعتراض الذي يثار حول تفسير (مذي) بد (سلوقيين)، إذ أن الساسانيين هم فرس، والماذيين فرس كذلك، وان

٣

٤

ا هكذا كان يكتب عند اليونان • أما الفرس ، فكانوا ينطقون به على هذا الشكل : « أرتخشترا » Artakhshatra

وفي العبرآنية « Artachschasta » ، ومعناه : ملك عظيم ، قاموس الكتاب المقدس ( ١/٥٩) ، « ارطحششىت الثالث المعروف بالأسود ، واليونانيون يسمونه أوخوس ، ملك سبعا وعشرين سنة ، واستعاد ملك مصر ، وهرزم نقطابيرس ملكها ٥٠٠ » ، تأريخ مختصر الدول ، لابن العبري ( ص ٨٩ ) ، بيروت ، ( ١٨٩٠ م ) .

BHASOOR, 119, (1950), The Chronology of Ancient South Arabia

in The Light of the first Campaign of Excavation in Qataban, P. II.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 231, K. Mlaker, Die Hierodulen-Listen von

Ma'in nebst Untersuchungen zur Altsüdarabischen Rechtsgeschichte und

Chronologie.

P. Pirenne, Paléographie des Inscriptions sud arabes, I, (1956), 211.

كانوا من جيلين مختلفين . أما (السلوقيون) ، فقد كانوا يوناناً ، وليست لهم علاقة بالفرس ، ثم من يدرينا أن أهل ذلك العهد من العرب كانوا يطلقون على كل من يحكم العراق ( ميذيين ) ( ماذويين ) ، وفي جملتهم هؤلاء السلوقيون أ . هذا وقد ورد في النص اسم أرض دعيت ( ااشور ) ( ااشر ) ، ووردت معها لفظة ( مصر ) . وقد ذهب بعض الباحثين فيه الى أن الكبرين المذكورين

معها لفظة ( مصر ) . وقد ذهب بعض الباحثين فيه الى أن الكبيرين المذكورين كانا يمثلان ملك معين في ( مصر ) ، أو في ( صور ) على بعض القراءات وعند ملك ( ااشر ) ( ااشور ) و ( عبر نهران ) ٢ . وذهبوا الى أن (ااشر) ( ااشور ) هي ( آشور ) ، أو البادية . أما ( هومل ) و ( كلاسر ) فله الى أن المراد من ( ااشور ) أرض تقع على حدود مصر ٣ ، سكنها شعب دعي في التوراة بـ ( اشـوريم ) Asshurim ، وهم ( ولطوشيم ) Dedan في التوراة من نسل (ددان) Dedan ( ديدان ) من ابراهيم من زوجـه ( قطورة ) ٥ . وقد ورد في ( التركوم ) ( ديدان ) من ابراهيم من زوجـه ( قطورة ) ٥ . وقد ورد في ( التركوم ) ( اشور ) Ashur أن معنى ( اشوريم ) سكان الحيام . وقد وردت اللفظة ( ااشور )

وعلى رأي (هومل) و (كلاسر) يكون الكبيران المذكوران في الكتابة ، وهما أصحابها ، قسد حكها ومثلا ملك معين في (معين المصرية) وفي أرض (ااشور) أي في منطقة تمتد من مصر الى (بثر السبع) Beersheba و(حبرون) والأرض الواقعة بسين السويس الى (غزة) وجنوب فلسطين عند (كلاسر) .

وأما المغرون على القافلة والذين أرادوا الاستلاء عليها ، فهم قوم من (سبأ)

Die Araber, I, S., 75.

Glaser, Skizze, 2, S., 452, Winckler, Musri, S., 20, Background, P. 53.

Glaser, Skizze, 2., 452, Hommel, AHT, 239, Winckler, AOF., S., 28, ZDMG., 527, (1895).

<sup>،</sup> ٣ الآية ٣ ، التكوين الاصحاح ٢٥ ، الآية ٣ ، Hastings, P. 541.

ency. Bibli., P. 346, Hastings, P. 59. الآية ٣ ، ١٣ التكوين ، الأصحاح ٢٥ ، الآية ٣

Hastings, P. 59.

Ency Bibli., P. 346, Glaser, Skizze, 2, S., 452.

و ( خولان ) على رأي الباحثين . وقد ورد اسم الحولانيين في نصوص عربيـة جنوبية مما يدل على أنهم كانوا من القبائل المعاصرة للسبثين أ .

ويتبين من هذا النص ان حربين قد نشبتا قبل تدوينه ، حرب نشبت بين ( ذيمنت ) و ( مصر ) . وقد أصاب المعينين أخرى هي الحرب التي نشبت بين ( مدي ) و ( مصر ) . وقد أصاب المعينين من هاتين الحربين خسائر كبيرة . أما متى نشبت الحربان وكم كانت المدة بينها ، وبين الحجوم على القافلة المعينية المذكورة • فليس من الممكن تقديم أجوبة عنها مقنعة ومقبولة ، لقلة ما لدينا من كتابات ووثائق ، وقد رأينا اختلاف أهل العلم في تقدير تأريخ هذا النص ، بسبب أخدهم بالحدس والتخمين ، لذلك أرى ان من الصواب ترك هذه الاجابة الى المستقبل .

وقد رأينا ان هذا النص دو تن في ايام الملك ( اب يدع ينع ) ، وقد أشير فيه الى ابني ( معديكرب بن اليفع ) الا انه لم يذكر اسميها ولا نعتها فجعلنا بذلك بجهل من أمرهما . ولهذا لم يتمكن الباحثون من وضعها في قائمة ملوك حضرموت . الا ان ( فلبي ) ذكر انهما لم يتربعا على عرش تلك المملكة لأنها ضمت الى معين وبقيت مدة قدرها بحوالي ثلاثة قرون مندمجة فيها الى حوالي السنة (١٥٠) قبل الميلاد حين انفصلت عن معين ، وتولى الحكم عليها ـ على رأيه \_ الملك ( السمع ذبيان بن ملككرب )٢ .

وذكر اسم الملك ( ابيدع يقع ) ، واسم ابنه ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) في النص الذي وسم بـ Rep. Epig., 3535 ، وهو نص دو نه ( سعد ابن هوفعثت ) من ( آل ضفجن ) ( آل ضفجان ) ( آل ضفكان ) عند بناته (مذبا) ( مذابا ) ، وصاحب هذه الكتابة هو من العشيرة التي ينتمي اليها صاحب الكتابة ( كليا ) ، وصاحب هذه الكتابة على كان ( كبيراً ) كذلك . تولى صاحب الكتابة رمعن مصرن ) ( معين مصران ) ، أي ( معين المصرية ) ، ادارة مقاطعة ( معن مصرن ) ( معين الساكنين في الشيال في العلا وما جاورها على الحدود المتاخة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن بهذه المناسبة على عادة العرب على الحدود المتاخة لشرق ( مصر ) . وقد تيمن بهذه المناسبة على عادة العرب

۱ نشر نقوش ، نقش رقم ۹ ، سطر ۳ ، Glaser 1076, Halevy 585, Glaser 119. و المادية المراكة المرا

الجنوبيين بذكر آلهة معين ثم ملك معين وابنه ، مما يدل على ان ابنه كان يشاركه يومئذ في تدبير الأمور ، كما شكر ( مجلس معين ) و ( مشود معن ) ( مزود معين ) \.

وجاء بعد ( اب يدع يثع ) ( أبيدع يثع ) على عرش معين الملك ( وقه آل ريم ) ( وقه ايل ريام ) ابن الملك ( أبيع يثع ) ( أب يدع يثع ) لا . وابن ( هوف عث ) على رأي ( فلبي ) " . أما (البرايت) ، فقد جعله في موضع أنرى ( هو فعث ) ، غير انه عاد في مواضع أخرى " ، فجعله ابناً من أبناء ( أب يدع يثع ) .

وانتقل الحكم الى (حفن صدق) (حفن صديق) بعد (أب يدع يثع)، وهو ابن (هوفعث) على رأي (فلبي) أن وابن (وقه آل ريم) (وقه الله ريام) على رأي (البرايت) فد جعله في محث آخر الله ريام) على رأي (البرايت) قد جعله أحد أبنساء نشره من قبل شقيقاً لـ (وقه ابل ريام) ، أي أنه جعله أحد أبنساء (أب يدع يثع) أم .

ثم صار الحكم الى ( البفع يفش ) بعد ( حفن صدق ) ، وهو ابنه عسلى رأي ( فلبي ) . أما ( البرايت ) فقد ذكر في بحث من بحوثه أنه ابنه ، غير أنه وضع أمام قوله هذا علامة استفهام اشارة الى أنه غير واثق برأيه كل الوثوق ، ووضع في بحث له آخر في ملوك المعينين جملسة اشترك مع ( حفن صدق في الحكم ) ، من غير أن يشير الى علاقته به ١١ .

Rep. Epig., 3535, Weber, Stud., II, S. 34, Lidzbarski, Eph. Semi., II, S., 98, Hartmann, Süd-Arab-Frage, I, Conti Rossini, Chrest. Arab. Mrid., 1931.
P. 80.

Rep. Epigr., 3535.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. II.

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22.

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 11.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 11.

BOASOOR, Num., 129, (1953), P. 22.

ووضع (فلبي) فراغاً بعد اسم (اليفع يفش) ، لا يدري من حكم فيه ، قدره على عادته بعشرين عاماً ، ويقابل ذلك حوالي السنة ( ١٨٠ ق. م. ) ، وجعل نهايته في سنة ( ١٨٥ ق. م. ) ، ثم وضع بعده أسرة جديدة ، زعم أنها حكمت معيناً على رأسها ( يثع ايل صديق ) ( يثع آل صدق ) ولا نعرف الآن من أمره شيئاً إلا ما ورد في كتابة من الكتابات من أنه بني حصن (يشم) ( يشبوم ) ، وأنسه والد ( وقه آل يثع ) ( وقه ايل يثع ) ملك معين . و ( وقه آل يثع ) هو والد ( اليفع يشر ) الذي ضعفت في أيامه حكومة معين كا يظهر ذلك من كتابة كتبها أهل ( ذمرن ) ( ذمران ) لمناسبة وقفهم وقفاً على معبد ، إذ ورد : ( في أيام سيدهم ، وقه آل يثع وابنه اليفع يشر ، ملك معين ، وباسم سيدة شهريكل بهركب ملك قتبان ) . ويظهر منها أنها كتبت في أيام ( وقه آل يثع ) ، وكان ابنه ( اليفع ) يحمل لقب ( ملك ) ، كذلك في أيام ( وقه آل يثع ) ، وكان ابنه ( اليفع ) يحمل لقب ( ملك ) ، كذلك وأن حكومة ( معين ) ، ولهذا اعترف ملك معين وأن حكومة قتبان كانت أقوى من حكومة ( معين ) ، ولهذا اعترف ملك معين بسيادة ملك قتبان كانت أقوى من حكومة ( معين ) ، ولهذا اعترف ملك معين

وقد ورد اسم (اليفع يشر) في كتابات أخرى ، منها الكتابة الموسومة وقد دونت بأمر جاعة من أهل (نيط) لمناسبة Glaser 1144 = Halevy 353 تأمر جاعة من أهل (نيط) لمناسبة قيامهم بثر ميات واصلاحات في الأبراج وحفر قنوات ومسايل للمياه تقرباً إلى آلمة معين ومنها كتابة دونت في (نشن) (نشان) ، وكتابة دونت في (قرنو) ، ويظهر من هذه الكتابة الأخيرة ما يؤيد رأي القائلين إن حكومة قتبان كانت أقوى من حكومة معين إذ ذاك ، وأنها فرضت نفسها لللك عليها ألا أن هذا لا يعني أنها فقدت استقلالها وصارت خاضمة لحكومة قتبان فائنا نرى أنها بقيت مدة طويلة بعد هذا العهد محافظة على كيانها ، وعلى رأسها ملوك منهم الملك (حفن ريام) وهو ابن (اليفع يشر) وشقيقه (وقه آل نبط) و (كه ايل نبط) .

Background, P. 56, BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 7.

Background, P. 56.

Stud. Lexi., 2, S., 30-31, Mordtmann, Min. Epigr., S., 68, 71, JS., II, Euting, 5, JS., 13, Euting 22.

Background, P. 56.

Background, P. 141.

وورد اسم ( اليفع بشر ) في كتابتين عثر عليها في ( الديدان ) ( ددن ) ( ددان ) ( العلا ) ، أمر بتدوين احداهما ( وهب آل بن حيو ذعم رتنع) ( عمى رتع ) " من أعيان المعينيين في الشمال ومن ( الكسبراء ) . وأما المكتابسة الأخرى فتعود له ( يفعن ) ( يفعان ) من رؤساء ( ددان ) كذلك . وقد كان هذان الرجلان من أسرتين كبيرتين عرفتا في ايام معين المتأخرة وفي عهسه اللحيانيين ، وورد اسم الأسرتين في عدد آخر من الكتابات .

وورد في النص الموسوم بـ Rep. Epigr., 3707 اسم الملك ( وقه آل نبط ) وورد فيه اسم المدينة ( قرنو ) العاصمة . وهذا النص دون في ايام (هنا فامن ) ( هانيء فأمان ) الذي كان كبراً على هذه المنطقة التي دون فيه النص ، وهي منطقة (الحريبة) في أرض مدين أي في الأرضين التي سكنها المعينيون الشماليون. والملك المذكور هو ابن الملك ( اليقع بشر ) وشقيق الملك ( حفن ريام ) .

أما ( البرايت ) ، فقد وضع هذه الأسرة التي يرأسها ( يثع ايل صدق ) ، في نهاية الأسر الحاكمة لحكومة معين . وتتألف عنده من ( يثع ايل صدق ) ، ومن ( وقه ايل يثع ) ابنه ، ومن ( اليفع بشر ) ، ومن ( حفن ريام ) ، ومن ( وقه ايل نبط ) ، وقد كان حكم ( وقه ايل صدق ) – على رأيه – في حوالي السنة ( ١٥٠ ق. م. ) . وكان تابعاً للملك ( شهر يجل يهرجب ) ( شهر يكل يهركب ) ملك قتبان ^ .

وترك (فلبي) بعد اسم (حفن ريام) و (وقه ايل نبط) فراغاً لا يدرى من حكم فيه ، قدره بعشرين عاماً ، ويبدأ ـ على رأيه ـ من سنة (٧٧٠) وينتهي بسنة (٧٥٠ ق. م.) ، ثم وضع بانتهائه ابتداء أسرة أخرى جديدة ، جعلها الأسرة الرابعة من الأسر التي حكمت حكومة معين. وقد ابتدأها بـ (ابيدع

Rep. Epig., 3341, Rep. Epig. 3355b, Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 234, Euting 10, Jausen - Savignag, Mission, II, (732), P. 256.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 234. ، « عمرتم » ، « عمرتم » ،

BOASOOR, Num., 73, (1939), P. 6.

JS 43, 245, 276, 281, 288, JS, 50, 196, 197, 216,

Rep. Epig., 3707, Jaussen-Savignang, Mission, II, P. 301,

Handbuch, I, S., 72.

Handbuch, I, 72, Albright, The Chronology, P. 12.

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 12.

Ibid. A

ريام) ، ثم بابنه (خل كرب صدق) (خال كرب صديق) . وقد ورد اسمه في كتابة وجدت في (قرنو) لمتاسبة (تدشين) معبد (لعشتر ذقبض) (عثر ذو قبض) ، وكان له ولدان ، هما : (حفن يثع) و (أوس) وقد تولى (حفن يثع) عرش (معين) بعد وفاة أبيه ، ومن الجائز – على رأي (فلبي) – ان يكون شقبقه (أوس) قد اشترك معه في الحكم الم

وورد عهد الملك (خلكرب صدق) (خالكرب صديق) (خالكرب صديق) و الكتابة المرقمة بد Glaser 1153 = Halevy 243 ، وذلك لمناسبة تقديم صادق) في الكتابة نلراً إلى الآلهدة (عشر ذ قبض) في معبده بد (رصف) (رصاف) (رصفم) لقبيلة (هورن) (هوران). فلكروا أن ذلك كان تيمناً بآلهة (معين) و (يثل) في عهد هذا الملك . وأما الرجال الذين قدموا ذلك النذر ، فهم: (مشك بن حوه) من (خدمن) (خدمان) (المسل) الذين قدموا ذلك النذر ، فهم: (مشك بن حوه) من (خدمن) (باسل) من (آل خدمان) من قبيلة (زلتن) (زلتان) ، و (أوس بن بسل) (باسل) من (آل وكيل) ، ( ذو كل ) و ( باسل بن لحيان) . من (آل وكيل ) من (آل وكيل ) و ( معهر ) \* ، من (آل وكيل ) عانس) من (حرض) \* وآخران . وقد ذكر بعد اسم الملك اسم (الكبير ) عانس) من (حرض) \* وآخران . وقد ذكر بعد اسم الملك اسم (الكبير ) در كبر ) \* الذي كان محكمهم ، وهو (مشك) من (آل خد من) (آل خدمان) \*.

Background, P. 57.

<sup>«</sup> بسل بن لحين » ، السطران السادس والسابع من النص •

<sup>«</sup> وثنی بن ابانس » •

<sup>: «</sup>دُمعهر» •

ه دف⊸رض » ۰

٠ د کين هسم ١٩ ٠

خليل يحيى نامي ، نقوش خربة معين ( مجموعة محمد توفيق ) ، من منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ، القاهرة ١٩٥٢ م ( ص ٢٠ ) ، النقش رقم ١٠٠٠٠

Belträge, B., 73.

حوالي ( ٧٥٠ ) متراً من المدينة ١ . وقد عثر في أنقاضه على عدد من الكتابات. وتيمن بذكر الملك ( خالكرب صديق ) ملك معين في نص آخـر ، دو ته ( مشك بن حوه ) من ( آل خدمان ) من قبيلة ( زلتان ) أي الشخص الذي مر ّ ذكره في الكتابة السابقة بالاشتراك مع أناس آخرين ، هم : ( حيوم بن هوف ) و (وینان)<sup>۲</sup> و ( مأوس ) ابن عمه من ( آل کزیان )<sup>۳</sup>، (جزیان ) و ( هبان ) ( وهب ) ؛ وأخوه ( اكر ) ° ابنا ( صبح ) من (آل جزيان)، و ( أوسان ) ، وجماعة آخرون سقطت أسماؤهم من الكتابة . وقد ذكر بعــــد اسم الملك اسم ( الكبير ) الذي في عهده كتبت الكتابة وهو (مشك ذخدمان) أي ( مشك ) من ( آل خدمان ) أو ( كبير خدمان ) ( ذو خدمان ) وهو الكبر المذكور في الكتابة السابقة ٧ .

وقد ورد اسم هذا الملك في الكتابة الموسومـــة بـ 242 + Halevy 241 وقد أمر صاحبها بتدوينها لمناسبـــة تبحيره بثره المسهاة ( ثمر ) ( ثمار ) على مقربة من معين وتوسيعها وطيُّها ( أي بنائها ) ، وتسويره مزارعه وقبد قو َّى وحصن البرجُ المشرف عليها . وتيمناً بهذه المناسبة ، ذكر اسم ( عثر ذقبض) و ( ود ) و ( نكرح ) و ( عثر ذيهرق ) آلهة معين ، والملك ( خالكرب صديق ) وشعب معن٠٠ .

أما ( البرايت )، فكان قد ذكر في نهاية محث له نشره في سنة (١٩٥٠م) عن ملوك معين أن هناك ما لا يقل عن خسة ملوك نعرفهم أنهم من ملوك معين غير أننا لا نستطيع أن نعرف مواضعهم التي يجب أن يوضعوا فيها بين ملوك

الصدر نفسه (ص ١٤) ٠

و ويئن ۽ ٠

<sup>«</sup> كزين » بحرف الجيم على حسب النطق المصري ·

<sup>«</sup> ومبن » ٠

ه اکر » د اجر » ٠

خربة معين ، ص ٢٦ ، النقش رقم ١٨ ، Glaser 1154 Halevy 195, REP. Epigr. 2777.

Glaser 1161, REP. Epigr. 2817, 2818.

خربة معين ص ٢٥ ، النقش رقم ١٧ .

معين. وهــــؤلاء الملوك هم : (أبيدع ريام) ، ثم ابنه (خلكرب صدق) (خليكرب صديق) ، ثم ابنه (خفتم يثع) (خفن يثع) ، ثم (يثع ايل ريام) وابنه (تبع كرب) .

ثم عاد (البرايت) فغسير رأيه في بحث نشره في سنة ١٩٥٣ م في هسانا الموضوع أيضاً: موضوع ترتيب ملوك معين ". فقد وضع اسم ( يثع ايل ريام ) بعد اسم ( عم يثع نبط ) وهو ابن ( اب كرب ) ( أبكرب ) . وقد حكم سعل رأيه – بعد ( اليفع يفش ) وذلك في حوالي السنة ( ٣٠٠ ق. م. ) ، ثم وضع بعده اسم ( تبعكرب ) ( تبع كرب ) ، وهو ابن ( يثع ايل ريام ) ثم ذكر اسم ( خليكرب صلق ) ( خاليكرب صديق ) ( خال كرب صديق ) من بعده ، وهو ابن ( أبيدع ريام ) ، وقد كان حكمه في حوالي السنة ( ٢٥٠ ق. م. ) ، ثم جعل اسم ( حفن يثع ) من بعده وهو ابنه ٢ . وبدلك قد مه الأسماء في هذا البحث بأن جعلها في المجموعة الأولى من المجموعات الثلاث التي حكمت مملكة معن .

وقد خم ( فلبي ) قائمته لأسماء ملوك معين بأن وضع فراغاً مقداره عشرون عاماً ، لا يدرى من حكم فيه ، أنهاه بسنة ( ٦٧٠ ق. م. ) ، ثم تحدث عن أسرة خامسة زعم ان أعضاءها هم : ( يشع أيل ريام ) ، وقد حكم في حوالي السنة ( ٦٧٠ ق. م. ) ، ثم ( تبع كرب ) وهو ابنه وقد كان حكمه من سنة ( ٦٥٠ ق. م. ) . وكان له شقيق اسمه ( حيو ) ( عي ) ربما كان قد شاركه في الحكم " . وبذلك أنهى ( فلبي ) قائمته لملوك ( معن ) .

وقد وضع (البرايت) قائمة رتب فيها ملوك معين ، فجعل أولهم (اليفع ينع) ، وقد حكم على رأيه حوالي سنسة ( ٤٠٠ ق. م.) ، وابن ( صدق ايل ) ملك حضرموت . وعندي ان البدء بهذا الملك على انه أقدم ملوك معين ، يدل على ان تملكة معين كانت في أقدم عهودها خاضعة لمملكة حضرموت، وهو عتاج الى دليل ، ولم يرد في نص ان حكومة معسن كانت خاضعة في بادىء

BOASOOR, Num., 119, (1950), P. 12.

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 23.

Background, P. 141.

الأمر لحكومة حضرموت ، ثم استقلت عنها ، بل يذهب أكــــ علماء العربيات الجنوبية الى تقدم معين على حضرموت في القدم . ويلاحظ أيضاً انه جعل الملك ( يدع ايل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت وقـــد كان هذا الملك على رأيه أيضاً معاصراً للملك ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر )،وقد حكم على رأيه حوالي سنة ( ٥٠٠ ق. م. )' .

والواقع اننا لا نستطيع التحدث عن صلة ( صدق ايل ) ملك حضرموت بمعين بصورة جازمة ، وان كان الغالب على الظن انه كان ملكاً على شعب معين وشعب حضرموت . ولكننا لا نستطيع أن نؤكد انه كان حضرمياً ، كما اننا لا نستطيع أن نقول جازمين انه من معين . وقد سبق أن تحدثت عنه ، والظاهر انه كان ملكاً أيضاً على معين ، وقد سبقه بالطبع جملة ملوك حكموا دولة معين كانوا من المعينيين . أما ابنه ( اليفع يثع ) ، الذي جعله (البرايت) أول ملوك معين ، فقد ورث عرش معين من أبيه على نحو ما رأى ( فلبي ) ، على حين ورث شقیقه ( شهر علن ) ( شهر علان ) عرش حضرموت . وهذا یدل علی ان رابطة دموية كانت تربط بن حكام الشعبين ، يؤيد ذلك ان ( معد يكرب ابن اليفع يثع ) هو الذي تولى عرش حضرموت بعد ( شهر علن ) أي بعد وفاة (عمه ) ، وأبوه كما رأيت ملك معناً .

وجعل ( البرايت ) ( حفن ذرح ) بعد ( اليفسع يثع ) ، وهو ابنه ولعله الابن الأكبر ، وهو شقيق ( معد يكرب ) ملك حضر موت ، أي ان ولدي ( اليفع يثع ) كانا قد اقتسما تاج معين وتاج حضرموت.

وتولى عرش معين بعد ( حفن ذرح ) ( اليفــع ريام ) ، وقد تولى أيضاً عرش حضرموت على رأي ( البرايت ) ، ثم تولى بعده ( هوف عث ) ، ثم ( اب يدع ) ، وهو شقيقه وابن ( اليفع ريام ) ، والى ايامه يعود النص المعروف بـ 578 + 535 Halevy الذي يتحدث عن حرب نشبت بين (مدي) ( ماذي ) و ( مصر ) . ويرى ( البرايت ) استناداً الى هذا النص ان حكمه

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14-15.

Glaser 1155. Y

عِب أَن يكون في حوالي عام ( ٣٤٣ ق. م. )\ . أما ( فلبي ) فقد جعـــل حكمه في حوالي عام ( ٩٣٥ ق. م. ) ، وجعله العاشر بحسب تسلسل الملوك؟.

وتتشابه قائمة (البرايت) وقائمة (فلي ) في تسلسل المجموعة التي تولت حكم معين هي والتي تبدأ به (اب يدع يثع) وتنتهي به (اليفع يفش) ، ثم تختلف قائمته عن قائمة (فلبي ) ، اذ يذكر (فلبي ) أسرة جديدة ، يرى انها حكمت بعد تلك الأسرة بمدة قدرها بزهاء عشرين عامساً ، على عادته في تقدير متوسط مدة حكم كل ملك من الملوك وتبدأ على رأيه به (يشع ايل صديق) ثم بابنه (وقه ايل يشع ) ثم به (اليفسع يشر ) ثم به (حفن ريام) ابن (اليفع يشر ) ، ثم (وكه ايل بنت) (وجه ايل نبط ) . أما (البرايت ) فيلكر،قبل هذه السلالة التي تبدأ به (اليفع وقه ) ، ثم به (وقه ايل صديق ) ثم به (اب كرب يشع ) ، ثم تنتهي به (عم يشع ثبط ) (نبط ) وقد حكم (اليفع وقه ) على رأي (البرايت ) في حوالي سنة (۲۰۰ ق. م. ) معلى دايم حوالي سنة (۲۰۰ ق. م. ) معلى حين قدم (فلبي ) هذه السلالة وجعلها في رأس قائمة ملوك معين . وقد حكم دا اليفع وقه ) على رأيه حوالي سنة (۱۱۲۰ ق. م. ) .

وذكر (البرايت) بعد الأسرة المتقدمة أسرة أخرى جعل على رأسها (يشع آل صدق) ، وقد آل صدق) ، وقد ذكر أنها كانا تابعين للملك (شهر يجل بهرجب) ، ملك قتبان السذي حكم عسلى تقديره في حوالي سنة ( ١٥٠ ق. م. ) ، وجعل بعد ( وقه آل يشع ) ابنه الملك (اليفع يشر) وقسد ورد اسمه في كتابة عثر عليها في ( ددان ) ( ديدان ) ، ثم جعل من بعده ابنه ( حفن عم ريام ) ، ثم شقيقه ( وقسه آل نبط ) . وقد ورد اسمه في كتابة ( ديدان ) .

وذكر ( البرايت ) أنه لا يستطيع تعيين زمن حكم الملوك ( اب يدع ريام ) وابنه ( جفن عم يشع ) ، و ( يشع آل ريام )،

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 15, W.F. Albright, The Chronology of Ancient South Arabia in the Light of the First Campaign of Excavation in Qataban, Baltimore, 1950, P. 11.

Background, P. 141.

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 15.

وابنه ( تبع کرب )۱ .

ويرى ( فون وزمن ) احتمال كون ( اليفع يشر الثاني ) هو آخر ملك من ملوك معين . وقد لقب ( البرايت ) هذا الملك ( بالثاني ) ، أيضاً ليميزه عن ملك آخر عرف بهذا الاسم وضعه في الجمهرة الثانية من الجمهرات الثلاث التي صنعها لملوك معين ، لهـــذا دعاه بـ ( الأول ) ٢ . وقد جاء في الكتابة الموسومة بـ الكتابة الموسومة المدك معين ، لهـــذا دعاه بـ ( الأول ) ٢ . وقد جاء في الكتابة الموسومة بـ المدك معين ، لمــذا دعاه واسم ( شهر بجل بهرجب ) ملك قتبان ، كما سبق أن ذكرت . وهذا مما يدل على انه كان معاصراً لملك قتبان المذكور . وقد حكم أن ذكرت . وهذا مما يدل على انه كان معاصراً لملك قتبان المذكور . وقد حكم فيا بين السنة ( ٥٠ ق. م . ) . أما ( فون وزمن ) هنرى أن حكمه كان في حوالي السنة ( ٥٠ ق. م . ) " .

وقد عاد ( البرايت ) كما قلت سابقاً فأعاد النظر في قائمت المذكورة التي وضعها لملوك معين ، فقدم وأخر ووضع تواريخ جديدة ، أشرت الى بعضها فيما سبق وسأنقل قائمته نقلاً كاملاً في نهاية هذا الفصل .

وقد جعل (البرايت) زمان حكم المجموعة الأولى من حكام معين بين السنة ( ٤٠٠ ق. م.) والسنة ( ٢٠٠ ق. م.) اما زمان حكم المجموعة الثانية فقد جعله بين السنة ( ٢٠٠ ق. م.) والسنة ( ١٠٠ ق. م.) الى الد ( ٥٥ق. م.). وأما زمان حكم المجموعة الثالثة فمن أوائل القرن الأول قبل الميلاد الى النصف الأخر منه ، فها بين السنة ( ٥٠ ق. م. ) والسنة ( ٢٠ ق. م. ) .

غير أنه بين أنه لا يريد أن يؤكد أن قائمته هذه قائمة ثابتة لا تقبل تعديلاً ولا اصلاحاً. فقد بجوز أن تعدل في المستقبل في ضوء الاكتشافات الجديدة ، كما عدلت قائمته الثانية في ضوء دراسة تطور الحط وشكل الكتابة عند العرب الجنوبيين بحسب العصور . ولكن هدا لا يكفي وحده بالطبع في ابداء أحكام قاطعة صحيحة بالنسبة الى السنن .

أما قائمة ( كليمان هوار ) ، فتتألف من سبع مجموعات . رجـال المجموعة الأولى الملك ( يثع أيل صديق ) والملوك ( وقه ايل يثع ) و ( اليفع يشر )

The Chronology., P. 12, BOASOOR, Num. 19, (1950), P. 15.

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 24.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 442.

BOASOOR, Num. 129, (1953), PP. 20.

BOASOOR, Num. 129, (1953), P. 12.

و (حفن عم ريمم) (حفن ريام). ورجال المجموعة الثانية الملوك: (اليفع يثع) و ( اب يدع يثع) و ( وقه ايل ريام) ، و (حفن صديق) (حفن صديق) (حفن صديق) ، و ( اليفسع يفش) . ورجال الجمهرة الثالثة هم الملوك: ( اليفع وقه) و ( وقه ايل صديق) و ( اب كرب يثع) ، و (عم يدع نبط) ( عمى يدع نبط) . ورجال الجمهرة الرابعة الملوك: ( اليفع ريام) و ( هوف عثت) . وأما الجمهرة الخامسة ، فتتألف من ( أب يدع) ولم يذكر لقبه، ومن ( خال كرب صديق) ومن ( حفن يثع) . وأما المجموعة السادسة ، فتتكون من ( يثع ايل ريام) ، و ( تبع كرب ) . وأما المجموعة السابعة ، فعادها ( اب يدع ) ، ولم يذكر لقبه و ( حفن ) . وأما المجموعة السابعة ، فعادها ( اب يدع ) ، ولم يذكر لقبه و ( حفن ) .

ويلاحظ أن ملوك معين ا وكلملك ملوك سائر الحكومات العربية الجنوبية ، كانوا محملون ألقاباً مثل (يشع) بمعنى المنقذ أو المخلص، و (صدق) (صدق) أي (الصادق) و ( العسادل ) و ( الصدوق ) ، و ( ريم ) ( ريام ) بمعنى ( العالي ) و ( نبسط ) بمعنى ( المضيء ) ، و ( وقه ) بمعنى ( المجيب ) و ( المطلب ع ) ، وربما بمعنى ( الآمر ) و ( يفش ) ، بمعنى ( الفخور ) و ( المتكبر ) أو ( المتعالي ) ، و ( يشر ) بمعنى ( المشرق ) ، و ( وتر ) ، بمعنى ( المتعالي ) ، و ( وتر ) ، بمعنى ( المتعالي ) ، و ( وتر ) ، بمعنى ( المتعالي ) ، و ( بين ) بمعنى ( الظاهر ) والبين المينية والسبئية والسبئية والمتبانية والحضر مية والكتابات الأخرى .

ومما يلاحظ أيضاً أن ملوك الروم والرومان والفرس ، كانوا أيضاً يتلقبون ممثل هذه الألقاب في العصور ممثل هذه الألقاب في العصور العباسية . أما الخلفاء الراشدون والأمويون، فلم يميلوا الى استعالها ، ولعل استعال العباسيين لها كان تشبها بفعل الملوك المذكورين ، وبتأثير الموالي المذبن نقلوا الى المسلمين كثيراً من رسوم الملك عند الفرس واليونان .

وقد ورد في الكتابة الموسومة بـ Halevy 208 ، وهي من ( معين ) اسم

Geschichte der Araber, I, S., 56.

Handbuch, I, S., 68.

Glaser 1089-1660, Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, S., 26.

ملك من ملوك معين، هو ( اليفع يثع ) ، وذكر بعده اسم ( ابيدع) (أبسي دع) ' ولم يلقب أي واحد منها بلقب ( مَلك ) ، وإنما ذكرا بعمد ذكر أسماء آلهـــة معىن . وجاء بعد ذلك في جملة تالية ( وملوك معين ) ٢ . ويظهر بوضوح من هذا النص أن ( اليفع يثع ) و ( أبيدع ) كانا ملكين من ملوك معين . وأن في عهدهما دونت هذه الكتابة ، تيمناً باسمها ، وتخليداً لتأريخها . وقد لاحظت أن الباحثين في حكومة معين لم يشيروا إلى اسميها في ضمن القوائم التي وضعوها لحكام تلك الحكومة .

#### حكومات عدن:

انقرضت حكومة ( معين ) وحلت محلهـــا حكومة ( سبأ ) غـــر ان هذا لا يعني انقراض شعب معين بانقراض حكومته ، وذهابه من عالم الوجود ، اذ ورد اسم المعينين في عـدد من الكتابات المعينية التي يرجــع عهدها الى ما بعد سقوط حكومتهم ، كما ورد اسمهم في المؤلفات الكلاسيكيــة التي تعود الى القرن الأول للميلاد" . وقد سبق ان ذكرت رأي المتخصصين في العربيات الجنوبية في هذا الموضوع . أما متى خفي اسمهم من عالم الوجود خفاء تاماً ، فذلك سؤال لا تمكن الآجابة عنه الآن ، اذ يتطلب ذلك التأكد من اننا قد وقفنا على جميع الكتابات العربية الجنوبية والمؤلفات الكلاسيكية ، ولا اخال ان في استطاعة أحد اثبات هذا الادعاء.

أعود فأقول : تباينت آراء العلماء في تعين الزمن المذي ظهرت فيه مملكة ( معمن ) الى الوجود ، كما تباينت في نهايتها. كذلك ذهب ( البرايت ) الى ان النهاية كانت في حوالي سنة ( ١٠٠ ق. م. ) ؛ . ثم عدل عن ذلك فجعلها في النصف الأول من القرن الأخبر قبل الميلاد ، بن سنة ( ٥٠ ) وسنة ( ٢٥ ) قبل الميلاد° . وجعلت ( بيرين ) نهايتها في حوالي سنــة ( ١٠٠ ب. م. ) ، .

الفقرة الرابعة من النص •

الفقرة الخامسة من النص •

۲ Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 231, South Arabian Chronology, By Philby. The chronology, in BOASOOR, Num. 119, 1950, P. 5-15.

BOASOOR, Num. 129, 1953, P. 24, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

J. Pirenne, Royaume, P. 7, Le Muséon, 1964, P. 435.

والذي أرجحه ان نهايتها كانت بعد الميلاد، لورود اسمها مملكة الى ما بعد الميلاد .

وقد جعل (البرايت) في أحد رأييه في سقوط حكومة معين سنة ( ١١٥ ) قبل الميلاد ، وهي مبدأ التقويم السبثي ، هي سنة زوال حكم معين ، فلأهميسة هذه الحادثة اتخذت مبدأ لتقويم يؤرخ به . وذهب آخرون الى أن نجم معين أخذ في الأفول ما بين سنة ( ١٢٥ ) وسنة ( ٧٥ ق. م. ) .

وقد عرفنا من الكتابة الموسومة بد Halevy 154 ملكاً من ملوك (هرم) أسمي (يذمر ملك). وقد غزا مدينة (نشن) (نشان). ودمرها تنفياً لللله للله كرب ايل وتر) ملك سبأ ، الذي كان معاصراً له ، وقد وهب له (كرب ايل وتر) في مقابل هذه الحدمة جزءاً من أرض (نشن) عرف لحصبه وبوجود الماء فيه . وقد ورد اسمه في عدد آخر من الكتابات .

وكان له ولد اسمــه ( بعثتر ) جلس على عرش ( هرم ) ، وشقيق اسمه ( وروايل ذرحان ) <sup>۷</sup> .

وقد ورد في النص الموسوم بـ Glaser 1058 اسم ملك آخر من ملوك (هرم)

Beiträge, S., 33.

Philby, in Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 231.

م الصفة (ص ١٦٧) .

Le Muséon, LXII, 1949, 3-4, P. 231.

Beitrage, S., 15.

Halevy 144, 145, 146, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 159.

Halevy 160, Handbuch I, S., 82.

هو ( معد كرب ريدن ) ( معد يكرب ريدان ) ، وأبوه هو ( هوتر عثت )١٠. وقد تبين من فحص الكتابات المدونة في مملكة ( هرم ) أن لها خصائص صرفية ونحوية تستحق العناية والدرس ، ويظهر أن هذه الحصائص إنما نشأت من موقع هذه المدينة ومركزها السياسي والأحداث السياسية التي طرأت عليها ، ومن الاختلاط الذي كان بن سكانها ، فأثر كسل ذلك في لهجة السكان . ويرى ( هارتمن ) أن لهجة كتابات (هرم) من اللهجات التي عكن ضمها الى الجمهرة التي تستعمل حرف (ه) في المزيد مقابل حرف (س) في الجمهرة التي تستعمل هذا الحرف في الفعل المزيد".

#### علكة كمنه:

ومن ملوك مملكة (كمنه) (كمنهو) ، الملك (نبط على) ، وقدورد اسمه في بعض الكتابات؛ . وورد في كتابــة يظن أنها من كتابات (كمنهو) مكسورة سقطت منها كلمات في الأول وفي الآخر ، جاء فيها : وبمساعدة عثمر حجر ( هجر ) و ( نبط علي ) . والمقصود بـ ( عشر حجر ) ( هجر ) الإلله عثتر سيد موضع يقال له ( حجر ) ( هجر ) ، وربمـــا كان في هذا المكان معبد لعبادة هذا الإلَّه . وجاء قبل ذلك : ( نبعسل دللن ) ( إنبعل الدلل ) ، وهذه الجملة ترد لأول مرة في الكتابات ، ويظهر ان معناها ( بعل الدلل ) أو ( الدليل ) ، ويظهر أن ( الدلل ) أو ( الدليل ) من الصفات التي أطلقها شعب ( كمنه ) ( كمنهو ) على عثر ٥ .

وكان لـ ( نبط علي ) ولد أصبح ملك ( كمنه ) ( كمنهو ) بعد والده ، هو : ( السمع نبط ) . وقد وصلت الينا كتابة ، جاء فيها : ( السمع نبط بن نبط على ملك كمنهو وشعبهو كمنهو لالمقه ومريبو واسبا ) ، أي ( السمع

Handbuch, I, S., 82, Rhodokanakis, KTB, II, S., 62, Hofmus., 13, Glaser 1058, Halevy 398.

Rhodokanakis, KTB, II, S., 62, Hommel, Grundriss, S., 686. ۲

Hartmann, Arab. frage., S., 179.

٣ Orientlia, Vol., V, (1936), P. 8, Halevy 269-278, 327, 389, Handbuch, I, S., 82.

Orientlia, Vol., V, (1936), P. 6. CIH, IV, II, I, P., 32-33, 377.

نبط بن نبط على ملك كمنه وشعبه شعب كمنه، لألقه ومأرب ولسبأ). وهذه العبارة تظهر بجلاء ان مملكة (كمنو) (كمنهو) كانت مستقلة في هذا الزمن استقلالا صوريا ، وانها كانت في الحقيقة تابعة لحكومة (سبأ) ولمأرب العاصمة يدل على ذلك تقربها الى (المقه) ، وهو إله السبئيين ولمأرب العاصمة ، أي لملوكها ولشعب سبأ . وكان من عادة الشعوب القديمة انها اذا ذكرت آلهة غيرها فمجدتها وتقربت اليها ، عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك المجدتها وتقربت اليها ، عنت بذلك اعترافها بسيادة الشعب الذي يتعبد لتلك

### حكومة معين:

حكومة معين حكومة ملكية يرأسها حاكم يلقب بلقب (ملك) ، غير ان هذه الحكومة وكذلك الحكومات الملكية الأخرى في العربية الجنوبية ، جوزت ان يشترك شخص أو شخصان أو ثلاثة مع الملك في حمل لقب (ملك) ، اذا كان حامل ذلك اللقب من أقرباء الملك الأدنسين ، كأن يكون ابنه أو شقيقه . فقد وصلت الينا جملة كتابات ، لقب فيها أبناء الملك أو أشقاؤه بلقب ملك، وذكروا مع الملك في النصوص . ولكننا لم نعثر على كتابات لقب فيها أحد بهذا اللقب، وهو بعيد عن الملك ، أي ليس من أقربائه المرتبطين به برابطة الدم . كما اننا لا نجد هذه المشاركة في اللقب في كل الكتابات ، وهذا مما محملنا على الظن بأن هذه المشاركة في اللقب ، كانت في ظروف خاصة وفي حالات استثنائية ، ولهذا خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه، ولهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات ، بل وردت خصصت بأبناء الملك أو بأشقائه، ولهذا أيضاً لم ترد في كل الكتابات ، بل وردت في عدد منها هو قلة بالنسبة الى ما لدينا الآن من نصوص .

ولم تبح لنا أية كتابة من الكنابات العربية الجنوبية بسر هذه المشاركة أكانت عبرد مجاملة وحمل لقب ، أم كانت مشاركة حقيقية ، أي ان اللين اشتركوا معه أيضاً في تولي أعمال الحكم كلية ، أو بتولي عمل معين من الأعمال ، بأن يوكل الملك من يخوله عمل اللقب القيام بوظيفة معينة ؟ ولم تبح لنا تلك الكتابات بأسرار الدوافع التي حملت أولئك الملوك على السياح لأولئك الأشخاص بمشاركتهم في حمل اللقب ، أكانت قهرية كأن يكون الملك ضعيفاً مغلوباً على أمره ، ولهذا يضطر مكرها الى اشراك غيره معه من أقربائه الأدنين لاسناده ولتقوية مركزه، أم كانت

برضي من الملك ورغبة منه ، فلا اكراه في الموضوع ولا إجبار ؟.

ويظهر من الكتابات المعينية أيضاً ان الحكم في معين ، لم يكن حكماً ملكياً تعسفياً ، السلطة الفعلية مركزة في أيدي الملوك ، بل كان الحسكم فيها معتدلاً استشارياً يستشير الملوك أقرباءهم ورجال الدين وسادات القبائل ورؤساء المدن ، ثم يبرمون أمرهم ، ويصدرون أحكامهم على شكل أوامر ومراسيم تفتتح بأسماء آلهة معين ، ثم يذكر اسم الملك ، وتعلن كتابة ليطلع عليها الناس.

وقد كانت المدن حكومات ، لكل مدينة حكومتها الخاصة بها ، ولهذا كان في استطاعتنا أن نقول ان حكومة معين هي حكومات مدن ، كل مدينة فيها حكومة صغيرة لها آلهة خاصة تتسمى باسمها ، وهيئات دينية ، ومجتمع يقال له: (عم ) ، يمعنى أمة وقوم وجاعة . ولكل مدينة مجلس استشاري يدير شؤونها في السلم وفي الحرب ، وهو الذي يفصل فيا يقع بين الناس من خصومات وينظر في شؤون الجرب ، وهو الذي يفصل فيا يقع بين الناس من خصومات وينظر في شؤون الجاعة (عم) .

وكان رؤوساء القبائل يبنون دوراً ، يتخذونها مجالس ، مجتمعون فيها لتمضية الوقت وللبت في الأمور وللفصل بين أتباعهم في خلافاتهم، ويسجلون أيام تأسيسها وبنائها ، كما يسجلون الترميات والتحسينات التي يدخلونها على البناية . وتعرف هذه الدور عندهم بلفظة (مزود) . ولكل مدينة (مزود) ، وقد يكون لها جملة (مزاود) ، وذلك بأن يكون لشعابها وأقسامها مزاود خاصة بها ، للنظر فيما محدث في ذلك الشعب من خلاف . ويمكن تشبيه المزود بدار الندوة عند أهل مكة ، وهي دار قُصَيّ بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها ، يتشاورون فيها في أمور السلم والحرب .

و تتألف مملكة معين من مقاطعات ، على رأس كل مقاطعة ممثل عن الملك ، يعرف عندهم بـ ( كبر ) ، أي ( الكبير ) . يظهر أنه كان لا يتدخل إلا في السياسة التي تخص المسائل العليا المتعلقة بحقوق الملك وبشعب معين . ويرد

<sup>«</sup> مزود ، ، بحرف الزاي ، ولكنه ليس كحرف الزاي في عربيتنا ، بل هو أقرب الى السين ، وقد كتب بعض الباحثين ، « مشود » ، نشر نصوص ( ص ٤٨ ) ، نقش ٢٨ ، سطر ٤ ،

Stud. Lexi., 2, 8., 55, Mordtmann und Eugen Mittwoch,

Sabaische Inschriften, I, S., 22. 1, MM. 4.

Studi. Lexi., II, S., 58.

اسم الكبير بعد اسم الملك في النصوص على عادة أهل معين وغيرهم من ذكر المتهم أولاً ثم الملوك ثم الكبراء في كتاباتهم التي يدونونها ليطلع عليها الناس.

ودخل الحكومة من الضرائب ومن واردات الأرضين الحكومية التي تستغلها أو تؤجرها للناس بجُعل يتفق عليه . أما الضرائب فتؤخذ من التجار والزراع وسائر طبقات الشعب الأخرى ، يجمعها المشايخ ، مشايخ القبائل والحكام والكبراء بوصفهم الهيئات الحكومية العليا ، وبعد اخراج حصصهم يقدمون ما عليهم للملك . وأما الواردات من المصادر الأخرى ، مثل تأجير أملاك الدولة ، فتكون باتفاق خاص مع المستغل ، وبعقد يتفق عليه .

ومن الضرائب التي وردت أسماؤها في الكتابات: كتابات العقود ووفاء الضرائب والديون ، ضريبة دعيت بـ (فرعم)،أي ( فرع ) وضريبة عرفت بـ (عشرم) أي (عشر) ، وتؤخذ من عشر الحاصل ، فهي ( العشر ) في الإسلام .

وكان للمعابد جبايات خاصة بها ، وأرضون واسعة تستغلها ، كها كان له موارد ضخمة من الندور التي تقدم اليها باسم آلهة معين ، عند شفاء شخص من مرض ألم به ، وعند رجوعه سالماً من سفر ، وعند عودته صحيحاً مين غزو أو حرب ، وعند حصول شخص على غلة وافرة من مزارعه أو مكسب كبير من تجاراته ، وأمثال ذلك . ولهذا كانت للمعابد ثروات ضخمة وأملاك واسعة وعازن كبيرة تخزن فيها أموالها . ويعير عن الندور والهبات التي تقدم الى المعابد بلفظتي (كبودت ) و ( اكرب ) ، ( أقرب ) أي ما يتقرب به إلى الآلهة . وتدون عادة في كتابات تعلن للناس ، يذكر فيها اسم المتبرع الواهب واسم الإله أو الآلهة التي ندر لها ، واسم المعبد ، كها تعلن المناسبة ، وتستعمل بعض الجلم والعبارات الحاصة التي تتحدث عن تلك المناسبات مثل : ( يوم وهب ) الجمل والعبارات الحاصة التي تتحدث عن تلك المناسبات مثل : ( يوم وهب ) وقد وصلت الينا نصوص كثيرة من نصوص الندور ، وهي تفيدنا بالطبع كثيراً وقد وصلت الينا في الندور والمعابد واللعة التي تستعمل في مثل هذه المناسبات عند المعبنين وعند غيرهم من العرب الجنوبيين .

Studi. Lexi., II, S., 58, Glaser 1083, 1144, 1150, 1155.
Studi. Lexi., II, S., 58.

ويقوم ( الناذر ) أو الشخص الذي استحقت عليه الضرائب أو القبيلة بتقديم ما استحق عليه إلى المعبد ، وكانت تعد ( ديوناً ) للآلهة على الأشخاص . فإذا نلر الشخص للآلهة بمناسبة مرض أو مطالبة باحلال بركة في المزرعة أو في التجارة أو انقاذ من حرب وصادف أن مرت الأمور على وفق رغبات أولئك الرجال ، استحق الندر على الناذر ، فرداً كان أو جاعة ، ولذلك يعبر عنه به ( دين )، فيقال ( دين عثر ) أو ( دين ... ) .

وقد يفوض الملك أو المعبد الى رئيس أو سيد قبيلة أو غني استغلال مقاطعة أو منجم أو أي مشروع آخر في مقابل شروط تدون في الكتابات ، فتحدد الحدود ، وتعين المعالم ، وينشط المستغل للاستفادة منها وأداء ما انفق عليه من اداء للجهة التي تعاقد معها ، ويقوم بجباية حقوق الأرض ان كان قد أجرها لصغرار المزارعين وبدفع أجور الأجراء ويتمشية الأعمال ، ويكون هو وحده المسؤول أمام الحكومة أو المعبد عن كل ما يتعلق بالعمل، وعليه وحده أن يحسب حسائره وأرباحه .

ويتعهد الكبراء وسادات القبائل والحكام عادة بجمسع الضرائب من أتباعهم ودفع حصة الحكومة ، كما يتعهدون بانشاء الأبنية العامة كانشاء المباني الحكومية وإحكام أسوار المدن وبناء الحصون والأبراج والمعابد وما شاكل ذلك ، مقابسل ما هو مفروض عليهم من ضرائب وواجبات أو تفويض التصرف في الأرضن العامة . فاذا تمت الموافقة ، عقد عقد بين الطرفين ، بذكر فبه ان آلمة معين قد رضيت عن ذلك الاتفاق ، وان المعمل سيقوم بما اتفق عليه . واذا تم العمل وقد يضيف اليه المتعهد من جيبه الحاص، ورضي عنه الملك الذي عهد اليه بالعمل أو الكهنة أرباب المعبد أو مجلس المدينة ، كتب بذلك محضر ، ثم يدون خبره على الحجر ، ويوضع في موضع ظاهر ليراه الناس ، يسجل فيه اسم الرجل الذي على الحجر ، ويوضع في موضع ظاهر ليراه الناس ، يسجل فيه اسم الرجل الذي قام بالعمل ، واسم الآلهة التي باسمها عقد العقد وتم ، واسم الملك الذي تم في حكمه وفي ايامه المشروع ، واسم ( الكبير ) الحاكم ان كان العقسد قد تم في حكمه وفي خطفة عمله .

وتعهد المعابد أيضاً للرؤساء والمشايخ القيام بالأعمال التي تريد القيام بها ، مثل

Glaser 1150, Halevy 353.

انشاء المعابد وصيانتها وترميمها والعناية بأملاكها وباستغلالها بزرعها واستهارها نيابة عنها . وقد كان على المعابد كما يظهر من الكتابات اداء بعض الخدمات العامة للشعب ، مثل انشاء مباني عامة أو تحصين المدن ومساعدة الحكومة في التخفيف عن كاهلها ، لأنها كانت مثلها تجبي الضرائب من الناس وتتلقى أموالاً طائلة من الشعب وتتاجر في الأسواق الداخلية والحارجية ، فكانت تقوم بتلك الأعمال في مقابل اعفائها من الضرائب . وقد كانت وارداتها السنوية ضخمة قد تساوي واردات الحكومة .

وتخزن المعابد حصتها من البخور واللبان والمر والحاصلات الأخرى في خزائن المعبد ، وتأخد منها ما تحتاج اليه مثل البخور للأعياد وللشعائر الدينية وتبيع الفائض ، وقد ترسله مع القوافل لبيعه في البلاد الأخرى ، وقد تعود قوافلها محملة ببضائع اشترتها بأثمان البضائع المبيعة ، ولذلك كانت أرباحها عظيمة، وكان أكثر الكهان من البيونات الكبرة ومن كبار الأغنياء .

## نقود معينية:

تعامل قدماء المعينين مثل غيرهم من شعوب العالم بالمقايضة العينية ، وبالمواد العينية دفعوا للحكومة والمعابد ما عليهم من حقوق ، وبها أيضاً دفعت أجور الموظفين والمستخدمين والعال والزراع . وقد استمرت هذه العادة حتى في الأيام الي ظهرت فيها النقود ، وأخذت الحكومات تضرب النقود ، وذلك بسبب قلة المسكركات ، وعدم تمكن الحكومات من سك الكثير منها كما تفعل الحكومات في هذه الأيام .

وقد عرف المعينيون النقود ، وضربوها في بلادهم . فقد عثر على قطعة نقد هي ( دراخا ) أي درهم ، عليها صورة ملك جالس علي عرشه ، قد وضع رجليه على عتبة ، وهو حليق الذقن متدل شعره ضفائر ، وقد أمسك بيده اليمني وردة أو طيراً وأمسك بيده اليسرى عصا طويلة ، وخلفه اسمه وقد طبع محروف واضحة بارزة بالمسند ، وهو ( اب يشع ) وأمامه الحروف الأول من اسمه ، وهو الحرف ( أ ) محرف المسند ، دلالة على انه الآمر بضرب تلك القطعة ، ولهذه القطعة من النقود أهمية كبيرة في تأريسخ ( النميات ) في بلاد

العرب وفي دراسة الصلات التجارية بين جزيرة العرب والعالم الخارجي .

ويظهر من دراسة هذه القطعة ومن دراسة النقود المشامة التي عثر عليها في الله أخرى ، أنها تقليد للنقود التي ضربها خلفاء الإسكندر الكبير ، سوى شيء واحد ، هو أن عملة ( أب ينع ) قد استبدلت فيها الكتابة اليونانية بكتابة اسم الملك ( اب ينع ) الذي في أيامه ، ثم ضرب تلك القطعة بحروف المسند . أما بقية الملامح والوصف ، فإنها لم تتغير ولم تتبدل ، ولعلها قالب لذلك النقسد ، حفرت عليه الكتابسة بالمسند بدلاً من اليونانية . ويعود تأريخ هذه القطعة الى القرن الثالث أو القرن الثاني قبل الميلادا .

وقد كانت نقود ( الإسكندر الكبير ) والنقود التي ضربها خلفاؤه من بعده مطلوبة مرغوبة في كل مكان ، حتى في الأمكنة التي لم تكن خاضعة لهم ، شأنها في ذلك اليوم شأن الجنيه أو الدولار في هذا اليوم . وتلك النقود لا بسد أن تكون قد دخلت بلاد العرب مع التجار ورجال الحملة الذين أرسلهم لاحتلال بلاد العرب ، فتلقفها التجار هناك وتعاملوا بها ، وأقبلت عليها الحكومات ، ثم أقدمت الحكومات على ضربها في بلادها بعد مدة من وصول النقود اليها. وأسست بللك أولى دور ضرب النقود في بلاد العرب . ولا بد أن يكون نقد ( اب يثع ) تقد سبق بنقد آخر ، سبق هو أيضاً بالنقد اليوناني الذي وصل بلاد العرب، لأن درهم ( اب يثع ) مضروب ضرباً متقناً ، وحروفه واضحة جلية دقيقة دقة تبعث على الظن بوجود خبرة سابقة ودراية لعال الضرب ، أدت بهم إلى إتقان ضرب أسماء الملوك على تلك النقود .

### الحياة الدينية:

كان في كل مدينة معبد ، وأحياناً عدة معابد خصصت بآلفة شعب معين . وقد يخصص معبد بعبادة إله واحد ، يكرس المعبد له ، ويسمى باسمه ، وتنذر له الندور ، ويشرف على ادارته قدّومة ورجال دين يقومون بالشعائر الدينية ويشرفون على ادارة أوقاف المعبد . ويعرف الكاهن والقيم على أمر الإلة عندهم

George Francis Hill, Catalogue of the Greek Coins of Arabia Mesopotamia, and Persia, London, 1922, P. IXXXII.

بـ ( شوع ) ، وقد وردت اللفظة في جملة نصوص معينة ١ .

وقد تجمعت لدينا من قراءة الكتابات المعينية أسماء جمهرة آلهة معن ، وفي مقدمتها اسم (عثتر) (عثتار)، ويرمز الى (الزهرة)، ويلقب في الغالب ب ( ذ قبضم ) ، فيقال ( عثتر ذ قبضم ) ، أي ( عثتر القابض ) ، ( عثتر ذو قبض ) ٰ ، كما ورد أيضاً ( عثمر ذ يهرق ) ( عثمر ذو يهرق ) ٢ . ويهرق امم مدينة من مدن معين ، فيظهر أنه كأن في هذه المدينة معبد كبير خصص بعيادة (عثر).

ومن آلهة معين ( ود ) و ( نكرح ) ، وترد أسماء هذه الآلهـــة الثلاثة في الكتابات المعينية على همذا الترتيب: (عشر) ، (ود) و (نكرح) في الغالب ، وترد بعدها في بعض الأحيان جملة : ( الالت معن ٰ) ، أي ( آلهة معين ٣٠ . أما ( نكرح ) ، فيظهر انه يرمز الى الشمس ، وهو يقابل ( ذات حم ) ( ذات حميم ) في الكتابات السبئية ، .

وقد ورد في عدة كتابات عثر عليها في ( براقش ) وفي ( أبين ) وفي ( معين ) وفي ( شراع ) في ( أرحب ) ذكر معبد كرَّس للإلَّهُ ( عثر ) دعي بد ( بهسر ) . كما ورد اسم حصن ( يهر ) وقسد خصص لـ ( عشر وقبض ) . وورد في كتابة أحرى اسم ( يهر ) على انه بيت ، وربما قصد به بيت عبادة . وورد في كتابة همدانية ذكر ( يهر ) انه بيت الإله ( تالب ) ( تألب ) إلكه همدان . وورد اسم ( يهر ) على انه اسم موضع واسم شعب . . وذكر ( الهمداني ) ان ( بهر ) هو حصن في ( معين )\* . ويتبسين لي من اقتران ( بهر ) بـ ( عشتر ) ، ومن تخصیص بیت للتعبد بــه سمی باسمه ان ( يهر ) جاعة كانت تتعبد لهذا الإلَّه وتقدسه ولهذا دعى معبده باسمها ، كما انه اسم مدينة نسبت تلك الجاعة اليها .

راجع النقش رقم ؛ ، ص ٣ ، والنقش رقم ٥ ، ص ٥ ، خربة معين ٠ Handbuch, I, S., 228, Hommel, Grundriss, I, S., 85.

خربة معين ص ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۹ ،

Ilmukah : : وسيكون رمزه D. Nielsen, Der Sabalsche Gott Ilmukah, S., 55. Handbuch, I. S., 188, Ilmukah, S., 56.

Beitrage, S., 270.

وأما (ود)، فقد ظلت عبادته معروفة في الجاهلية الى وقت ظهور الاسلام، وقد ورد اسمه في القرآن الكريم. وقد تحدث عنه ابن الكلبي في كتابه (الأصنام). وذكر ان قبيلة (كلب) كانت تتعبد له بدومة الجندل، ووصفه فقال: وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد ذبر عليه حلتان، متزر محلة، مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده، وقد تنكتب قوساً، وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة فيها نبل .. ، وقد نعت (ود) في بعض الكتابات بنعوت، مشل: (الاهن) (الهن) أي (الإله)، وركتب و (كهلن) (كاهلن) (كهلان)، أي (القدير) (المقتدر)، وكتب اسم (ود) محروف بارزة على جدار في (القرية) (قرية الفأو)، وذلك المع عبادته في هذه البقعة.

ويرمز (ود) الى القمر ، بدليل ورود جملة : (ودم شهرن ) ، (ودم شهران ) ، أي (ود الشهر ) في بعض الكتابات . ومعنى كلمة (شهـرم ) (شهر ) ، القمر ، وتمثل هذه الآلفة المعينية ثالوثاً يرمز الى الكواكب الثلاثة : الزهرة ، والشمس ، والقمر .

ويلاحظ ان الكتابات المعينية الشهالية ، أي الكتابات المدونة بلهجة أهل معين التي عثر عليها في أعالي الحجاز ، لا تتبع الترتيب السذي تتبعه الكتابات المعينية الجنوبية نفسه في ايراد أسماء الآلمة ، كما يلاحظ أيضاً أن المعينيين الشهاليين آلمة علية لا نجد لها ذكراً عند المعينيين الجنوبيين، ولعل ذلك بتأثير الاختلاط بالشعوب الأخرى . .

<sup>·</sup> سورة نوح ۱۷ ، الآية ۲۳ ·

الأصنام ص ١٠، ٥٥، ٥٦٠

٣ الأصنام ص ٥٠

Wellhausen, Reste Arabische Heidentums, S., 14. , منام ص الأصنام ص الأصنام ص

Hommel, Grundriss, I, S., 136, Glaser 284, Halevy 237,

Chresto., S., 91, 97.

Philby-Qarlya 23c, Le Muséon, LXII, (1949), 1-2, P. 97, and Pl., Iv.

Ilmukah, S., 64, Nielsen, Altarabische Mondreligion, S., 51.

Ilmukah, S., 59.

ومن أشهر مدن معن ، مدينة (قرنو) ، وهي العاصمة ، وقد عرفت أيضاً بر (معن) (معن) ، أي (معين) ، وب Karana و Karna و carna عند بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) . وتقع على مسافة سبعة كيلومترات ونصف كيلومتر من شرق قرية ( الحزم ) ، مركز الحكومة الحالي في الجوف . وقد وصف خوائبها ( محمد توفيق ) في كتابه ( آثار معين في جدوف اليمن ) ، فقال : إنها تقع على أكمة من الطين منحدرة الجوائب، تعلو على سطح أرض الجوف محمسة عشر متراً ه وهي مستطيلة الشكل ، واستطالتها من الغرب الى الشرق وطولها ٤٠٠ متر ، وعرضها ٢٥٠ متراً ، ولها بابان أو مدخلان ، أو مدخل وغرج ، أحدهما في جانبها الغربي والآخر في الجهة المقابلة من الجانب الشرقي ، وليس لها أبواب أخرى . وسورها الذي كان عيط بها ، وقد قدراً الشرقي ، وليس لها أبواب أخرى . وسورها الذي كان عيط بها ، وقد قدراً استعملت للمراقبة ولرمي السهام ، كا تعرض لبحث البناء والزخرفة في هده المدينة ، وقد حصل على تسع عشرة كتابة ، نقل تسعاً منها بكتابة اليد ، ونقل عشراً منها الباقية بالتصوير الفوتوغرافي .

ويقع معبد ( رصفم ) ( رصف ) ( رصاف ) الشهير ، الذي طالما تقدم اليه المؤمنون بالهدايا والنذور وتوسلوا اليه لأن يمن عليهم بالعافية والبركة ، خارج سور ( قرنو ) . وتشاهد آثار سكن في مواضع متناثرة من المدينة . وقد كانت ( قرنو ) ( القرن ) مأهولة حتى القرن الثاني عشر ثم هجرت وتحولت إلى خوراب " .

وقد أشار الأخباريون الى معين ، وروى بعض منهم أنها من أبنية التبابعة ، وأنها حصن ، بني بعد بناء ( سلحين ) ، بني مع يراقش في وقت واحد ، وأنها حصن ، بني بعد بناء ( يثل ) ، وهي من المراكز الدينية ، وعرفت ومن مدن حكومــة معين ( يثل ) ، وهي من المراكز الدينية ، وعرفت

O'Leary, P. 95, Richard H. Sanger, The Arabian Peninsula, P. 237, Halevy 192-199, 443, 541.

الصفحة ٣ فما بعدها من كتابه المذكور ٠

Beitrage, S., 14.

<sup>«</sup> سلحين » « سلحن » ، الملدان ( ١/٣٦٤ ) ، البكري ، معجم ( ٢٣٧/١ ) ·

ب ( براقش ) فيما بعد . وكانت قائمة في أيام ( الهمداني ) ، ووصف الهمداني الآثار والحرائب التي كانت بها أ . وقد ورد في إحدى الكتابات أن جاعة من كهنة ( ود ) ، قاموا ببناء ثلاثين ( أمه ) أي ذراعاً من سور ( يشل ) من الأساس حتى القمة أ . والظاهر أن هذا العمل الذي قاموا به ، هو الجزء الذي كان خصص بهم عمله على حين قام أناس آخرون ، وفي ضمنهم مجلس يثل ، بقية السور .

وللأخباريين قصص عن ( براقش ) . وقد زعم بعض منها أنها و (هيلان) مدينتان عاديتان ، وكانتا للأمم الماضية . وزعم بعض آخر أنها من أبنية التبابعة " فهي من الأبنية القديمة اذن في نظر الأخباريين . وقد كان يسكنها ( بنو الأدبر ابن بلحارث بن كعب ) ومراد في الاسلام أ

ولهم عن سبب تسمية ( براقش ) براقش قصص . فزعم بعض منهم انها الماة ، انما سميت بذلك نسبة الى كلبة عرفت براقش . وزعم بعض آخر انها المرأة ، وهي ابنة ملك قديم ، ذهب والدها للغزو ، وأودع مقاليد بلاده اليها ، فبنت مدينة براقش ومعن، ليخلد اسمها؛ فلما عاد والدها غضب ، وأمر بهدمها . وزعم فريق منهم ، انها باسم براقش امرأة لقان بن عاد . ومصدر القصص مشل مشهور هو : و على أهلها تجني يراقش ، و و على أهلها براقش تجني ، مشهور في الشعر اليه .

و ( يثل ) ، هي مدينة Athlula ، Athrula المذكورة في أخبار حملة ( أوليوس غالوس ) على اليمن ، والتي زعم انها آخر موضع بلغه الرومان في حملتهم هذه . ويزعم القائلون من المستشرقين بهذا الرأي ان لفظة ( يثل ) لفظة

۱ الاكليل ( ۱/۲۸) ، « طبعة الكرملي » ، ( ۲۸/۸ ، ۲۰۵ ، ۱۰۰ ) ، « طبعة نبيه » ٠

٧ نقوش خربة معين (ص٥ فما بعدها) ، النقش رقم ٥٠

٣ البكري ، معجم ( ٢٣٧/١ ) ، البلدان ( ٢٦٤/١ ) ، الأغاني ( ٥/٧٧ وما بعدها ) ، ( ٢٨٧/١ ) .

<sup>؛</sup> البكري ، معجم ( ٢٣٧/١ ) ·

<sup>، «</sup> على أهلها جنت براقش ، مجمع الأمثال ، للميداني ( ٢٦٢/٢ ) ٠

بل جناها أخ علي كريم
 وعلى أهلها براقش تجنى
 مجموع الأمثال ( ١٤/٢ ) ، البيان والتبيين ( ٢٢٢/١ ) ، اللسان ( ٢٦٦/١ ) .

صعبة على لسان الرومان واليونان ، ولذلك حرفت فصارت الى الشكل المذكور ١٠

ومن بقية مدن معين : ( نشق ) ٢ ، و ( رشن ) ( ريشان ) ٣ و ( هرم ) ( هرم ) المريم ) ٤ ( خربة كمنه ) ٢ ، و ( كمنه ) ( كمنه ) ( خربة كمنه ) ٢ ، و ( كمنا ) ، و ( نشن ) ( نشان ) وهي ( الحربة السوداء ) ( خربة السودا ) في الوقت الحاضر ٧ .

وقد ورد في بعض الكتابات ان ( يدع آل بين ) مكرب سبأ ، كان قد استولى على مدينة ( نشق ) ، غير اننا لا نعرف اسم الملك المعيني الذي سقطت هذه المدينة في أيامه في أيدي السبئين .

وبوجد موضع عادي خرب، يعرف به (كعاب اللوذ) وبه (خربة نشان) . (خربة نشان) ، يحتمل في رأي بعضهم أن يكون مكان (نشان) (نشن) . ويعارض بعض الباحثين ذلك ، ويرون انه بعيد بعض البعد عن مكان (نشن) المعيني ، ويذهبون الى ان هذا المكان هو بقايا معبد أو قبور قديمة ، وانه يشير الى وجود مسكن فيه قديم لا نعرف اسمه .

وقد تبن للباحثين في موضع ( الحربة السوداء ) التي هي موضع ( نشن ) ( نشان ) أن تلك المدينة كانت مدينة صناعية ، لعثورهم بين أنقاضها على خامات المعادن ، وعلى أدوات تستعمل في التعدين وفي تحويل المعادن الى أدوات للاستعال .

Beitrage, S., 32.

الاكليل ( ۱۲۸/۸ ) • الكرملي » ، ( ۱۰۹/۸ ) • نبيه » ، ( ۱۲۸/۸ ) الاكليل ( ۱۲۸/۸ ) • الكرملي » ، ( ۱۲۸/

٣ الاكليل ( ١٢٤/٨ ، ١٢٨ ) ، « الكرملي » ، ( ١٠٩/٨ ) « نبيه » ٠

<sup>؛</sup> الأكليل ( ٨/١٠٤ ) ، « نبيه » ، « هرم » ، ( ١٢٤/٨ ) ، « الكرملي » ٠

ه آثار معین « محمد توفیق » ، ( ( ص ۱۱ × ) ٠

<sup>،</sup> الاكليل ( ١٢٤/٨ ) ، « الكرملي » ، ( ١٠٤/٨ ) ، « نبيه » ، آثار معـــين ( ص ١٠ × ) ٠

رُ والْخربة السوداء بالشاكرية ، ثم معين وبراقش ثم كمنا وروثان لنشق ، ،
 الصفة ( ص ١٦٧ ) ، آثار معين ( ص ١١ × ) ،83. 83. ( ص ١١ مين )

Beitrage, S., 15.

Beitrage, S., 16.

و ( نشن ) ( نشان ) ، هي ( نسم ) MESTUM في كتاب (بلينيوس) . ويظن أن خرائب ( مجزر ) ، هي من بقايا مدينة قديمة ، لعلها المدينة التي سماها ( بلينيوس ) ( مكوسم ) Magusum ، ويظهر من موقعها ومن بقايا آثارها أنها كانت ذات أهمية لعهدها ذاك ، وأنها كانت عامرة بالناس لجصب أرضها ووفرة مياهها .

وفي الجوف أماكن أخرى، مثل ( بيحان ) و ( سراقة ) و ( ابنه ) و ( مقعم) و ( بكبك ) و ( لوق )، وهي خرائب كانت مواضع معمورة في أيام المعينين ومن جاء بعدهم فأخذ مكانهم .

وقد ذهب (كلاسر) الى أن موضع ( لوق ) ، هو Labecia الذي ذكره ( بلينيوس ) في جملة الأماكن التي استولى عليها ( أوليوس غالوس ). وذهب ( فون وزمن ) إلى أنه ( لبة ) Labbah .

وبرى علماء العربيات الجنوبيــة أن ( نشق ) هي Nesca ، Nescus في كتب المؤلفين اليونان واللاتين القدماء . وهي Asca ، Aska في ( جغرافيــا سترابون ) . وقد ذكرها (سترابون) في جملة المدن التي استولى عليها (أوليوس غالوس ) إبان ملته على البمن .

# المعينيون خارج أرض معين :

وعثر على كتابات معينية خــارج اليمن ، ولا سيا في موضع ( العلا ) ، وبينها عدد من كتابات ( لحيانية ) متأثرة باللهجة المعينية . وقد وردت فيها أسماء معينية معروفة ، شائعة بين المعينيين ، مثل : ( يهر ) و ( علهان ) ، و ( ثوبت ) و ( يفعان ) ، كما وردت فيها أسماء آلمة معين ، وذلك يــدل على نزول المعينيين في هذا الموضع وفي الأرضين المجاورة أمداً ، وتركهم أثراً

Le Muséon, 1964, 3-4, 435, Von Wissmann, Zur Geschichte, S., 140.

Von Wissmann und M. Hofner, Beitrage zur Historischen Géographie des Vorislamischen Sudarabien, S., 14, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 435.

Beiträge, S., 15, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 435.

Beiträge, B., 32.

BOASOOR, Num. 73, (1939), PP. 3.

ثقافياً فيمن اختلطوا بهم أو جاوروهم وفيمن خلفهم من خلق .

وقد جاء هؤلاء المعينيون من معين بالطبع ، أي من اليمن ، فنزلوا في هذه الأرضين التي تقع اليوم في أعالي الحبجاز وفي المملكة الأردنية الهاشمية وفي جنوب فلسطين . ومنهم من تاجر مع بلاد الشأم والبحر المتوسط ومصر ، بدليل عثور المنقبين على كتابات معينية في جزيرة ( ديلوس ) من جزر اليونان ، وفي مصر : في (الجيزة) وفي موضع (قصر البنات) ". وظهر من كتابة (الجيزة) المؤرخة بالسنة الثانية والعشرين من حكم (بطلميوس بن بطلميوس) ، أن جالية معينية كانت في مصر في هذا الزمن ، ولعلها من أيام حكم (بطلميوس الثاني) وكان المعينيون يتاجرون في القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد بتجهيز معابد مصر بالبخور ". وبرجع بعض الباحثين تأريخ هذه الكتابة الى السنة (٢٦٤ – ٢٦٣ق.م.) ".

وموضع (العلا) الملاكور عهو موضع (ديدان) (الديدان) (علت) Trat في التوراة . وقد قصد به فيها شعب عربي من الشعوب العربية الشيالية ، يرجع نسبه الى (كوش) كما جاء في موضع من (التكوين) في . والى (يقشان) من ابراهيم من (قطورة) Keturah في موضع آخر منه ألم . وقد جعلت (الديدان) متاخمة لأرض أدوم Edom ، وتقع في الجنوب الشرقي منها ألم وذكر في التوراة الديدانيين كانوا من الشعوب التي توسل إحاصلاتها الى سوق (صور) Tyre . من الديدانيين كانوا من الشعوب التي توسل إحاصلاتها الى سوق (صور)

Background, P. 42, BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7, REP. EPIG. 3570.

BOASOOR, Num. 73, (1939), P. 7, Hommel, in PSBA, XVI, (1894), 145-149, D. H. Muller, in Wiener Zeitschrift für d. Kunde Des Morgeländers, 1894, I. REP. EPIG. 3427.

Le Muséon, LXII, (1949), 1-2, 56, A. E. P. Weigall, Travels in the Upper Deserts, 1909, Pla. IV, Le Muséon, XLVIII, 1935, P. 228.

BOASOOR, Num. 73, 1939, P. 7.

REP. Epig. 3427, BOASOOR, Num. 73, 1939, P. 7, Conti Rossini, Chrest. Arab., 1931, Pl. No 86

Arabien, S., 26.

٧ التكوين ، الاصحاح العاشر ، الآية ٧ ٠

٨ التكوين ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ٣٠

٩ حزقيال ، الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ١٣ ، ارميا الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ٣ ، الاصحاح التاسع والأربعون ، الآية ٨ ، ١٨٤ ٢٩ .

١٠ حزقيال ، الاصحاح السابع والعبرون ، الآية ٢٠ ، وتعرف « صور » بـ Tsor
 في العبرانية ، ومعناها صخرة ٠

ويرى أكثر الباحثين في دولة معين ان هذه المنطقة منطقة (الديدان) وما صاقبها من أرض ، كانت جزءاً من تلك الدولة وأرضاً خاضعة لها ، وان ملوك معين كانوا يعينون حكاماً عليها باسمهم ، وان درجتهم هي درجة (كبر) أي (كبير) على طريقتهم في تقسيم مملكتهم الى (محافد) أي أقسام ، يكون على كل محفد أي قسم من المملكة (كبير) ، يتولى الحكم باسم الملك في المسائل العليا وفي جمع الضرائب التي يبعث بها الى العاصمة وفي المحافظة على الأمن. وقد عشر على كتابات ذكرت فيها أسماء (كبراء) حكموا باسم ملوك معن الم

ومعنى هذا ان دولة معن ، كانت تحكم من معن كل ما يقال له الحجاز في عرف هذا اليوم الى فلسطين ، وان هذه الأرضين كانت خاضعة لها اذ ذاك . ولكننا لا نجد في النصوص الآشورية أو العبرانية مثل التوراة ولا في الكتب الكلاسيكية ما يشير الى ذلك . ولكن القائلين بالسرأي المذكور يرون ان حكم معين كان في أوائل عهد معين ، أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف ملوكها تقلص سلطان المعينين عن الحجاز وبقي نافذاً في المنطقة التي عرفت به ( معن مصرن ) ، ( معن مصران ) ، أي ( معين المصرية ) ، ثم ضعف سلطان المعينين الشهالين عن هذه الأرض أيضاً بتغلب السبئين عسلى معين ، ثم بتغلب اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد ، حيث استقلوا وكو وا وا ( مملكة اللحيانيين في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد ، حيث استقلوا وكو وا وا

وقد أثارت ( معن مصرن ) ( معن مصران ) ، جدلاً شديداً بين العلاء ، ولا سيا علماء التوراة ، فذهب بعضهم الى أن ( مصر ) ( مصرام ) Mizraim ( مصرام ) ( مصرام ) الواردة في التوراة ليست مصر المعروفة التي يرويها نهر النيل ، بل أريد بها ( معين مصران ) ، وهو موضع تمثله ( معان ) في الأردن في الزمن الحاضر". وان لفظة ( برعو ) Per'o التي ترد في التوراة أيضاً لقباً لملوك مصر ، والتي تقابلها لفظة ( فرعون ) في عربيتنا ، لا يراد بها فراعنة مصر ، بـل حكام ( معين مصران ) ، وان عبارة ( هاكرهم مصريت ) Hagar Ham-Misrith ، مصران ) ، وان عبارة ( هاكرهم مصريت ) من مصر المعروفة، بل من مصر مصر

Musil, Hegaz, P. 295, D. H. Muller, Epigraphische Denkmaler, S., 1-96.

Hegaz, P. 295.

Hastings, P. 719, Winckler, KLT, S., 145.

العربية ، أي من هذه المقاطعة التي نتحدث عنها ( معن مصرن ) وان القصص الوارد في التوراة عن ( مصر ) وعن ( فرعون ) ، هو قصص نخص هـــذه المقاطعة العربية ، وملكها العربي\ .

وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد في النصوص الآشورية من ذكر لـ Musri لا يعني أيضاً مصر المعروفة ، بل مصر العربية ، وأن ما جاء في نص (تغلائبلسر الثالث) الذي يعود عهده الى حوالي سنة (٧٣٤) قبل الميلاد ، من أنه عين عربياً Arubu واسمه (ادبئيل) (ادب الل) (ادب ابل) (مصري) حاكماً على (مصري) الإفريقية على (مصري) الإفريقية المعروفة ، بل على هــــــــــــه المقاطعة العربية التي تقع شمال (نخل مصري) أي (وادي مصري) من ويرى (وينكر) ، أن (سبعة ) (Sib'e) الذي عينسه (تغلائبلسر) سنة ( ٧٢٥ ق. م. ) على مصري ، والذي عينه (سرجون ) في قائداً على هذه المقاطعة ، إنما عين على أرض (مصر) العربية ولم يعين على (مصر) الإفريقية .

وقد ورد في أخبار ( سرجون ) أن من جملة من دفع الجزية اليه ( برعو ) وقد نعت في نص ( سرجون ) به ( برعو شاروت مصري ) ، أي ( برعو ملك أرض مصري ) " . وورد ذكر ( برعو ) هذا في ثورة (أسدود) التي قامت سنة ( 111 ق. م. ) أ . وورد ذكر ( 111 ق أخبار ( 111 ق ملك 111 أن ملك ( 111 مصري ) وملك ( 111 ملك 111 أن كل أن عام ( 111 ق 111 ورد في النصوص الأشورية عن ( 111 مصري ) مثل : ويرى ( 111 و 111 ملك أن كل ما ورد في النصوص الأشورية عن ( 111 مصري ) مثل : ( 111 مصري ) مثل أي ( 111 مصري ) مثل أي ( 111 مصري ) مثل أي ( 111 مصري ) أي ( 111 مصري )

Ency. Bibli., P. 3163, Winckler, Musri, Meluhha, Main, Schrader, KAT.,

Winckler, Musri, S., 5, AOF., I. S., 465, Reallexikon, I, Zweite Lieferung, S., 125.

Rellexikon der Assyriologie, Erster Band, Zweite Lieferung, S., 125, Ency. Bibli., P. 3163, Winckler, Sargon, I, S., 20.

Reallexikon, I, 2, S., 125.

Reallexikon, I, II, S., 125.

انما قصد به هذه المقاطعة العربية .

ويشير هذا الرأي مشكلات خطيرة لقائليه ولعلماء التوراة ، فرأي (شرادر) و ( ينكلر ) وأضرابها المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند البهود وعند التوراة والتلمود والمنشا والكتب البهودية الأخرى في هذا الموضوع، ويتعارض كذلك مع رأي أهل الأديان الأخرى في الموضوع نفسه ، ولم يلق هدا الرأي رواجاً بين الباحثين ، وهم يرون أن وجود أرض عربية عند ( معان ) في الزمن الحاضر ، تسمى ( مصري ) وهي تسمية ( مصر ) في اللغات السامية ، ووجود حاكم عليها اسمده ( برعو ) ، و ( برعو ) لقب ملوك ( مصر ) ، ويقابل ( فرعون ) في لغننا ٣ ، لا محتم علينا التفكير في هذه الأرض العربية ، ومن الجائز على رأبهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها ونصبوا حكاماً عليها على حين كانت الحوادث الأخرى قد وقعت في مصر الإفريقية . وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للادعاء أن الاسرائيليين لم يكونوا في مصر ، وأن فرعون لم يكن فرعون مصر ، بل فرعون مصري التي هي أي مصر ، وأن فرعون لم يكن فرعون تسمية ( مصري ) العربية قد أخذت من مصر ، فقيدل ( معين مصرن ) لقربها من مصر ، ولتمييزها عن ( معن ) أي ( معن ) اليمن .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان (معين مصران) (معين المصرية) ، لم تكن جزءاً من حكومة معين ، بل كانت مستوطنة مستقلة من مستوطنات المعينين. وذلك منذ القرن الخامس حى القرن الأول قبل الميلاد . وان لقب (كبر) الوارد في نصوص هذه المستوطنة لا يعني ان حامله كان موظفاً في حكومة معين بسل هو عجرد لقب حمله صاحب هذه المقاطعة باعتبار انه كبير قومه وسيدهم والحاكم عليهم . وقد بقيت هذه المستوطنة مستقلة الى القرن الأول قبل الميلاد ، وحينئذ زال استقلالها بزوال حكومة المعينيين الجنوبيين أ

وتعد الكتابات المعينية التي عثر عليها في جزيرة (ديلوس) Delos = Delus

Winckler, Musri, Meluffa. Main.

Reallexikon, I, I, S., 45.

Hastings, P. 719.

Arabien, S. 277.

ذات أهمية كبيرة كذلك ، في محثنا هذا ، فانها تربنا وصول المعينين الجسزر البونانية واقامتهم فيها ، واتجارهم مع اليونان . ومن جملة هذه النصوص، نص مكتوب بالمعينية وبالحط المسند وباليونانية وبالحروف اليونانية ، ورد فيه : (هنا) أي (هانيء) و (زيد ايل من ذي خلب نصب ملبح ود وآلهة معين بدلث ) أي : بـ ( ديلوس ) . وورد في اليونانية : ( يا ود إله معين يا ود ) . وفي أي : بـ ( ديلوس ) وجود جالية معينية في هذه الجزيرة وسكناها فيها ، وعلى تعلقها بدينها وبآلهتها وعدم تركها لها حتى في هذه الأرض البعيدة عن وطنها . ومن يدري ؟ فلعلها كانت تتصل ببلادها ، وتتاجر وتتراسل معها ، تصدر اليها حاصلات اليونان ، وتستورد منها حاصلات اليمن والعربية الجنوبية وافريقية والهند وتعمل مع اليونان شيركة أو تعاوناً في أسواق التجارة العالمية ذلك العهد .

# قوائم بأسهاء حكام معن

## قائمة (البرايت):

وقد رتب ( ألبرايت ) قائمة لملوك معين على النحو الآثي :

١ ساليفع يثع ، وهو ابن الملك ( صدق ابل ) ملك حضرموت . وقد حكم في حوالي السنة (٤٠٠) قبل الميلاد .

٢ ــ حفن ذرح ، وهو ابن اليفع يثع .

٣ ــ اليفع ريام، وهو ابن اليفع يَثْع . وقد كان أيضاً ملكاً على حضرموت .

٤ ـــ هوف عثر ( هوفعث ) . ﴿ مُوفعثُونَ ) ، وهو ابن اليفع ريام .

ه. أب يدع يثع ( أبيدع يثع ) ، وهو شقيق هوف عثتر . وقد كان
 يحكم في حوالي السنة ٣٤٣ قبل الميلاد .

٣ ... وقه آل ريم ( وقه ايل ريام ) ، وهو ابن هوفعثتر .

٧ ـ حفن صدق ( حفن صديق ) ، وشقيق وقه ابل ريام .

٨ ــ اليفع يفش وهو ابن حفن صديق .

. . . . .

REP: EPIG. 357, P. 225, Conti Rossini, Chrest., 1931, P. 78.

- ١ ــ اليفع وقه ، وقد كان حكمه في حوالي السنة ٢٥٠ قبل الميلاد .
  - ٢ ــ وقه ايل صديق ( وقه آل صدق ) ، وهو ابن اليفع وقه .
- ٣ ــ اب كرب يثع ( أبكرب يثع ) ( أبيكرب يثع ) ، وهو ابن ( وقه Tل صدق ) . وقد ورد اسمه في كتابات (ددان) (ديدان ) وذلك في الأيام اللحيانية المتأخرة .
- عم یشع نبط ( عمی یشع نبط ) ( عمیشع نبط ) ، و هو ابن ( ابکرب یشع ) .

١ - يفع ايل صدق ( يفع آل صدق ) ( يفع ايل صديق ) .

- ٢ ــ وقه آل يثع ( وقه أيل صديق ) . وكان تابعاً للملك ( شهر بجـــل مهرجب ) ملك قتبان .
  - ٣ ــ اليفع يشر ، وهو ابن ( وقه ايل يثع ) ـ
  - ٤ ــ حفن ريام ( خفتم ريمم ) ، وهو ابن اليفع يشر .
    - ه ـ وقه آل نبط ( وقه ايل نبط ) .

وذكر ( البرايت ) أسماء ما لا يقل عن خسة ملوك ، قال انه غير متأكد من زمان حكمهم ومن مكان ترتيبهم في هذه القائمة، وهم : أب يدع ( ريام ؟) وابنه ( خلكرب صدق ) ( خالبكرب صديق ) . و ( حضم يثع ) ، وهو ابن ( خلكرب صدق ) و ( يثع ايل ريام ) و ( تبع كرب) ( تبعكرب ) ، وهو ابنه المنابقة ، وأخرى عليها تعديلات على وقد أعاد ( البرايت ) النظر في قائمته السابقة ، وأخرى عليها تعديلات على

وقد أعاد ( البرايت ) النظر في قائمته السابقة ، وأخرى عليها تعديلات على ضوء دراسة صور الكتابات وتغير أسلوبها بمرور العصور ، ثم أنتهى الى وضع قائمة جديدة تتألف من ثلاث مجموعات هي:

## المجموعة الأولى :

١ ــ اليفع يثع ، وهو ابن صدق ايل ملك حضرموت حوالي ٤٠٠ ق. م.

BOASOOR. Num. 119, (1950), PP. II.

- ٢ اليقع ريام .
- ٣ ــ حفن عثت ، وهو ابن البفع ريام .
  - ٤ أبيدع يثع ٣٤٣ ق. م.
    - ه ... وقه آل ريام .
- ٦ حفن صدق ، وهو ابن وقه ايل ريام .
  - ٧ ـــ اليقع يقش .
- ٨ ــ عميثع نبط ، ( عم يثع نبط ) ، وهو ابن ( ابكرب ) .
  - ٩ يشع ايل ريام .
  - ١٠ تبع كرب ( تبمكرب ) ، وهو ابن يثع ايل ريام .
  - ١١ خلكرب صدق ، وهو ابن أب يدع ( ريام ؟ ) .
    - ١٢ حقن يثع ٢٥٠ ق. م.

### المجموعة الثانية:

- ١ رقه ايل نبط ٢٠٠ ق. م.
  - ٢ ــ اليفع صدق
- ٣ وقه ايل صدق ١٥٠ ق. م.
- ٤ ـ أبيكرب ش ( أبكرب يفع ) .
  - ه ــ اليفع يشر الأول ١٠٠ ق. م.
    - ٠ حفن ريام .

### المجموعة الثالثة:

- ١ ينع آل صدق ( ينع ايل صديق ) .
- Y رقه آل يشع ( وقه ايل يشع ) ه٧ ق. م.
  - ٣ اليفع يشر الثاني .

```
نهاية مملكة معين بين السنة ٥٠ والسنة ٢٥ قبل الميلادا .
                                           قائمة ( ريكمنس ) :
وقد دو ن ( ريكمنس ) (J. Ryckmans) أسماء ملوك معين على النحو
                                                          الآتي :
                        أب يدع ( ملك ؟ = أب يدع ريام ؟ ) .
                                               خلكرب صدق .
                                                   اليفع وقه .
                                                وقه ایل صدق .
                                                أب كرب يثع .
                                                 عم يثع نبط .
                                                 يثع ايل ريام .
                                                   تبع كرب .
                                                   اليفع ريام .
                                                  هوف عثت .
                           اليفع يثع = معد يكرب ملك حضرموت .
               أب يدع يتع ( ٣٤٣ قبل الميلاد = يتع ايل (بين ؟) .
                                                 وقه ایل ریام .
                                                  حفن صدق .
```

BOASOOR, NUM. 129, (1953), PP. 22.

اليفع يفش .

يثع ايل صدق .
وقه ايـــل يثع } شهر يكل يهركب ملك قتبان اليفــع يشر حفن ريام .
وقه ايل نبط .
وقه ايل نبط .
خلكرب .
حفن يثع .
ديم .
ديم ايل .

J. Ryckmans, L'institution Monarchique en Arabie Meridionale Avant L'islam, Louvian, 1951, PP. 335.

## الفصّل العِشرُون

# مملكة حضموت

وعاصرت مملكة ( معن ) مملكة أخرى من ممالك العربية الجنوبية ، هي مملكة ( حضرموت ) ، وقد ظهرت قبل الميلاد أيضاً ، وما زال اسمها حياً بطلق على مساحة واسعة من الأرض ، فلها أن تفخر بهذا على الحكومات العربية الأخرى التي عاشت قبل الميلاد ، ثم ماتت أسماؤها ، أو قل ذكرها قلة واضحة .

وقد قطع اسمها مثات من الأميال قبل الميلاد ، فبلغ مسامع اليونان والرومان، وسجله كتابهم في كتبهم لأول مرة في القارة الأوروبية ، وكتب لذلك التسجيل الحلود حتى اليوم . ولكن سجلوه بشيء من التغيير والتحريف ، اقتضته طبيعة اختلاف اللسان ، أو سوء السماع ، أو طول السفر ، فرواه ( ايراتوستينس ) اختلاف اللسان ، أو سوء السماع ، أو طول السفر ، فرواه ( ايراتوستينس ) (Chatramotitae ) ، ورواه ( نبوفراستوس ) (Hadramyta) ، وقد ورد عند ( بطلميوس ) فقد رواه ( والمعلميوس ) (Atramitae ) ، وقد ورد عند ( بطلميوس ) بشكل (Chatramotitae ) .

Strabo, 16, 4, 2, Vol. 3, P. 190, (Hamilton).

Theophrasius, Enquiry into Plants, Vol., 2, P. 235, Book, 9, 2.

Ency., Vol., 2, P. 207, Forster, Vol., I, P. 113, O'Leary, P. 99, Pliny, 6,

Adramitae », «Cathramonitae », « Chatramotitae », Forster, Vol.,
 I, P. 113, 194, Vol., 2, P. 270, Ptolemy, VI, 7, 10, Le Muséon, 1964, 3-4,
 P. 441.

وقد تحدث مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) عن سواحل حضرموت الجنوبية ، فذكر ان فيها مناطق موبوءة، يتجنبها الناس ، ولا يدخلونها الا لضرورة ، ولذلك لا يجمع التوابل والأفاويسه الا خول ملك حضرموت ، وأولئك الذبن يراد انزال عقوبات صارمة عليهم . وهذا يدل على ان الروم والرومان كانوا قد سمعوا من ملاحيهسم ومن غيرهم من ركاب البحر أخبار السواحل ، وهي أخبار مهمة بالطبع بالنسبة الى أصحاب السفن في ذلك العهد .

وكلمة ( هزرماوت ) ( حزرماوت ) (Hazarmaveth) الواردة في التوراة على انها الابن الثالث لأبناء ( يقطان ) ، تعني ( حضرموت ) ومعناها اللغوي ( دار الموت ) ولعل لهذا المعنى علاقة بالأسطورة التي شاعت عند اليونان أيضاً عن ( حضرموت ) ، وانها ( وادي الموت ) ، وعرفت في الموارد الإسلامية كذلك . وقد وصلت في الإسلام من طريق أهل الكتاب ، قال ابن الكلي : د امم حضرموت في التوراة حاضر ميت ، وقيل : سميت بحضرموت بن يقطن ابن عابر بن شالخ ، أ .

وقد ذهب أكسر من بحث في أسباب التسميسة من العلماء العرب الى ان حضرموت هو اسم ( ابن يقطن ) أو (قحطان ) ، وانه كان انساناً وبه سميت الأرض ، وما بنا حاجة الى ان نقول مرة أخرى ان هذه النظرية ليست عربية ، وانما تسربت الى الأخباريين من التوراة ، اذ جعلت حضرموت اسم رجل هو ( ابن يقطان ) .

وقد ورد اسم (حضرموت) في الكتابات العربية الجنوبية ، كما عثر على كتابات حضرمية ورد فيها أسماء عدد من ملوك حضرموت ، وأسماء أسر حضرمية ومدن كانت عامرة زاهية في تلك الأيام . وبفضل هذه الكتابات حصلنا على

Periplus Maris Erythraei, 12, Beiträge, 8, 87.

٢٦ التكوين : الاصحاح العاشر ، الآية ٢٦ ، أخبار الأيام الأول : الاصحاح الأول الآية
 ٢٠ ، قاموس الكتاب المقدس ( ٢٠٨/١ ) .

قاموس الكتاب القدس ( ۳۷۸/۱) ، Hastings, P. 333, Ency. Bibli., P. 1976, Montgomery, Arabia and the Bible, P. 39.

Enct., Vol., 2, P. 207. ( ۲۹۲/۳ ) البلدان

Halevy 193, Halevy 423, Mordtmann, Beiträge zur Min. Epigr., S., 16.

معلومات لا بأس بها عن مملكة حضرموت وعن علاقاتها بالدول العربية الجنوبية الأخرى . ولما كانت أكثر هذه الكتابات قد عثر عليها على وجه الأرض ، أو هي من نتائج حفريات لم تتعمق كثيراً في باطن العاديات ، فاننا نأمل أن يقوم المستقبل باقناع المحبين للتأريخ العربي ، بالقيام بحفريات علمية منتظمة وعميقة في مواطن الآثار ، لاستنطاق ما فيها عن تأريخ العرب الجاهلين، وأنا على يقين من أن في باطن الأرض وبين الأثربة المتراكمة على هيأة أطلال وتلول أسراراً كثيرة ستغير من هذا الذي نعرفه اليوم عن تأريخ حضرموت وعن تأريخ غيرها من حكومات ، وستزيد العلم به اتساعاً .

لقد قامت بعثة بريطانية صغيرة بأعمال الحفر في موضع يقال له (الحريضة) ، فاكتشفت فيه آثار معبد الإلكه (سين) ، وهو يرمز الى القمر ، وعثرت على عدد من الكتابات تبين ان بعضها سبئية ، كما عثرت على قبور عثر فيها على عظام في حالة جيدة تمكن من دراستها ، وعلى أواني ومواد من الفخار والخزف وخرز ومسابح يظن انها من القرن السابع أو الحامس قبل الميلاد . وعيثر في خرائب (شبوة) وفي (عقلة) وفي مواضع أخرى على عدد من الكتابات الحضرمية ، كما استنسخ نفر من السياح صور بعض الكتابات التي نقلها الناس مراضع العاديات الى المواضع الحديثة حيث استعملوا حجارتها في البناء .

وتشاهد في مباني ( الحريضة ) الحديثة ، وهي لا تبعد كثيراً عن الموضع القديم ، أحجار مكتوبة أخذت من تلك الحرائب ، شوهت بعضها أيدي البنائين وقضت على أكثرها معاولهم ، ومحت آلاتهم كثيراً من تلك الكتابات ، ولا يستبعد وجود عدد آخر من الأحجار أوجهها المكتوبة في داخل البناء ، فلا يمكن الوقوف عليها، أو انها كسيت بطبقة من ( الجبس ) أو مادة أخرى تجعل الجدران صقلة مُلْساً .

ولم تتوصل جهود من بحث في الآثار التي استخرجت من معبد (سن) (سين) في ( الحريضة ) الى نتيجة قطعية لتأريخ هذا المعبد ، ويظن ان المقابر التي عثر

Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaties of London, XIII, The Tombs and Moon Temple of Hureidha (Hadhramout), By G. Caton Thompson, Oxford University Press, 1944, P. 15.

Caton: وسيكون رمزه:

عليها وبعض واجهات المعبد تعود الى أواسط القرن الخامس فما بعد الى القرن الرابع قبل الميلاد ، وان قسماً من بناء المعبد يعاصر العهد (السلوق) . ويعرف موضع الحريضة في الكتابات الحضرمية باسم ( مذب ) ( مذبم ) ( مذاب ) ، وعرف وفي هذه المدينة الحضرمية القديمة ، معبد خصص بعبادة ( سين ) ، وعرف عندهم باسم معبد ( سن ذمذبم ) ( سين ذو مذاب ) ، كان الناس ينذرون له الناور ، ويتقربون اليه ، ليمنحهم العمر الطويل والحير والبركة .

وليس علمنا بأحوال حكام (حضرموت) بأحسن من علمنا بأحوال حكام الحكومات العربية الجنوبية الأخرى ، مثل معين أو قتبان أو سبأ ، فلا نزال لا نعرف شيئاً يذكر عن حكامها الأول وعن عددهم وعن مدد حكمهم وعن أمور أخرى من هذا القبيل ، ولا نزال نجد الباحثين في أحوالها غير متفقين لا على مبدأ قيام حكومة حضرموت ولا على منتهاها وسقوطها فريسة في أيدي السبثيين ، ثم لا نزال نراهم يختلفون أيضاً في عدد الحكام وفي مدد حكمهم .

والحكام الذين يذكر العلاء أسماءهم ليسوا بالطبع هم جميع حكام حضرموت، بل هم جمهرة الحكام الذين وصلت أسماؤهم الينا مدونة في الكتابات ، ولذلك لا نستبعد أن تزيد أسماؤهم في المستقبل ، زيادة قد تكون كبيرة، وهي ستتوقف بالطبع على مقدار ما يعثر عليه من كتابات.

لقد تبين من بعض الكتابات الحضرمية ان عدداً من المكربين حكموا شعب حضرموت ، وذلك قبل أن يتحول هذا الشعب الى مملكة . وقد ذكر (فلبي) بعضهم في آخر القائمة التي رتبها بحسب رأيه لحكام حضرموت . ومن هؤلاء المكربين المكرب (يرعش بن أبيشع) ، (يرعش بن أب يشع)، (يسكر ايل يهرعش بن أب يسع) (يشكر ايل يهرعش بن أبيع) بن أب يشع) (يشكر ايل يهرعش بن أبيع) الذي ورد اسمه في كتابة سجلها (شكمم سلحن بن رضون) (شكم سلحان بن رضوان) ، والظاهر انه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة بن رضوان) ، والظاهر انه كان من الموظفين أو الأعيان البارزين في حكومة

Caton, P. 153.

Background, P. 144.

۰ ( مسكيم ) ، ( يسكرال يهرعش بن ايزع ) ، ( يسكرايل يهرعش بن أبيع ) ٠ ( يسكرايل يهرعش بن أبيع ) ٠ ( REP. EPIG., V, I, P. 39. No. 2687, Le Muséon, 1964 3-4, P. 444, Beitrage,

حضرموت . وقد كلفه المكرب بناء سور وباب وتحصينات لحصن (قلت) الذي مهيمن على واد تقطعه الطريق القادمة من مدينــة (حجر) والمؤديــة الى ميناء (قانه) (كانه) (قنا) ، كما كلف انشاء جدر وحواجز في عمرات الوادي المهمة لحماية منطقة (حجر) والمناطق الأخرى من المغيرين ومن كل عدو يريد غزو حضرموت ، ولا سيا الحميريين الذين صاروا بهددون المملكة ، ويتدخلون في شؤونها . وقد وضع تحت تصرفه موظفين ومعاريين للاشراف على العمل ، وعمالاً يتولون أعمال البناء الذي تم في خلال ثلاثة أشهر تقريباً ا ، وكان ذلك في السنة الثانيــة من سني (يشرح آل) (يشرح ايل) من آل (عذذ) (ذعدة م) ولسنا نعرف اليوم هذا التقويم : (تقويم يشح آل) الذي أرخت به الكتابة .

وقد أنجز ( شكم سلحان ) ( شكم سلحن ) العمل الذي كلف انجازه ، فبنى الجدار والباب لحصن ( قلت ) ، وبنى الجواجز والموانع الأخرى للمواضع الحطيرة الرئيسية الواقعة في ممرات الوادي ومعابره ، لتصد الأعداء والغزاة عن عبوره ، وأنشأ استحكامات ساحلية لحماية البر من الهجوم الذي قد يقوم به العدو من جهة البحر . ويظهر انه أقام حصوناً على لسانين كانا بارزين في البحر ، فحمى بذلك الحليج الذي بينها ، كما حصن المنفذ المؤدي الى وادي ( أبنة ) والى مدينة الحليج الذي بينها ، كما حصن المنفذ المؤدي الى وادي ( أبنة ) وبرج ( ميفعة ) ، حيث بنى سوراً قوياً لها ، وبرجين هما برج ( يذان ) ، وبرج ( بلقان ) ، وبرج عن المدينة فضلاً عن بناء الموانع المذكورة وقد قام بهذا العمل الجنود بدليل ورود كلمة ( أسدم ) في النص ، ومعناها الجنود .

وتوجد اليوم في ( وادي لبنة ) ( لبنا ) بقايا جدار كان يسد هذا الوادي في أيـــام مكربـي حضرموت . ويظهر ان بانيه هو ( شـــكم سلحن ) ( شكيم

۱ « ۱۲۰ » شخصا في النص الذي دونه « رودوكناكس » و «۲۱۰» في غيره : Rhodokanakis, Stud. Lexi, 2, S., 48, REP. Epig., V, I, 39, 2687.

<sup>:</sup> السطر الخامس من النص ، راجع Von Maltzan, In A. Von Wrede, Reisein Hadhramount, S. 327, 362, Rhodokanakis, Stud. Lexi., 2, S. 48, REP. EPIG., V, I, P. 39, Hommel, Chresto., S. 119, (257), Aufsa. und Abh., S., 166.

سلحان ) المذكور ، يبلسغ ارتفاعها زهاء سبعة أمتار ، وقد أقيم من أحجار مكعبة ، قطعت من الصخر ، ونحتت نحتاً جيسداً ، ونضد بعضها فوق بعض ووضعت بين سُوفها مادة من نوع السمنت ، وفي وسط الجدار آثار باب عرضه خسة أمتار لمرور الناس والقوافل منها . وقد بني هذا الجدار ليمنع المغيرين القادمين من الجنوب من الانجاه نحو حضرموت ، وذلك في ضمن الحطة العسكرية التي رسمت يومئذ لتحصين المدن المهمة واحاطتها بأسوار وجدر قوية في المرات المهمة والطرق المؤثرة من الوجهة الحربية لمنع الأعسداء من الزحف على حضرموت . ويرى بعض الباحثين ان انشاء هذا الجدار كان في نهاية القرن الحامس قبل الميلادا .

وبرى بعض الباحثين ان الكتابة التي دو نها (شكم سلحن) (شكيم سلحان) ووضعت على جدار (لبنا) وعثر عليها في مكانها، هي أقدم كتابة حضرمية وصلت اليناحتى الآن، وتليها في القدم الكتابة التي عثر عليها في (عقبة عقيبة) وتخص عمر (همريان)، شرق (شبوة). ويرجع هؤلاء زمن كتابة الكتابة الأولى الى القرن الخامس أو أوائل القرن الرابع قبل الميلادى.

لقد كانت الغاية من سد الأودية باقامة جلر قوية حصينة بين طرفي الوادي عيث تمنع الناس من المرور في الوادي الا من باب يشرف منه الجنود عليها ، هو حاية حضرموت من غزو حمير . وكانت مساكن قبائه حير اذ ذاك تجاور حضرموت . وله فا صار الحميريون خطراً على حضرموت . ويفهم من احدى الكتابات ان جدار (قلت) وحصنه انما أقيا لصد غارات الحميرييين وغزوهم المتوالي لأرض حضرموت . وقد جددت تلك الجهدر والحصون ورثمت مراراً وقويت بالحجارة الصلدة التي قدت من الصخر ، اذ لم تتمكن من الوقوف أمام سيل غزاة حمير . والظاهر ان غزوهم كان مستمراً في أيام المكرب المذكور ، فاضطر الى بناء تلك العقبات والحواجز لمنعهم من تهديد شعيه .

لقد كانت مواطن الحميريين في هذا العهمد في الجنوب وفي الجنوب الشرقي من ( لبنا ) ( لبنه ) ومدينة ( ميفعة ) . ولم ينتقل الحميريون نحو الغرب الى

Beiträge, S., 94. Beiträge, S., 109.

المواضع التي عرفت باسمهم الا في القرن الثاني قبل الميلاد ، أو قبل ذلك بقليل: أما دولة حمير في أرض يافع وفي رعين وفي المعافر ، فقد قامت في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد ، واستمرت هجرة حمير اليها الى ما بعد الميلاد ، وقد أطلق ( الهمداني ) على أرض ( يافع ) اسم ( سرو حمير ) الم

ويرى ( فون وزمن ) ان حمير كانت قد استولت على ميناء ( قنا ) ( قانه ) في أيام هذا المكرب . وهذا الميناء هو الميناء الوحيد لحضرموت الصالح للاتجار محراً مع الهند وافريقية ، أخذته من حمير ، وكانت تتحكم – على رأيه – بطول الساحل بين ( عدن ) و ( قنا ) . ولها أسطول من السفن للاتجار مع الساحل الإفريقي الذي ربما كان خاضعاً لها في ذلك الزمن ؟ .

وورد في احدى الكتابات التي عثر عليها ( فلبي ) اسم مكرب آخر من مكربي حضرموت يسمى ( علهان بن يرعش ) ( علهن بن يرعش ) . ويظهر ان ( يرعش ) والد ( علهان ) هذا ، هو ( يرعش ) المكرب المتقدم . وقد دوّن نص (Philby 108) لمناسبة انشاء طربق في ممر (همربان) (Hamraban) الذي يقع شرق ( شبوة ) أ . وقد انشئت هذه الطريق لتسهيل وصول القوافل الى العاصمة ، ولأسباب عسكرية قد يكون منها تسهيل مسيرة الجيش الى مقر الملك للدفاع عنه .

وقد زهد آخر ( مكرب ) من مكربي حضرموت في لقبه هذا ، فتركه الى لقب آخر يتسمى به ، يدل على الحكم الدنيوي وحده وعلى السلطان والملك، وهو لقب ( ملك ) فتسمى به . وانتقلت حضرموت بذلك من طور الى طور، وصار النظام فيها نظاماً ملكياً . واذا سألتني عن اسم هذا المكرب الذي أبدل لقبه ، فصار ملكاً ، وصار بذلك آخر مكرب وأول ملك ، وأول جامسع للقبين في حكومة حضرموت ، فاني أقول لك ان علمي يه لا يزيد على علمك به ، وان العلماء الباحثين الذين آخذ علمي منهم ، لا يزالون في ذلك على خلاف ، بل ان علمهم به لا يزيد ، ويا للأسف ، على علمك وعلمي به .

Belträge, S., 97.

Le Muséon, 1964, 3-4 P. 444.

Philby, Three New Inscriptions from Hadhramaut, in Jurna. Asiat. Soc., 1945, Belträge, S., 106.

لقد وضع ( فلبي ) الملك ( صدق آل ) ( صدق ايل ) ( صديق ايل ) طليعة ملوك مملكـة حضرموت ، وجعل زمان توليه العرش في حدود عام ( ١٠٢٠ ق. م. ) المال ( البرايت ) ، فوضع اسم الملك ( يدع آل ) ( يدع ايـل ) في رأس القائمة التي رتبها لملوك حضرموت ، وجعله معاصراً لـ ( كرب آل ) ( كرب ايل ) أول ملوك مملكة سبأ ، وقد حكم على رأيه في حوالي سنة ( ١٥٠ ق. م. ) ، ثم ترك فراغاً بعد هذا الملك يشير الى أنه لم يهتد الى معرفة من حكم بعده ، وذكر بعد هذا الفراغ اسم الملك (صدق آل) ( صدق آل) الذي كان ملكاً على حضرموت ومعين . وقد ذكر أنه حكم في أواخر القرن الحامس قبل الميلاد الميلاد الفرق كما ترى ، كبير جداً بسين تقدير ( فلبي ) وتقدير ( البرايت ) .

وقد وضع ( هومل ) الملك ( صلق آل ) ( صلق ايل ) على رأس قائمة ملوك حضرموت ، وعلى هديسه سار ( فلبي ) في ترتيبه لملوك هذه المملكة . وكان على رأيه يعاصر الجهاعة الثانية من جهاعات ملوك معين " . وذكر بعده اسم ابنه ( شهر علن ) ( شهر علان ) ، ثم ( معد يكرب بن اليفع يثع ) ( معدكرب بن اليفع يثع ) ملك ( معين ) . وكان له ( معد يكرب ) ابنان هما : (هوف عشت ) ( هو فعثت ) ، و ( أب يدع يثع ) ( أبيدع يشع ) ، لم يتوليا عرش حضرموت بعد أبيها ، والظاهر ان حضرموت اند جمت بعد وفاة ( معد يكرب ) في مملكة ( معين ) مدة لا نعرف مقدارها بالضبط . ويرى ( فلبي ) انها زهاء ثلاثة قرون الى ينحو سنة ( ١٥٠ ق . م . ) . .

ولدينا كتابة حضرمية من أيام ( معمد يكرب ) ، ورد فيهسا اسمه واسم ( شهر علن بن صدق آل ) ملك حضرموت ، واسم ( أب يدع يثع ) ملك معين . وقد تقرب فيها صاحبها الى الإله ( عشر ذ قبضم ) (عشر ذي قبض ) ببناء برج موضع ( حرف ) ، وتيمن فيها أيضاً بذكر الآلهة : (عشر شرقن )

٤

Background, P. 144.

BOASOOR, Num. 119, PP. 5-15, (1950).

مجموعة (B) في كتاب : Handbuch, S., 68 ومجموعية

<sup>(</sup>C) في كتاب . (C) Handbuch, S., 68, 102.

Background, P. 144.

( عشر الشارق ) و ( ود ) و ( نكرح ) ، وتشير هذه الكتابة الى الروابط ( معد يُكرب ) ملكاً على حضرموت ، على حن كان شقيقه ملكاً على معين . ولا ندري الى متى دام حكم هذه الأسرة التي جمعت بين عرشي المملكتين ٢ . وقد عثر على هذه الكتابة في (معين) " وقد طمست منها كلمات واردة قبل اسم ( أب يدع يثع) ، ولم يبتى منها غير ( ... خي ... شو ) ، فلم يعرف المقصود بهذين المقطعين الباقيين . أيقصد بهما ابن أخيه ( أب يدع يثع ) ، أم يقصد بِهُمَا أَخاه ( أَب يدع يثع ) ؟ أم مؤاخيه وحليفه ( أب يسدع يثع ) ؟ ويعود الضمير في هذه الجملة آلى ( معد يكرب ) صاحب هذه الكتابة . وقله ذهب ( هومل ) الى أن المقصود بـــذلك ( ابن أخيه )\* . وعلى هذا يكون ( أب يدع يشع ) الوارد في هذا النص الملك ( أب يدع يشع بن اليفع ريام ) شقبق ( معد یکرب) ملك معن،وهو ابن أخي (معد یکرب) ملك حضرموت. ولورود جملة : ( ملك معين ) بعد اسم ( أب يدع يثع ) ، وهي جملة ترد في النصوص بعـــد اسم كلّ ملك للدلالة على أنه كَان مَلكًا \_ نستنتج أن ( أب يدع يمع ) كان ملكاً عــلى معين زمن تدوين هذه الكتابة \_ نعني أنه كان هو ملكاً عـــلى معين في الزمن الذي كان فيه ( معد يكرب ) ملكاً على حضرموت ، ولهذا يبدو غريباً ما ذهب اليه ( فلبي ) من أن ( أب يدع يثع ) ( ٩٨٠ ق. م. ) ٧ وأن مملكة ( حضرموت ) لم يكن عليها ملك في حدود عام ( ٩٣٥ ق. م. ) ، بل كانت تتبع عملكة معين ، فإن هذا الرأي مخالف مسا جاء في النص المذكور من تعاصر الملكين.

وقد ورد في كتابة معينية وسمت بـ (Halevy 520) ، اسم ( معد يكرب

REP. EPIG. 2775, Tome, V. 2. P. 129-130, Halévy, 193, Hommel, Chresto., S., 106, Hartmann, Arab. Frage, S., 171.

٢ جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٢/٢٧ وما بعدها ). ٠

REP. EPIG., V, II, P. 129.

Handbuch, I, S., 69.

REP. EPIG., V, II, P. 129, Handbuch, S., 69,

Background, P. 141.

Background, P. 141.

Halévy 520, REP. EPIG. 3012, Glaser 1159+1160.

ابن اليفع ) ، وذكرت بعده جملة : ( ملك معن ) ، فذهب العلماء الى أن ( معد يكرب ) هذا هو ( معد يكرب ) ملك حضرموت الذي نتحدث عنه ، وجعلوه ملكا على معين وعلى حضرموت . ولكن هذا الرأي مخالف ما ذهبوا اليه في ترتيبهم الأسماء ملوك معين ، وقولهم إن ملك معين كان في هذا العهد الملك ( أب يدع يثع ) ، وهسو ابن الملك ( اليفع ريام بن اليفع يثع ) . وأعود فأكرر ما قلته مراراً من أن ترتيب الملوك عمثل آراء العلماء ويختلف باختلاف هذه الأراء ، فلا مندوحة من الوقوف منها موقف المتفرج الباحث في هذا العهد .

وقد سجلت هذه الكتابة لمناسبة بناء برج ( ذو ملح ) في مدينة ( قرنو ) عاصمة مملكة معين ، وبرج آخر في مدينة ( يثل ) المعينية . وقد ورد في النص اسما مدينتي ( يَفْعَن ) ( يَفْعَان ) و (هرن) (هران) من مدن المعينيين كذلك ، كما ورد فيها اسم معبد الإله ( عثر ذو قبض ) ٢ .

ويظهر ان هذه الكتابة قد كتبت في زمن مقارب لزمن الكتابة المعينية المعروفة بد (Glaser 1155) ، التي تحدثت عن حرب نشبت بين (مذي) و (مصر) ، فصاحبها (عم صدق بن حم عثت) (عمصديق بن حم عثت) ، من (ذيفعن) ( آل يفعان ) ، ورجل آخر اسمه ( سعد بن وليج ) من ( ذضفجن ) ( آل ففهان ) ، وكانا ( كبيرين ) في حكومة معين . وقد ورد فيها اسم ( اب يدع يثع ) ( أبيدع يثع ) ملك ( معين ) و ( معد يكرب بن اليفع) ٧ . وأصحاب كتابتنا المتقدمة المعروفة بد ( الهادي ( المعد يكرب بن اليفع) ٧ . و ( عم يدع ) و ( عم كرب ) أبساء ( حم عثت ) من ( آل يفعان ) و ( نعم يدع ) و ( عم حدق ) أسهم مع صاحبه ( نعفين ) . فأحدهم ، وهو ( عم صدق بن حم عثت ) أسهم مع صاحبه ( سعد بن ولج ) في تدوين الكتابة الأولى وأسهم مسع اخوته في تدوين هذه

Handbuch, S., 69, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, 235.

REP. EPIG., V, II, P. 293, Halévy, Inscr. Sba., 91, No. 520.

Halévy 535+578, Grohmann, Gotter., S., 52, Hartmann, Arab. Frage, S., 130., REP. EPIG., V, II, P. 303, 3022.

<sup>(</sup> عم صدیق بن جمعثت )

<sup>(</sup> سُعد بن ولك ) • بحرف الجيم على النطق المصري •

٢ (ضفكن) بحرف الجيم على النطق المصري ٠

Winckler, Mursi., S., 20.

الكتابة الثانية التي ورد فيها اسم ( معد يكرب ) ابن ( اليفع ) ملك معين ، ويكون زمن وقد كان معاصراً كما رأيت للملك ( أب يدع يثع ) ملك معين ، ويكون زمن حكم ( معد يكرب ) في هذا الزمن الذي وقعت فيه تلك الحرب أو قبل ذلك . وقد ورد في أحد النصوص اسم ( سعد ) من ( آل ضفجن ) ، ولم يذكر معه اسم أبيه ، وكان ( كبيراً ) على ( معين مصران ) ، وذلك في أيام الملك ( أب يدع يثع ) و ( وقه ايل ريام ) ملك معين . ويلاحظ ان هذا النص قدم اسم ( أب يدع يثع ) على اسم ( وقه آل ريام ) ، مع ان المعروف ان ( أب يدع يثع ) هو ابن ( وقه ايل ريام ) شقيق ( معد يكرب ) فهل يدل ذلك على ان ( أب يدع يثع ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب ) ولد ( وقه ابل ريام ) كان شقيقاً للملك ( معد يكرب ) ولد ( وقه ابل ريام ) كما ذهب اليه بعض الباحثين ؟ وقد ورد في النص اسم مدينة ( قرنو ) أي عاصمة معين ، وقبيلة ( ضفجن ) و ( مزود معين ) ، وان ( سعداً ) أنشأ ( مذاب ) وعملها ؟ . وقد تيمن في النص بذكر أسماء آلمة معين . واسم ( وهب آل بن رثدا ايل ) من معين . واسم ( وهب آل بن رثدا ايل ) من الله بفعان ) .

ويظهر من الأسماء الواردة في هذا النص ، ومن مضمونه ، ومن اسم ملك معين الوارد فيه، أن صاحب هذه الكتابة ، (سعد ) من (ضفجن ) (ضفنكن) هو (سعد بن وليج ) الذي اشترك مع (عم صدق بن حم عثت ) وكان كبيراً مثله في الكتابسة التي مر الحديث عنها . وقد رأيت أن (عم صدق ) كان من (يفعان ) ، وقد ورد اسم (يفعان ) في هذا النص فهو لذلك من نصوص هذا العهد .

وأشار ( هومل ) الى الملك ( يدع أب غيلان ) بعد اشارته الى ( يدع ايل بين ) ( يسدع آل بين ) و ( السمع ذبيان ) ملكي حضرموت ، وذكر أن الحميريين كانوا هم أصحاب الحل والعقد في ذلك الزمان . وذكر أن الذي تولى بعده هو ( العزيلط ) " ، ولكنه لم يجزم أنه كان ابن ( يدع

REP. EPIEG. 3535, VI, I, P. 193, Weber, Studi., II, s., I, Rossini, Chrest.

Arab. Merid., P. 80.

Philby, in Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 235.

الحرف الاخير من ( العن ) ( العذ ) قد يقرأ زايا وقد يقرأ (ذالا) ،وذلك لان
 اللهجة الحضرمية لم تفرق بين الحرفين ، بل ان لهما نطقا خاصا في هذه اللهجة ،
 ولذلك صعب التعبير عنه في كتابتنا فعبرت عنه بالحرفين .

وتطرق ( هومل ) الى ذكر الملك ( يدع آل ) بعد الملك ( معد يكرب) وقد جاء اسمه في النص الموسوم بـ (Glaser 1000) الذي دو ّن في مدينة (صرواح) وكان معاصراً للمكرب ( كرب ايل وتر ) مكرب سباً . ويحتمل في نظره أن يكون ( يدع ايل ) هذا هو الملك ( يدع ايل بين ) الذي ذكر اسمه في الكتابة الحضرمية المعروفة (SE 43) . وهو ابن ( سمه يفع ) ، وقد ذكر معــه اسم الملك ( السمع ذبين ) ( السمع ذبيان ) ، وهو ابن ( ملك كرب ) ( ملكيكرب ) . وكرب ) ( ملكيكرب ) .

و (غيلان) هو أول من تولى حكم حضرموت بعد هذه الفترة التي لم نعرف من حكم فيها بعد ( معد يكرب ) على رأي ( البرايت ) . وقد حكم من بعده ابنه ( يدع أب غيلان ) . وذكر ( البرايت ) أن اسم هذا الملك قد ذكر في كتابة عثر عليها في ( وادي بيحان ) ، وهو يرى أن المحتمل أن يكون هـو ( يدع أب غيلان ) السذي كان حليفاً له ( علهن نهفن ) ( علهان نهفان ) ملك سبأ ، وقد حكم على تقديره في حوالي سنة ( ٥٠ ق. م. ) أ .

وذهب ( فون وزمن ) الى ان ( يدع أب غيلان ) المذكور كان معاصراً لد ( علهان نهفان ) ، وان والده هو الملك ( يدع ايل بين ) وقد حسكم على رأيه في حوالي السنة ( ١٤٠ ب. م. ) . وأما الملك ( يدع أب غيلان ) فقد حكم فيا بين السنة ( ١٦٠ ب. م. ) الى ( ١٩٠ ب. م. ) . وقد عقد صلحاً مع ( علهان نهفان ) الهمداني " .

أما ( فلبي ) ، فقد رأى ان السذي حسكم بعد هذه الفترة التي انتهت على حسب اجتهاده بحوالي سنة ( ٦٥٠ ق. م. ) هو ( السمع ذبيان بن ملك كرب )

Handbuch, S., 102.

Background, P. 144.

Handbuch, S., 102.

The Chronology, P. 10, BOASOOR, Num. 119, P. 14.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 466, 468, 498.

و ( يدع ايل بين بن سمه يفع ) ، واندمجت حضرموت بعده في مملكة سبأ أو قتبان ، ثم أصبحت جزءاً من مملكة سبأ الى حوالي سنة ( ١٨٠ ق. م. ) حيث عادت فاستقلت ، فتولى الملك فيها الملك ( يدع آل بين بن رب شمس ) الذي كو أسرة ملكية جديدة اتخذت مدينة (شبوة) عاصمة لها ٢ .

وقد ذكر ( البرايت ) ان الذي حكم بعد ( يدع أب غيلان ) وهو ابن الملك (غيلان) ، هو الملك ( العذيلط ) ( العزيلط ) ، وقد نعته بــ (الأول) وجعله معاصراً لـ ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) ملك سبأ ، وقد كان حكمه على تقديره في حوالي سنة ( ٢٥ ق. م. )٣ .

وذهب ( البرايت ) الى احبّال كون ( العزيلط ) هذا هو الملك ( العزيلط بن عم ذخر ) المذكور في كتابة عثر عليها في ( وادي بيحان ) في كتابات عثر عليها (فلي) في (عقلة ) بحضرموت، ، غير ان ( العزيلط بن عم ذخر ) هو من المعاصرين للملك ( شارن يعب يهنعم ) ، ولذلك لا يمكن أن يكون هو الملك ( العزيلط ) الذي لقبه (البرايت) بالأول ، وجعله معاصراً للملك (شعرم أوتر) (شعر أوتر) .

وقد وجد اسم الملك ( العز ) في كتابة حفرت على صخرة عند قاعدة جبل و ( عقلة ) موضع مهم عثر فيه على كتابات وردت فيها أسماء عدد من ملوك حضرموت ، زاروا هذا المكان ، وذكرت أسماؤهم فيه" . وقــد جاء في احدى هذه الكتابات أن الملك ( العزيلط ) زار هذا الموضع ، ورافقه في زيارته عدد من الزعماء والرؤساء ، منهم : ( شهرم بن والم ) ( شهر بن واثل ) و (قريت ابن ذمرم ) ( قریـــة بن ذمر ) و ( ابفـــال بن القتم ) ( أبفأل بن القتم ) و ( وهب آل بن هكحد ) ٧ .

<sup>• (</sup> يدع ايل بين بن رب شيمس ) ، ( يدع ال بين بن ربشيمس ) Background, P. 144, Philby, 46, 401, (4872), REP. EPIG., VII, III, P. 400, ۲

Chronology, P. 10, Philby, Sheba's, P. 442. ٣

Background, P. 144.

The Chronology, P. 10.

BOASOOR, Num. 120, (1950), P. 27.

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14.

Sheba's Daughters, P. 448, Philby 81, REP. EPIG., VII, III, P. 413, 4908.

وتعد الكتابة التي وسمت بـ (Philby 82) من الكتابات المهمة ، وقد دونهما رجلان من أشراف ( حمير يهن ) ، أي من حمير ، رافقا الملك في سفرته الى حصن ( أنود ) ، لإعلان نفسه ملكاً على حضرموت ولمناسبة تلقبه بلقبه ، وهي عادة كان يتبعها ملوك حضرموت عند توليهم الملك وتلقبهم بلقب جديد لم يكن يتلقبون به قبل انتقال العرش اليهم. ولسنا نعرف متى نشأ هذا التقليد عند ملوك حضرموت ، ولا السبب الذي دفعهم الى اختيار هذا المكان دون غيره . ولعلمه كان من الأماكن المقدسة القديمة عندهم ، فكانوا يتبركون بتتويح أنفسهم فيه ، أو أنه كان قلعة أو موضعاً قديماً فجرت العادة أن يتوج الملوك فيه . وقد كان هذان الرجلان بعثها ( ثارين يعب بهنعم ) ملك ( سبأ وذي ريدان ) لمرافقسة ملك حضرموت في هذه المناسبة . والظاهر أن ملك سبأ إنما بعثها لتهنئــة ملك حضرموت ولتمثيله في هذا الاحتفال المهيب الذي مجري في (أنود)، فها مبعوثان سياسيان من ملك الى حليفه أ . وقد سجل (العديلط ) (العزيلط) هذه المناسبة في كتابة نصيرة ورد فيها (العزيلط ملك حضرموت بن عم ذخر سيراد جندلن أنودم هسلقب)،أي ( العزيلط ملك حضرموت ابن عم ذخر سار الى حصن أنود ليتلقب بلقبه .. ) ٢ وقد كتبت هذه الكتابة في الزمن الذي دونت فيه الكتابتان الأخريان عن زبارة الملك لحصن ( أنود ) عند اعلان لقبه الجديد وتوليه العرش رسمياً ، غىر اننا لا نعرف ــ ويا للأسف ــ تأريخ هذه المناسبة .

وذكر اسم الملك ( العزيلط بن عم ذخر ) في كتابة دو"نها جاعة من الأعيان عند تتوبجه وتوليه العرش واعلان ذلك للناس في حصن ( أنود ) . وأصحـاب

Sheba's Daughters, P. 449, Philby 82, REP. EPIG., VII, III, P. 414.

Sheba's P. 450, Philby 83, REP. EPIG., VII, III, P. 415, 4910.

هذه الكتابة هم : ( نصرم بن نهد ) ( نصر بن نهد ) و ( رقشم بن أذمر ) ، و ( والم بن يعلله ) ( وائل بن يعلله ) ، و ( والم بن يعلله ) ، و ( ابكرب ذو دم ) ( أبكرب ذو ود ) ، وقد ورد أنهم ساعدوا الملك سيدهم ( العزيلط بن عم ذخر ) ( العليلط بن عم ذخر ) حين ذهب الى حصن ( أنود ) لاعلان نفسه ملكاً ٢ . ويظهر من ذلك أنهم كانوا من جملة رجال الحاشية الملكية التي صحبت الملك الى ذلك المكان . ووردت نصوص أخرى سجلها رجال الحاشية الملكية تخليداً لاسمهم في هذه المناسبة ٣ . وقد سجل كتابة من هذه الكتابات رجل اسمه ( حصين بن ذا يم مقتوي العزيلط ملك حضرموت ) ، ويظهر ان هذا الرجل كان من قواد جيش الملك وضباطه ولعله كان من مرافقيه أ

وقد منح بعض علماء العربيات الجنوبية هذا الملك ، أي الملك ( العز بن عم ذخر ) ( العذ ) لقب ( العز الثالث ) ، لذهابهم الى وجود ملكين حكما قبله عرفا بهذا الاسم. ورأى (ركمنس) ان حكمه كان في حوالي السنة (٢٠٠٠م.) . وقد ورد في كتابة حضرمية اسم ملك دعي بد ( العذ ) ( العز ) ابن ( العزيلط ) ( العذيلط ) ملك حضرموت ، فيظهر من ذلك ان والد هذا الملك كان ملكاً كذلك ، ولم يشر أحد من الباحثين مثل ( فلبي ) أو ( البرايت ) اليه . ولعله ابن للملك المتقدم، وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هبسل قرشم ) اليه . ولعله ابن للملك المتقدم، وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هبسل قرشم ) وتذكرنا كلمة ( قرشم ) ( قريش ) ، أي ( قريش ) باسم قبيلة ( قريش ) صاحبة مكة .

ولم يتأكد ( البرايت ) من اسم الشخص الذي تولى العرش بعد (العزيلط)، فترك فراغاً ذكر بعده ملكاً سماه (العزيلط) (العذيلط) ميزه عن الأول باعطائه لقباً ، هو ( الثاني). وقد رأى أنه كان معاصراً للملك ( ثأرن يعب بهنعم )

۲

<sup>(</sup> نصر بن نهد ) ، ( رقاش بن أذمر ) ، ( وائل بن يعلله ) ، ( وائل بن باقل )، ( أيكرب ذوودة ) •

REP. EPIG., VII, III, P. 392, 4852, Philby 27+29.

REP. EPIG., VII, III, P. 395, 4855, 396, 4857, Philby 30, 32, 34.

REP. EPIG., VII, III, P. 398, 4861, Philby 36, P. 401, 4874, Philby 49.

Beiträge, S., 114, 144.

REP. EPIG., VII, III, P. 322, 4693, Le Muséon, LXIII, 3-4 1950, P. 261.

ملك سبأ . أما والد ( العز الثاني ) على رأيه فهو (علهان ) أو ( سلفان ) . ويرى ( فلبي ) أن ( علهان ) أو ( سلفان ) هو ابن ( العزيلط ) الأولى . وقد سبق أن ذكرت أن ( ثأرن يعب يهنعم ) كان حليفاً للملك ( العذيلط بن عم ذخر ) ، وأنه أرسل وفداً لتهنئته بتتويجه واعلانه لقبه الجديد . لذلك يبدو غريباً ما ذهب اليه (البرايت ) من أن ( العزيلط الثاني بن علهان ) أو (سلفان ) هو الملك المعاصر للملك ( ثأرن يعب ) السبئي .

ويحتمل عسلى رأي (البرايت) أن يكون (العزيلط) (العذيلط) الذي ويحتمل عسلى رأي (البرايت) أن يكون (العزيلط) الذي عثر عليه في (وادي بيحان) ويعود تأريخه الى سنسة (١٤٤) من التقويم السبئي التي تقابل سنة (٢٩م) تقريباً ، هو (العزيلط الثاني) . ويحتمل عسلى رأيه أيضاً أن يكون هو الملك (Eleazos) الذي ذكر في كتاب (الطواف حول البحر الأريتري) . وكان هذا الملك معاصراً لملك آخر سماه مؤلف هذا الكتاب (Karibael) (Charibael) وهو مملك الحميرين والسبئين ، وقد أراد به الملك (كرب ايل وتر يهنعم) ، وهو (مملك سبأ وذي ريدان) المذكور في النص (Glaser 483) .

أما ( فون وزمن ) ، فيرى أن كاتب النص قد أهمل الرقم ثلاث مئــة فكتب مئة وأربعين ، على حـــين أن الصحيح هو ( ٣٤٤ ) من التقويم الحميري ، واذن يكون زمان تدوين الكتابة هو (٢٢٩ ) أو (٢٣٥ ) بعد الميلاد وهو وقت حكم ( العزيلط بن عم ذخر ) على تقديره ٧ .

وجاء اسم ملك يدعى ( العزيلط ) ( العديلط ) في كتابة سجلها رجلان ، يدعى أحدهما ( عدد ذم بن أب انس ) و عدد د بن أب انس ) و يدعى الآخر ( رب آل بن علم لات ) ، وهما من عشيرة ( رب آل بن علم لات ) ، وهما من عشيرة ( مربهن ) ( مربهن ) ، ذكر فيها أنها قدما الى معبد الإله ( سن ذ علم )

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14.

Background, P. 144.

Sheba's, P. 449.

يرى بعض العلماء أنه الف بين ٤٠ ــ ٧٠ بعد الميلاد ٠

BOASOOR, Num. 119 (1950), P. 14.

Beiträge, S., 114.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 482.

( سين ذي علم ) في معبده ( علم ) المشيد في مدينة ( شبوة ) ، سبعة تماثيل من الذهب ( سبعة أصلم ذهبن ) ، كما أمرهما سيدهما الملك . ويظهر انهما كانا من حاشيته وأتباعه . وقد أهملت هذه الكتابة اسم والد هذا الملك ، فلا نعرف أي ملك هو ، أهو ( العزيلط الأول ) ، أم ( العزيلط الثاني ) ؟

وقد ورد في بعض الكتابات ما يفيد استقبال ( العزيلط ) لضيوف وفدوا عليه من مختلف الأماكن : من الهند ( هند ) ، ومن ( تدمر ) ( تذمر ) ، وضيوف آراميون جاءوا اليه من ( كشد ) ، بل ورد في الكتابة (919 Ja وضيوف آراميون جاءوا اليه من ( كشد ) ، بل ورد في الكتابة قد مرافقة عشر نساء قرشيات له الى حصن ( أنود ) ، واذا كانت الكتابة قد قصدت من ( قريش ) قريش المعروفة صاحبة مكة، نكون بذلك قد وقفنا لأول مرة على اسمها في وثيقة مدونة .

ولاشارة النصين المذكورين الى الهند وتدمر والى بني إرم وقريش ، أهميسة كبسرة ولا شك ، اذ تدل على الاتصال الذي كان لمملكة حضرموت بالعالم الحارجي في ذلك الزمن ، وعلى الروابط التجاريسة التي كانت تربط ذلك العالم بحضرموت . وقد كان اتصال حضرموت بالحارج عن طريق ميناء (قنا) ، فقد كانت السفن تأتي اليه وتخرج منه لتذهب الى افريقية والهند و عمان وأرض فارس .

وترك ( البرايت ) فراغاً بعد ( العزيلط الثاني ) ، مغزاه انه لا يدري من حسكم بعد ( العز ) هذا ، ثم ذكر بعده اسم ( يدع أب غيلان بن أمين ) ( يدع أب غيلان بن أمين ) ، ثم جعل اسم ابنه من بعده ، وهو ( يدع ايل بين ) ، أي انه هو الذي تولى الحكم من بعده . وقد بين انه غير متأكد من زمان حكمها ، الا ان دراسة الكتابات التي ذكر فيها اسماهما تدل على انها من

۲

لم يذكر في النص الذي نشره « بيستن » في مجلة : Le Muséon اسم هذه العشيرة ، راجم :

Le Muséon, LXIII, 3-4, 1950, P. 262, 265, REP. EPIG., VII, III, P. 320, 4691, Philby 2, Ryckmans 1266.

JA 931, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 484.

JA 919, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 484.

Le Muséon, 1964, 3-4, 484.

نوع كتابات القرن الأول للميلاد ، ولذلك وضع زمانهما في هذا العهدا .
ومن الكتابات التي ذكر فيها اسم ( يدع ايل بين ) ، أي ولد ( يدع أب غيلان بن أميم ) الكتابة التي وسمها العلماء بسمة (Glaser 1628) ، وهي كتابة قصيرة تتألف من أربعة أسطر ، ورد في جملة ما ورد فيها اسم الإلك ( سين ذو علم ) ، أي الإلك ( سين ) رب معبد ( علم ) . وكان معبد ( علم ) قد خصص بعبادة هذا الإلك .

وقد وصلت الينا كتابة أخرى ورد فيها اسم (يدع ايل بين) ، إلا أنها لم تذكر لقب والده ، وهو (غيلان) ، وانما اكتفى فيها بتسجيل الاسم وحده وهو (يدع أب) . وقد ذكر فيها أن هذا الملك بنى وحصن سور مدينة (شبوة) ابتغاء وجه الإلهتين: (ذات حشولم) (ذت حشولم) (ذات حشول) و (ذت حمم) (ذات حميم) ، وذكر فيها اسم (صدق ذخر) (كبر) (كبر) ركبير) حضرموت . ويظهر أن الغرض من ذكر اسم هذا الكبير (كبير) في النص ، أن تؤرخ الكتابة به على نحو ما رأينا في الكتابات المعينية من التأريخ بأسماء الرجال .

ولم يذكر (البرايت) من حكم بعد (يدع ايل بين) ، فترك فجوة تدل على أنه لا يدري من حكم فيها ، ثم ذكر بعدها ملكاً آخر ، سماه (يدع ايل بين) ، قسال : إنه ابن (سمه يفع) ، ثم ذكر (السمع ذبيان بن ملكي كرب) (ملكيكرب) من بعده ، وقال إنها كانا متعاصرين . وقد حكما حكما مزدوجاً ، أي أن كل واحد منها كان يحكم بلقب (ملك حضرموت). وكان حكمها في حوالي السنة (١٠٠) بعد الميلاد على بعض الآراء ".

ثم عاد ( البرايت ) ، فترك فراغاً بعد ( السمع ذبيان ) ، دلالة على وجود فجوة في ترتيب أسماء ملوك حضرموت ، لا يدري من حكم فيها ، ثم ذكر

The Chronology, P. II.

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 14, Ryckmans, 169, REP. EPIG., 4698, VII, III, P. 323, Philby 9, SE, 49.

Le Muséon, LX, 1-2, 1947, P. 53, Hamilton, 2, Plate, L. <sub>Y</sub>

Le Museon, LX, 1-2, 1947, P. 55.

BOASOOR, Num. 119, 1950, P. 14.

Beiträge, S., 85.

بعدها الملوك : ( رب شمس ) ( ربشمس ) ثم ( يدع ايل بين ) ثم ( الريم يدم ) ثم ( يدع أب غيلان ) ا

وقد ذكرت اسم ( رب شمس ) قبل قليل ، وقدمت زمانه بعض التقديم ، وذلك حكاية عن رأي بعض العلماء وفي ضمنهم ( فلبي ) الذي جعل حكمه في حوالي سنة ( ١٨٠ ق. م. ) ، ثم عدت لأذكره هنا مجاراة لرأي ( البرايت ) الذي وضعه في أواخر قائمته لملوك حضرموت. وقد ذهب بعض الباحثين الى أن حكم هذا الملك كان بعد سنة ( ٢٠٠ ب. م. ) ، وفرق كبير كما قرى بين التقديريين .

وقد جعل ( فون وزمن ) زمان ( رب شمس ) بين السنة ( ١٠٠ ) و ( ١٠٠ ب. م . ) ، وصيره من معاصري ( اوسلت رفش ) ( أوسلة رفشان ) ملك همدان ومن معاصري الفترة الواقعة بين حكم ( ذمر علي بهبر ) و ( ثأران يعب ) الحميريين " . ثم البقية التي جاءت بعده ، وتتألف من (يدع آل بين ) (يدع ايل بين ) ، ثم ( الريم يدم ) ( الريام يدم ) ، ثم ( يدع اب غيلن ) ( يدع أب غيلن ) ، ثم ( رب شمس ) ( ربشمس ) وقد جعل نهاية حكمه سنة ( ١٨٠ ب. م . ) أ .

وبعد النص الموسوم بد 84 Philby 84 من النصوص المهمة بالنسبة الى تأريسخ مدينة (شبوة) ، وقد كتب في عهد (يدع ايل بين بن رب شمس) ، وجاء فيه ان (يدع ايل بين بن رب شمس) من (أحرار يهبأر) (أحرار يهبار) (أحرار يهبار) وذلك (أحرر يهبر) عمر مدينة (شبوة) وأقام بها ، وبنى المعبد بالحجارة، وذلك بعد الحراب الذي حل بها ، وعمر ما تهدم وتساقط منها ، وانه احتفالاً بهده المناسبة أمر بتقديم القرابين ، فديح (٣٥) ثوراً و (٨٢) خروفاً و (٢٥) غزالاً و (٨٠) فهود (أفهد) ، وذلك في حصن (أنود) .

۲

٣

The Chronology, P. II, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 468, Jamme, Sabaean Inscriptins, P. 305, The Al-'uqlah Texts, Catholic Univ. of America Press, Washington, 1963, PP., 7.

Beiträge, S., 105.

Le Muséon, 1964, 3-4, 498.

Le Muséon, 1964, P. 498.

Philby 84, Sheba's, P. 451, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 190, REP. EPIG. 4912, VII, III, P. 416.

وقد حدثنا هذا النص حديثاً صريحاً بأن أصل ( يدع ايل بين ) من أحرار ( بهبار ) ( أحرر بهبر ) أي من صرحاء القبيلة « وحدثنا أيضاً بأنه بيي مدينة شبوة ، وعمر معبدها وكسا جدره بطبقة من القار أو غيره لتكون ملساً ، من أساسها الى شرفاتها ، وذلك بعد الحراب السذي حل بشبوة ، الا ان الملك لم يتحدث عن سبب ذلك الحراب الذي أصاب المدينة ومعبدها معها ، وهو خراب كبير على ما يظهر ، فتركنا في حيرة من أمره ، وتباينت آراء الباحثين فيه . ويرى (البرايت) ان النص المذكور هو من قصوص القرن الثاني بعد الميلاد . أما ( ركمنس ) فيرى انه من نصوص ما بعد السنة ( ٢٠٠ ) بعد الميلاد . فهو اذن نص يكاد مجمع أكثر علماء العربيات الجنوبية على انه من نصوص بعد الميلاد . واذا صدق رأي هؤلاء ، كان خراب شبوة اذن واعادة تعميرها قد وقعا بعد الميلاد .

وقد فَسَر بعض الباحثين خراب (شبوة) باستيلاء أحد ملوك (سبأ وذي ريدان) عليها ، فلم بهض (يدع ايل بين) ، لاستردادها من السبئين ، وقع قتال شديد فيها بينه وبينهم في المدينة نفسها ، لم ينته إلا بعد خراب المدينة وتدمير معبدها معبد الإله (سين) . وعندئذ ارتحل عنها السبئيون ، فاضطر (يدع ايل) الذي طردهم منها الى إعادة بناء المدينة والمعبد ، فلما تم له ذلك ، احتفل بهذه المناسبة ، أو بمناسبة تتوجه ملكاً على حضرموت في حصن (أنود) وقرب القرابين الى إله حضرموت (سين) والى بقية الآلهة ، شكراً لها على خلاك النصر ، وعسلى النعم التي أغدقتها عليه . هذا في رأي فريق مسن علماء العربيات الجنوبية لله

ورأى فريق آخر أن في خراب (شبوة) سبباً من سببين ، فإما أن يكون (يدع ايل) وهو من أحرار قبيلة (يببار) ، قد أعلن الثورة على السبئين الحميرين اللين كانوا قد استولوا على شبوة ، وقاومهم مقاومة عنيفة أدت الى إلحاق الآذى بالمدينة ، فلم تركها السبئيون الحميريون كانت ركاماً ، فأعلن (يدع ايل) نفسه ملكاً على حضرموت ، بعد أن ظلّت المملكة بدون ملك . وإما أن

Beiträge, S., 115.

Beiträge, S., 115.

يكون ذلك الحراب بسبب عصيان ( يدع ايل ) على الأسرة المالكة الشرعيــة ومقاومته لها ، مما أدى الى إنزال التلف في المدينة ، فلما تغلب على الاسرة المالكة أعـــاد بناء المدينة وجددها وجدد معبدها على نحو ما جاء في النص ا .

وليس في النص شيء ما عن الطريقة التي كسب بها تاج حضرموت ، إلا أن اشارة وردت في كتابة تفيد أن بعض الأعراب ورجال القبائل كانوا قد تعاونوا معه وساعدوه ، فقد عاونه رجل من قبيلة (يم) (يام) ، ومئة من بني أسد ، ومئتان من (كلب) أو (كليب) ، وعاونه ولا شك آخرون، وبفضل هؤلاء وأمثالهم من رجال القبائل تغلب على من ثار عليهم ، فانتزع التاج منهم . والاشارة المذكورة على أنها غامضة ، كافية في اعطائنا فكرة عمن ساعد (يدع ايل) على الظفر بالعرش .

ويظهر من كل ما تقدم أن (يدع ايل بين) ، وهو من أبناء العشائر ، كان قد جمع حوله جاعة من القبائل ، ساعدته في عصيانه وتمرده على السلطة الحاكمة في (شبوة) فاستولى على الملك وقد جاء بعده عدد من الملوك ، إلا أن الأمر أفلت زمامه منهم ، إذ نجد أن الملك (شمر يرعش) (شمر بهرعش) يضيف (حضرموت) الى الأرضين الحاضعة لحكومته ، حتى صار اسم حضرموت منذ ذلك الحين جزءا من اللقب السدي يلقب به الملوك . ومعنى ذلك انقراض مملكة حضرموت ودخولها في حكومة (ملك سبأ وذي ربدان وحضرموت ويمنت) اللقب الرسمى الذي اختاره (شمر) المذكور نفسه .

ویری (فون وزمن ) ان الکتابة الموسومة به Jamme 629 ، همی من الکتابات الّتی تعود الی أیام هذا الملك, وقد جاء فیها ان (مرثدم ) (مرثد ) و ( فرحن ) ( فرحن ) ، وهو قائد من قواد جیش ( سعد شمع أسرع ) و ( مرثدم بهحمسد ) من ( آل جرت ) ( آل جرة ) ، قسد حاربا الملك ( یدع آل ) ( یدع ایل ) ملك حضرموت والملك ( نبطم ) ( نبط ) ملك قتبان ، و ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ایل بن معاهر ) و ( ذاخولن ) ( فو خولان ) و ( ذ خولن ) و ( ذ خصبح ) و ( مفحیم ) و ( مفحیم ) حارباهم فی أرض ( ردمان ) قرب العاصمة ( وعلن ) ( وعلان )".

Beiträge, S., 115.

Beiträge, S., 115.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 463.

ويرى (فون وزمن ) أن هذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام حكم الملك (نبطم ) (نبطم ) ، وقد لقب في (نبطم ) ، وقد لقب في هذه الكتابسة بلقب : (ملك قتبان ) ، إلا أنه كان في الواقع تابعاً لحكم ملك حضرموت . وقد كانت (تمنع ) – كما يرى هو أيضاً – قد خربت قبل هذا العهد ، وتحولت الى قرية صغيرة . وقد التقت عساكر (سعد شمس) و (مرثد) بخصومها قرب هـذا المكان . ولم تكن (أوسان ) مملكة في هذا العهد ، بل كانت قبيلة . وقد أذلت (شيعان ) بعد هذه الحرب .

وأما ( مرثد ) ( مرثسام ) صاحب الكتابة ، فهو من ( ذ بن جرفم ) ( بني ذي جرفم ) و ( صنعو ) ، أي ( صنعاء ) . وقد عمل مع الملكين : ( سعد شمس أسرع ) و ( مرثلم مهحمد ) ، وهما من ملوك مملكة ( جرت ) ( جرة ) ، لتنظيم اجسباع لسادات القبائل في موضع ( رحبت ) ( رحابسة ) الواقع شمال صنعاء ، بأرض ( سمعي ) . وقد حضر الاجتماع : ( شرحثت ) ، وهو من سادات ( بتع ) و ( الرم ) ( الرام ) ( الربام ) ، وهو من ( بني سخيم ) ، و ( يرم أمن ) الهمداني . ويظهر أن ملكي ( جرة ) كانا قد استحوذا على مرتفعات سبًا في هذا الحن " .

وكان ( وهب آل بن معهر ) ( وهب ايل بن معاهر ) صاحب (ردمان ) ( ردمن ) والأرضين المتاخمة لـ ( خولان ) في هذا الوقت . وقصد بـ (معهر ) دار الحكم بمدينة ( وعلن ) ( وعلان ) من أرض ( ردمان ) .

وأما ( خصبح ) ، فبطن من بطون قتبان .

وتولى الملك بعد ( يدع ايل بين ) ابنه ( الريم يدم ) ( الريام يدم ) . ونحن لا نعرف من أمره شيئاً يذكر ، الا ما ورد في كتابة تذكر انه ذهب الى حصن ( أنود ) ، واحتفل هناك بتوليه العرش ، واعلانه لقبه السذي اتخذه لنفسه ، والا ما ورد في كتابة أخرى ، دو "نها ( رب شمس بن يدع ايل بين ) ، أي

۱ ، حراف ، ، ، کراف ، ۰

راجع النص · : CIH 222

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 465.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464.

Sheba's, P. 452, Philby 85, REP. EPIG., VII, III, P. 418, 4913.

شقيق ( الريم يدم ) ، تذكر انه رافق شقيقه الى حصن ( أنود ) عند المناسبة المتقدمة ، فكان من جملة المشاهدين لحفلة التتويج ال

ولا نعرف من أمر ( يدع أب غيالان ) شقيق ( الربم يدم ) شيئاً يذكر كذلك . وقد جعله ( البرايت ) خليفة شقيقه المذكور . وكل ما لدينا عنه الا يتجاوز ما ذكرناه عن شقيقه . فقسد جاء في كتابة انه ذهب الى حصن ( أنود ) ، فاحتفل فيه بتتويجه وأعلن في الاحتفال اللقب الذي لقب نفسه به ، وجاء في كتابة أخرى سجلها ( رب شمس ) ، أي شقيقه ، انه ذهب مع أخيه ( يدع أب ) الى حصن ( أنود ) لمشاهدة الاحتفال بتتوبجه وباعلانه اللقب .

وقد ورد في أحد النصوص ان ( يدع أب غيلن ) ( يدع أب غيلان ) ، سور مدينة ( ذ غيلن ) . ويرى بعض الباحثين ، ان هذا الملك كان قد بنى هذه المدينة في أرض قتبانية فتحت في أيام والده ، في مكان يقع عند فم وادي ( مبلقه ) ( مبلقت ) المؤدي الى وادي ( بيحان ) . ويشك بعض الباحثين في صحة قراءة اسم المدينة " .

وفي الكتابة المرقمة برقم Philby 88 جملة هي : ( رب شمس خبر اسدن بن يدع آل بين ) ، ترجمها ( بيستن ) به ( رب شمس أمير أسد بن يدع ايل بين ) على ان ( أسداً ) قبيلة ، واستدل على ذلك بما جاء في احدى الكتابات من ان الملك ( ختن أسد ) ، ومعنى ذلك انه كان ختناً له ( بني أسد ) . وأرى ان لفظة ( اسدن ) ( اسد ) هنا لا تعني قبيلة أسد وانما تعني جنوداً أو جيشاً ، وهي بهسذا المعنى في العربيات الجنوبية ، فان لفظة ( اسدم ) تعني الجندي ، وان المسراد من جملة ( رب شمس خبر اسدن ) ( رب شمس أمير الجندي ، وان المسراد من جملة ( رب شمس خبر اسدن ) ( رب شمس أمير الجنيش ) ، أي ان لفظة ( خير ) بمعنى أمير أو قائد ، وخير المورس حضرموت .

Philby 86, Sheba's, P. 452, REP. EPIG. 4914, VII, III, P. 418.

Philby 88, Sheba's, P. 487, REP. EPIG. 4918, VII, III, P. 419.

A. Jamme, A New Chronology of the Qatabanian Kingdom, BOASOOR, Num. 120, 1950, 26, Sabaean Inscriptions, P. 297, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464.

Philby 88, Sheba's P. 444, REP. EPIG. 4919, VII, III, P. 419.

وبناء على ما تقدم نكون قد عرفنا اسم ثلاثة أولاد من أبناء (يدع ايل بين) تولى الملك اثنان منهم على وجه أكيد ، أما الثالث ، وهو ( رب شمس ) فلم تصل الينا كتابة تذكر ذهابه الى حصن ( أنود ) للاحتفال بتتويجه واعلان لقبه. لذلك لا نستطيع أن نبت في موضوع توليه عرش حضرموت . ولم يذكر البرايت ) اسمه بين أسماء أبناء ( يدع ايل بين ) . وقد استخرجته أنا من الكتابات التي استنسخها ( فلبي ) من موضع ( عقله ) .

وفي اللوح النحاس المحفوظ في المتحف البريطاني اسم ملك من ملوك حضرموت هو (صدق ذخر برن) ، ووالده (الشرح) ، وقد ذكر فيه أن هذا الملك قدم نذوراً الى الآلهة : (سين) و (علم) و (عشر) لخيره ولحير (شبوة) ولحير أولاده وأفراد أسرته ، وقد وردت فيه أسماء قبائل يظهر أنها كانت خاضعة في هذا الزمن لحكمه هي : (مرشد) و (أذهن) و أذهن ) ، و ( ينعم ) . ولورود اسم (شبوة) في هسذا النص ، بجب أن يكون هذا الملك قد حكم بعد تأسيس هذه المدينة .

وذكر ( هومل ) أنه وجـــد محفوراً على الجبهة الثانيــة من اللوح النحاس ( مونكراما ) Monogramm طغراء تشير الى اسم الملك الذي كان يحكم حضرموت في ذلك الزمن ، وقد دعاه ( هومل ) ( سعد شمسم ) ( سعد شمس ) ٢ .

وورد اسم ملك آخر من ملوك حضرموت ، هو: (حي آل) (حي ايل)، وقد ورد اسمه في نقد حضرمي ". وما نعرف من أمره في الزمن الحاضر شيئاً. ولم يشر (البرايت) و (فلبي) و (هومل) وغسيرهم الى اسم ملك حضرمي ورد ذكره في النص المرقم برقم (٩٤٨) المنشور في كتاب CIH . واسم هلك وهو نص متكسر في مواضع متعددة منه ، أضاعت علينا المعنى . واسم هلك الملك (شرح آل) (شرح ايل) (شرحبيل).

وقد سقطت كلمات قبل هذا الاسم ، لعلها تكملته . وقد وردت بعده جملة :

Halevy, Etudes, P. 173, OS. 29.

Hommel, Grundriss, I, S., 138.

Handbuch, S., 96, Anm. 2, 103.

CIH, IV, III, II, P. 275-276.

( ملك حضر ... )، وسقطت الأحرف الباقية من كلمة حضر موت وكلمات أخرى. وقد ورد في النص المذكور اسم ( شمر بهرعش ) ملك ( سبأ وذي ريدان وحضر موت ويمنات ) . ويدل ورود اسم ( شمر بهرعش ) في هسدا النص مع اسم ( شرح ايل ) على أن الملكين كانا متعاصرين ، ويدل هذا النص على أن مملكة حضر موت بقيت الى ما بعد الميلاد ، وحيى أيام ( شمر بهرعش )، يحكمها حكام منهم ، محملون لقب ( ملك ) .

وكان آخرهم هو (شرح ايل) هذا المدون اسمه في النص المذكور . ولكنه لم يكن مستقلاً كل الاستقلال ، بل كان تحت حماية (شمر يهرعش) ووصايته. ودليلنا عملى ذلك ذكر (شمر) في النص مع (شرح ايل) وادخسال اسم (حضرموت) ضمن أسماء المواضع الحاضعة لحكم (شمر) ، أي في اللقب الرسمي الذي اتخذه (شمر) لنفسه بعد استيلائه على حضرموت.

وعثر على نص وسم بـ \$46 JA ، جاء فيه اسما ملكين من ملوك حضرموت أحدهما ( رب شمس ) ، الآخير ( شرح ايل ) ( شرح آل ) . وليس في النص ما يكشف عن هوية الملكين ، وأرى ان ( رب شمس ) هذا هو ( رب شمس ) المتقدم شقيق الملكين ، وابن ( يدع ايل بين ) . واذا صدق رأيبي هذا ، يكون قد تولى الملك لمدة قليلة، تولاه بعد وفاة شقيقه ( يدع أب غيلان ) ثم انتقل العرش الى ( شرح ايل ) ، وهو في نظري ( شرح ايل ) اللي اعترف بسيادة ( شمر يهرعش ) وسلطانه عليه كما تحدثت عنه .

وقد يكون أحد أبناء ( رب شمس ) وقد يكون حمل لقب (ملك حضرموت ) مع ( رب شمس ) في آن واحد. وهذا النص هو بالطبع أقدم من النص المتقدم الذي ورد فيه اسم ( شمر بهرعش ) .

لقد جعل بعض علماء العربيات الجنوبية سقوط مملكة (حضرموت) واندماجها نهائياً في مملكة (سبأ وذي ريدان) في أيام (شمر يهرعش) ، وبعد السنــة ( ٣٠٠ ب. م. ) . وأود ان ابين هنا اننا لما نظفر بكتابة عربية جنوبية ،

١ وهو (شمر يرعش) عند الاسلاميين ٠

Le Muséon, 1946, 3-4, P. 453.

Beiträge, S., 116.

فيها شيء عن كيفية سقوط مملكــة حضرموت ، وعن كيفية استيلاء (شمر بهرعش ) أو غيره من الملوك عليها ، فنحن لهذا في وضع لا يسمح لنا بوصف نهاية تلك المملكة وذكر الأحداث التي أدت الى سقوطها واندماجها في مملكة سبأ وذي ريدان .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان سقوط حضرموت كان في القرن الرابع بعد الميلاد ، وقبل احتلال الجيش للعربية الجنوبية بقليل. وقد وقع هذا الاحتلال على رأيهم فيا بين السنة ( ٣٣٥ ب. م. ) والسنة ( ٣٧٠ ب. م. ) .

وقد أدت فتوحات (شمر بهرعش) لحضرموت، ولأرضين أخرى تعد من المناطق الحصبة الكثيفة بسكانها في جزيرة العرب، الى هجرة الناس عنها الى مناطق بعيدة نائية ، والى نزول الحراب في كثير من القرى والمدن ، اذ تهدمت بيوتها ومعابدها ، وقتل كثير من أهلها ، وأنت النار على بعضها حرقاً، فتحولت منازل الناس الى خرائب ، وجفت مزارعهم فآضت بوادي ، فهجرها أهلوها ولم يعودوا اليها بعد هذا الحراب ، فزادت مساحة الصحاري ، ولم تعمر منذ ذلك الحن . وقد زاد في نكبة العربية الجنوبية هذه ان حروب (شمر بهرعش) الحن . وقد زاد في الكبة العربية الجنوبية ، فزادت قواتها في الأرضين التي احتلتها ، وتوغلت في مناطق واسعة ، ولا سيا بعد موت (شمر بهرعش) .

هذا ، وقد انتهت الينا كتابات عدة تعرضت لأنباء الحروب التي نشبت بين حضرموت وسبأ ، وبين حضرموت وحكومات أخرى ، منها كتابات لم تذكر فيها أساء الملوك الدين وقعت في أيامهم تلك الحروب ، كالكتابة المرقومة بـ (٤٣٣٦) المنشورة في كتاب . REP. EPIG . وقد قدم صاحبها الى إلهه الشكر والحمد ، ويمثالين من الذهب الى معبده في ( نعلم ) لأنه نجتى سيده ( بشمم ) ( بشم ) ومسنت عليه بالشفاء من الجرح الذي أصابه في المعركة التي نشبت في مدينة و ثبير ) في أرض ( يحر ) . وهي معركة من معارك نشبت بين (شمر ذي ريدان) و ( ثبير ) أن أرض ( يحر ) . وهي معركة من معارك نشبت بين (شمر ذي ريدان) و ( أب أنس ) من قبيلة ( معهر م) ( معهر ) ( معهر ) وأمراء ( خولان )

Beiträge, S., 144.

REP. EPIG., VII, II, P. 199.

وملك سبأ وملك حضرموت . ولما كانت هذه الكتابة قد كتبت لاعلان شكر صاحبها لإلهه واعلانه بوفائه لنذره ، وهي في موضوع شخصي لم تكن متبسطة في أخبار تلك الحرب المزعجة ، لذلك اكتفيت بذكرها اجالاً دون تفصيل . أما نحن العطاش الى معرفة خبر تلك الحرب ، وما كان من أمرها ، فقد خرجنا بعد قراءتنا لها النص ونحن آسفون على مخل صاحبها علينا وتغيره في تفصيل خبر هذا الحادث المهم ، وشاكرون الله مع ذلك على سلامة رجل وقاه الله شر تلك الحرب .

هذا ما وصل الى علمنا من أساء ملوك حضرموت و (مكربيها) . ولست أرى بأساً في التنبيه مرة أخرى على أن هذه الأساء لم ترتب الى الآن ترتيباً زمنياً مضبوطاً ، وإنما رتبت على حسب اجتهاد الباحثين . ولذلك نجدهم يختلفون في هذا الترتيب وغيره ، في أساء الملوك . وسبيلنا الآن أن نحاول جهد الامكان حصر هذه الأساء حتى يأتي اليوم الذي نستطيع فيه الترتيب والتصنيف .

والظاهر أن حكم الحميرين لحضرموت ، لم يتحقق بصورة فعلية ، بـل كان أواخر أيامهم ، ولا سـيا في أواخر القرن الحامس وابتداء القرن السادس للميلاد ، حكماً شكلياً ، لأننا نجـد أرض حضرموت وقد استقل فيها حكام المدن وسادات القبائل وأشراف الأودية ، وقد لقب أكثرهم أنفسهم بلقب (ملك). وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أن بني ( معد يكرب بن وليعة ) وهم: مخوص، ومشرح ، وجمد ، وأبضعة ، كانوا يسمون ملوكاً ، لأنه كان لكل واحدواد علكه الواقع أن كثيراً من سادات القبائل قبل الميلاد وبعده ، كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك ، ولكنهم لم يكونوا غير سادات قبائل وأصحاب أرض .

#### قبائل حضرمية :

وفي حضرموت كما في كل الأماكن الأخرى من جزيرة العرب قبائل وعشائر وأسر ذوات حسكم وسلطان وجاه في مواطنها ، وقد ورد أسماء عدد منها في الكتابات ، ومن قبائل حضرموت وعشائرها وأسرها: ( شكمم ) ، أي (شكم)

١ البلدان ( ٢٩٤/٣ ) ، الطبري ( ١/٢٠٠٤ وما بعدها ) ( طبعة ليدن ) ٠

( شكيم ) ، وعشيرة ( يشيم ) ( يشبوم ) . .

ويرجع نسب عشيرة ( رشم ) الى قبيلة ( مقنعم ) ( مقنع ) أو ( يقنعم ) كيا جاء في بعض الكتابات؟ ، وهو اسم قبيلة لا نعرف من أمرها شيئاً في الزمن الحاضر ، وكان يحكمها ( أقيال ) منهم : ( هو فعثت ) و ( لحى عثت ) ، وهما من موضع ( عليم ) ، أي ( عليب ) " . وقسد جاء في نص انها قد ما وثناً ( صلمن ) الى الآلهة ( عثر ) و ( هبس ) ( هوبس ) و ( المقسه ) و ( ذت حمم ) ( ذات حميم ) أ . وقد يفهم من ذلك ان هذه القبيلة كانت قبيلة سبئية ، نزحت الى حضرموت، واستقرت فيها ، أو انها كانت من القبائل السبئية التي خضعت لحضرموت .

و ( إبهار ) ( إبهار ) من القبائل المعروفة في العربية الجنوبية ، ولا يستبعد أن تكون قبيلة Iobaritai التي ذكر اسمها ( بطلميوس ) ؟ وكانت منازلها على ما يظهر من جغرافيته على مقربة من الموضع الذي سماه Sachalitai أي (الساحل) أو ( السواحل ) ، فهي من القبائل العربية الجنوبية التي لا تبعد منازلها عن الساحل كثيراً ، وقد كان ( يدع ايل بين بن رب شمس ) من أبنائها الأحرار .

وقبيلة (أسد) من القبائل العربية الشمالية المعروفة بعد الميلاد . أما في نصوص المسند ، فليست فيها معروفة . ويظهر ان قسماً منها كان قد نزح من نجد الى الجنوب حتى بلغ أرض حضرموت ، فساعد ( يدع ايل بين ) . ولعل نزوحها الى الجنوب كان بسبب خلاف وقع بين عشائرها أو مع قبائل أخرى ، فاضطر قسم منها الى الهجرة الى العربية الجنوبية أ .

و (يام) من القبائل المعروفة حتى اليوم ، وتسكن عشائر منها حول نجران٧.

۲

٧

REP. EPIG., 3512, VI, I, P. 182.

REP. EPIG., VI, II, P. 258.

Orientalia, Vol., VI, 1937, P. 92, Museo Nazionali Romano, Ansaldi il Jemen nella Storia mella Legenda, Abb, 91.

REP. EPIG., VII, III, P. 312, Hamburg 31, 300, 1625.

Beiträge, S., 116.

Biträge, S., 115.

Beiträge, S., 115.

وأما ( كلب ) أو ( كليب ) ، فانها من القبائل التي يرجع النسابون نسبها الى عدمان ، أي الى العرب الشماليين .

#### مدن ومواقع حضرمية:

و (شبوة) ، هي عاصمة حضر موت وهي Sabbatha = Sabotha = Sabota عند الكتبـة الكلاسكين ، وهي Sabtah المذكورة في التوراة في نظر بعض الباحثي ، وزعم (هوكارت) Hogarth أنها Sawa ". وذكر (الهمداني) موضع (شبوة) في جملة ما ذكره من حصون (حضر موت) ومحافدها أن

وقد ظن ( فون مالتزن ) وآخرون غيره أنها مدينة (شبام)<sup>6</sup>. وزار (فلبي) ( شبوة ) ، وعثر على آثار معابدها وقصورها القديمة ، كما شاهد بقايا السدود التي كانت في وادي شبوة لحصر مياه الأمطار والاستفادة منها في ارواء تلك المناطق الواسعة الحصبة آ .

وتشاهد في ( وادي أنصاص ) وفي خرائب ( شبوة ) بقايا سد" وأقنيسة للاستفادة من المياه وخزنها عند الحاجسة اليها ٧ . وهناك سدود أخرى بنيت في مواضع متعددة من العربية الجنوبية للاستفادة من مياه الأمطار وللسيطرة عسلى السيول ، وتحويلها الى مادة نافعة تخدم الانسان .

وأما حصن (أنود) (أنودم) ، الموضع الذي يحتفل فيه الملوك عند تتوبجهم واعلانهم اللقب الذي يتلقبون به بعد توليهم العرش، فإنه موضع (عقلة) في الزمن الحاضر. وهو خربة على شكل مربع. وقد زار هذا المكان جملسة

Pliny, 6, 28, 32, Ptolemy, 6, 7, 38, C. A. Nallino, Raccolta di Scitti editi e inediti, Vol., III, P. 50.

Montgomery, Arabia and the Bible, P. 42.

D. G. Hogarth, The Penetratio of Arabia, P. 149, 151, 221.

٤ الصفة ( ۸۷ ، ۹۸ ) ، الاكليل ( ۸/ ۹۰ ) « نبيه ، البلدان ( ٥/ ٢٣٤ ) .

Von Wrede, Reise, S., 289, William Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea, Part the Second, P. 301.

Sheba's, P. 79.

Beiträge, S., 108.

أشخاص من الغربين ووصفوه ، منهم ( فلبي ) ، وقد وجد فيه خرائب عادية ووجد عدداً من الكتابات الحضرمية ، هي الكتابات التي وسمت باسمه . ويشرف هذا الموضع على واد يمتد، فيتصل بتلال (شبوة )' . وقد كان حصناً ومعسكراً يقيم فيه الجيش ، لحياية مزارع هذا الوادي ، ولا بد أن يكون هناك سبب جعل الملوك يختارون هذا المكان لاعلان اللقب الرسمي الذي يختاره الملوك لأنفسهم عند التتويج .

وقد تبن من بعض الكتابات المتعلقة بتنصيب ملوك حضرموت في هذا المكان البهم كانوا يتقربون في يوم اعلان تتويجهم في حصن (أنود) بنحر الذبائي للآلفة للآلفة . وقد تبن من بعضها ان في جملة تلك الذبائح التي قدمت الى الآلفة حيوانات وحشية مشل الفهود . وقد استمرت هذه الاحتفالات قائمة الى القرن الثاني بعد الميلاد على رأي (البرايت) ، والى حوالي السنة (٢٠٠) بعد الميلاد على رأى (ركمنس) ٢ .

ومن مدن الحضرميين مدينة (ميفعت) (ميفعة) ، وكانت على ما يظن عاصمتهم القديمة . وقد ورد في بعض الكتابات ما يفيد أن (يدع ايل بن سمه علي) رمم أسوار هذه المدينة " . وقد ذهب بعض الباحثين الى انها Mapharitis التي أشار اليها مؤلف كتساب (الطواف حول البحر الأريتري) ، ، ولدينا نص حضرمي يفيد ان (هبسل بن شجب ) بنى سور المدينة وأبوابها ، واستعمل الحجارة والأخشاب ، وأنشأ فيها بيوتاً ومعابد، وأثم عمله بعده ابنه (صدق يد) فأعلى سور المدينة وأحكمه .

ولم تذكر الكتابة الجهسة التي أنفقت على هذا العمل الذي محتاج الى نفقات عظيمة ولا شك، ولعل الدولة هي التي عهدت اليها هذا العمل على انها مهندسان أو من المقاولين المتخصصين بأعمال البناء.

وكانت ( ميفعة ) من المدن المهمة ، وقد ذكرت في عدد من الكتابات =

راجع وصف الموضع في ( ص ٣١٤ وما بعدها ) من كتاب : Sheba's Daughters

<sup>·</sup> لفلبي Beiträge, S., 108. م

Background, P. 77.

Background, P. 80.

REP. EPIG., 2640, V, I, P. 14.

وهي Maipha Metropolis عند (بطلميوس) ، ويقع عند (حصن السلامة) موضع عادي خرب ، يقال له ( ريدة الرشيد ) ، يظهر انه كان محاطاً بسور حصن ، كما يتبين ذلك من أحجاره الضخمة المبعرة الباقية . وقد كان مدينة ، يرى أنها Raida عند (بطلميوس) وقد وضعها في جنوب شرقي Raida عند (بطلميوس) وقد وضعها في جنوب شرقي Raida أي ميفعة ٢ .

وعثر على كتابات عديدة أخرى ، تتحدث عن تحصين (ميفعت) (ميفعة) ، وعن تسويرها بالحجارة وبالصخر المقدود وبالحشب ، وعن الأبراج التي أقيمت فوق السور لصد المهاجمين عن الدنو اليه . وذكر اسمها في كتابة (لبنه) (لبنا) التي هي من أيام المكربين في حضرموت " .

ويظهر أن الخراب حل بـ ( ميفعة ) في القرن الرابع بعـــ الميلاد ، وحل عيزان ) علهــا موضع آخر عــرف بـ Sessania Adrumetorum ، أي ( عيزان ) في ( عيزان ) اذن ، هــو الوليد الجديد الذي أخذ مكان ( ميفعة ) منذ هذا الزمن أ

ومن مدن حضرموت مدينة ساهما بعض الكلاسيكيين Cane Emporium ، وأما (أريانوس)، فقال إنها الميناء الرئيسي لملك أرض وذكر أنها ميناؤها . وأما (أريانوس)، فقال إنها الميناء الرئيسي لملك أرض اللبان ، وقد ساه Eleazus وقال إنه يحكم في عاصمته Sabatha .

وقد ذكر هذا الميناء ( بلينيوس ) كذلك ، فقال إن السفن التي تأتي من مصر في طريقها الى الهند ، أو السفن الآيبة من الهند الى مصر ، كانت ترسو إما في ميناء Cana = Qana على ساحل البحر عند المضيق . وذكره مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) كذلك فقال: omana ( عمان ) وله تجارة واسعة مع ( عمان ) ميناء حضرموت ، وله تجارة واسعة مع ( عمان ) على الخليج ، ومع سواحل الهند . ومع سواحل الصومال في افريقية الم وقال على الخليج ، ومع سواحل الهند . ومع سواحل الصومال في افريقية الم وقال

Belträge, S. 86.

Belträge, S. 86.

Belträge, S. 86.

Belträge, S. 86.

The Periplus of the Erythraean Sea, 27, 57, Part the Second, P. 301.

Forster, Vol., 2, P. 165.

The Periplus, 27, 57, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 192.

إن السواحل كانت مأهولة بالأعراب ، وبقــوم يسمون Ichthyophogi ، أي ( أكلة السمك ) .

وفي ميناء Cana (قنا ) مجمع اللبان والبخور وغير ذلك ، ويصدر الى الحارج ، إما بحراً حيث تنقلها وسائل النقل البحرية، وفي ضمنها بعض الوسائط التي تطفو على سطح البحر بالقرّب المنفوخية بالهواء ، واما براً حيث تنقلها القوافل . ويقيع هذا الميناء الى شرق (عدن ) وعلى مسافة منه جزيرتان ، جزيرة مصافة منه جزيرة الطيور ، وجزيرة العليور ، وجزيرة المشرق من حريرة Cane أو جزيرة الطيور ، وجزيرة Methath Villa . ويرى (فورستر ) وأكثر الباحثين الآخرين الى ان ميناء Cane هو المحل المعروف باسم (حصن غراب) في الزمن الحاضر .

و (حصن غراب) ، قد بني على مرتفع من صخر أسود على لابة بركان قديم ، يشرف على المدخل الجنوبي الغربي لحليج أقيم عليه الميناء ، فيحميه من لصوص البحر ومن الطامعين فيه . وقد زاره بعض السياح، مثل (ولستيد) فوصفه ه . وزاره B. Doe سنة (١٩٥٧م) وتحدث عنه ٦ .

وقد ورد اسم هذا الحصن في الكتابة الموسومة بـ CIH 728 ، وقد سمي فيها ( عرمريت ) ( عرماوية ) . وهسو الاسم القديم لهذا الحصن الذي يعرف البوم بـ ( حصن غراب ) ( حصن الغراب ) . وورد في الكتابة الطويلة المعروفة بـ CIH 621 التي يعود تأريخها الى سنة ( ٥٣١ م ) . وتتحدث عن ترميم هذا الحصن وتجديد ما تهدم منه ، وذلك بأمر ( سميفع أشوع ) ( السميفع أشوع) .

The Periplus, II, P. 300.

The Periplus, II, P. 301.

Forster, Vol., II, P. 186.

Forster, Vol., II, P. 186, Glaser, Skizze, 2, S., 175.

Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838.

Le Muséon, 1961, 1-2, P. 194.

J. Ryckmans, La Persecution des Chretiens Himyarites au Sixième siècle, Istanbul, 1956, A. F. L. Beeston, Problems of Sabaean Chronology, BOASOOR, 16, 1954, Le Muséon, 1961, 1-2, P. Le Muséon, 68, 1955, P. 2.

وورد ذكره في النص 338 Ryckmans الذي يتحدث عن الحروب التي خاضتها جيوش الملك (شعرم اوتر) (ملك سبأ وذي ريدان) في أرضين لقبائل قتبائية ورومانية وقبائل مضحيم (مضحى) وأوسان فبلغت (عرمويت) (عرماوية) وموضع (جلع) في جملة ما بلغتها من أرضين . و (جلع) قرية على الساحل شمال غربي (بلحاف) في الزمن الحاضرا .

وقد وجد ( ولستيد ) Wellsted في ( حصن غراب ) الكتابة التي وسمت ب وقد وجد ( ولستيد ) ، كان ( صيد أبرد بن مشن ) ( مشان ) ، كان مسؤولاً عن ( بدش ) ( باداش ) ، وعن ( قنا ) ، وقد كتب ذلك على ( عر مویت ) ( عر ماویة ) ، أي حصن ( ماویة ) . و ( قنا ) هو اسم المیناء الشهیر . وأما الحصن الباقي أثره حتى الیوم ، فیسمی ( حصن ماویة ) ، وأما ( باداش ) ، فإنه ما زال معروفاً حتى الیوم ، ولكن بشيء من التحریف. وفي هذا المكان یعیش قوم رعاة یعرفون ب ( مشایخ باداس ) ، وقد جاء هذا الاسم من ( باداش القدیم ) ، وهكذا حصلنا من النص المذكور على اسم ميناء حضرموت الذي كانت الموارد ( الكلاسيكية ) هي أول من وافتنا به .

فحصن غراب اذن هو (عرمويت) ، وهو حصن مدينة (قنا) لا المدينة نفسها ، ولا تزال آثار مخازن مائه القديمة باقية ، وهي صهاريسج تملأ بالأمطار عند نزولها لتستعمل وقت انحباسها . وقد أمكن التعرف على موضع البرج الذي يجلس فيه الحرس والمراقبون لمراقبة من يربد الوصول الى المكان . ويرى بعض الباحثين ان موقع المدينة الأصلية كان في السهل الواقع عند قدم الحصن من الناحية الشمالية ، حيث ترى فيه آثار أبنية ومواضع سنكنى . أما ما يسمى بـ (بير علي) ( بئر علي ) في هذا اليوم ، فانه مستوطنة حديثة بنيت بأنقاض تلك المدينة القديمة ٣ .

ومن مدن حضرموت مدينة ( مذب ) ( مذاب ) ، وقد اشتهرت بمعبدها الذي خصص بعبادة الإله ( سن ) ( سين ) . وتقــع بقاياه اليوم في الموضع

المصدر نفسه ٠

Beiträge, S., 91.

Le Muséon, 1961, 1-2, P. 194.

المعروف باسم (الحريضة ). وقد سبق أن قلت ان بعثة بريطانية نقبت هناك ، ووجدت آثار معبد ضخم هو معبد الإله ( سين ) ، الإله الذي برمز الى القمر ال

وقد تبين للذين عثوا في أنقاض معبد (مذب) (مذاب) انه بني عسدة مرات. ويظهر انه تداعى ، فجدد بناؤه مراراً. وقد تبين من الكتابة الحلزونية التي عثر عليها في أنقاض هذا المعبد انها من أيام (المكريين) وانها ترجع بحسب رأي الخبراء الذين درسوها الى حوالي السنة (٤٠٠ ق.م.) ، وان تأريخ للدينة ومعبدها يرجع الى الفترة الواقعة بين القرن السادس والقرن الخامس قبل الملادة.

وقد تبين من بعض الكتابات ان (كبير) (كبر) (مذب) كان من آل (رمي) (رامي) . وكان يقيم في الموضع المسمى به (جعدة) في الزمن الحاضر . وكان يملك جزءً كبيرًا من (وادي عمد) ، وله بشر في المدينة تتصل بصهريج مدرج يخزن فيه الماء ، تعرف به (شعبت) (شعبة) (شعبات) . ومن قبائل هذا الموضع : (عقنم) (عقن) (عقان) ، و (كرب) (جرب) ، و (يرن) (يارن) ".

وقد تبين من فحص مواضع من جدران معبد (سين ) ان الحجارة التي استعملت في اقامته كانت قد قدت من الصخر، ونحتت لتنسجم بعضها مع بعض ، وقد ربط بعضها الى بعض حتى لا تنفصل يسهولة . وتبين ان قاعة المبد كانت فيها أعمدة تحمدل سقفها ، وربما كانت قاعة كبيرة فسيحة تتسع لعدد كبير من المؤمنين المتقين الذين يؤمونها للتعبد والتقرب الى الإلك في معبده هذا .

وعثر في الأماكن التي حفرت على أدوات من الخزف ، وعلى مباخر وقلائد ومسابح صنعت حباتها من الحجر والحرز ، وعلى أختام خفيفة من النوع المعروف عند الفرس بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد . ويرى بعض البساحثين أن

G. Caton Thompson, The Tombs and Moon Temple of Hureidah, Reports of the Research Committee of the Socie. of Antiquities in London, Num. XIII, London, 1944, Le Muséon, LX, 1-2, 1947, P. 71.

Caton Thompson, P. 44, Beiträge, S. 128.

Beiträge, S., 128, Caton Thompson, P. 9, 10.

تأريخ (مذاب) ومعبدها يعود الى الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلادا .

وقد ذهب بعض من درس معبد (مذاب) الى أن حضارة حضرموت وحضارة بقية العربية الجنوبية القديمة كانت قد تأثرت بالمؤثرات الحضارية العراقية في بادىء الأمر ، وذلك في أيسام المكربين ، ولكن تلك الحضارة كانت مهاسكة وذات طابع خاص ، أخذ من ظروف العربية الجنوبية ، غير أنها أخذت تبتعد من بعد عن المؤثرات الحضارية العراقية منذ القرن الأول قبل الميلاد فما بعده ، وتتقرب من مؤثرات حوض البحر المتوسط والمؤثرات الايرانية ، وذلك نتيجة اتصال الروم والرومان والفرس بالعربية الجنوبية ، فظهرت حضارة عربية جنوبية جميلة، وأبنية ما تلك الشخصية التي أسبغها الفنان العربي القديم في القرون السابقة للميلاد على أبنيته ، فذهبت بسلك العناصر العربية الجنوبية الأصيلة ، وتراجعت ، وطغى عنصر التجديد أو التقليد البعيد على تلك الشخصية القديمة في هذه البقاع؟.

ومن مواضع حضرموت ، موضع عرف في الكتابات باسم ( مشور ) ، وقد اشتهر بمعبده المسمى ( سن ذ مشور ) ، أي ( سن رب مشور ) ، وفي مكانه في الزمن الحاضر خرائب عادية تعرف باسم ( صونة ) و به ( حدية الغصن ) وقد عثر فيه على كتابات ورد فيها اسم هذا المعبد ، كما عثر فيه على حجارة مزخرفة نقشت عليها صور حيوانات نقشت بصورة تدل على فن وبراعة واتقان ويرى بعض الباحثين أن هذه الزخارف تشبه الزخارف التي عثر عليها في معبد ( حقه ) ، ويقدر عمرها محوالي القرن الثالث قبل الميلاد" .

وفي أرض حضرموت مواضع قدعة حضرمية وسبئية ينسبها النساس اليوم الى (عاد) (وثمود) . ففي ملتقى (وادي منوة) بوادي ثقبة صخور مهيمنة على الوادي، وقد نقرت لتكون ملاجىء ومواضع السكنى وربما جعلت ملاجىء للجنود يختبئون فيها ليهاجموا منها الأعداء الذين يخترقون الوادي وليرموهم يالسهام

۲

ايف الهيك ، سنوات في اليمن وحضرموت ، تعريب خيري حماد ، ( بيروت ١٩٦٢ ) ( ص ٢٧٠ ) ٠

Beiträge, S., 128.

Beiträge, S., 135.

والحجارة . وعلى المرتفعات بقايا بيوت ومساكن ، يظهر انها كانت قرى آهلة قبل الاسلام ، وعلى واجهة الوادي الصخرية كتابات دونت بلون أحمر ، ظهــر للسياح الذين رأوها انها كتابات سبئية ، وانها أسماء أشخاص ، لعلها أسماء الجنود أو المسافرين الذين اجتازوا هذا المضيق ·

وفي موضع (غيبون) على مقربة من (المشهد) خرائب يرى أهلها انها من آثار (عاد). ويظن الآثاريون اللهين رأوها انها من بقايا مدينة (حيرية). وقد وجدوا فيها فخاراً وزجاجاً قديماً وحجارة مكتوبة، وعلى مقربة منها موضع يقال له (مقابر الملوك) ٢. ونظراً الى انها في موقع حضرمي، يقع بين (القعيطي) و (الكثيري) (آل كثير) في الزمن الحاضر، فلا أستبعد أن يكون من القرى أو المدن الحضرمية.

وعلى مقربة من ( تريم ) خرائب جاهلية أيضاً ، ينسبها الناس الى عاد . وهي من آثار معبد ، وطريق كان معيداً يوصل اليه . وقد بني هذا المعبد على قة تل وعنده آثار بيت وأحجار متناثرة قدت من الحجر ، عليها مادة بناء توضع بن الأحجار لتشد بعضها الى بعض" .

وعند موضع (سون) (سونة) (سونه) خرائب تسمى (حدبة الغصن) تشبه خرائب (غيبون) ، هي عبارة عن بقايا أبنية لعلها كانت قرى أو مدناً حجارتها متناثرة على سطح الأرض. ولا تزال بعض الأسس على وضعها، ترشد الى معالمها . وقبل هذه الحرائب بقايا جدار كان متصلاً بجانبي وادً ، يظهر انه من بقايا سد بني في هذا المكان لحبس السيول والأمطار ، للاستفادة منها عند انحياس المطرا

وفي حضرموت موضع آثاري ، يسمى (حصن عبر ) ، وهو بقية حصن جاهيلي ، لعله من حصون ملوك حضرموت ، يظهر انه أسس في هذا المكان لجاية المنطقة من الغزاة ولحفظ الأمن فيها . وقد كان الحصن عالياً مرتفعاً فوق

Van Der Muelen and Von Wissmann, Hadramaut, Some of its Mysteries Unveiled, Leiden, 1964, P. 57.

Hadramaut, PP. 83, Belträge, 8. 130.

Hadramaut, P. 139.

Hadramaut, P. 145.

تل ا ولا تزال بقايا يعض جدرانه وأواره ترتفع في الفضاء زهاء خسين قدماً . وهناك بقايا أبنية ومعالم طريق ضيقة توصل الى ذلك الحصن الذي لا نعرف اسمه القديم\.

أما ( ثوبة ) أو ( حصن ثوبة ) ، فإنه بقايا أبنية على قة تل ، يظهر أنه كان في الأصل حصناً لجاية المنطقة من الغزاة ولمنع الأعداء من الوصول الى قرى مدن المنطقة ومدنها أو اجتياز الأودية للاتجاه نحو الجنوب . ولا تزال بقايا جدر الحصن مرتفعة عن سطح الأرض . وأما ( العر" ) ، فهو موضع حصن قديم أيضاً بني لسكنى الجنود اللهن يدافعون عن الأرضين التي بنيت فيها".

يظهر من آثار الحصون والقلاع الباقية في حضرموت أن مملكة حضرموت كانت قد حصنت حدودها ، وحمتها بحاميات عسكرية أقامت على طول الحدود لحايتها من الطامعين فيها ولحاية الأمن الداخلي أيضاً . وقد أقيمت هذه الحصون في مواقع ذات أهمية من الوجهة العسكرية ، على تلال وقم جبال ومرتفعات تشرف على السهول ومضايق الأودية حيث يكون في متناول الجنود اصابة العدو وانزال الحسائر به . وهذه التحصينات دافعوا عن حدود بلادهم .

ويعد ميناء ( سمهرم ) المعروف بـ ( خور رورى ) ، وهو في (ظفار ) عمان من الموانىء المعروفة الستي كانت في القرن الأول الميلاد . ويرى بعض الباحثين أن مؤسسيه هم من الحضارمة ، ولذلك كان من موانىء مملكة حضرموت. وقد عثرت البعثة الأمريكية لدراسة الانسان على بقايا خزف ، تبين لها من فحصه أنه مستورد من موانىء البحر المتوسط في القرن الأول للميلاد . ووجوده في هذا

Hadramaut, P. 153.

Hadramaut, P. 173.

Hadramaut, P. 174.

The American Foundation for the Study of Man.

المكان يشير بالطبع الى الاتصال التجاري الذي كان بين العربية الجنوبيـة وسكان البحر المتوسط في ذلك العهدا .

## قوائم حكام حضرموت

#### قائمة هومل:

صدق آل (صدق ایل ) ، (صدیق ایل ) ، وکان معاصراً للملك ( أب یدع یشع ) ( أبیدع یشع ) ، ملك معین . شهرم علن (شهر علن ) ، (شهر علان ) ، وهو ابن (صدق آل ) . معد یکرب ( معدي کرب ) .

سمه يقع ( سمهو يقع ) ( سمهيفع ) ، ولا نعرف اسم والده .

يدع آل بين ( يدع ايل بين )، وقد ورد اسمه مع اسم ( السمع ذ بين بن ملك كرب ( السمع ذبيان بن ملكيكرب ) على انها ملكا حضرموت .

اميم ( أميم ) ، ( أمين ) .

يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) .

يدع آل بين ( يدع ايل بين ) ، Glaser 1623.

. . . .

يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) . العزيلط .

العر يلك.

بدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) .

. . . . . .

BOASOOR, Num. 160, (1960), P. 15.

سلفن ( سلفان ) ، أو ( علهان ) ( الهان ) . العزيلط : حكم حوالي سنة (٢٩) بعد الميلاد .

. . . . . .

رب شمس ( ربشمس ) .

يدع آل بنن .

. . . . . .

نهاية حكومة حضرموت ، وقد كانت في حوالي سنة (٣٠٠) بعد الميلاد ، في ايام (شمر بهرعش ) .

#### المكربون:

أب يزع ( أب يزع ) . حي آل ( حي ايل ) ، ( حيو ايل ) .

#### قائمة ( فلي ) :

- ۱ صدق آل ( صدیق ایل ) ، ملك حضرموت ومعین . وقد حكم علی تقدیره فی حوالی سنة (۱۰۲۰) قبل المیلاد .
- ٢ ــ شمر علن بن صدق ١٦ ( شهر عــلان بن صدق ايل ) ، وقد تولى
   الحكم في حوالي سنة (١٠٠٠) قبل الميلاد .
- ٣ ــ معد يكرب بن اليفع يثع ملك معين ، وقد تولى الحكم في حوالي سنة
   ٩٨٠ قبل الميلاد .
- ويرى ( فلبي ) ان ( حضرموت ) ألحقت بعد ( معد يكرب ) بمملكة معن ، وقد ظلت تابعة لها الى حوالي سنة (٦٥٠) قبل الميلاد .
- السمع ذ بین بن ملك كرب ( السمع ذبیان بن ملكی كرب ) ( السمع ذبیان بن ملكیكرب ) .
- ه ـ يدع آل بين بن سمه يفع ( يدع ايل بين سمهيفع ) ، وقد حكما من سنة (٦٥٠) الى سنة (٩٩٠) قبل الميلاد .

- ومنذ سنة (٥٩٠) قبل الميلاد ، أصبحت حضرموت على رأي (فلبي) جزءاً من قتبان أو سبأ حتى سنة (١٨٠) قبل الميلاد .
- ٦ يدع آل بن بن رب شمس ( يدع ايل بن بن ربشمس ) . وهــو مؤسس أسرة ملكية جديدة في العاصمة (شبوة).وقد حكم في حدود سنة (۱۸۰) قبل الميلاد .
- ٧ ــ اليفع ريم بن يدع آل بين ( اليفع ريام بن يدع ايل بين ) . وقد حكم في حوالى سنة (١٦٠) قبل الميلاد .
- ٨ ــ يدع أب غيلن بن يدع آل بين ( يدع أب غيلان بن يدع ايل بين).
   وقد حكم في حوالى سنة ( ١٤٠) قبل الميلاد .
- ١٠ يدع أب غيلن بن اميم ( يدع أب غيلان بن أمين ) ، وقد حكم في حوالي سنة (١٠٠) قبل الميلاد .
- ۱۱ ــ يدع آل بين بن يدع أب غيلن ( يدع ايل بين بن يدع أب غيلان). وحكم في حوالي سنة (٨٠) قبل الميلاد . وترك (فلبي) فجوة لم يعرف من حكم فيها جعلها بين سنة (٦٠) وسنة (٣٥) قبل الميلاد .
- ١٢ عم ذخر ( عملخر ) ولم يرد في الكتابات اسم أبيه . وقبد حكم في حوالي سنة (٣٥) قبل الميلاد . وربما لم يتول الحكم .
- ١٧ العزيلط بن عم ذخر . وقد حكم في قرابة سنة (١٥٠) قبل الميلاد .
- 10- العزيلط بن الهان ( علهان ) أو ( سلفان ). وقد حكم من سنة (٢٥) الى سنة ٦٥ بعد الميلاد . وهو الملك Eleazos السني ذكره مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) .
- ١٦ أب يزع ( أبيزع ) ( أبيع ) ( أب يسع ) . وكان مكرباً . من المحتمل أنه حكم في حوالي سنة (٦٥) بعد الميلاد .
  - ١٧ ــ يرعش بن أب يزع. ربما حكم في حوالي سنة (٨٥) بعد الميلاد.

١٨ - علمان ( الهان ) ( ١٠٥ - ١٢٥ ) بعد الميلاد ؟.

ويرى (فلبي) أنه منذ سنة (١٢٥) حتى سنة (٢٩٠) بعد الميلاد ، كان الوضع غامضاً في حضرموت ، فلا نعرف من حكم فيها . أكان محكمها (مكربون) أم كانت تحت حكم مملكة ( سبأ وذو ريدان ) ؟ . غير أنها خضعت نهائياً في سنة (٢٩٠) بعد الميلاد لحكم ملوك ( سبأ وذو ريدان ) فصاروا يعرفون لللك منذ هذا العهد بد ( ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ) .

#### قائمة (الرايت):

يدع آل ( يدع ايل ) ، وكان معاصراً للملك ( كرب آل وتر ) ، ملك سبأ . وقد حكم على رأيه في حوالي سنة (٤٥٠) قبل الميلاد .

. . . . .

صدق آل ( صديق ايل ) ملك حضرموت ومعين . وقد حسكم في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد .

شهر علن بن صدق آل .

معد يكرب بن اليفع يثع ملك معين .

. . . . .

غيلن (غيلان).

يدع أب غيلن(يدع أب غيلان ). محتمل على رأي (البرايت)أن يكون هو الذي حالف علهان مهان ملك سبأ. وقد حكم في حوالي سنة (٥٠) قبل الميلاد .

العزيلط الأول ، وكان معاصراً للملك ( شعرم أوتر ) ملك سبأ وذو ريدان. وقد حكم في حوالي سنة (٢٥)قبل الميلاد. وربما كان هو (العز بن عم ذخر ).

العزيلط الثانسي ، وكان معاصراً للملك ( ثارن يعب بهنعم ) ملك سبساً وذو ريدان. وكان والده (سلفن) (سلفان) أو (علهان). ويجوز أن يكون هو الملك Eleazos الذي ذكره مؤلف كتاب (الطواف حول البحر الأريتري).

يدع اب غيلن بن اميم ( يدع أب غيلان بن أميم ) .

يدع أب غيلن ( يدع أب غيلان ) .

# الفصّل اتحادِي وَالعِشْرُونَ حكومة قتبان

وعاصرت مملكة معن مملكة عربية جنوبية أخرى ، هي حكومة ( قتبان ) . وقد وجد اسمها في كتابات عديدة قتبانية وغير قتبانية ، وهي التي أمدتنا بأكثر علمنا محكومة قتبان ، كما أشار بعض الكتبة (الكلاسيكيين) مثل (ثيوفراستس) «Theophrastus» ( حوالي ۳۱۲ ق. م ) و ( سترابو ) و ( بلينيوس ) م وغيرهم الى القتبانيين ، فذكرهم ( ثيوقراستس ) بعد ( سبأ ) و(حضرموت ) «Kattabaina» = «Kittibaina» وأطلق على أرضهم «Hadramyta» = «Kitibaina» ، وذكر بعدهم أرضاً سماها ( ممسالي ) «Mamali» وهو اسم لا نعرف من أمره شيئاً ، إلَّا أن ( كلاسر ) يرى أنه ( ممالي كومــة ) «Mamali Kome» ، وهو موضع ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) ، ويقع في نظره على ساحل ( تهامــة ) ، وقد يكون عند موضع ( مأملة ) شمال وادي ( تنداحة )° .

ويظهر من جغرافيا (سترابون) نقلاً عن رواية (ايراتوستينس) (١٩٤ ق.م.)

Theophrastus, Enquiry into Plants, Translated by A. F. Hort

<sup>(</sup>Loeb) Lebrary), Vol., II, P. 235, (IX, VI, 2-4).

Strabo, XVI, 768.

Pliny, V, 65.

Theophrastus, Vol., II, P. 235.

Glaser, Skizze, II, S., 3.

ان القتبانيين كانوا يقطنون في الأقسام الغربية من العربية الجنوبية ، وفي جنوب السبئيين وفي جنوبين وفي جنوبين ، وقد امتدت منازلهم حتى بلغت (باب المندب). وذكر ( ياقوت الحموي ) أن ( قتبان ) موضع في نواحي ( عدن ) ٢ . ويعد



تمثال مسنوع من البرنز ، عثر عليه على مقربة من ( تمنع ) من كتاب Qataban and Sheba صفحة ( ١٨١ )

Ency., Vol., 2, P. 810.

۲ البلدان ( ۳۲/۷ ) ۰

( وادي بيحان ) من صميم أرض قتبان ، ويقع شمال الجهة الغربية من (عدن) . وكان يجاوز القتبانيين شعب آخر سماه ( بلينيوس ) ( كبانيته ) (Larendani) وذكر أن الشعبين المذكورين هما من شعوب ( لارنديني ) (Larendani) وكانا بقطنان في مدن عديدة كبيرة " .

وقـــد أطلق ( سترابو ) اسم «Kastabaneis» على مملكة قتبان ً . أمـــا ( بلينيوس ) ، فسماها ( Catabani) = ( Catabanes ) .

ولا نجد في الكتب العربية شيئاً يستحق الذكر عن قتبان، والظاهر ان أخبارهم قد انقطعت قبل ظهور الإسلام بؤمن ، فلم نجد لهم من أجل هذا شيئاً في أخبار الجاهلية القريبة من الإسلام ، وكل ما ورد عنهم انهم من قبائل حمر، وان هناك موضعاً في عدن يقال له ( قتبان ) أ ، سمي بقتبان بطن من رعن من حمر ، أو بقتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث ، مع انه لا صلة في النسب بين حمر وقتبان في النصوص القتبانية أو الحميرية . وعندي ان هذا النسب انما وقع بسبب ضعف ( قتبان ) التي اندمجت بعد فقد استقلالها في حكومة سبأ (سبأ وذي ريدان ) وهي الحكومة التي يطلق عليها المؤرخون اسم ( حمير ) ، وبسبب كون (حمير ) القبيلة الرئيسية في اليمن عند ظهور الإسلام ، وكان لها حكومة قاومت الأحباش وتركت أثراً في القصص العربي ، وفي قصة الشهداء النصارى الذين سنتحدث عنهم ، لذلك عد ت معظم القبائل التي كانت خاضعة لها من حمر ، ونسبت اليها ، عنهم ، لذلك عد ت معظم القبائل التي كانت خاضعة لها من حمر ، ونسبت اليها ،

وقد دوَّن اسم ( قتبان ) في الترجمة العربية لكتاب ( حيَّي ﴿ تَأْرِيخِ العربِ ﴾

۲

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 7.

Pliny, VI, 153.

Pliny, 6, 32, (28), O'Leary, P. 108.

O'Leary, P. 96, Strabo, 16, 4, 2,

O'Leary, P. 96.

ر وقتبان بالكسر بعدن » ، القاموس ( ١١٤/١ ) ، تــاج العروس ( ١/٢١ ) ، « وفي المراصد أنه بعدن ، تبعا للبكري ، ويقال أن الموضع سمى يقتبان » •

<sup>«</sup> وَفَيْ الْرَاصِدُ أَنَّهُ بِعِدَنَ ، تَبِعا لَلْبَكْرِي ، ويقالُ أَنَّ الْمُرْضِع سَمَى بُقْتَبَأَنَ ، • « وقتبَانَ بالكسر ، بطن من رعين من حمير • كذا في كتب الأنسأب ، وهو قول الدارقطني ، ويرده قول ابن الحباب ، فأنه ذكر في قبائل حمير ، قتبان بن ردمان بن وائل بن الغوث ، الا أن يكون في رعين قتبان آخر ، تاج العروس ( ١ / ٤٣١ ) •

(History of the Arabs) على هذا الشكل: (قطبان) ، كما دو ن جهده الصورة أيضاً في عدد من الترجات لكتب غربية ظهرت حديثاً، وهو خطأ بالبداهة فان النصوص العربية الجنوبية قد كتبت الاسم بالتاء (ق ت ب ن ) ، كما ان الكتب العربية قد ضبطت الاسم (قتبان ) ، ويظهر ان مترجمي الكتاب والكتب الأخسرى قد حسبوا ان هذا الاسم أعجمي ، ولا سيا بعد تردده في الكتب (الكلاسيكية ) ، فنحاولوا جعله عربياً ، فصيروا (التاء) (طاءً ) فصارت (قتبان ) الواردة في كتابات المسند وفي الكتب العربية (قطبان ) . وهي هفوة لم أكن أرغب في الاشارة اليها في متن هذا الكتاب ، لولا حرصي على صحة الأشياء لئلا مخطىء من لا علم له بهذه الأمور من القراء ، أو الباحثين فيأخذها على الصورة التي دونت بها في هذه الترجات .

والكتابات القتبانية تشارك الكتابات العربية الجنوبية الأخرى في ان غالبها قد كتب في أغراض شخصية ، فهي لا تفيد المؤرخ في استخراج تأريخ منها . فهي في اصلاح أرض ، أو شراء ملك ، أو تعمير دار أو نذر ، وما شابه . غير اننا نرى في الذي وصل الينا منها انه يمتاز عن غيره من الكتابات العربية ألجنوبية بكثرة ما ورد فيه من نصوص رسمية تتعلق بالضرائب أو القوانين أو التجارة ، بالقياس إلى ما ورد من مثله في الكتابات المعينية أو الحضرمية أو السبثية . وهي تشارك الكتابات الأخرى أيضاً في خلوها من صيغة المتكلم أو المخاطب واقتصارها على صيغة الغائب ، وتشاركها أيضاً في خلوها من نصوص أدبية من شعر أو نثر ، ومن نصوص دينية من أدعية وصلوات . وهو أمر يبدو غربياً ، ولكننا لا نستطيع أن نحكم حكما قطعياً في مثل هذا ، فا وصل الينا قليل ، وما لم يصل الينا كثير ، والحكم بيد المستقبل .

ويعود الفضل الى السياح ، وعــلى رأسهم (كلاسر) ، في حصول علماء العربيات الجنوبية على أخبارهم عن مملكة قتبان ، فقد كانت الكتابات التي حصل عليها في رحلته الى اليمن في إسفره الرابع ( ١٨٩٢ – ١٨٩٤م ) أول كتابات

١ تاريخ العرب « المطول » ، يقلم : الدكتور فيليب حتي والدكتـــور أدور جرجي والدكتور جبرائيل جبون ، الجزء الاول ١٩٤٩ م ، ( ص ٧٠ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٧٣ ومواضع أخرى ) ٠

قتبانية تصل الى أوروبة . وقــد ذهب (هومل) في دراسته لها الى أنها تعود الى زهاء ألف سنة قبل الميــلاد ، القرن الثاني قبل الميلاد ، وهو الزمن الذي انقرضت فيه مملكة قتبان عــلى رأيه . وقد جمع منها اسم ثمانية عشر ملكاً ،



تمثال من البرئز مثر عليه في معبد اوام مأرب من كتاب Qataban and Sheba (الصفحة ٢٧٦)

حكموا المملكة ؟ . وأفادتنسا دراسسات ( نيكسولاوس رودوكناكس ) (Ditlef Nielsen) و ( دتلسف نيلسن ) (Ditlef Nielsen) للكتابات القتبانية فائدة كبيرة في كتابة تأريخ قتبان كالم

وقد ذهبت بعثة أمريكية علمية في عام ١٩٤٩ - ١٩٥٠ م مؤلفة من طائفة

Ency., Vol., 2, P. 813.

Ency., Vol., 2, P. 813, Hommel, Grundriss, I, S., 139.

Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, in Zwei Fefte, Wien, 1922.

Ditlef Niesen, in MVAG., 1906, XI-IV, Neue Katabanische Inschriften.

من المتخصصين الى (وادي بيحان) للتنقيب عن الآثار هناك ، فزارت (تمنع) المدينة القتبانية القديمة ، وعاصمة المملكة وبعض المواضع القريبة منها . وسوف يكون للنتائج التي تتوصل اليها بعد دراستها دراسة علمية كافية ، أهميسة كبيرة في توجيه تأريخ العرب قبل الإسلام .

وقد تبين من دراسة الكتابات القتبانية ان لهجتها أقرب الى اللهجة المعينية منها الى اللهجة السين الى أول الفعل اللهجة السينية منها الأصلي بدلاً من الهاء الذي يلحق أول الفعل الأصلي في السبئية ، ويقابل هذا في عربيتنا (أفعل) مثل (سحدث) في المعينية والقتبانية ، و (همحدث) في السبئية ، وفي أمور أخرى ترد في نحو اللهجات العربية الجنوبية .

وقد حاول الباحثون في العربيات الجنوبية وضع تقويم لحكومة قتبان الخيم المهم لم يتفقوا حتى الآن في تعيين مبدأ أو نهاية لهذه المملكة . ولمسا كانت هذه الحكومة قد عاصرت - كها جاء في الكتابات المعينية والسبئية - حكومة معين وحكومة سبأ ، فقد توقف تعيين تأريسخ قتبان أيضاً على تثبيت تأريسخ هاتين الحكومتين وعلى البحوث ( الأركيولوجية ) والكتابات . وقد رجع ( هومل ) تاريخها الى ما قبل سنة ( ١٠٠٠ ) قبل الميلاد ، ووضع ( البرايت ) تأريسخ ( هوف عم يهنعم ) وهو من قدمساء ( المكربين ) في القرن السادس قبسل

٣

ر وضع منهج هذه البعثة ونظمها و وندل فيلبس » ، « Windell Philips » وضع منهج هذه البعثة ونظمها و وندل فيلبس » ، « Windell Philips » وضع منهج هذه البعث عن الانسان :

<sup>«</sup> American Foundation for the Study of Man ».

راجىع وصف الرحلة ورجالها في : BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 5, Windell Philips,

Qataban and Sheba, London, 1955.

راجع بحث « البرايت » عن سني حكم ملوك قتبان ومعين وسبأ وحضرموت في : W. F. Albright, The Chronology of Ancient South Arabian in the Light of the first Campain of Excavation in Qataban, Baltimore, 1950.

O'leary, P. 96.

عويدي ، المختصر ( ص ۷ ) ، Marla Hofner, Altsudarabische Grammatik, S., 34.

الميلاد'. وهو يلي (سمه علي) في الترتيب. و (سمه علي) هو أقدم (مكرب) يصل خبره الينا ، وقد رجع ( فلبي ) أيامه الى حوالي سنة ٨٦٥ قبل الميلاد'. وذهب (ملاكر) الى أن ابتداء حكم (قتبان) كان في حوالي سنة (١٤٥ق.م.) وأن نهاية استقلالها كان في القرن الثالث قبل الميلاد".

ومن علماء العربيات الجنوبية الذين عنوا بتبويب أسماء حكام (قتبان) وتصنيفها تصنيفاً زمنياً ، (كروهمن) ، و ( دتلف نلسن) ، و و ( ويبر) ، و ( هارتمن) و ( البرايت) ، و ( فلبي) ، وغيرهم ، ويختلف هؤلاء في كثير من الأمور : يختلفون في مبدأ قيام قتبان ، وفي ترتيب الملوك وفي مدد حكمهم ، كما يختلفون في بهاية هذه الحكومة . فبينما يرى (كلاسر) أن نهاية هذه اللحولة كانت بين (٢٠٠) و ( ٢٤ ق. م. ) وربما كان قبل ذلك ، يرى غيره أن هذه النهاية كانت بعد الميلاد ، وربما كان في حوالي سنة (٢٠٠) بعد ميلاد المسيح ، ويرى ( البرايت ) أن نهايتها كانت على أثر خراب مدينة ميلاد المسيح ، واحراقها كما يتبين ذلك من طبقات الرماد الكثيفة التي عشر عليها في ان نهاية ملكة ( قتبان ) كانت في حوالي السنة (٢٠٠ ) . وقد ذهب (ريكمنس) انقاضها ، وكان ذلك في حوالي سنة (٥٠ ق. م.) ، وقد ذهب (ريكمنس)

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. 11.

Background, P. 143.

Mlaker, Die Hierodulenlisten von Ma'in nebst untersuchengen zur altsudarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Leipzig, 1943, Albright, The Chronology, P. 3.

Grohmann, Uber Katabanische Herrscherreihen, in :
Anzeiger der Wiener Akad., X., 1916, S., 42.

Ditlef Nielsen, Katabanische Texte, I, S., 26, II, S., 98, Handbuch, I, S., 98.

Weber, Studien, S., 9.

M. Hartmann, Die Arabische Frage in Der Islamische Orient, Bd., II, S., 165, 601, Leipzig, 1909.

BOASOOR, Num. 119, (1950), P. II, The Chronology,

Background, P. 143.

Glaser, Die Abassinier in Arabien und Afrika, S., 114.

Ency., II, P. 809.

BOASOOR. Num. 119, (1950), P. 5

أما ( فود ورمن ) ، فدهب الى أن نهايتها كانب في حوالي السنة (١٤٠) أو (١٤٦) بعد الميلاد' .

والرأي عندي ان الوقت لم يحن بعد للحكم بأن المكرب الفلاني أو الملك الفلاني قد حكم في سنة كذا أو قبل هذا أو ذاك ، لأننا لا بزال نطمع في العثور على أخبار حكام لم تصل أسماؤهم الينا ، لعلها لا تزال في بطن الأرض ، كما ان ما عثر عليه من كتابات لا يبعث أيضاً على الاطمئنان ، فانها لا تزال قليلة ، وقد وردت فيها بعض أسماء للحكام بدون نعوت ، تهشمت نعوتها،أو سقط قسم منها ، ووردت في بعض الكتابات كاملة مع نعوتها ، ووردت في بعض آخر مع نعوتها ، ووردت في بعض آخر مع نعوتها ، غير انها لم تذكر اللقب الذي كان يلقب به أبو الملك أو ابنه ، فأحدث ذلك ارتباكاً عند الباحثين سبتب زيادة في العدد أو نقصاناً ، وأحدث خطأ في رد نسب بعضهم الى بعض ، لهذه الأسباب أرى التريث وعدم التسرع في اصدار مثل هذه الأحكام .

وأرى ان خير ما يستطاع عمله في الزمن الحاضر هو جمسع كل ما يمكن جمعه من أسماء حكام قتبان على أساس الصلة والقرابة وذلك بأن يضم الأبناء والأخوة الى الآباء، على هيأة جمهرات، ثم تدرس علاقة هذه الجمهرات بعضها ببعض، وترتب على أساس دراسات نماذج الحطوط التي وردت فيها أسماء الحكام، وطبيعة الأحجار التي حفرت الحروف عليها، والأمكنة التي وجدت فيها، أكانت من سطح الأرض أم بعيدة عنه، وأمثال ذلك لتكون أحكامنا منطقية علمية تستند الى دليل. ولانتفاء ذلك، أصبحت القوائم التي وضعها علماء العربيات الجنوبية لحكام قتبان أو حضرموت أو معين، قوائم غير مستقرة في نظري، ومن أجل ذلك لا أميال الى ترجيح بعضها على بعض ما دامت غير مبوبة على الأسس التي ذكوتها، ولا يمكن أن تبنى على هذه الأسس ما دامت البعثات العلمية غير متمكنة من القيام محقريات علمية منظمة عميقة، تدرس طبقات البعثات العلمية غير متمكنة من القيام محقريات علمية منظمة عميقة، تدرس طبقات البعثات العلمية غير متمكنة من القيام محقريات علمية منظمة عميقة، تدرس طبقات البعثات العلمية غير متمكنة من القيام محقريات علمية منظمة عميقة، تدرس طبقات

واني اذ أذكر حكام قتبان ، لا أتبع في ذلك قائمة معينة ، لأني لا أرى انها قد رنبت نرتيباً تأريخياً يطمئن اليه، ولا أستطيع أن أخطىء أحداً في الأسلوب

Le Museon. 1964 3 4 P 468

الذي اتبعه في ترتيبه . وسبيلي أن أذكر المكريين ثم الملوك ، وان أشر بعد ذلك الى الكتابات المدونة في ايامهم وما ورد فيها من أمور . فاذا قدمت أو أخرت فانما أسر برأيسي الحاص ، لا أتبع رأي أحمد من الباحثين الذين عنوا بترتيب أسماء حكام قتبان . وقد رجحت ذكر بعض قوائمهم، ليطلع عليها القراء، وليروا ما فيها من مطابقات ومفارقات .

### حكام قتبان :

وجد من دراسة الكتابات القتبانية أن حكام قتبان الأول كانوا يلقبون أنفسهم باللقب الذي تلقب به حكام (سبأ) الأول نفسه وهو لقب (مكرب) . وتترجم هذه الكلمة بكلمة (مقرب) في لهجتنا ، وتعر (كرب) (قرب) عن التقرب للى الآلهة . فالمكرب هـو المقرب الى الآلهة والشفيع اليها والواسطة بينها وبين الانسان . وهو كناية عن الكاهن الحاكم الذي يحكم باسم الآلهة التي يتحدث باسمها وتقابل (باتيسي) (Patesi) في الأكادية و (اشاكو) (Ischschakku) في الآشورية .

وقد كان هؤلاء المكربون يحكمون في جاعتهم وطوائفهم حكماً يشبه حسكم ( قضاة بني اسرائيل ) . فلما توسع سلطان ( المكرب ) ، وتجاوز حدود المعبد، ولم يعد حكماً دينياً فقط ، بل انصرف الحكم الى خارج المعبد ، وصار حكماً زمنياً ، لقب نفسه بلقب ( ملك ) ، ومن هنا صارت طبقة الملوك متأخرة بالنسبة الى طبقة المكربين » أي أن المكربين هم أقدم من الملوك .

ومن قدماء مكربي قتبان – على رأي أكثر علماء العربيات الجنوبية – المكرب ( سمه علي وتر ) ، وابنه ( هوف عم منعم ) . وقد عثر على كتابات من أيام (سمه علي وتر ) كتبت بشكل حلزوني يبدأ السطر منها من جهة اليمين إلى جهة اليسار ثم يبدأ السطر الثاني من جهة اليسار وينتهي في جهة اليمين ، وهكذا . فقارىء الكتابة بقرأ السطر الأول من اليمين على نحو ما نقرأ في العربية ، غير أنه يقرأ

Handbuch, I, S., 86, Montgomery, Arabia, P. 137, 143.

Background, P. 60.

السطر الثاني من جهة اليسار متجها نحو اليمين ، أي على طريقة الكتابة اللاتينية ، ويقال لهذا النوع من الكتابات في الانكليزية (Boustrophedon Inscriptins) وتعد في نظر علماء الحط والآثار أقدم عهداً من الكتابات الأخرى التي تسبر على فسق واحد من اليمين الى اليسار ، أو من اليسار الى اليمين . ويرى (ألبرايت) أن هذا المكرب قد حكم في القرن السادس قبل الميلاد ٢ . وجعله (فلبي) في حوالي سنة ( ٥٨٤ ق. م.) ٣ .

ولم يذكر (فلبي) في قائمته التي صنعها ووضعها في ذيل كتابه (سناد الإسلام) اسم والد المكرب (سمه علي )، ولا كنيته ، ولم يذكر (ألبرايت) في القائمة التي ألفها لحكام (قتبان) اسم والده أيضا ، غير أن هنالك نصا قتبانيا ورد فيه (هوف عم منعم بن سمه علي وتر ، مكرب قتبان ، بن عم ) . و (سمه علي) في هذا النص ، هو هذا المكرب الذي نتحدث عنه ، ووالده اذن هو (عم) وقد سقط لقبه من النص بسبب كسر أو تلف حدث في الكتابة ، لأن من عادة ملوك العرب الجنوبيين اتخاذ الألقاب .

وقد وصلت الينا كتابات قتبانية ، ورد فيها ذكر ( هوف عم يهنعم ) ، (Glaser 1117, 1121, 1333, 1344, 1345) (هوفعم يهنعم)، منها الكتابات التي وسمتب (Glaser 1343) ، وهما من الكتابات المزبورة على والكتابتان (Glaser 1339) ، وهما من الكتابات المزبورة على الطريقة الحلزونية (Boustrphedon Inscription) .

وجاء بعـــد ( هوف عم يهنعم ) في قائمة ( فلبي ) ، اسم ( شهر بجـــل يهرجب ) ( شهر يكل يهركب ) ، وهو ابن ( هوف عم يهنعم ) ، وقد جعله ملكاً ، حكم على رأيه في حوالي سنة ( ٨٢٥ ق. م. ) ، وذكر اله فتح

Ency. Brita., Vol., 3, P. 972.

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 11.

Background, P. 143.

Background, P. 143.

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. II, The Chronology, P. 7.

REP. EPIG., VI, II, P. 260.

٧ « يجل » « يهرجب » ، حرف « الجيم » في المسند هو « كيمل » ، ويلفظ على
 الطريقة المصرية في الزمن الحاضر في النطق بحرف الجيم \*

معيناً ا . وكان له من الأولاد ( وروال غيلن يهنعم ) ( وروايل غيلان يهنعم ) ، وقد لقب بلقب ( ملك ) . و ( فرع كرب يهوضع ) ( يهودع ) ٢ . ثم ذكر ( فلبي ) اسم ( شهر هلل ) ( شهر هلال ) بعد ( فرع كرب يهودع ) ٤ جاعلاً حكمه في حوالي سنة ( ٧٧٠ ق. م. ) ، وقد كان ملكاً على قتبان . وهو ابن ( ذرأ كرب ) . ثم نصب ( يدع اب ذبين يهرجب ) ( يدع أب ذبيان يهركب ) ، من بعده ، وقد كان حكمه – على رأيه – في حوالي سنة ( ٧٥٠ ق. م. ) ، وقد جعله مكرباً وملكاً . ثم ترك فراغاً بعده ، مكتفياً بالاشارة الى ان الذي تولى بعده هو أحد أبنائه ، ولم يشر الى اسمه ، وقد قدر انه حكم من سنة ( ٧٣٠ ق. م. ) ، ثم جعل من بعده ملكاً سماه ( شهر هلل يهنعم ) ، وهو أحد أبناء بعده ملكاً سماه ( شهر هلل يهنعم ) ، وهو أحد أبناء ريدع اب ذبين يهرجب ) ( يدع أب ذبيان يهركب ) ، وقد حسكم – على رأيه – حوالي سنة ( ٧٢٠ ق. م. ) ، ثم خلفه ( يدع أب ينف ) أو ( يجل رأيه – حوالي سنة ( ٧٢٠ ق. م. ) ، ثم خلفه ( يدع أب ينف ) أو ( يجل منعم بن ذمر علي ) وقد يكون – على حد قوله أيضاً – شقيقاً لـ ( شهـ ملال بن يدع أب ذبيان يهركب ) وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٢٨٠ ق. م.) ٣.

وترك ( فلبي ) فراغاً بعد الملك المتقدم ، كناية عن حكم ملك لم بصل اسمه الينا ، حكم في حوالي سنة ( ١٦٠ ق. م. ) حيث دو ن بعده اسم ملك سماه ( سمه وتر ) لم يذكر لقبه الثاني ولا اسم أبيه . ثم ذكر بعده اسم ملك آخر ، سماه ( وروال ) ( وروايل ) ، لم يذكر لقبه ، يتصور انه ابن ( سمه وتر ) " وقد جعل حكمه في حوالي سنة (٢٠٠ ق. م. ) . ثم ترك (فلبي) فجوة قدرها بنحو من عشر سنن بين الملك المتقدم والملك اللني تلاه ، ثم ذكر بعدها اسم ملك سماه ( آب شم ) ( أب شم ) ، لم يعرف اسم أبيه " وقد حكم – على تقديره – في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) ، وفر ابن ( اب شم ) ، وهو ابن ( اب شم ) ، وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) ، وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) ، وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) ناسلاه في الملك على – رأي وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ٩٠٥ ق. م. ) ناسلاه في الملك على – رأي ( فلبي ) – الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) ، وهو ابن ( أبشم )

Background, P. 60, 143.

Background, P. 60, 143.

٢ المصدر نفسه ٠

( اب شبم ) ، وقد حكم من سنة ( ٥٥٥ ق. م. ) الى سنة ( ٤٠٥ ق. م. ) . وفي هذه السنة ، أي سنة ( ٤٠٥ ق. م. ) كانت نهاية مملكة قتبان ، فاندمجت ــ على رأيه ــ في مملكة سبأ ، وصارت جزءاً منها ا

هذه هي قائمة حكام قتبان ، من مكريين وملوك على وفق رأي ( فلبي ) ، ويلاحظ انه وضع مدداً لحكم كل مكرب أو ملك تراوحت من خمس وعشرين سنة الى عشر سنين . فامتد أجل هذه الحكومة بحسب قائمته من سنة ( ٥٦٥ ) قبل الميلاد الى سنة (٥٤٠) قبل الميلاد . وتقديراته هذه هي تقديرات شخصية ، لا تستند الى كتابات قتبانية ولا غير قتبانية ، وانما هي رأي شخصي واحد ، ومن هنا اختلف في مذهبه هذا عن مذاهب الباحثين الآخرين في مدد حكم ملوك قتبان ، وكلهم مثله يستندون في أحكامهم الى آرائهم وتقديراتهم الشخصية ، ولا يوجد بينهم من وجد نصاً فيه تأريخ مرقوم ثابت لأحد من هؤلاء الحكام، يستند اليه في تثبيت حكم مكربي وملوك قتبان . ونرى مما تقدم ان ( فلبي ) جعل عدد من عرفهم من حكام قتبان سبعة عشر رجلاً ٢ .

أما البرايت ، فقد ترك فراغاً ، ولم يحدد مدته بعد ( هوف عم يهنعم ) ، ثم ذكر بعده اسم مكرب دعاه ( شهر ) ، ولم يشر الى لقبه ولا الى اسم أبيه ، وذكر بعده اسم ( يدع أب ذبين يهنعم ) ( يدع أب ذبيان يهنعم ) ، قال إنه ابن ( شهر ) ، وقد كان مكرباً . وذكر بعده اسم ابن له يقال له (شهر هلل يهو .. ) ، وقد صار مكرباً بعد وفاة أبيسه ( يدع اب ذبيان يهنعم ) . وقد سقط حرفان أو ثلاثة أحرف من لقب (شهر هلال ) الأخير فصار ( يهو ) ، ولعله ( يهودع ) أو ( يهنعم ) في الأصل .

وترك ( ألبرايت ) فراغاً بعسله ( شهر هلال يهو .. ) ، ذكر بعده اسم ( سمه وتر ) ، قال : إن من المحتمل أن يكون هو المكرب الذي هزمه ( يشع أمر وتر ) مكرب ( سبأ ) . ثم ترك فراغاً آخر ولم يحدد مدته ، ثم ذكر أن من المحتمل أن يكون قد تولى الحكم بعد هذه الفترة مكرب آخر هو (وروايل) ولم يشر الى لقبه ، وقد كان تابعاً له ( كرب ايل وتر ) أول ملك من ملوك

۱ المصدر نفسه ۰ ۲ كذلك

سبأ 🛚 وقد حكم 🗕 على تقديره 🗕 حوالي سنة ( ٤٥٠ ق. م. )' .

وترك (ألبرايت) فراغاً بعد اسم (وروايل) يشير إلى وجود فجوة لم يعرف من حكم فيها ، ثم ذكر مكرباً آخر سماه (شهر) ، ولم يذكر لقبه الله ثم ذكر اسم ابنه بعده وهو (يدع أب ذبيان) ، قال إنه آخر مكرب وأول ملك في قتبان ، وقد ترك عدداً من الكتابات ، ومنها كتابة عثر عليها خارج الباب الجنوبي لمدينة (تمنع) ، وقد حكم حلى رأيه في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد ، وتولى ابنه من بعده (شهر هلال) (شهر هلل) ثم (نبط عم) ابن (شهر هلال) "م دنبيان) هذا حسب ابن (شهر هلال) "م دنبيان) هذا حسب رأيه حد باني ذلك الباب".

زرى أن قائمة ( البرايت ) قد كتبت اسم (شهر) وابنه وحفيده مرتين ، وأشار هو نفسه الى أن من الممكن أن يكون ذلك من باب التكرار ، غير أنه ذكر من جهة أخرى أنه ما دامت الأدلة التي تثبت هذا التكرار غير متوافرة ، فإنه يسجل هذه الأسماء على هذا الوضع ، فلعل أساء هذه المجموعة المتشابهة هي لأشخاص آخرين ، إلى أن يثبت بالدليل خلاف ذلك .

وترك (ألبرايت) فراغاً بعد (نبط عم) (نبطعم) ، ذكر بعده (ذمر على ) ، ثم ابنه (يدع أب يجل) (يدع أب يكل) ، ويرى (ألبرايت) أنه كان معاصراً لثلاثة ملوك من ملوك سبأ ، عاشوا في القرن الرابع قبل الميلاد، ولم يستبعد احمال كونهم من رجال القرن الثالث قبل الميلاد ، حيما كانت سبأ عبزأة منقسمة على أمرها .

وقد كانت معظم أرض حمير خاضعة في هذا العهد للقتبانيين . وقسد يكون هذا هو السبب الذي جعل الحميريسين ينعتون أنفسهم بـ ( ولد عم ) ، لأن (عما ) هو إلّه القتبانيين . و ( ولد عم ) تعني (أولاد عم ) و (شعب عم).

۲

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. II.

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. II, The Chronology, P. 17.

W. Phillips, Qataban and Sheba, P. 219.

The Chronology, P. 8, BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 429, 431.

وترك (ألبرايت) فراغاً بعد الملك ( يدع أب يكل ) ، ذكر بعده ملكاً ساه ( اب شم ) ، (أبشبام ) (أب شبام ) ، ولم يذكر اسم أبيه ولا نعوته ، ثم ذكر بعده الملك ( شهر غيلن ) ( شهر غيلان ) ، قال إنه ابن (أبشبام ) ، وإن المنقبين قد عثروا على كتابات عديدة من أيامه ، منها كتابة عثر عليها عند الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) ا . ثم ذكر بعده ملكاً آخر ساه ( بعم ) وهو ابن الملك السابق ، أي ( شهر غيلان ) ، ثم الملك ( يدع أب يجلل ) ( يدع أب يكل ) ، وهو شقيق ( بعم ) ، ثم نصب ( ألبرايت ) بعده الملك (شهر يكل ) ، قال إنه ابن الملك ( يدع أب ) ، وإنه صاحب جملة كتابات وفاتح معين في حوالي سنة ( ٣٠٠ ق. م. ) . ثم ذكسر الملك ( شهر هلل يهنعم ) ، من بعده ، وهو شقيق ( شهر يجل ) ، وقد تركت أيامه جملة كتابات ، منها كتابة عثر عليها عند ر شهر يكل ) ، وقد تركت أيامه جملة كتابات ، منها كتابة عثر عليها عند باب مدينة ( تمتع ) الجنوبي .

وقد ذهب (ألبرايت) إلى أن حكم الأسرة أو المجموعة المتقدمة قد كان فيا بين (٣٥٠) و (٢٥٠ ق. م.). وهو لا يدري من حكم بعد (شهر هلال) آخر ملوك هذه المجموعة ، ولذلك ترك فراغاً ، انتقل بعده الى مجموعة جديدة من الملوك ، وضع على رأسها (يدع أب ذبين بهرجب) (يدع أب ذبيسان يهركب ) ، وقال إنه لا يرى أن وضع هذا الملك في هذا المكان هو من قبيل التأكد ، وإنما يرى أن ذلك شيء محتمل ، ثم ترك فراغاً آخر بعد هذا الملك يشعر أنه لا يدري من حكم فيه ، ثم ذكر بعد هذا الفراغ الملك (فرع كرب) شم ابنه (يدع أب غيلن ) . (يدع أب غيلان ) . وقد ذكر أن في أياسه بي (بيت يفش ) المذكور في كتابة قتبانية ، وأن ذلك كان في أواخر القرن بي قبل الميلاد ".

وترك ( البرايت ) ، فراغاً بعسد ( يدع اب غيلان ) ، ذكر بعده الملك ( هوف عم يهنعم ) ، وقد جعسل حكمه في حوالي سنة ( ١٥٠ ق. م. ) . ثم ذكر ابناً له حكم سـ على رأي ( البرايت ) سـ من بعده

The Chronology, P. 8.

W. Phillips, P. 220.

W. Phillips, P. 220.

ساه (شهر یجل بهرجب) (شهر یکل بهرکب) ، والی ایامه تعود الأسود المصنوعة من البرنز التی عثر علیها فی أنقاض (تمنع) ، والکتابة المتعلقة ببناء حصن الباب الجنوبي للعاصمة . وکتابة بناء (بیت یفش) . ثم ذکر (وروال غیلن بهنعم) وروایل غیلان بهنعم) من بعده، وهو ابن (شهر یکل بهرکب) وقد عثر علی قطعة نقد ضربت فی مدینة (حریب) ، تحمل اسم (وروایل غیلن) ، یری (البرایت) احتمال کونها تعود الیه . وذکر بعده الملك (فرع غیلن) ، یری (بهوضع) ، وهو ابن الملك (شهر یکل) وشقیق (وروایل غیلان) .

وقد ترك ( البرايت ) بعد ( فرع كرب يهودع ) ( يهوضع ) فراغاً يشير الى انه لا يعرف من حكم بعد ذلك الملك ، ثم ذكر بعد هذا الفراغ ملكاً آخر ساه ( يدع اب ينف ) ( يدع اب ينوف ) . وقد عثر على نقود له ضربت من ذهب في ( حريب ) . ولا يعرف ( البرايت ) اسم من حكم بعده ، لذلك ترك فراغاً ، ذكر بعده ملكاً ساه ( ذراكرب ) ( ذراكرب ) ، ولم بذكر نعته ولا اسم أبيه ، وقد جعل بعده ابنه ( شهر هلل يهقبض ) ( شهر هلال ) ، الذي أمسر يقد من ذهب في ( حريب ) . وبه ختمت قائمة ( البرايت ) لحكام بضرب نقد من ذهب في ( حريب ) . وبه ختمت قائمة ( البرايت ) لحكام قتبان من مكربين وملوك اذ ذكر بعد اسمه خراب (تمنع ) العاصمة ونهاية استقلال قتبان ، وذلك في حوالي سنة (٥٠) قبل الميلاد ؟ .

وتعد هذه الفترة القريبة من الميلاد من أهم المراحل الحاسمة في تأريخ قتبان، في رأي ( البرايت ) ، اذ فيها كان سقوط الحكم الملكي وزواله عنها، ودخولها في حكم مملكة ( معين ) ، أو دخول قسم منها في حكم معين ، وقسم آخر في

W. Phillips, P. 100.

BOASOOR, 119, (1950), P. 12, The Chronology, P. 8, ff.

W. Phillips, P. 220.

حكم مملكة السبئين .

ويرى ( البرايت ) ان عاصمة قتبان كانت قد تعرضت قبيل الميلاد لغزو ألم، وقد استدل عليه من وجود طبقة من الرماد تغطي أرض العاصمة ، وقد فسر هذا بسقوط المدينة فريسة لنار أججها في المدينة ملك ، لم نقف على اسمه حى الآن، ولا على الأسباب التي حملته على احراق المدينة أو احراق أكثرها ٢.

ويرى ( البرايت ) أيضاً ان مملكة حضرموت كانت قد اغتصبت جزءاً من مملكة قتبان ، وذلك بعد سقوط ( تمنع ) في القرن الأول للميلاد . وقد كانت مملكة حضرموت ، ومعها مملكة سبأ ، من أهم المالك في العربية الجنوبية في هذا العهد . ومنذ القرن الأول للميلاد فما بعده ، فقد القتبانيون استقلالهم واندمجوا في حكومة ( سبأ وذي ريدان ) في النهاية " .

وقد عثر على كتابة في (وادي بيحان) ، ورد فيها (يدع اب غيلان بن غيلان ملك حضرموت بني مدينته مدينة : ذي غيلان) . وذهب قسراء هذه الكتابة الى ان مدينة (ذي غيلان) ، هي مدينة بناها همذا الملك في (وادي بيحان) على مسافة عشرة أميال من موضع (بيحان القصب) في الزمن الحاضر أي في أرض قتبانية ، وذلك بعد سقوط مدينة (تمنع). وقد عثر على كتابتين حضرمونيتين أخريين في هذا الوادي ، وردت فيها أساء ملوك حضرميين .

## كتابات وحوادث قتبانية :

أحاول هنا تدوين الحوادث التي وقعت في قتبان في ايام المكربين وايام الملوك مستخلصاً اياها من كتابات العهدين ، فأبسدأ بالبحث في الكتابات التي يرجسع عهدها الى المكربين ، وفي جملة الكتابات ايام ( المكربين ) كتابة وسمها العلماء ب- (Glaser 1410-1681) ، وقد دو ّنت عند قيام قبيلة ( هورن ) ( هوران )

W. Phillips, P. 221.

المصدر نفسه

۲ الصدر نفسه

<sup>۽</sup> کذليك

<sup>،</sup> كذلك •

ببناء بيت في أرضها للإلة (عم ذو دونم) ، بنته بالحشب وبالحجارة والرخام ومواد أخرى ، تقرباً الى ذلك الإلة والى آلهة قتبان الأخرى : (عم) و (أنبي) و ( ذات صنم ) و ( ذات ظهران ) . وقد وردت في النص أساء مواضع هي : موضع ( لتلك ) الواقع في منطقة ( ذبحتم ) ( ذبحة ) ، و ( دونم ) (دون) و ( أذ فرم ) ( أذ فر ) . وقد سقط من السطر الأول اسم (المكرب) وبقي اسمه الثاني وهو ( ذبين ) ( ذبيان ) ، ولقبه وهو (بهنعم) ، واسم أبيه وهو ( شهر ) . ويظهر من عبارة : ( ذبسين بهنعم بن شهر ، مكرب قتن وكل ولدعم واوسن وكحد ودهس وتبنو بكر أنبي وحوكم ) . أي ( . . ذبيان وحوكم ) ، أن أن قتبان وكل ولدعم واوسان وكحد ودهس وتبنو بكر أنبي وحوكم ) ، أي ( . . ذبيان وحوكم ) ، ان قتبان وكل المتعبدين للإله ( عم ) الذي يمثله مكرب قتبان نفسه والأوسانيون وكحد ودهس وتبنو بكر أنبي المكرب الملكور .

وقد رأينا أن ( ألبرايت) جعل هذا المكرب في الجمهرة الثانية من جمهرة المكربين الذين حكموا قتبان ، ولم يذكر شيئاً عن أبيه ( شهر ) لعدم ورود شيء عنه في الكتابات . أما اسم المكرب الأول الساقط من النص ، فهو ( يدع اب ) .

وفي أساء المواضع المذكورة دلالة على أنها كانت خاضعة لحكم قتبان في أيام المكرب المذكور . وأن حدود قنبان كانت واسعة إذ ذاك أي في القرد السابع قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين أو في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد على رأي بعض آخر م

وقد عثر على اسم المكرب (شهر هلل بن يدع اب) ( مكرب قتبـــان ) في كتابتين ، رقمتا برقم (RES 312) و ,(Res 312 + SE60) . وقـــد ورد فيها اسم ( أنبي ) و (حوكم) و (عم) من أساء آلهة قتبان . وورد فيها أساء

REP. EPIG. 3880, Tome, VI, P. 336, Hommel, Ethno., S., 660.

Beitrage, S., 71.

<sup>Lidzbarski, Eph., II, S., 107, 455, Weber, Stud., III,
S., 39, Hartmann, Arab., S., 165, Conti Rossini, Chrest., P. 87,
Mordtmann-Mittwoch, In Orientalia, I. (1932), P. 27.</sup> 

مواضع مثل: (لتك)، و ( ذبحتم ) و ( اضفرم ) و وقبيلة أو جاعسة تعرف بـ ( هورن ) ( هوران ) . وكان سبب تدوينها التوسل والتضرع الى الإلّه (أنبي) ليمن على أصحاب الكتابتين فيبعث اليهم بالخبر والبركة ، ويقيهم شر المجاعة ا . والظاهر أن قحطاً كان قد حدث في أيام هذا المكرب فتوسسل أصحاب الكتابة الى إلههم ( أنبي ) أن يمن عليهم بانقاذهم منه .

ويلاحظ أن هذه الكتابة تحدثت عن موضع (لتك) في (ذبحة) التابعة لقبيلة ( هورن ) من قبائل قتبان ، إلا أنها لم تذكر ( قتبان وولد عم وأوسان وكحد ودهس ) كما جاء ذلك في النص السابق . وقد سقط من هذه الكتابة ( شهر هلل ) ، كما أنها لم تذكر لقب ( يدع اب ) مكرب قتبان وهو والد ( شهر ) . ولا نستطيع بالطبع الادعاء بأنه كان أقدم من المكرب السابق أو أنه جاء من بعده في الحكم لعدم وجود دليل ملموس لدينا يثبت أحد الرأيين .

وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية ، ورد فيها اسم المكرب : (يدع اب ذبين بن شهر ) ( يدع أب ذبيان بن شاهر ) ( شهر ) لا . منها الكتابة الموسومة برقم : (Glaser 1600) . وقد جاء فيها : أن ( يدع أب ذبين بن شهر مكرب قتبسان ، وكل أولاد عم وأوسان وكحد ودهس وتبني ) فتحوا طريقا ، وانشأوا ( مبلقة ) بين موضعي ( برم ) و ( حرب ) ( حربب ) ، وجددوا ( بيت ود ) و ( عثيرة ) ، وبنوا ( غنن ) في موضع ( قلي ) . ووردت في هذه الكتابة أساء آلمة أخرى ، هي عثر ، وعم ، وأنبي، وحوكم، وذات صنتم ، وسحرن ، ورحن " .

وقد وردت في الكتابة لفظة ( منقلن ) ، ويراد بها الطريق في الجبل . وهي بهذا المعنى أيضاً في معجات اللغة التي نزل بها القرآند الكريم . ووردت فيه لفظة ( مبلقة ) ، ومعناها فتحة وثغرة ، وهي بهذا المعنى في عربيتنا كذلك ، يقال

REP. EPIG. 3540.

<sup>«</sup> يدع أب ذبيان بن شهر » •

REP. EPIG., 3550, VI, I, P. 203, Nielsen, Neue Katab. Inschriften, S., 3, Stud., 127, Weber, Stud., III, S., 8, Conti Rossini, Chres., P. 86, BOASOOR, NUM. 120, P. 27, (1950), Ryckmans 215, Baihan 48.

انبلق الباب اذا انفتح ، وأبلق الباب : فتحه كله أو أغلقه بسرعة ، ومعنى الكلمة في النص عمل ثغرة في الجبل ليمر منها الطريق المار في الجبل من مكان الى مكان الله . وفي هسدا العمل المشترك الذي اشترك فيه هذا المكرب وشعب قتبان وقبائل أخرى غير قتبانية ، هي أوسان وكحد ودهس وتبني ، دلالة على وجود فن هندسي راق عند العرب الجنوبيين في هذا العهد الذي لا نعرف مقدار بعده عن الميلاد ، ولكنا نجزم أنه كان قبل الميلاد .

ولدينا كتابة أخرى تشبه الكتابة المتقدمة ، دونت في أيام هذا المكرب كذلك . ورد فيها بعد اسم المكرب جملة : ( وكل ولد عم ) ، ثم أساء من ساعد ( ولد عم ) في البناء ، وهم ( أوسان ) و ( كحد) ( ودهس ) ( وتبني ) و ( يرفأ ) ، ثم وليت هذه الأساء جملة ( ايمنن واشامن ) ، أي ( الجنوبيون والشهاليون ) ، وبعبارة أخرى ( أهل الجنوب وأهل الشهال ) ، ويقصد بذلك على ما يظهر من سياق الكلام سكان المناطق الشهالية وسكان الجنوب . أما جملة الرئيس ، ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسهم ( ولد عم ) هو إله ( قتبان ) الرئيس ، ولذلك أطلق القتبانيون على أنفسهم ( ولد عم ) . ويفهم من ذكر أساء القتبانيين وغيرهم في هذه الكتابة أن العمل المذكور في الكتابة كان ضخماً واسعاً ، للك اشتراك في اتمامه وانجازه أهل أوسان والقبائل الأخرى . ولم يتحدث النص عن كيفية اشتراك اوسان والقبائل الأخرى المذكورة في هذا العمل : أكان ذلك لأنها كانت خاضعة في وقت تدوين هذه الكتابة لحم المكرب ( يدع أب ) فاضطرت الى الاشتراك فيسه ، أم هي قامت به بالاشتراك مع قتبان لأنه في مصلحتها ، لأنها ستستفيد منه كما يستفيد منه القتبانيون ، فتعاونت مع قتبان في انجاره واتمامه .

والكتابة وثيقة مهمة تتحدث عن عمل هندسي مهم خطير ، هو فتح طربق جبلي في مناطق وعرة وفي أرضن جبلية ، فاستوجب العمل تمهيد الأرض وتسويتها واحداث ثغر في الصخور وفتح أنفاق ليمر بها الطريق . وقد كرس العمل باسم الآلهة ( عم ذو شقرم ) و ( عم ذو ريمت ) و ( أنبي ) و (حوكم) و (ذات صنتم ) و ( ذات ظهران ) و ( ذات رحبان ) ، وتقرب به اليها . وقام به

Rhodokanakis, Studi., II, S., 98.

وأشرف عليه رجـل اسمه (أوس عم بن يصرعم) (أوسعم بن يصرعم) (أوسعم بن يصرعم) (أوس بن يصرع) أدار هذا الرجل العمل ورسم الحطط وقام برصف الطريق وتبليطه ورصف ممر (ظرم) بصورة خاصة بمطبقة سميكة من الحجارة. وقد قام بكل ذلك بأمر سيده المكرب (يدع اب) .

ونحن هنا أمام رجل كان له علم خاص بهندسة الطرق وله تجارب ودراية في احداث الشُغر في الصخور وانشاء الممرات والمناقل للقوافل والمارة في المناطق الوعرة ولهذا كلفه حاكم قتبان القيام بذلك العمل ، فأنجزه وأتمه على النحو الموصوف . وكان ( اوس عم بن يصرعم ) من قبيلة تسمى ( مدهم ) ٢ .

وقام المهندس المعاري المذكور بأعمال هندسية أخرى لسيده المكرب، فقد جاء في نص آخر انه شق طرقاً وثنايا في مواضع جبلية وعرة ، وحفر أنفاقاً تمسر السابلة منها ، وبنى أيضاً ( بيت ودم ) ، أي معبد الإله ( ود ) ، و ( غتن ملكن بقلي ) ، أي ( غتن الملك ) بموضع ( قلي ) " . وقد سبق أن أشير إلى هذا ( المختن ) في النص ( Glaser 1600) الذي تحدث عن فتح طريق وبناء النصوص التي تعود الى هذا المكرب نفسه . والتي تتحدث عن فتح طريق وبناء ( بيت ود ) و ( غتن الملك بقلي ) ، إلا أنه لم يذكر اسم ( المهندس ) الذي أشرف على العمل في النص الموسوم بـ « Glaser 1600» .

وليست لدينا معرفة تامة بمعنى ( عن ) ، الواردة في النصين الملاكورين ، وقد ذهب بعض الباحثين الى أنها من الألفاظ المستعملة في الشعائر الدينية ، وأنها تؤدي معنى محرقة ، أو الموضع الذي توضع عليه القرابين التي تقدم الى الآلهة ، أو المذبح الذي تذبح عليه الضحايا ، فهي بمعنى ( يبحت ) و ( ومنطف ) و ( منطف ) و ( منطف ) . وذلك لورود هذه الألفاظ في كتابات تتعلق بالقرابين ، كما سأتحدث عنها في فصل « الحياة الدينية عند الجاهلين » .

REP. EPIG. 3642, 4328, VII, II, P. 192, SE 90, Grohmann, Katabanische Herrscherr, S., 43, Rhodokanakis, Altsab. Texte, I, S., 44, Beiträge, S., 43.

Belträge, S., 46.

Le Muséon, LXII, 1-2, (1949), P. 78.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 277.

ويظهر أن لاسم فرية (شفر) و (حصن شقير) الموجودتين في اليمن في الوقت الحاضر . علاقة بمعبد (عم دو شقرم) الذي تقرب صاحب النص المذكور اليه ببناء الطريق ورصفه ، وقد كان (شقرم) موضع في ذلك الوقت أقيم به معبد خصص بعبادة الإلك (عم) أ . ولعل الطريق الذي شيده (يدع أب دبيان) كان يمر به ، وأنه أوصل اليه ليسهل على المؤمنين الوصول اليه ، فكرس الطريق لذلك باسمه فذكر قبل بقية الآلحة ، تعبراً عن هذا التخصيص .

ويرى بعض الباحثين أن ملك قتبان كان قد توسع في عهد (يدع أب ذبيان) هذا فصار يشمل كل ( أوسان ) وقتبان ومراد حتى بلغ حدود سبأ . ولحايسة أرضه أقام حواجز وفتح طرقاً في الهضاب والجبال ليكون في امكان جيشه اجتيازها بسهولة في تحركه لمقاتلة أعدائه . أقامها في شمال أرضه وفي جنوبها لمنع أعدائه من الزحف على مملكته . وتعبيراً عن فتوحاته هذه في شمال وفي جنوب قتبان استعمل جملة ( ايمن واشامن ) أي ( الجنوبيون والشماليون ) ، وهو لقب يعبر عن هذا التوسع الذي تم على يديه .

ويظهر أن الذي حمل (يدع ذبيان) على الأقدام على شق الطرق في المرتفعات وفي الجبال وعمل الأنفاق وتبليط الطرق بالأسفلت، هو عدم اطمئنانه من الطرق الممتدة في السهول، إذ كانت هدفا سهلا للأعداء. فإذا اجتازتها قواته هاجمها الغزاة ويكون من الصعب عليها الدفاع حينئذ عن نفسها، أما الطرق التي أنشأها فإنها وان كانت صعبة وفي السير بها مشقة إلا أنها آمنة لأنها تمر في أرض خاضعة لحكمه وهي أقصر من الطرق المسلوكة في الأرض السهلة. ثم إن الدفاع عنها أسهل من الدفاع عن الطرق المفتوحة. فبهذا التفكير الحربي أقدم على فتح تلك الطرق . وقد تبين من ورود لفظة ( ملك ) في بعض هذه الكتابات مع وجود لقب ( مكرب ) فيها ، أن ( يدع اب ذبيان ) هذا كان كاهنا في الأصل القبن معاً عكما يحكم بلقب ( مكرب ) ، ثم تحلى بلقب ( ملك ) أيضاً. ولعله استعمل اللقبن معاً ، ولهذا ذكرا معاً في الكتابات المشار اليها. إلا أن الكتابات المتأخرة

Belträge, S., 43

Belträge, S., 44.

Beitäge. B., 45

نعتته بلقب ملك فقط ، وفي اكتفائها بذكر هذا اللقب وحده دلالة على أنه صرف النظر عن اللقب القديم ، وجعل لقبه الرسمي هو اللقب (ملك) فقط .

ومن الكتابات التي تعود الى أوائل حكم ( يدع أب ذبيان ) ، أي ايام حكمه ( مكرباً ) الكتابات : REP. EPIG 3550, 4328, و Ryckmans 390 . أما الكتابة : REP. EPIG. 3878 ، فتعود الى ايام تلقبه بلقب ( ملك ) . وتتناول الكتابات الأولى موضوع فتح وتعبيد طريق ( مبلقة ) ، وقد عثر عليها مدونة على الطريق وفي ( شقرم ) ( شقر ) التي تقع الى الغرب منها ٢ .

ومن كتابات ايام الملكية الكتابة الموسومة بد (Glaser 1581) ، وقد دونت عند الانتهاء من بناء حصن ( برم ) ( محفدن برم ) تقرباً وتودداً لآلهة قتبان . وكان العمل في ايام الملك ( يدع أب ذبين بن شهر ملك قتين ) ( يدع أب ذبيان بن شهر ملك قتبان ) . وكان صاحب البناء الذي قام به ( لحيم بن ابانس) من ( آل المم ) و ( عبد ايل بن هاني ) . ويظهر أنها كانا من المقربين الى الملك المذكور ، وربما كانا من كبار الموظفين ، أو من أصحاب الأرضين والأملاك أو من رؤساء العشائر " .

وللملك ( يدع اب ذبيان بن شهر ) ، وثيقة على جانب كبير من الأهمية لأنها قانون من القوانين الجزائية المستعملة في مملكة قتبان ، بل في الواقع من الوثائق الفانونية العالمية ، ترينا أصول التشريع وكيفية اصدار القوانين عند العرب الجنوبيين قبل الميلاد ، فيها روح التشريع الحديث وفلسفة التقنين، ترينا ان الملك وهو المرجع الأعلى للدولة هو وحده السدي يملك حق اصدار القوانين ونشرها والأمر بتنفيذها ، وترينا أيضاً ان مجالس الشعب، وهي المجالس المسهاة به (المزود) وتتكون من ممثلي المدن ومن رؤساء القبائل والشعاب ، هي التي تقترح القوانين وتضع مسودات اللوائح ، فاذا وافقت المجالس عليها عرضتها على الملك لامضائها ولنشرها بصورة ارادة أو أمر ملكي ، ليطلع الناس على أحكام الأمر الملكي

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 432.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 432.

REP. EPIG. 3553, Nielsen, Stud., S. 168, Conti Rossini, Chrest.. P. 87, Nielsen, Neue Kat., S., 36.

ويعملوا به. وسأتحدث عن ذلك في فصل « التشريع الجاهلي ، بكل تفصيل وتوضيح .

والوثيقة المذكورة هي قانون أصدره الملك في شهر (ذي مسلعت) (ذو مسلعة) من سنة (غوث آل) (غوث ايل) وقد شهد على صحتها للتعبر عن شرعيتها جماعة من الأعيان والرؤساء وهم من أعضاء (المسزود) ومن أشراف المملكة ورؤساء القبائل ، ذكرت أسماؤهم وأسماء الأسر والعشائر التي ينتمون اليها. وقد كانت العادة في قتبان ان يذكر عند اصدار القوانين والأوامر أسماء أعضاء المزود والرؤساء وكبار الموظفين كما تفعل الدول الحديثة في هذا اليوم من ذكسر اسم رئيس الدولة الذي يصدر القانون بأمره وباسمه ، واسم رئيس الوزراء والوزراء أصحاب الاختصاص ، وذلك لاظهار موافقة المذكورين على القوانين ، دلالة على اكتسامها الصفة القانونية بنشر أسمائهم مع اسم الملك .

وفي جملة القبائل التي ذكرت في هذه الكتابة (ردمن) (ردمان) و ( الملك ) ( المالك ) و ( مضحيم ) ( مضحي ) ، و ( يحر ) ، و ( بكلم ) ( بكيل ) و ( ضرب ) ، و ( ذو ذرآن ) ( ذ درن ) ، و ( شهران ) ، و (هران) ( هرن ) ، و ( غربم ) ، و ( زخران ) ، و (غربان ) ، و ( جرعان ) ، و ( نظران ) ، وقبائل أخرى . وقد ذكرت أسماء الرؤساء الدين أمضوا القانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة : (وتعلماي الدين أمضوا القانون وصدقوا صحته ودونت قبل أسمائهم هذه الجملة : (وتعلماي ايدن .. ) ، وكتب قبل اسم الملك: وتعلماي يد ) ، ومعناها : ( وعلم عليها بيده ) ، وبعود الضمير الى الملك؟ والوثيقة التي نتحدث عنها هي قانون في عقوبات القبل العمد أو القبل الحطأ عبر المتعمد وفي العقوبات التي بجب أن يعاقب بها من يصيب انساناً بجرح أو جروح قد تحدث آفات وعطلاً في الشخص . وسأتحدث عن هذا القانون وعن جروح قد تحدث آفات وعطلاً في الشخص . وسأتحدث عن هذا القانون وعن المصطلحات الفقهية الواردة فيه في فصل و التشريع عند الجاهلين ، ويرى ( فون وزمن ) ان هذه الوثيقة المهمة هي من الأوامر التي أصدرها الملك في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ". ويتبن من الوثيقة المتقدمة ان القتبانين القبانين القبانين

REP. EPIG. 3878, VI, II, P. 330.

Glaser 1397, SE 80, Beiträge, S., 37.

Beiträge, S., 37.

كانوا محكمون الرومانين في هذا العهد . وغلاف (ردمان) من مخاليف اليمن المهمة ، فيه قبائل كبيرة، ولهذا فان خضوعه لقتبان هو ذو أهمية كبيرة بالقياس إلى الحكومة .

ویعد موضع ( جهر وعسلان ) حاضرة مخلاف ( ردمان ) ، ومن أماكن ( ردمان ) ، ومن أماكن ( ردمان ) ، ومن أماكن ( ردمان ) ( ردمان ) ( وعلان ) ، وهو مكان قریب من ( وعلان ) ، وقد ورد اسم ( وعلان ) في الكتابات اذ جاء : (وعلن ذردمن ) ، ( وعلان ذو ردمان ) أ :

ويظن أن الملك ( يدع أب ذبيان يهرجب بن شهر ، ملك قتبان ) الذي أمر بتدوين النص الذي وسم بـ (406 + 405 Jamme 405) ، هوهذا الملك الذي نتحدث عنه ، أي الملك المعروف في الكتابات باسم ( يدع أب ذبيان بن شهر ) ، والفرق بين الاسمين هو في وجود اللقب ( يهرجب ) ( يهركب ) في النصين المذكورين وسقوطه من الكتابات الأخرى ، ويستدل من قال بأن الاسمين هما لشخص واحد بورود أساء قبائل في النصين وردت في كتابات دو نت في عهد الملك المتقدم ثم لأنها استعملا مصطلحات ترد في كتابات تعود الى هذا العهد ، ثم لأن أسلوب الكتابة ونموذج كتابتها يدلان على أنها كتبت في أواخر القرن الحامس قبل الميلاد ، أو في القرن الرابع قبل الميلاد . وفي هذا الوقت كان حكم هذا الملك على رأي بعض الباحثين . لذلك رأوا أن الكتابتين قصدتا هذا الملك .

وخلاصة ما جاء في النصين أن الملك (يسدع أب ذبيان بهرجب بن شهر ملك تتبسان) وكل أولاد عم وأوسان و (كحد) و (دهسم) (دهس) و (تبنو) ، بنوا (يسرن) (يسران) والأقسام التابعة لها (ريمت) (ريمة) و (رحبت) (رحبت) ، وذلك من الأساس الى القمة ، ولحاية ما أمر الملك ببنائه من كل أذى وسوء وقد موا ما قاموا به الى الآلهة (عشر) و (عم) و (ود).

أما القبائل المذكورة في هذين النصين ، فقد تعرفنا عليها في الكامابات السابقة . ولدينا كتابة وسمها علماء العربيات الجنوبية بـ (REP. EPIG. 4094) ، دونها ( زيدم بن آل وهب ) ( زيد بن ايل وهب ) ، و ( أب عم بن شهرم )

CIH 347, Beitäge, S., 38.

Discoveries, P. 143.

من ( ذي طدام ) ، عند اتمامها بناء عدة بيوت أو معابد ذكرا أسماءها، وهي: ( ينفش مبش ) للكي قتبان : ( يندع أب ذبيان ) وابنه ( شهر ) . وقسد ورد فيها اسم الآلهة : عثر ، وعم ، وانبي ، وذات صنتم ، وذات ظهرن ( ذات ظهران ) . وهي الآلهة التي ترد أسماؤها عادة في معظم كتابسات القتبانيين . وجاءت بعد أسماء الآلهة ، هسده الجملة ( وبمبش واهلن ) ، ولا نعرف اليسوم شيئاً عن ( مبش ) ولا عن الجملة ( وبمبش واهلن ) ، ولا نعرف اليسوم شيئاً عن ( مبش ) ولا عن ورد ذكرها تيمناً في هذه الكتابة ، أم هما اسان لقبيلتين أو لمقاطعتين أو لمعبدين ورد ذكرها تيمناً في هذه الكتابة ، أم هما اسان لقبيلتين أو لمقاطعتين أو لمعبدين من المعابد المشهورة التي كانت في قتبان ؟

أما (طدام) ، فهو اسم قبيلة أو أسرة قتبانية ، وقـــد ورد في كتابات أخرى عديدة غير قتبانية ٢ . وأما (أبعم) (أب عم) و (زيدم) (زيد) فن الأساء التي ترد في مختلف الكتابات ، ولكن اسم (اب عم) (أبعم) هو من الأساء المنتشرة بصورة خاصة في قتبان٣ .

وقد اختلف الباحثون في تعيين زمان حكمه ، فذهب بعضهم الى أنه كان في القرن الرابع في القرن البابع القرن الخامس قبل الميلاد ، وذهب بعض آخر الى أنه كان في القرن الرابع قبل الميلاد ، أو القرن الثاني قبل الميلاد ، أو القرن الآخر قبل الميلاد ،

وقد ذكر اسم الملك (شهر هلل) وابنه (نبطعم) في كتابة دونها رجل اسمه (نبط عم بن يقه ملك) (نبطعم بن يقهملك) أو إذ حفر بثراً في حصن له لارواء أرضه وأملاكه ، وجعلها في رعاية آلهة قتبان وحمايتها ، لتبارك لـــه

REP. EPIG. 4094, VII, I, P. 80, Mordtmann und E. Mittwoch,

Altsüdarabische Inschriften, in Orientia, I, 1932, P. 24.

Jausen 90, 93, 173, 175, 176, 180.

Orientaia, Vol., I, (1932), P. 26.

Le Museon, 1964, 3-4, P. 433.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434, Pirenne, Paléographie des Inscriptions Sud-Arabes, I.

۷ «شهر ملال » ۰

۸ «نبطً عم» ۸

۰ « نبط عم بن يقه ملك » ٩

ولذريته ، وذكر أن حفر هذه البئر كان في أيام الملك المذكور وفي أيام ابنه .
وقد ذهب ( ألبرايت ) إلى أن ( شهر هلال ) المذكور وهو والد (نبطعم)
هو ابن ( يدع أب ذبيان بن شهر ).وقد جعله كما قلت قبل قليل آخر المكربين
وأول من تلقب بلقب ( ملك ) في قتبان .

وجاء اسم الملك (شهر هلل بن يدع اب) ، في قانون أصدره للقتبانيين المقيمين عدينة (تمنع) أي العاصمة وللمقيمين في الحارج ، وذلك لتنظيم التجارة ولتعيين حقوق الحكومة في ضرائب البيع والشراء ، والأماكن التي يكون فيها الاتجار . وفي هذا القانون مصطلحات تجارية مهمة تربنا مبلغ تقدم القتبانيين في أصول التشريع التجاري بالقياس الى تلك الأيام ".

ووصلت الينا كتابة قتبانية وسمت بـ (REP. EPIG. 4325) ، وهي قانون لتنظيم التجارة وفي كيفية دفع الضرائب . وقد صدر في ايام (شهر) ، وقد سقط من النص لقب الملك واسم والده ولقبه ، كما سقطت أسطر من القانون بسبب تلف أصاب الحجر المكتوب ، فأضاع علينا فهم أكثر القانون على ولوجود جملة ملوك حكموا قتبان باسم (شهر) ، لا نستطيع تعيين هذا الملك، صاحب هذا القانون ، وقد يكون (شهر هلال بن يدع اب) ، أي الملك المتقدم .

وذكر اسم الملك ( ذمر علي ) واسم أبنه الملك ( يدع أب بجل ) ( يدع أب بكل ) أب يكل ) • في النص القتباني المعروف بـ (Glaser 1693) ، ولم يرد فيه اللقب الله كان يلقب به ٦ .

وقد ورد اسم ملك قتباني هو (يدع أب) ، في عدد من الكتابات ، دون أن يذكر لقبه أو اسم أبيه ، وقسد ذهب (فلبي ) ، الى احتمال انه (يدع اب بن ذمر علي ) أي الملك المذكور في النص (Glaser 1693) .

٤

REP. EPIG. 4330, VII, II, 194, SE 99, Glaser 1336, 1407.

و شهر هلال بن يدع آب ۽ ٠

REP. EPIG. 4337, Höfner, Eine Südarabische Handelsinschrift, in Forschungen und Fortschritte, X, (1943), 274, SE 87, Glaser, 1407, 1615.

REP. EPIG. 4325, VII, II, P. 190, SE 61.

<sup>•</sup> يحل » • ويدع أب يجل » • BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12, KTB., II, S., 41.

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12, KTB., II, S., 41. Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 241, CIH, 494, 496, Philby

17, 18, 19, REP. EPIG., VI, II, P. 321.

وفي ايام ( يدع اب يجل ) نشبت حرب بين ( سبأ ) و (قتبان) ، ذكرت في النص الموسوم بـ (REP. EPIG. 3858). وهو نص سجله (ذمر ملك بن شهر) من (آل ذرانُ ) (آل ذرأنُ ) ، وكان واليَّا ولاه الملك على قبيلة ( ذبحن ) ا النازلة في أرض ( حمر ) ، بعد أن ثارت وتمردت على ملك قتبان ، فتغلب عليها ، وضرب عليها الجزبة وأخذ غنائم منها ومن القبائل التي عضدتها، ويظهر ان هذه القبيلة انتهزت فرصة حرب نشبت بن ( سبأ ) و ( قتبان ) ، فأعلنت عصيانها على ملوك قتبان وثارت ومعها قبائل أخرى انضمت اليها،ولكنها لم تنجح، ففرضت قتبان عليها جزية كبيرة وانتزعت منها بعض أملاكها . وقد أشار النص الى : ( حرب يدع آل بين وسمه علي ينف ويثع أمر وتر ملوك سبأ ، وسبأ وقبائلها والى ملوك رعن وقبيلة رعن ) ، ويظهر من هذه الجملسة ان الحرب كانت قد نشبت في أيام الملوك المذكورين ، وهم ملوك سبـــأ ، ومع ( ملوك سبأ ، وسبأ وأشعبها ) ، ويظهر انه يقصد بجملة ( ملوك سبأ ) المذكورة بعد اسم ( يشع امر وتر ) مباشرة ، ملوك سبأ آخرون ، أو سادات قبائل ، تلقبوا بلقب ( مَلك ) . وأما لفظة ( أشعب ) ، فهي ( الشعوب ) في لهجتنا ، وتعبر عن معنى القبائل. ويكون الملك ( يدع اب يجل ) من معاصري الملوك المذكورين اذن عسب هذا النص".

وقد أشير الى ( ذبحن ذحمرر ) ( ذبحان ذو حمرو ) في الكتسابة : «REP. EPIG. 3550» . وذكر فيها اسم ( نعمن ) ( نعان ) و ( صنع ) . وقد ورد اسم هدا الملك في كتابات أخرى عثر عليها في مواضع مسن ( وادي بيحان ) .

و ذبحان ۽ ٠

Glaser 1963., REP. EPIG. 3858.

KTB., II, S., 41.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 432.

<sup>«</sup>بيحان واد مشهور، وقد ذكره «الهمداني»، الأكليل (١١٠/٨)، «طبعة الكرملي»، وقد حرف في بعض الترجمات العربية لكتب غربية الى دبيهان، في كل الكتاب، وذلك لتصورهم أن حرف اله h » في الإنكليزية لكلمة : « Baihan » هـو وذلك لتصورهم أن حرف اله بيهان » وهو واد معروف حتى اليوم ومذكور فــي كل الكتب المؤلفة عن العربية الجنوبية ، راجع كتاب : كنوز مدينة بلقيس ، بيروت ( ١٩٦١ م) ، فانه مسخ هذا الاسم كما مسخ أسماء كثيرة أخرى مع شهرتها في الكتب الحديثة ، 121. (1951), P. 121.

وقد ورد اسم الملك (شهر غيلن بن ابشم) ، وكذلك اسم ابنه (بعم)، في نص قتبان وسم بـ (REP. EPIG. 3552). وقد دو ن هذا النص عند قيام (شرح عث بن عبد بل بن تنزب) ، وهو معار كلفه الملك المدكور انشاء (عفد عريم) ، أي برج في موضع يسمى (عرب) (عرب) (عربم) . وقد قام بالعمل وأتمه ، ووضعت لتخليده هذه الكتابة شاهداً على اتمام البناء . وقد تضمنت شكراً وحمداً لآلهة قتبان ، التي سهلت العمل ، ومنت على القائمين بــه بانجازه واتمامه ، تيمناً باسمها على عادة العرب الجنوبيين كلهم في ذكر أساء الآلهة التي يعبدون لها .

وورد في كتـابة أخرى اسم الملك (شهر غيلن بن أبشم) ، أمر الملك نفسه بتدوينها ، عند تجديده إحدى العارات وانشائه (صحفتن) ، أي برجاً، فخلد ذلك العمل بهذه الكتابة وشكر الآلهة (عم) و (انبي) و (عم ذيسرم)، لمنتها عليه وتسهيلها هذا العمل له .

وتعد الكتابة المرقمة برقم : (Glaser 1601) من الكتابات المهمة المسدونة في أيام هذا الملك ، لأنها أمر ملكي في كيفية جبابة الضرائب من قبيلة (كحسد ذ دتنت) . وقد عقدت بين ملك قتبان ورؤساء قبيلة (كحد) النسازلة في (دتنت) (دتنه) ، واشهدت آلهة قتبان عليها . وقد جاء في هذا الأمر أن (كبر) أي (كبير) قبيلسة (كحد) هو الذي سيتولى أمر هدده الجبابة والاشراف على تنفيذ الأمر وتطبيق أحكامه على كل من يخصه ويشمله ، وذلك من تأريخ تعيينه (كبيراً) الى يوم انتهاء وظيفته ، على أن يقسدم الوارد الى الحكومة سنة فسنة ، فأذا انتهت مدة تعيينه ، تولى من يخلفه في هذا المنصب أمر الجبابة ، وقد جعل تأريخ تنفيذ هسذا العقد من : (بن شهر ورخن ذ تمنع خرف موهبم ذ ذرحن اخرن لاخرن ) ، ومعناها : (من هلال شهر ذو تمنع

<sup>«</sup> شهر غیلان بن ابشیم »

<sup>«</sup> شرحعث بن عبد ایل بن تنزب » •

REP. EPIG., 3552, VI, I, P. 205, Weber, Stud., III, S., 5, Nielsen, Stud., S., 160, Conti Rossini, Chrest., P. 87,

Nielsen, Neue Katab., S., 28.

REP. EPIG. 4162, VII, I, P. 114, BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 12.

ه راجع نهاية الفقرة (٦) وأول الفقرة (٧) من النص:
Glaser 1601, REP. EPIG. 3688, KTB., I, S., 7, Landberg, Arabica, V. 85.

سنة موهب ذو ذرحن ) ( ذرحان ) آخراً فآخراً ) ، وتعني ( اخرن لأخرن) والأشهر التي تليه الى أمر آخر .

وأما الضرائب المفروضة ، أي الجباية التي يجب أن تجبى من قبيلة (كحد) ، فقد حددت بهذه العبارة : « عشر كل هنام وموبلم وتقنتم وترثم وكل ثفطم بيثفط ، أي « عشر كل ربح صاف ، وكل ربح يأتي من التزام أو من بيغ أو من ارث بورث ) ، فحصر هذا القانون ضريبة ( العشر ) في الأرباح المتأتية من هذه المكاسب؟ ، وتجبى هذه الضرائب لخزانة الحكومة .

وقد ذكرت في هذه الوثيقة ضريبة أخرى ، هي (عصم) (عصمم) ، وهي ضريبة خاصة تجبى المعابد ، أي أنها تذهب الى الكهان لينفقوا منها على ادارة المعبد ، فهي ضريبة مقررة تجبى كها تجبى ضرائب الدولة ، وهي مصطلح بطلق على كل أنواع الجبايات التي تسمى بأساء الآلمة والمعابد".

ويرى (رود كناكس) ان (العصم) لفظة تطلق على كل ما يسمى للآلهة أو المعابد من (زكاة) أو نلر أو صدقات تقدم في مختلف الأحوال، عند برء من سقم، أو عند حدوث زيادة في الغلات ألم وقد وردت في النصوص مصطلحات مثل: (ودم) و (شفتم) و (بنتم) وأمثالها، وهي تعبر عن الندور والهبات التي يقدمها المؤمنون تقرباً وزلفى الى آلهتهم، وهي غير محدودة ولا معينة ولا ثابتة، وانما تقدم في المناسبات كما في أكثر الأديان ألم .

وجاءت في هذه الكتابة جملة ( وسطر ذتن اسطون ببيت ورفو ) ، أي وسطرن هذه الأسطر ببيت ورفو ) ، وتؤدي لفظة ( بيت ) في أمثال هذا السياق معنى ( معبد ) ، كما نقول ( بيت الله ) ، وقد وقعها الملك في شهر ( ذبرم ) وأعلنها للناس وأوضح ذلك بهذه العبارة : ( يد شهر ورخس ذبرم قد من خرف موهم ذ ذرحن ) ، أي ( وقد وقع عليها شهر بيده في شهسر ذي برم الأول من سنة موهب آل ذرحن ) . وجعل شاهداً على صحة الوثيقة رجلاً اسمه ( نبط عم بن السمع ) من (آل هيبر ) .

الفقرة الخامسة من النص المذكور •

KTB., I, S., 12.

KTB., I, S., II.

KTB., I, S., 25.

Glaser 1395, 1412, 1413, 1602.

راجع النصوص:

وحظي معبد ( بيحان ) بعنايسة الملك ( شهر غيلان ) ، فقسد أمر بترميم أقسامه القديمة وتجديدها وبناء أقسام جديدة فيه . وقد تيمن بهذا العمل بذكسر الآلهة ( عثير نوفان ) ، أي ( عثير النائف ) . وسجل هذا العمل في كتابسة وسمها علماء العربيات الجنوبية ب (REP. EPIG. 4932) . وفد ذكر فيها أساء آخرى تيمناً بذكر أسائها وتقرباً اليها .

وكان هذا المعبد قد خصص لعبادة ( عم ذلبخ ) ، فهو اذن أحد المعابسد التي سميت باسم الإله ( عم ) . وقد عرفت معابده به ( عم ذلبخ ) . ومعبد ( بيحان ) هو معبد من هذه المعابد التي حملت اسمه . وكانت لهما جاعة تتعبد الما ، ولعلها مذهب أو طائفة خصصت نفسها بعبادة هذا الإله . وكانت هذه المعابد نجي أموالا من أتباعها لتقيم بها المعابد ، وصرف الملوك عليها كذلك ، وفي الكتابة الموسومة به (Ryckmans 216) خبر نص أحرزه الملك ( شهر غيلان ) على حضرموت و ( أمر ) ( آمر ) ( أأمر ) . وتخليدا له أمر ببناء معبد ( عثر ذ بحن ) ،أي معبد الإله ( عثر ) في موضع ( ذبحن ) ( ذبحان ) . وبرى ( فون وزمن ) أن موضع ( ذبحان ) الذي بني فيه هذا المعبد ، هسو المكان المسمى ( بيحان القصب ) في الوقت الحاضر . ويقع عند قدم (جبل ريدان) ، وفي هذا المكان خرائب واسعة تدل على أنه كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع وفي هذا المكان خرائب واسعة تدل على أنه كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع وفي هذا المكان خرائب واسعة تدل على أنه كان مدينة أو قرية كبيرة . ويرجع

ويتبين من النص المتقدم أن ( قتبان ) كانت في عهد هذا الملك قوية ، فقد النصرت كما رأينا على حضرموت و ( امر ) ، وكانت تحكم ( دتنت ) (دتنه ) و ( كحد ) ، كما كانت تحكم أرضين أخرى غير قتبانية . ولولا القوة لانفصلت تلك الأرضين عنها أ

وقد عثر على عدد من الكتابات القتبانية ورد فيها اسم الملك (شهر بجل بن يدع أب) . منها الكتابة التي وسمت به (Glaser 1602) . وهي أمر ملكي في كيفية جمع الجباية من (اربي عم ذلبخ) ، أي من (طائفة معبد

REP. EPIG., VII, P. 433, Freya Stark, in JRAS., 1939, P. 497.

KTB., S., 8, 47, Beitrage, S., 65.

Belträge, S., 48, 65.

Beiträge, S., 65.

الإلك عم في أرض لبخ ) ، ويظهر من هذا المصطلح ومن مصطلحات مشابهة أخرى أن العرب الجنوبيين كانوا يؤلفون طوائف تنتمي إلى إلك من الآلهة تتسمى به وتقيم حول معبده . ويعبر عن الطائفة بلفظة ( اربي ) وتقيم في الأرض تستغلها ، وتسمي نفسها باسم الرب الذي تنتمي الطائفة اليه . ويجوز أنها كانت تتماون فيا بينها في استغلال الأرض وفي تصريف الانتاج لحير الطائفة بأسرها . وتقدم الطائفة حقوق الحكومة الى الجباة الذين يجبون تلك الحقوق ، فيقدمونها الى (الكبر ) ، أي نائب الملك المعين والياً على المقاطعات ليقدمها الى الملك .

وقد أصدر الملك (شهر يجل) أمره هذا ، وأمر بتنفيذه ، وذلك في معبد ( عم ذلبخ ) ، المشيد في موضع ( بن غيلم ) أي ( في غيل ) ، وذلك في شهر ( ذبشم ) سنــة ( عم علي ) كما يفهم من العبارة القتبانية : ( ورخس ذبشم خرف عم علي ) .

وتتألف ( الاربي ) ، أي طائفة ( عم ) إله معبد ( ذلبسخ ) من أسر تجمع بينها صلة القربى ، وكان لهم رؤساء يديرون شؤون الطائفة ساهم الملك ، وهم : ( معدي كرب ) ( معدي يكرب بن هيبر ) و ( دال ) و( دايل بن رباح ) ( ربسح ) ، و ( اخهيسمى ) أي واخونها آ . وقد قصد الملك من ذكرهما في هذه الكتابة أنها هما اللذان كانا يقومان بجمع الغلات ودفع ما على أتباعها الى خزانة الحكومة والى خزائن المعابد التي في أرض ( لبخ ) وفوتض أمر استهارها الى هذه الطائفة .

وهناك كتابات أخرى تبحث في الموضوع نفسه ، موضوع أرض (لبسخ) وطائفة (عم) (اربسي عم) القاطنة بها ، وعباراتها هي عبارات النص المذكور الا في امور ، اذ تختلف فيهسا ، في مثل أساء الأشخاص وتواريخ عقد تلك الاتفاقيات ومواضعه ، لأنها عقدت في أوقات مختلفة ومع أشخاص آخرين؟ .

Glaser 1602, REP. EPIG. 3689, KTB., I, S., 57, Le Muséon, LXIII, 3-4, 1951, P. 268, Beiträge, S., 47.

و الفقرة التالثة من النص: : Glaser 1602, REP. EPIG. 3689.

Glaser 1412, 1612, REP. EPIG. 3693, VI, II, P., 275, Glaser, 1395, 1604, SE 81, 84, REP. EPIG. 3691, VI, II, P., 271, Conti Rossini, Chrest., P. 89, KTB., I, 8., 121.

وتقدم النصوص المذكورة نماذج عن طرق كتابة العقود الرسمية بين الحكومة القتبانية والموظفين والجاعات في موضوع الالتزامات والعقود ، فلها أهمية خاصة لمن يريد دراسة أصول التشريع عند الجاهلين .

والعادة كتابة هذه الوثائق واعلانها للناس بوضعها في محمال بارزة ، يتجمع عندها الملأ في العادة أو بمرون عليها ، مثل المعابد أو أبواب المدن ، فانها من أكثر الأماكن التصاقاً بالأفراد والجهاعات . وتؤرخ بالتواريخ المستعملة في أوقات عقد العهود ، ليعمل بتلك الأوامر وفي الأوقات المثبتة في الكتابات .

ولدينا نص أمر ملكي أصدره الملك الى القتبانين أحرارهم وعبيدهم، رجالهم ونسائهم ، والى كل المولودين في مدينة ( تمنع ) في كيفية دفعهم ( العصم ) أي الضرائب . وقد صدر هذا الأمر واعلن للناس في ( ورخم ذبرم اخون ذران ) ، أي في ( شهر برم الثاني من السنة الأولى من سني من آل ذرأن). وقد سقط من الكتابة اسم الرجل الذي أرخت الكتابة به ا .

ويرى ( البرايت ) ان ( شهر يجل ) ، هذا كان قد حكم في حوالي سنة ( ٣٠٠ ق. م. ) وانه تغلب على المينيين فحكمهم ٢ .

وعثر على امر ملكي اصدره الملك (شهر هلل يهنعم بن يدع اب ) " في كيفية جباية (اربي عم لبخ) ، وهو امر يشبه الأمر الملكي الذي صدر من الملك (شهر يجل بن يدع اب) السابق . وقد ذكر الملك انه اصدر امره هذا تنفيذاً لمشيئة معبد (حطبم) (حطب) المخصص بعبادة (عم ذدونم) (عم ذو دونم) ، ومعبد (رصفم) (رصف) (رصاف) معبد الإله (انبي) ولوحي الآلهة (شمس) و (الهلال) (ربع شمس) ، وذكر اساء وكلاء الطائفة وممثليها : طائفة (عم ذي لبخ) (اربي عم ذلبخ) في (ذي غيل) . وقد نشر الأمر واعلن على باب (شدو) من ابواب مدينة (تمنع) ، وذلك في شهر (ذي تمنع) ، وفي السنة الثانية من سني (شهر) من عشيرة (يجر) .

REP. EPIG. VI, P., 334, Glaser, 1393, 1609, SE 80 A.

The Chronology, P. 8, Beiträge, S., 47.

Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG 3691, Ktb. I, S. 121, II, S. 103, Conti Rossini, Chrest., P. 89.

و الفقرة الثامنة من النص : . Glaser 1395, 1604, SE 84, REP. EPIG. 3691.

ويرى ألبرايت أن هذا الملك كان شقيقاً للملك (شهر يجل) ، وأنه كان تابعاً لحكومة معين . وقد حمله على هـــذا الرأي اشتراك اسم الأب عكن أن يكون دليلاً عدم معارضتي لهذا الرأي لا أرى أن اشتراك اسم الأب عكن أن يكون دليلاً على أن شخصين أو أكثر هم إخوة ، فإن أساء الملوك في العربية الجنوبية متشامة وتتكرر ، والذي يفرق بينهـا هو اللقب أو الألقاب ، بل اننا حتى في هذه الحالة نجد الألقاب تتكرر أيضاً ، وهي وان بدت وكأنها اسم شخص واحد ، إلا أنها في الحقيقة لجملة أشخاص . وقد عبر المحدثون عن ذلك بالترقيم ، فقالوا أنها في الحقيقة لجملة أشخاص . وقد عبر المحدثون عن ذلك بالترقيم ، فقالوا في الاسم وفي اسم الأب وفي الألقاب ، ويقع ذلك عند أم أخرى أيضاً : وقع ذلك في القديم ، ووقع في الأيام الحديثة حتى اليوم . ونحن لجهلنا تواريخ ارتقاء ذلك في القديم ، ووقع في الأيام الحديثة حتى اليوم . ونحن لجهلنا تواريخ ارتقاء ترقيم الملوك بحسب التقدم في الحكم بصورة يقينية ، فليس لنا اذن إلا التربص للمستقبل فلعل الأيام تقدم الينا مفاتيح نفتح بهـا الملفات في تواريخ العرب قبل الإسلام .

وعندنا وثيقة أخرى من الوثائق الحاصة به (اربعي عم) في (لبخ)، من أيام الملك (شهر هلل) (شهر هلال). وهي أيضاً أمر ملكي أصدره الملك في كيفية جباية الضرائب من هذه المنطقة . وقد أمر بوضع هذا الأمر وتعليقه عند باب (ذي شدو) من أبواب مدينة (تمنع)، وذلك في شهر (ذو أبهى) في السنة الثانية من سني (عم شبم) من (آل بجر).

وقد مر ذكر (آل بجر) في نص سابق ، حيث أرخ أيضاً برجل منها ، بما يدل على أنها كانت من الأسر المعروفة المشهورة في قتبان .

والوثيقة كما نرى هي في الموضوع السابق نفسه ، موضوع جبايـة الضرائب من طائفة ( عم ) النازلين بوادي ( لبخ ) . ولذلك لا تختلف في أسلوبها وفي الألفاظ والمصطلحات القانونية الواردة فيها عن ألفاظ ومصطلحات الوثائق السابقة. ولكنها تختلف عنها في أنها لم تذكر اسم والد ( شهر هلال ) ، ولذلك تعذر

The Chronology, P. 8.

Glaser 1613, 1613 + 1418, SE 82, REP. EPIG. 3693, KTB.,

I, S., 132, II, S., 103.

علينا تعيين هذا الملك وغدا صعباً علينا تثبيت نسبه بالنسبة الى الملوك المذكورين. وقد ترك ( البرايت ) فراغاً بعد اسم ( شهر هلال بهنعم ) وضع بعده اسم ( يدع اب ذبيان بهركب ) ، غير أنه بين أنه غير متأكد من أن موضعه في هذا المكان . وأنه وضعه على سبيل الظن ، وذلك اعتماداً على خط الكتابة التي ورد فيها اسمه والتي يناسب أسلوبها أسلوب كتابات هذا الوقت .

ثم عاد (ألبرايت) فترك فراغاً بعد هذا الاسم ، لا يدري من حكم فيه ، ثم ذكر بعده اسم (فرع كرب) ، ولم يذكر أي لقب له ، ثم ذكر من بعده اسم ( يدع اب غيلان ) وهو ابنه وفي عهده بني ( بيت يفش ) الشهير الذي ورد اسمه في عدد من الكتابات القتبانية . ويرى (ألبرايت) أن ذلك كان في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ٢ .

وقد حصلت ( البعثة الأميركية ) التي نقبت في خرائب مدينة ( تمنع ) ، على كتابة تتعلق ببيت ( يفش ) ، وباسم الملك ( يدع اب غيلان بن فرع كرب ) ٣ . وصاحب هذه الكتابة رجل اسمه ( هوفعم بن ثونب ) ، ذكسر فيها انه اشترى وتملك ورمم البيت المسمى ( يفش ) واجرى فيه تعميرات كثيرة وفي القسم الحاص منه باستقبال الضيوف ( مزودهو ) ، اي المحل الذي يجلس فيه الزائرون فيتسامرون ، فهو نادي ذلك البيت ، وكذلك في القسم المسقوف منه ، اي القسم الحاص بالمسكن الى أعلى البناء . وبهذه المناسبة تيمن صاحب البيت بذكر اساء آلهته : ( ابني ) و ( التعلي ) و ( عم ) و ( عشر ) و ( ذات ضهران ) ، ثم تيمن بذكر الملك الذي ثم ذلك العمل في ايامه ، وهو الملك ( يدع اب غيلان بن فرع كرب ) ملك قتبان .

وعثر على كتابة ورد فيها اسم ( يدع أب غيلان ) ( يدع أب غيلن ) ، عثر عليها عند الجدار الشمالي ( لحصن الخضيري ) الواقع على مسافة (كيلومتر) الى الشرق من ( جبل أوراد ) . وقد جاء فيهـــا أن الملك أجرى ترميات في

The Chronology, P. 9.

The Chronology, P. 9.

<sup>«</sup> يدع اب غيلن بن فرع كرب » « يدع أب غيلان بن فر عكرب » •

Jamme 118, Archaeological Discoveries in South Arabia, John Hopkins Press, Baltimore, 1958, P. 186.

مدينته ( ذغلين ) ( ذوغيلان ) .

وكانت مدينة ( ذغيلم ) ( غيلن ) ( غيلان ) من المدن التي أنشئت في عهد الملك ( يدع أب غيلان ). بناها على رأي بعض الباحثين في حوالي القرن الثاني قبل الميلاد وذلك عند معبد ( عم ذي لبخ ) الشهير الكائن في موضع ( ذغيلم ) ، أو أنها كانت موجودة ولكنه جدد بناءها فعرفت به ( ذغيلان ) . ولذلك فإن اسمها في الكتابات هو ( ذغيلم ) و ( ذغيلن ) و ( ذغيلان ) . وقد اشتهرت عميدها المذكور .

وترك ( البرايت ) فراغاً بعد اسم ( يدع غيلان ) ، يعني أنه لا يدي من حسكم في خلاله ، ثم ذكر اسم ( هوف عم يهنعم ) (هو فعم يهنعم ) بعده . وقد حكم — على تقديره — في حوالي السنة ( ١٥٠ ق. م. ) . ثم ذكر من بعده اسم ابنه ( شهر يجل يهركب ) " .

ولدينًا كتابة رقمت برقم (REP. EPIG. 4335) وقد ذكر فيها اسم (شهر يجل بهرجب بن هوفعم) أن وقد دونت هذه الكتابة عند اشتراك (شوشن) و (حمرم) ، ابني (عم كرب) في بناء (محفد) لها اسمه (غيلن) في أرضهم (طوب) (طوبم) ، وتيمناً وتبركاً بذلك ذكرا أسماء آلهة قتبان واسم الملك المذكور (

وعثر على كتابة أخرى ، فهم منها انه في عهد الملك (شهر بجل بهرجب)، جدد بناء الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) ، وجدد بناء بيت ( يفش ) . ويرجع ( البرايت ) ايام هذا الملك الى ما بعد سنة ( ١٥٠ ق. م. ) بقليل ، ويستند في تقديره هذا الى تمثالي أسدين عثر عليها في خرائب مدينة (تمنع)، وقدوجدت

BOASOOR, NUM. 120, 1950, P. 27.

Beiträge, S., 47, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464, A. Jamme,

A New Chronology of the Qatabanian Kingdom, in BOASOOR, NUM. 120, 1950, P. 26, Sabaen Inscriptions, P. 297.

The Chronology, P. 9.

 <sup>«</sup> شهر يكل يهركب بن هوفعم » • يلفظ حرف « الجيم ، بالكيمل على الطريقة المصرية •

ه «عمکرب» •

۲ «غیلان » ، «غیلن »

REP. EPIG. 4335.

عند قاعدتهما كتابات قتبانية ، ورد فيهما اسم المعار ( ثويبم ) ( ثويب ) ، وقد سبق أن عثر على كتابة ورد فيها اسم هذا المعار وقد كتبت في عهد الملك ( شهر يجل بهرجب ) ، ومن اشتراك الأسمين استنتج ( البرايت ) ان التمثالين هما من عهد هذا الملك ، ويرى ( البرايت ) أيضاً أن هذين التمثالين صنعا على نمط صناعة الباثيل عند اليونان ، ولا يرتقى عهد صناعتها الى أكثر من القرن الثاني قبل الميلاد ، لذلك لا يمكن في نظره أن برتقي عهد هذا الملك الى أكثر من (١٥٠) سنة قبل الميلاد٢.

ويظهر من الكتابة (Jamme 119) ان ( ثويم بن يشرح عم ) " و (صبحم) ؛ و ( هوفعم ) ، وهم من آل ( مهصنعم ) \* اشتروا ونقلوا أسم البيت باسمهم، أي سجلوه باسمهم ، وسجلوا كل ما يتعلق بسه من أبنية ومسقفات في الطابق سجلوا شكرهم للآلهـــة ( عثر ) و ( عم ) و ( انبي ) و ( ورفو ذلفن ) و ( ذات صنّم ) و ( ذات ضهران ) ، وكانت تلك المناسبة في أيام الملك ( شهر يجل يهرجب بن هوفعم يهنعم ) . وفي عهد ( فرع كرب ) من أسرة ( ذرحن ) وناثب الملك (شهر ) " .

وقد استنتج بعض الباحثين من هذا النص أن ( هو فعم ) والد ( شهر يجل يهرجب ) كان شقيقاً لـ ( فرع كرب ) الذي كان نائباً عن الملك أو حاكماً يوم دو ّن هذا النص . وقد كان من أسرة أو قبيلة ( ذرحان ) . وقد كان له ابن هو الملك : ( يدع اب غيلان )٧ .

ويلاحظ أن هذه الأسماء تنطبق على الأكثر على مجموعة ملوك ذكرها (ألبرايت) في بحث له بعد اسم ( شهر هلال يهنعم ) وقبل (يدع أب ينف )^ . وسيأتي

<sup>«</sup> ثوبم » « ثوب » « ثوأب » ، « ثويب » ، « ثويب » ، « ثوبم » ، « ثوب » ، « ثوبم » ، « ثوبم » ، « ثوبم » ، « ثوبم ۲

<sup>«</sup> تويبم بن يشرح عم » ، « تويبم بن يشرحهم » ، « تويب بن يشرحهم » -

د صبح » ، « صباح » • ٤

<sup>«</sup> مهصنتم » ۰ Jamme 119, Discoveries, P. 188.

Discoveries, P. 188.

The Chronology, P. 8.

الكلام عنها فيما بعد . غير أن الزمان الذي قدره لحكم هذه المجموعة متأخر عن الزمان المذكور .

وقد وردت في نص من النصوص المعينية عبارة مهمة جداً لها علاقة بقتبان ، وبشخص ملكها (شهر بجل بهرجب) ، وبالحالة السياسية التي كانت في حكومة معين . ورد فيها ما ترجمته : (في يوم سيده وقه آل يشع وابنه اليفسع يشر ملك معين ، وبسيده شهر بجل بهرجب ملك قتبان ) . وقد ذكر (هومل) أن كلمة (مراسم) في السطر الرابع من النص قد يمكن قراء بها (مرأس) ، ولو قرئت على هذه الصورة لكانت تعني أن (شهر بجل بهرجب) كان رئيساً على ملك (معين) وابنه ، وهذا يعني أن حكومة معين كانت خاضعة لحكومة قتبان في هذا العهد ، ويرى (فلبي) أن ذلك كان حوالي سنة (٢٠٨ق. م.) وأن حكم (شهر بجل بهرجب) كان على رأيه أيضاً من سنة (٢٠٨٥ - ٢٠٨ق. م.) وأن حكم (شهر بجل بهرجب) كان على رأيه أيضاً من سنة (٢٠٥ – ٢٠٨ق. م.) وأن حكم العهد لم تكن (سبأ) قسد كونت حكومتها بعد ، ومن المحتمل أن وأي هذا العهد لم تكن (سبأ) قسد كونت حكومتها بعد ، ومن المحتمل أن وأي هذا العهد لم تكن (سبأ) متحالفة مع قتبان؟ .

ويرى (رودوكناكس) أن نص (Halevy 504) يشير الى أحد أمرين: تحالف بن معن وقتبان كان في عهد الملك (شهر يجل يهرجب) أو أن حكومة معين كانت حقاً خاضعة لسيادة قتبان . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن حكم (شهر يجل يهرجب) ، كان في القرن الأول قبل الميلاد ، وفي حوالي السنة ( ٥٧ ق. م. ) . وبناء على ذلك يكون خضوع معين المذكور في النص في هذا الزمن ويكون ( اليفع يشر ) الذي نعتوه بالثاني من هذا العهد أيضاً . وبرون أيضاً أن استيلاء ( قتبان ) على معين لم يدم طويلا ، لأن السبئين سرعان ما

۲

Glaser 1087, Halevy 504.

Hommel, Chrest. S., 95, Handbuch, I, S., 18, 71.

Background, P. 56, REP. EPIG. 2999, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 233.

KTB., I, S., 36, II, S., 7.

<sup>«</sup> شهر يكل يهركب » ، حرف « الجيم » عند أهل اليمن على نحو نطق المصريين الد Muséon, 1964, 3-4, P. 446. ه الجيم » ه الزمن الحاضر بحرف « الجيم » ه

أخذوا زمام الأمور بأيديهم ، فاستولوا على معين . ثم إن الحميريين استولوا على الأرضين الجنوبية لقتبان الممتدة الى البحر فأضعفوا قتبان، حتى عجزت عن الهيمنة على المعينين .

ولم يؤثر اعتراف ( معين ) بسيادة ملوك (قتبان) عليها في استقلالها الذاتي، إذ بقي ملوكها يحكمونها كما يظهر ذلك من الكتابة المذكورة : (Halevy 504) ومن كتابات أخرى . وقد جاء في كتابة ( معينية ) أمر بتدوينها الملك ( اليفع يشر ) ملك ( معين ) في عاصمته ( قرنو ) ، ذكر كاهنين من ( كهلان ) يشر ) من قتبان ، حضرا حفلة تتويجه ، وربما يستشف من ذكر هلين الكاهنين الاشارة الى الروابط السياسية التي كانت بين معين وقتبان ، وأن حكومة ( قرنو ) كانت خاضعة لسيادة ( قتبان ) دون أن يؤثر ذلك في استقلالها الذاتي الذي كانت تتمتع به ا ، أو أنها كانت قد تحالفت مع قتبان ، أو كونت اتحاداً دون أن يؤثر ذلك في الملكية في معين أو قتبان .

ولدينا نص مهم طويل ، هو قانون أصدره ( شهر بجل بهرجب ) باسمه وباسم شعب ( قتبان )، لقيائل قتبان ، في كيفية الاستفادة من الأرضن واستثمارها وقد صدر هذا القانون بعد موافقة الملك عليه في اليوم التاسع ، وهو يوم ذو ( اجيبو ) ( ذاجيبو ) من شهر ( ذي تمنع ) من السنة الأولى مس سني ( عم علي ) من ( آل رشم ) من عشيرة ( قفعن ) ٢ . ويظهر أن رؤساء القبائل وأعيان المملكة قد عقدوا اجتماعات عديدة ، وتداولوا الرأي في استثمار الأرض وقسمتها على القبائل والعشائر والفلاحين ، وبعد أن اتفقوا على الأسس رفعوها الى الملك فأصدر أمره باقرارها ، كما أقرها الكهان ، وكانت لمعابدهم أوقاف جسيمة يستغلها الفلاحون ، فلا بد أن يكون لهم رأي مهم في صدور أمثال هذه القوانين .

وذكرت في نهاية نص القانون طائفة من الأسماء كتبت بعد جملة ( أيد هو ) وتعني أن هؤلاء الذين سترد أسماؤهم قد قرأوا القانون ، وقد شهدوا على صحة

Background, P. 56.

REP. EPIG., VI, I, P. 218, Glaser 2566, Grundriss, S., 33, Glaser, Alt. Jam. Nachr., S., 162.

صدوره من الملك فوقعوا بأيديهم عليه . وأنهم موافقون على كل ما جاء فيه ، وهم يمثلون بالطبع رؤساء القبائل وأعيان العاصمة والمملكة ، وقد ذكرت مع أسماء الأسر والعشائر التي ينتمون اليها ، فكانت لهذه الأسماء فائدة عظيمة في دراسة القبائل والأسر التي عاشت قبل الإسلام .

وقد وردت في النص كلمة ( فقد ) وكلمة ( بتل ) ، ويظهر منه ان لهاتين الكلمتين دلالة على معنى مجالس استشارية ، أو ما شابه ذلك ، كانت تمثل رأي طبقات من الناس ، مثل سادات القبائل أو أمثالهم من أصحاب الجاه والسلطان . فقد وردتا في النص بمعنى تقديم رأي الى الملك للموافقة عليه ، وذلك في شهر ( ذوبرم ) وفي السنة الثانية من سني ( اشبن ) من عشيرة (حضرن) (حضران) من قبيلة شهرا .

والى عهد الملك (شهر بجل بهرجب) ، تعود الكتابة التي دو نها (عقريم بن ثويم ) (عقرب بن ثويب ) من ( آل مهصنعم ) من عشرة (صويعم) وذلك لمناسبة بنائه محلاً (خطبس) ، وذلك بحق الإله ( انبي ) . وقد تيمن بهذه المناسبة بذكر الآلهة (عثر ) و ( عم ) و ( ورفو ) و ( ذات صنم ) و ( ذات ضهران ) ، وكان ذلك في عهد الملك المذكور أ

والى عهده أيضاً تعود الكنابة التي وسمت بـ (Jamme 874) ، وهي كتابة قصيرة ورد فيها ان ( شهر بجل بهرجب ملك قتبان ) وضع أو قدَّم ". ولم تذكر الكتابة شيئاً بعد ذلك .

وقد عثر على كتابة في ( وسطى ) ، ورد فيها اسم ( شهر بجل بهرجب بن هوفعم يهنعم ) ، وقد لقب فيها ( مكرب ) ، مع انه من الملوك وقد لقب في جميع الكتابات بلقب ( ملك ) . وقد حكم بعد ( بدع اب ذبيان بن شهر ) الذي ترك لقب ( مكرب ) واستعمل لقب ( ملك ) بزمن عمل . واستعمال كلمة

٣

REP. EPIG., VI, I, P. 212, Glaser, Altj. Nach., S., 162,

Conti Rossini, Chrest., P. 90.

Discoveries, P. 191.

BOASOOR, NUM. 138, (1955), P. 46.

A. F. L. Beeston, Epigraphic and Archaeoligical Cleanings from South Arabia, Oriens Antiquus, I, 1962, P. 51, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

(مكرب) في هذه الكتابة يلفت النظر ، اذ كانت الكتابات قد تركتها منذ زمن (يدع اب ) ، فهل نحن اذن أمام ملك آخر اسمه نفس اسم (شهر يكل ) (شهر يجل ) واسم والده كاسم والد هذا الملك ، وقد كان مكرباً، فيجب علينا ادخاله اذن في جملة المكربين ، ونقله من هذا الموضع ؟ أو هل نحن أمام خطأ وقع فيه كاتب الكتابة ، اذ استعجل فكتب كلمة (مكرب ) موضع لفظة (ملك ) ؟ أو هل نحن أمام مصطلح فقط ، يبين لنا ان الحكام وان كانوا قد تركوا لقب (مكرب) ، الا ان الناس كانوا يطلقونها عليهم فيا بينهم على اعتبار ان لهم مقاماً دينياً عندهم ، وأنها لا تنافي الملكية ، تماماً على نحو ما يفعل اليانيون من اطلاقهم لفظة (إمام اليمن ) و (ملك اليمن ) على حكامهم وذلك الميانيون من الصفة الدينية والصفة الملكية في آن واحد ؟.

لقد تمكنا بفضل الكتابات المتقدمة من الوقوف على أساء مجموعة من الملوك تنتمي الى عائلة واحدة اسم أول ملك منها هو (هوفعم يهنعم) ، غير اننا لا نعرف حتى الآن اسم والده، وكان له شقيق اسمه (فرع كرب) (فرعكرب) نسب نفسه الى (ذرحان) (ذرحن) ، فنحن نستطيع أن نقول ان هذه العائلة كانت من (ذرحان) ، وذلك في حالة ما اذا كان (هوفعم) و (فرعكرب) شقيقين تماماً أي من أب واحد وأم واحدة . وكان له (هوفعم) ولد تولى الملك من يعد والده هو (شهر يجل يهرجب) ، وقد أنجب (شهر يجل يهرجب) من الولد (وروايل غيلان) ، وقد تولى الملك ، و (فرع كرب يهوضع) وقد ولا الملك كذلك .

وأما ( فسرع كرب ) شقيق ( هوفعم يهنعم ) ، فقد كان له من الولد ( يدع اب غيلان ) الملاكور ( يدع اب غيلان ) الملاكور ( يدع اب غيلان ) الملاكور في نص ( هوفعم بن ثويم ) ( Jamme 118) صاحب بيت (يفش ) ا . ولكننا لو أخذنا برأيه هذا لزم حينئذ وضع اسم ( فرع كرب ) بعد اسم ابن أخيه ( شهر بجل يهرجب ) ووضع اسم ابن ( فرع كرب ) بعده ، بينما تدل الدلائل على ان حكم ( فرع كرب ) كان قبل ( هوفعم يهنعم ) وان ابنه ( يدع اب غيلان ) كان من بعده ، ومعنى هذا الها حكما قبل ( شهر بجل يهرجب ) .

Discoveries, P. 186, 192.

وقد جعل نص (Jamme 118) ( فرع كرب ) وصياً على ( شهر يجل ) أو حاكماً ولم يجعله ملكاً . ولذلك أرى ان في رأي ( جامه ) (Jamme) تسرع يجعل من الصعب قبوله على هذا النحو .

وكان للملك (شهر يجسل يهرجب) ولد تولى الملك من بعده ، اسمه : ( وروال غيلن يهنعم ) ( وروايل غيلان يهنعم ) ، ويرى ( البرايت ) ان من المحتمل أن يكون هو ( وروال غيلن ) ( ورو ايل غيلان ) الذي وجد اسمه منقوشاً على نقود ذهب عثر عليها مضروبة في مدبنة ( حريب ) أ .

وقد وصل الينا نص يفيد ان الملك ( وروال غيلن بهنعم ) ، أمر وساعد قبيلة ( ذو هربت ) الساكنة في مدينة ( شوم ) ببناء حصن (يخضر) (يخضور) الواقع أمام سور مدينة ( هربت ) ، وكان قد تداعى فتساقط . وقد نفذت هذه القبيلة ما أمرت به في أيام هذا الملك، وجعلت العمل قربسى الى الآلهة ( عم ذو ريم ) ( عم ذو ريم ) و ( ذت رحبن ) (ذات رحبان ) و ( الهن بينن روين ) أي و ( آلهة بيت روين ) " .

وبين أيدي العلماء كتابة دونت في عهد الملك (وروايل غيلان بهنعم) (وروايل غيلان بهنعم) (وروايل غيلان بهنعم) ، صاحبتها امرأة اسمها (برت) (برات) (برأت) من (بيت رثد ايل) (رثدال) من عشيرة (شحز) ، وقد ذكرت فيها أنها قدمت الى (ذات حميم عثر يغل) ، تقربة هي ، تمثال من الذهب يمثل امرأة تقرباً الى الآلهة ، وذلك لحفظها ولحفظ أملاكها ، ووفياً لما في ذمتها تجاه الإله (عم ذريحو) . ويظهر أنها كانت كاهنة (رشوت) (رشوة) لمعبد الإله (عم) الكائن في (ربيت) ، وكان ذلك في عهد الملك (وروايل غيلان بهنعم) . فنحن في هذا النص أمام امرأة كاهنة عما يدل على أن النساء في العربية الجنوبية كن يصلن درجة (كاهنة) في ذلك العهد .

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 12, The Chronology, P. 9.

REP. EPIG. 4329, VII, II, P. 194, VI, II, P. 259, Le Muséon,

<sup>1-2, 1951,</sup> P. 113.

REP. EPG. 4329, VII, II, P. 194, VI, II, P. 259, Le Muséon, 1-2, 1951, P. 113, SE 96.

Discoveries, P. 191,

وكان للملك ( وروال غيلن يهنعم ) شقيت اسمه ( فرع كرب يهوضع ) ( فرع عكرب يهوضع ) لا نعرف من أمره شيئاً يستحق الذكر . وقد ورد اسمه في النص المعروف بـ (Glaser 1415) وهو نص سجله رجل عند بنائــه بيئاً له = وجعله في حماية آلهة قتبان، وذكر لذلك اسم الملكين : ( وروال غيلن بينعم ) واسم شقيقه ( فرع كرب يهوضع ) ، ( ابنا شهر ) ، ولم يسلكر في هذا النص لقب ( شهر ) .

وورد اسم ملك آخر من ملوك قتبان في كتابة رقمت برقم (REP. EPIG. 3962) وقد دو نت هذه الكتابة عند بناء رجل من قتبان اسمه (برم) حصناً له ، وإصلاحه أرضين زراعية ذات أشجار كثيرة مثمرة ، فسجل على عادة أهل زمانه أساء آلهته فيها ثيمناً بذكر اسمها وتقرباً اليها، لتغدق عليه الحير والبركة ، كما ذكر اسم الملك الذي تم هذا العمل في أيامه ، وهو الملك : ( يسدع أب ينوف يهنعم ) " .

ولا نعرف من أمر هذا الملك شيئاً يذكر ، لعدم ورود اسمه في نصوص أخرى ، وقد وجدت نقود من ذهب ضربت في (حريب) حملت اسم ملك قد ضربها سمي ( يدع اب ينف ) ( يدع أب ينوف ) ، فلعله هذا الملك المذكور في هذه الكتابة . ولا نعرف بالطبع وقت حكمه ، ولا موضع مكانه بين ملوك قتان .

وورد في كتابة قتبانية عثر عليها في (كحلان) اسم ملك سمي (شهر ملل ابن ذراكرب) ولم يذكر فيها لقبه . وقد ذهب بعض الباحث الى أن (شهرا) هذا ، هو الملك السابق (شهر هلل يهقبض) (شهر هال أباه هو ( ذرأكرب ) لذلك . وقد وضعه ( ألبرايت) في خاتمة قائمته لملوك قتبان . وقد افتتحت الكتابة المذكورة عما يأتي : ( قانون أصدره وأمر به شهر هلال بن ذرأ كرب ملك قتبان لشعب

Glaser 1415, SE 95, REP. EPIG. 3965, VII, I, P. 20.

۲ « برم » « بارم » ، « بريم » ٠

REP. EPIG. 3962, VII, I, P. 17, SE 93.

BOASOOR, NUM 119, 1950, P. 9, The Chronology, P. 9.

وقد أمر الملك باعلان أمره ونشره على باب (شدو) (زدو) كما يظهر ذلك من هذه العبارة : ( ول يفتح هج ذن ذمحرن مخو خلفن ذ شدو ورخس ذعم خرف اب علي بن شحز قد من ) ٢ . أي ( وليفتح هذا الأمر ، أي يعلن على طريق باب ذ شدو في شهر ذوعم من السنة الأولى من سني أب علي بن شحز أو من قبيلة شحز ) ، أو من آل شحز ، وجاءت بعد هده الفقرة جملة : ( وتعلماي يد شهر ) ، أي وقد علمته ، أي وقعته يد شهر ، بمعنى وقد وقعه شهر بنفسه . وقد خول الملك ( كبر تمنع ) ، أي ( كبير مدينة تمنع ) العاصمة بتنفيد ما جاء في هذا الأمر الملكي ٣ .

وقد حدد هسذا الأمر الوقت الذي يجب فيه على المزارعين تنفيذ التزاماتهم فيه ، فسذكر أنه من أول شهر ( ذو فرعم ) ( ذو فرع ) الى السادس من ( ذي فقهو )، عب دفع الضرائب يوماً فيوماً وشهراً فشهراً. ويرى (رودوكناكس) أن شهر ( ذو فرعم ) هو الشهر الأول من السنة عند زراع قتبان ، وأن شهر ( ذو فقهو ) هو الشهر الأخير من السنة . وعلى هذا التقويم السذي يستند الى الزراعة والبدر والحصاد كانت تدفع الضرائب .

ويظهر من ذكر أساء هذه الشعوب ( اشعبن ) الأربعة في هذا القانون ، انها كانت تحت حكم هذا الملك ، وان قسماً من شعب معين بل ربما كل شعب معين كان يخضع له . ويرى ( رودوكناكس ) ان في هذه الكتابة دلالة على

<sup>«</sup> حلكم سمحر وحرج شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعب قتبن وذ علشن ومعنم وذ عثتم ابعل صروب عدو شدو ۰۰۰ » وذلك في كتاب : KTB, II, S., 5. و « هنكم سهر وهرن شهر هلل بن ذراكرب ملك قتبن شعبن قتبن وذ علشن ومعنم وذ عثتم ابعل ضروب عدو شدو » ، وذلك في كتاب :

REP. EPIG., VI, II, P. 316, 3854.

٢ الفقرة الأخيرة من النص ٠

٣ الفقرة السادسة من النص ٠

KTB., I, S., 82, II, S., 19.

ان شعب معين كان تابعاً لحكومة قتبان في عهد هذا الملك، كما كان تابعاً لقتبان في ايام الملك (شهر يجل يهرجب) ، ولكن ذلك لا يعني في نظره ان شعب (معين) كان قد فقد استقلاله ، ولم يكن عنده ملوك ، وعنده ان هذا النص قد أقدم عهداً من النص المرقم برقم 504 Halevy في وهو النص الذي ورد فيه اسم (شهر يجل يهرجب) على انه كان صاحب سلطان على حكومة معين . اسم (شهر مجل بن ذراً كرب) في نظر (رودوكناكس) أقدم عهداً من فراً شهر بجل يهرجب) ، وقد حكم اذن قبله .

وعندي أن هذه الكتابة تدل على أن من المعقول وجوب تقديم هذا الملك ونقله من المكان الذي وضعه فيه ( البرايت ) ألى مكان آخر يقدمه في الزمان . فقد وضعه ( البرايت ) في آخر قائمة ملوك قتبان ، وبه خم حكومة قتبان وأشار الى نزول الدمار بالعاصمة بعده وبسقوط حكومة قتبان وأن ملكا يحكم قتبان ومعن أو قسما من معن كما يفترض بعض الباحثين ، لا يمكن أن يكون آخر ملك لملوك قتبان للسبب المذكور ، بل لا بد من تقديمه بعض الشيء ، فأن سقوط المملكة دليل على ضعفها وأميار بنيامها وليس في هذه الكتابة أثر ما يشير الى هذا الضعف أو الأميار .

وعثر على كتابة تحمل اسم ملك يسمى (شهر هلل يقبض) عثر عليها في بيت عرف به ( يفعم ) ، يقع غرب الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) . ويرى ( البرايث ) ان خط هذه الكتابة خط متأخر كسائر الخطوط المكتوبة على الأبنية وان المحتمل أن يكون هذا البيت قد بني قبل خواب ( تمنع ) ، بنحو عشر سنن أو عشرين سنة ، ولا يزيد عمر هذا البيت في رأيه على هذا الذي قدره ركثير ؟ .

ويرى (البرايت) احبال ان (شهر هلل) (شهر هلال) الذي وجد اسمه على سكة من ذهب ضربت في مدينة (حريب) ، هو هذا الملك ، أي (شهر هلل يهقبض) " . ويرى (فون وزمن) ان حكم الملك (شهر هلل يهقبض) " . ويرى (فون وزمن) ان حكم الملك (شهر هلل يهقبض) كان فيا بين السنة (٩٠) والسنة

KTB., I, S., 34, II, S., 7.

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 13.

The Chronology, P. 9.

(۱۰۰) بعد الميلاد<sup>۱</sup> . وفي عهده أو فيا بين السنة (۱۰۰) والسنة (۱۰۲) وقـــع خراب ( تمنع ) عاصمة قتبان<sup>۲</sup> .

وقد عثر على حجر مكتوب في موضع ( هجر بن حميد ) ، جاء فيه اسم ملك يدعى ( نبط بن شهر هلال ) ، ومعه اسم ابن له هو ( مرثد ) . وقد ذهب ( ألبرايت ) الى أنه من الملوك الذين حكموا في ( حريب ) والأرضين المتصلة في المناطق الغربية من ( قتبان ) ، وذلك بعد سقوط مدينة ( تمنع ) فيا بن سنة ( ٢٥ ق. م. ) والسنة الأولى من الميلاد " ، فهو على رأيه من الملوك المتأخرين الذين تعود أيام حكمهم إلى أواخر أيام هذه المملكة .

والملك المذكور هو ( نبط عم منهم بن شهر هلل مقبض ) ، فهسو إذن ابن الملك ( شهر هلال مقبض ) الذي يعد آخر الملوك المتأخرين . ويظهر أن ( نبط عم ) وابنه ( مرثدم ) ( مرثد ) كانا في جملة الملوك المذين انتقلوا الى ( حرب ) ( حرب ) بعد خراب ( تمنع ) فاتخذوها عاصمة لهم . فهي العاصمة الثانية لقتبان . وقد سكنوا في قصرهم به ( حريب ) ، ولعل همذا الاسم هو اسم القصر ، أما اسم المدينة ، فقد كان غير ذلك ، تماماً كما كان قصر ملوك سبا الذي هو عدينة ( مارب ) يسمى ( سلحين ) وقصر ملوك حمير الذي هو عدينة ( فارب ) يسمى ( سلحين ) وقصر ملوك حمير فلاي هو عدينة ( فارب ) يسمى ( سلحين ) وقصر الملوك حمير فلاي هو عدينة ( فارب ) يسمى ( سلحين ) وقصر الموك حمير فلاي هو عدينة ( فارب ) يسمى ( المحين ) وقصر الموك عمير فاربو النقود القتبانية يذكرون أن موضع الضرب هو (حريب) ، غير أن هذا لا عنع من أن يكون اسم ( حريب ) اسم للمدينة ولقصر الملوك في آن واحد .

ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابة الموسومة بـ (Jamme 629) والتي تتحدث عن حرب اشتركت فيها جملة جهات ، هي حرب وقعت في عهد هذا الملك : ( نبط عم ) . وقد ورد فيها أن حرباً وقعت على مقربة من ( وعلان ) ، وأن أصحاب الكتابة وهم: ( مرثدم ) ( مرثد ) و ( ذرحان ) من (بني ذو جرقم) بني ( ذي كرفم ) ( كراف ) ، وكان أحدهم قائداً في جيش ( الملك سعد

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 465.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

W. Phillips, P. 221, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464, Beeston, Epigraphic, in Oriens Antiqus, I, 1962, P. 47, Albright, In Jour. Amerl. Soc., 73, 1953, 37. Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464.

شمس أسرع ) و ( مرثدم يهحمد ) ملكا ( جرات ) ( جرت ) ( جرأت ) ( كرأت ) قد اشتركتا في هذه الحرب ضد الملك (يدع ايل ) ملك حضرموت وجيش حضرموت وضد الملك ( نبطم ) (ن ب ط م ) ملك قتبان وضد ( وهب ابل بن معاهر ) و ( ذي خولان ) و ( ذي خصبح ) وضد (مذحم) ( مذحي ) ، وقد كان النصر لهم ، أي لأهل الكتابة ا

وقد استدل ( فون وزمن ) من عدم ورود كلمة : (هجرن) (هكرن) ، التي تعني مدينة في العربيات الجنوبية قبل اسم ( تمنع ) ، ( عدي خلف تمنع ) على ان ( تمنع ) لم تكن عاصمة في هذا الوقت ، بل كانت موضعاً صغيراً أو اسم أرض حسب .

ولا يستبعد أن تكون هذه الحرب قد وقعت في أواخر أيام ( نبط عم ) . ويرى ( فون وزمن ) ان ( نبط عم ) وان كان قد لقب في الكتابــة بلقب ( ملك ) الا انه كان في الواقع خاضعاً لحكم حكومة حضرموت؟ . وقد جعل ( فون وزمن ) زمان حكمه في حوالي السنة ( ١٢٠ م ) وجعل نهاية حكم ابنه في حوالي السنة ( ١٢٠ م ) الحرب المذكورة قد وقعت في خلال هذه السنة ( ١٤٠) بعد الميلاد . ومعنى ذلك ان الحرب المذكورة قد وقعت في خلال هذه السنن .

وبعد انتهاء هذه الحرب اجتمع صاحبا الكتابة وهما من ( بني ذي كرفم ) ( بن ذ جرفم ) وكانا يقيان في ( صنعو ) أي صنعاء ، وكذلك ملكا (جرات) ( كرأت ) و ( سعد شمس ) و (مرثدم) وجاعة من سادات القبائل في موضع ( رحبت ) ( الرحابة ) ، شمال ( صنعاء ) في وسط أرض (سمعي) ، وكان في جملة من حضر ، سادة ( ثلث سمعي ) و ( شرحثت ) من قبيلة ( بتع ) و ( الرم ) ( ايل رام ) ( الريام ) ( ريام ) من ( سخيمم ) ( سخسم ) كانوا أصحاب نفوذ في تلك الأيام .

۲

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 463.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 464.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, P. 465.

يتفق جميع الباحثين في دراسة تأريخ الحكومات العربية الجنوبية على ان السبئين هم الذين قضوا على استقلال حكومة قتبان . ولا نجد أحسداً منهم مخالف هذا الرأي ، ولكنهم مختلفون في تعيين الزمن وتثبيته . فبينا نرى ( فلبي ) ، بجعل ذلك في حوالي سنة ( ٥٤٠ ق. م. ) ، نرى ( البرايت ) بجعل سقوط مدينة ( تمنع ) في حوالي سنة ( ٥٠ ق. م. ) ، بينا يرى غيره ان خراب (تمنع) كان فيا بين السنة ( ١٠٠) والسنة ( ١٠٠) بعد الميلاد " .

ولا يعني سقوط ( تمنع ) وخرابها وفقدان القتبانيين لاستقلالهم ، ان الشعب القتباني قد زال من الوجود ، وان أسمه قد اندثر تماماً واختفى ، فاننا نرى ان الجغراني الشهير ( بطلميوس ) يذكر اسمهم في جملة من ذكرهم من شعوب تقطن في جزيرة العرب ، وقد ساهم (Kottabani) و (Kattabanoi) .

وقد ذهب بعض الباحثين الى ان خراب (تمنع) كان بعد السنــة العاشرة للميلاد . وربما كان ذلك في أيام (جوليو – كلوديان) (Julio-Claudian) ، أو في أيام (فلافيان) (Flavian) .

وقد استدل (البرايت) من طبقة الرماد الثخينة التي عثر عليها وهي تغطي أرض العاصمة (تمنع) ، على أنها كانت قد أصيبت محريق هائل ربما أتى على كل المدينة . وقد أتى هذا الحريق على استقلال المملكة أ . ولا نعلم علما أكيداً في الوقت الحاضر بالأسباب التي أدت الى حدوث ذلك الحريق ، ولكن لا أستبعد احمال حرق السبئين لها عند محاربتهم للقتبائين ، فقد كان من عادمهم ومن عادة غيرهم أيضاً حرق المدن والقرى اذا مانعت من التسليم وبقيت تقاوم المهاجمين. وفي كتابات المسند أخبار كشيرة عن حرق مدن وقرى حرقاً كاملاً الى حد الافتياء .

Background, P., 144,

The Chronology, P. 9.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 463.

Paulys — Wissowa, 20 ter Halbband, S., 2359.

BOASOOR, NUM. 160, (1960), P. 15.

BOASOOR, NUM. 119, (1950), P. 9.

# قبائل وأسر قتبانية:

وردت في ثنايا الكتابات القتبانية أسهاء أسر وقبائل قتبانية عديـدة ، طمست الأسهاء تفيدنا ولا شك ، في دراسة أسهاء القبائل العربية فاثدة كبيرة . والقبيلة هي ( الشعب ) في لهجة أهل قتبان ، والجمع ( اشعب ) ( أشعب ) ، أي قبائل . ومن هذه الأسهاء ( جدنم )،أي ( جدن ) ( بنو جدن ) . و (جدن) من الأساء المعروفة قبل الاسلام أيضاً . وهو اسم جد واسم موضع ، فزعم أن ( ذا جدن ) الأكبر ملك من ملوك حمير، وهو أحد المثامنة من ولـده ذو جدن الأصغر ٢ . وقد يكون لما ذكره أهل الآخبار عن (ذي جدن) علاقة بـ (جدن) الملك كوربن في الكتابات القتبانية وفي الكتابات العربية الجنوبية الأخرى .

وكان موضع ( حبب ) ( حباب ) من أمكنة ( جدنم ) ( جدن ) . وقد ذكر في عدد من الكتابات. ويقال له اليوم ( وادي حباب ) وفيسه مواطن عديدة ، منهــا : ( حزم الدّماج ) و ( خربة المسادر ) . وقـــد ورد اسم ( ذحب ) ( ذو حباب ) في كتابة كتبت عند انشاء سدٌّ لخزن المياه . ويقعُ ( وادي حباب ) في غرب ( صرواح )<sup>٣</sup> .

وفي جملة القبائل أو الأسر التي ورد اسمها في الكتابات القتبانية اسم ( يهر ) ويظهر أن ( آل يهر ) كانوا من أصحاب السلطان والصيت في ذلك العهد ، وقد ذكروا مع أُسُر أخرى . ووردت في الموارد الاسلامية إشارات الى (ذي بهر) فذكر ( الهمداني ) انه كان في محفد ( بيت حنبص) آثار عظيمة من القصور، وكان قد بقي منها قصر عظيم كان أبو نصر وآباؤه يتوارثونه من زمان جدهم ذي يهر . وكان بنجارته وأبوابه من عهد ذي يهر ، ولم يزل عامراً حتى سنة خس وتسعين ومثنين حيث أحرقــه ( براء بن الملاحق القرمطي ) \* . وذكـــر

REP. EPIG. 850, VI, I, P. 224. ١

منتخبات ( ص ۱۸ ) ، الاكليــل ( ۷٦/۸ ) ، « نبيه » ، شعراء النصرانيــة ۲ ( ص ۲۱۷ ) تاج العروس ( ۱٦٠/۹ ) . Beltrage, S., 22, Glaser, 928.

٣

الاكليل ( ١/٨ه فما بعدها ) ، « نبيه » ( ١٤/٨ ) ، « الكرملي » « ونزله ابن ابي الملاحف القرمطي ، قائد على ابن الفضل ، وسلط عليه النار ، ، الاكليـــل 

( نشوان بن سعيد الحمري ) ان ( ذا يهر ) كان ملكاً من ملوك حمر السعد تبع ) قال فيه شعراً ، وغير ذلك عما يدل على ان ذاكرة أهل الأخبار لم تكن تعي شيئاً من أمر تلك القبيلة التي عتد تأريخها الى ما قبل الميلاد . ويتبن من بعض الكتابات ان ناساً من (يهر) كانوا أتباعاً لقبيلة همدان فلا . وأما (كحد) فهي من القبائل التي ورد اسمها مراراً في الكتابات القتبانية ، وقد نسبت الى جملة أمكنة ، مما يدل على انها كانت تنزل في مواضع متعددة . فورد (كحد ذ دتنت ) ، أي (كحد ) النازلة في أرض (ذي دتنت ) ، وورد (كحد ذ حضم ) ، أي (كحد ) صاحبة (حضم ) (حضن ) ، وورد (كحد أسوطم ) ، أي (كحد ) النازلة في موضع (ذي سوط ) ، وهكذا . وفي ذ سوطم ) ، أي (كحد ) النازلة في موضع (ذي سوط ) ، وهكذا . وفي انتشار هذه القبيلة في أرضين متعددة دلالة على انها كانت من قبائل قتبان الكبيرة . وفي نص في النصن المعروفين به : (Glaser 1600) و (Glaser 1620) على انها كانت (شعن ) ، أي قبيلة .

ويظهر أنها كانت تتمتع بشبه ااستقلال ، فقد ذكرت باسمها مع (أوسان) و ( تبني ) و ( دهس ) ، و ( قتبان ) في يعض النصوص ، متعاونة مسع ( قتبان ) في القيام ببعض الأعمال العامة ذات المتافع المشتركة ، مما يدل على انها هي والقبائل الأخرى المذكورة ، كانت تعامل معاملة خاصة ، وأنها كانت تتمتع بشيء من الاستقلال ، وربمسا كانت مستقلة ولكنها كانت في حلف مع مملكة قتبان ؟ .

وقد تحدثت عن كتابة رقمت برقم (Glaser 1601) ، وقلت انها أمر أصدره الملك (شهر غبلن بن اب شم) (شهر غبلان بن ابشم) ، في كيفية جباية الضرائب من (كحد) النازلة في أرض (دتنت) ، وان الملك المذكور كان قد وكل أمر جبايتها الى (كبر) (كبير القبيلة) ، ويظهر منها ان (كحداً) هذه كانت تدفع الضرائب لقتبان ، وكانت معترفة في هذا الوقت بسيادة ملك قتبان عليها.

CIH, IV, I, IV, P. 370, (331). ( ۷ • نشر ( ص ۲ • ) نشر ( Glaser 1600, REP. EPIG. 4328.

ومن القبائل التي ورد اسمها في الكتابات القتبانية قبيلة (اهربن) وقد نعتت بد (شعن اهربن) ، أي قبيلة (اهربن) (أهرب) . وكانت مواضعها في (ظفر) . وقد ورد في إحدى الكتابات أنها جددت وأصلحت بناء (محندن حضرن) ، أي (محفد حضر) ، مما يدل على أنه كان من المحافد التي تقع في منازل هذه القبيلة .

و ( ذران ) ( ذرأن ) من القبائل التي ورد اسمها مرارًا في الكتابات القتبانية. وقد رأينا أن بعض الكتابات أرخت بتأريخ هذه القبيلة" .

وورد اسم قبيلة أو عشيرة ( طدام ) ( طدأم ) في جملة كتابات قتبانية . ويرى بعض الباحثين أن اسم هذه القبيلة هو من الأسماء الخاصة بقتبان .

ومن بقية قبائل قتبان : قبيلة (هورن) (هوران) ، وقبيلة (قلب) (قليب ) . وقسد ذكر ( ابن دريد ) في كتابه ( الاشتقاق ) قبيلسة تدعى ( بني القليب ) ، ويذكرنا هذا الاسم باسم هذه القبيلة القديم . و (ردمن) ( ردمان ) و (الملك) و (ملحيم ) و (هير ) ا و (يجر ) ، وهم أسرة أو قبيلة أرخت بعض الأوامر والقوانين بتأريخهم ١٠ . و (رشم ) (آل رشم)

٧

۱ ربما تنطق على هذا الشكل « ظفار » و « ظفر » هذه ، من مواطن هذه القبيلة ، وليست مدينة « ظفار » •

Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 126.

SE 80 a. ..

Le Muséon, 1-2, 1953, P. III, REP. EPIG. 2646, 3017 bis 2.

REP. EPIG. VI, I, P. 218, Glaser 2566, Altj. Nachr., S., 162, Grundriss, S., 33.

Orientalia, Vol., I, 1932, P. 26, REP. EPIG., VII, I, P. 80.

REP. EPIG. 3550, VI, I, P. 197, SE 90.

۸ الاشتقاق (ص ۱۲۲) ۰

REP. EPIG., I, 5, P. 261.

KTB., I, S. 8.

Glaser 1413 = 1613, SE 82, REP. EPIG VI, II, P. 275.

( رشام ) ، وهم من ( آل قفعن ) ، ( آل قفعان ) ، ومنهم ( عم علي ) الذي أرخت به بعض الكتابات ، ومن ( شحز ) ( سمكر ) .

ومن أسماء القبائل القتبانية الواردة في الكتابات: (دهسم) (دهس) ، و (يجر) ، و (حضرم) ، و (تبني) ، و (ذرحن) (ذرحان) ، و (بوسن) (بوسن) ، و (بوسن) ، و (اجلن) (أكلن) و (بوسن) (اكلان) ، و (شبعن) (شبعان) ، و (فقدن) (فقدان) ، و (ذمرن) (ذمران) ، و (اجرم) (أجرم) ، و (ليسن) (ليسان) ، و (يسقه ملك) ، و (اجرم) (بنسو عرقان) (بن عرقن) ، و (برصم) ملك) ، و (بوسوم) ، و (بوسم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو قشم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو قشم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو برصوم) ، و (بنو برضون) ، و (برضون) ، و (برضون

ويرى بعض الباحثين أن ( الملك ) ( المالك ) ، الذين كانوا في عهد الملك ( يدع أب ذبيان ) والدين ذكروا مع ( ردمان ) و ( مسلحي ) ( ملحيم ) و ( يحر ) ، هم قبيلة من القبائل الكبيرة التي كانت في قتبان في ذلك العهد . ويرون أن لهم صلة به ( العاليق ) المذكورين في التوراة . وقد كانوا يسكنون في ( وسر ) ، وهي أرض ( العوالق ) العالية في هذا اليوم . ونظراً الى مسالكمة ( عوالق ) و ( المالك ) من صلة ، ذهبوا الى أن العوالق هم ( المالك) لكلمة ( الملك ) المذكورون .

ويرى ( فون وزمن ) احيّال ان ( الملك ) ( المالك ) من القبائل الّي كانت تنزل فيا بين ( ردمن ) ( ردمان ) و ( مفحيم ) ( مفحي ) ، وقـــد عدّل

REP. EPIG. 2549, VI, I, P. 202.

REP. EPIG. 3560, VI, I, P. 212.

Le Muséon, LXII, 1-2, 1949, P. 60, Ryckmans, 366.

REP. EPIG. 3856, VI, II, P. 319.

Beiträge, S., 59.

بذلك رأيه السابق الذي كان قد جعل منازل تلك القبيلة في أرض (أوسان)١.

كما ذهب الى ان منازل ( يحر ) لم تكن في أرض ( مراد ) ، لأن (مراداً) هي ( حرمتم ) . وذهب الى ان ( يحر ) هــذه ، تختلف عن ( يحر ) القبيلة المذكورة في النص : (REP. EPIG. 4336) .

وأما (شيّار) (سيار) ، الذين ذكروا في نص الملك (يدع اب ذبيان) بعد ( وعلان ) فأنهم (سيار) في الوقت الحاضر على بعض الآراء. وهم عشيرة صغيرة منعزلة تعيش في أرض ( العوذلة ) ( العوذلي ) ، ويرى بعض الباحثين ان موضع ( حصى ) ، هو مكان ( شيار ) ".

وفي (حصى ) ، خرائب وآئسار . وقد ذكسر ( الهمداني ) انسه كان له ( شمر تاران ) وفيه قبره . وذكر في كتابة ( الإكليل ) ، ان في (حصى) قصر له ( شمر تاران لهيعة ) من (رعين ) وفيه قبره أ . وذكر من زار الموضع من السياح المستشرقين ، انه رأى هناك آثار خرائب واسعة ذات حجارة ضخمة وكتابات كثيرة وتماثيل محجم الانسان أ . ولا يستبعد أن يكون هذا الموضع مدينة مهمة كبيرة من مدن تلك الأيام .

#### مدن قتبان:

أهم مدن قنبان ، هي العاصمة ( تمنع ) ، وتعرف حديثاً بـ ( كحلان ) وبـ ( هجر كحلان ) في ( وادي بيحان ) ، في منطقــة عرفت قديماً نخصبها وبكثرة مياهها وبساتينها ، ولا تزال آثار نظم الري القديمة تشاهد في هذه المنطقة

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 434.

Beiträge, S., 60.

Beiträge, S., 62.

Beiträge, S., 62.

الدون المنع » ، وقد حرف بعض المترجمين للكتب الأعجمية اسم هذه المدينة المدون في المسند ، وهو « تمنع » فصيره « تمنه » « تمنة » •

ا حرّف بعض المترجمين للكتب الغربية هذا الاسم ، فصيروه « وادي بيهان ، • وهو خطأ •



الجاب الجنوبية لمدينة « "منع » . وقد كانت هذه الآثار مطمورة تحت الرمال ويمود تأريخها الم القرن السادس قبل الميلاد من كتاب « Qataban and Sheba » ( الصفحة ١١٨)

حى اليوم . و ( تمنع ) هي (Tamna) أو (Thomna) عند و ( تمنع ) هي (Tamna) عند ( الكلاسيكين ) . وقد اختلف علماء العربيات الجنوبية المتقدمون في تعين مكان هذه العاصمة التي بلغت شهرتها اليونان والرومان . ثم تبين أخيراً أنها الحرائب التي تسمى اليوم به ( كحلان ) وبه ( هجر كحلان ) . وقد أثبتت هذا الرأي

Background, P. 63, Ency., Vol., 2, P. 811, Rhodokanakis, Die Inschriften an der Mauer von Kohlan, Timm', in BAK, Wien, 1924, CC/II, 8.

Ency., 2, P. 811, Glaser, Abess., S., 112,

Pliny, 2, P. 453, (H. Rackham), Loeb, Classical Library, BK., 6, 153-154.

Ency., 2, P. 811, (Thomala), Sprenger, Georg., S., 160, Ptolemy, VI, 7, 37.

Glaser, ZDMG., XHV, 184, Skizze, 2, 18, Abessi., S., 112, 115, Hommel,

Grundriss., S., 137, Ency., 2, P. 811.

وأيدته الحفريات التي قامت بها البعثة الأمريكية التي كو تها ( ويندل فيلبس )، اذ عثرت عسلى كتابات عديدة وعلى أثار أثبتت ان ( كحلان ) البوم ، هي ( تمنع ) أمس ، سوى ان ( تمنع ) البوم هي خسراب وأتربة تؤلف حجاباً كثيفاً يغطي الماضي الجميل البعيد . أما ( تمنع ) أمس ، فكانت مدينة عامرة ذات ذهب وتراث ومعابد عديدة ، ووجوه ضاحكة مستبشرة . هذا هو وجه ( تمنع ) في هذا البوم ووجهها في الماضي وفرق كبير بين هذين الوجهين .

ويرى (أوليري) أن مدينة (ثومة) (Thouma) المذكبورة في جغرافية (بطلميوس) هي مدينة (تمنع) . وقد ذكر (بلينيوس) أن (Thomna) تبعد (٢٠٤٣) ميلاً من (غزة) ، وتقطع هذه المسافة بخمس وستين يوماً تقريباً على الإبل = وأنها هي ومدينة (Nagia) هما من أكبر المدن في العربيسة الجنوبية ، ومها خسة وستون معبداً ٢.

وقد اختارت البعثة الأمريكية البقعة الجنوبية من مدينة ( تمنع ) الكائنة على مقربة من بابها الجنوبي لتكون الموضع الذي تسرق منه أخبار الماضين ، وتنبش فيه الأرض لتسألها عن أخبار الملوك ومن كان يسكن هذه المدينة من أناس . وسبب اختيارها هذه البقعة وتفضيلها على غيرها من خربة هذه المدينة التي تقدر مساحتها بستين فداناً ، أنها تكشف عن نفسها بين الحين والحين بتقديم اشارات تظهرها من خلال الرمال المراك المراك المتراكمة عليها ، لتنبيء أن في بطون تلال الرمال كنوزاً تبحث عن عشاق لتقدم نفسها البهم ، وعن هواة البحث عن الماضي لتبث لهم هوى أهل ( قتبان ) ، وأخبار عاصمتهم الحبيبة ذات المعابد الجميلة العديدة التي ذهبت مع أهلها الذاهبين ، كما اختارت بقعة أخرى لا تبعد عن ركام ( تمنع ) غير ميل وقصف ميل لتكون مكاناً آخر تحفر فيه لتستخرج منه ركام ( تمنع ) غير ميل وقصف ميل لتكون مكاناً آخر تحفر فيه لتستخرج منه والمقابر من المحجات التي يركض خلفها المنقبون ، لأنهم بجدون فيها أشياء

OLeary, P. 97, Ptolemy, 6, 7, 37.

O'Leary, P. 97, Pliny, 6, 32.

كثرة تتحدث عن أصحابها الثاوين فيها منذ مثات من السنين .

وكان موضع ( هجر بن حميد ) " ، وهو على تسعة أميال من جنوب آثار مدينة ( تمنع ) " مكاناً آخر من الأمكنة التي اختارتها البعثة للحفر فيها . وهو عبارة عن تل بيضوي الشكل يرتفع زهاء سبعين قدماً ، يظهر أنه كان قرية مهمة في ذلك العهد ، طمرها الرّاب فصارت هذا التل العابس الكثيب . وقسد سبق أن عثر في هلذا الموقع على آثار ، منها لوح من البرنز صغير ، عليه رسوم وكتابات ، عثر عليه أحد الأعراب هناك . ولهذا تشجع رجال هذه البعثة الأمريكية على الخفر في هذا الموضع " .

وكان من نتائج أعمال الحفر عند الباب الجنوبي لمدينة ( تمنع ) أن عثر على الله ذلك الباب الذي كان يدخل منه الناس الى المدينة ويخرجون منه من هذه الجهة ، كما عثر على أشياء ثمينة ذات قيمة في نظر علماء الآثار ، إذ عثر على قدور كبرة وعلى خوز وكتابات وأقراص صنعت من البرنز والحديد . وعشر على شيء آثمر قد لا يلفت نظر أحد من الناس اليه ، وقد يجلب السخرية على من يذكره ويتحدث عنه لتفاهته وحقارته في نظر من لا يهم بالآثار وبالنبش في الحرائب ، ذلك الشيء التافه الحقر هو طبقات من رماد وبقايا خشب محروق ومعادن منصهرة وقطع من حجارة منقوشة وغير منقوشة ، وقد لبست ثوباً من السخام كأنها لبسته حداداً على تلك المدينة التي كانت جميلة فاتنة في يوم من الأيام . أما ذلك الرماد ، فإنه صار في نظر رجال البعثة علامة على أن المدينة

اعتمدت على النسخة المعربة لكتاب « وندل فيلبس » المسماة « كنوز مدينة بلقيس : قصة اكتشاف مدينة سبا الاثرية في اليمن » ، ترجمة عمر الديراوي ، ونشر دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٦١ م ، وهي نسخة قد حرفت فيها الأعلام العربية تحريفا معيبا ، مثل « تمنع » وبيحان وقتبان ، وشبوة وصبلقة ويفش ، وحريضة وحريب وغيرها فحرفت الى تمنه وبيهان وقطبان وشابوا ومابلاقاويافاش وحريدة وحارب وهكذا ، وقد كان في امكان المترجم مراجعة الكتب العربية أو الاشخاص لضبطها ، وما كنت لاشير الى هذه الاغلاط ، لولا خشيتي من وقوع من لا علم له بهذه الامور فيها باعتماده على النقل ،

<sup>«</sup> هجر » ، ومعناها « مدينة » في اللهجات العربية الجنوبية وفي اللغة الاثيوبية ، وتلفظ « هكر » ، على الطريقة المصرية الآن في النطق بحرف الجيم • ولكن الشائع بين الناس « حجر بن حميد » ، وهو خطأ شأئع ، . The Chronology, P. 5. بين الناس « حجر PP. 58, 64, 119, 166.

The Chronology, P. 5. ، ( ص ٥٧ ) كنوز مدينة بلقيس ( ص ٥٧ )

المذكورة المسكينة كانت قد تعرضت لحريق هائل أحرق المدينة وأتى عليهـــا ، ولغل ذلك كان بفعل عدو مغير أراد بها سوءاً ، فقاومته وعصته ولكنه تمكن وتغلب عليها ، فعاقبها بهذا العقاب الجائر المؤلم .

وفي جملة ما عثر عليه من كتابات ، كتابة ورد فيها اسم الملك (شهر بجل مهرجب) (شهر يكل مهركب) ، وكتابات آخرى ورد فيها أسماء حكام آخرين ، كما عثر على عمودين كتب على كل واحد منها كتابة تبلغ زهاء خسة وعشرين سطراً ، وعلى كتابات على جدار ببت (يفش) ، وهو ببت معروف وقد حصل السياح على كتابات ورد فيها اسم هذا الببت ، وعلى كتابة عثر عليها على ببت (ينعم) ، وقد ورد فيها اسم الملك (شهر هلل مهقبض) ، وهو من البيوت المعروفة في هذه العاصمة . ويرى ان عمره لا يتجاوز عشرين سنة عن خراما .

وقد ساعد عثور البعثة الأمريكية على غرف بيوت سليمة أو شبه سليمة رجال البعثة على تكوين رأي في البيوت القتيانية . فقد وجدت في البيت الذي سمي ببيت (يفش) ، ثلاث غرف ممتدة على الجهة الشرقية للبيت . وقد وجدت في احدى الغرف مترايا صنعت من البرنز وصناديق محفورة منقوشة وعليها صور ورسوم ، لها قيمة تأريخية ثمينة من ناحية دراسة الفن العربي القديم . وسوف تقدم الحفريات في المستقبل صوراً واضحة ولا شك للبيوت العربية الجنوبية وتنظيم القرى والمدن في الحضارة العربيسة في العربية الجنوبية قبل الاسلام .

وقد وجد ان الباب الجنوبي لمدينة ( نمنع ) كان ذا برجين كبيرين ، بنيا

ا يكتب بحرف الجيم ويلفظ على الطريقة المصرية في النطق بهذا الحرف • وقد م صير « شاهر يا ثميل يوحرغب » و « شاهر يا فيل يوحار قيب » في كتاب : « كنوز مدينة بلقيس » ، ( ص ١٠٥ ، ١١٣ وما بعدما ) • The Chronology, P. 9.

کنوز ( ص ۱۰۵ وما بعدها ) ۰

ا صير « يفش » « يافاش » في كنوز ( ص ١٠٨ ومواضع اخرى ) ٠

<sup>؛</sup> صير « يا فعام » و « يا فعام » في كنوز (ص ١٠٨ ، ١٠٨) " ·

The Chronology, P. 9, Note, 23.

کنوز ( ص ۱۹۱ ) ۰

عجارة غير مشذبة ، حجم بعضها ثماني أقدام في قدمين . وقد كانا ملجأبن الممحاربين ، يلجأون اليها والى الأبراج الأخرى اللدفاع عن المدينة عند مهاجمة العدو . وقد وجدت نقوش كثيرة على الحجارة الكبيرة التي شيد منها البرجان . ويظهر ان زخارف من الحشب كانت تبرز فوق الباب العطائه جالاً ورونقا وبهاء "، كما يتبين ذلك من آثار الحشب التي ظهرت العيان بعد رفع التراب والرمال عن الباب .

وقد تبين ان مدخل الباب الجنوبي يؤدي الى ساحة واسعة مبلطة ببلاط ناعم وضعت على أطرافها مقاعد مبنية من الحجر ، لجلوس الناس عليها ، ومثل هذه الساحات هي محال تلاقي الناس ومواضع اجتماعهم وتعاملهم ، كما هو الحال في أكثر مدن ذلك اليوم .

وفي جملة الأشياء الثمينة التي عثر عليها في (تمنع) تمثالا أسدين صنعا من البرنز ، أثرت فيها طبيعة الأرض فحولت لونها الى لون أخضر داكن ، وقد ركب أحدها راكب يظهر وكأنه طفل سمين على هياة (كيوبيد) ابن (فينوس) إله الحب ، عمل بإحدى يديه سهما وباليد الأخرى سلسلة قد انفصمت ، تنتهي بطوق يطوق عنق الأسد ، يشعر أنه كان متصلا بالسلسلة التي قطعها الزمان باعتدائه عليها . وأما الأسد الآخر، فقد فُقد راكبه وبقي من غير فارس ، إلا أن موضع ركوبه بقي على ما كان عليه ليقدم دليلا على أن شخصا كان فوق ذلك الأسلد . وقد وجد أن التمثالين كانا على قاعدتين ، مكتوبتين ، ورد فيها اسم (ثوبم) ، (ثوبم) . وقد ورد هذا الاسم نفسه مرجب ) . وقد استدل (ألبرايت) من طريقة صنع التمثالين ومن طرازهما أنها تقليد وعاكاة لماثيل (هيلينية ) ، ولا يمكن لذلك أن يرتقي تأريخ صنعها الى أكثر من (١٥٠) سنة قبل الميلاد ، وذلك لأن اليونان لم يكونوا قد صنعوا الى أكثر من (١٥٠) سنة قبل الميلاد ، وذلك لأن اليونان لم يكونوا قد صنعوا

١ « كيوبيدو » « كيوبيد » ، وهسو ابن « فينوس » في الأساطير اليونانيسة الرومانية ، ويرمز الى الحب ٠

٢ لقد صير المعمار « ثويم » « ثويم » ، على هذه الصورة : « فاوايابام » في كنوز
 مدينة « بلقيس » » ص ١١٧ ) ، فسبحان المغير •

هذا النوع من البماثيل قبل هذا التأريخ · .

وقد أعلن ( ثويم بن يشرحهم ) و ( صبحم ) و ( هوفهم ) ، وكلهم من ( آل مهصنهم ) ، أنهم ابتاعوا البيت المسمى بـ ( بيت يفش ) ورممـوه وأصلحوه ، وعمروا سقفه وممراته ومماشيه ، مشيئة ( انبي ) وباركوه بالآلهـة ( عثم ) و ( عم ) و ( انبي ) و ( ورفو ذلفان ) ( ورفو ذلفن ) و (ذات صنم ) و ( ذات ضهران ) . وقد تم ذلك في عهد الملك ( شهر يجل بهرجب ) وقد دو ن ( ثويم ) اسمه على قاعدة تمثال الأسد المصنوع من البرنز ، وسجل معه اسم ( عقر م ) ( عقر ب ) . ويظهر أنها أمرا بصنع التمثالين ، أو أنها صنعاهما ليكونا زينتين في هذا البيت ؟ .

ويرى الخبراء في موضوع تطور الحط ، والمتخصصين في دراسات المصنوعات المعدنية ، ان هذين التمثالين لا يمكن ان يكونا قد صنعا قبل الميلاد، وان عهد صنعها يجب أن يكون في القرن الأول للميلاد ، في حوالي السنة (٧٥) أو المئة بعد الميلاد ، وذلك لعثور العلماء على عدد من الماثيل المشابة ، وهي من القرن الأول للميلاد . ويرون لذلك ان الملك (شهر يجل) الذي في أيامه صنع هذان التمثالان يجب أن يكون من رجال النصف الثاني من القرن الأول للميلاد .

وقد توصل رجال البعثة الأمريكية الى ان مدينة (تمنع) كانث قد جددت مراراً ، ذلك انهم كانوا كلم تعمقوا في الحفر وجدوا طبقات تشير الى قيام بيت على بيت آخر ، وان البيوت المبنية في الطبقات السفلي هي بيوت مبنية من (اللن ) ، أي الطبين المجفف بالشمس . وذلك يدل على ان الناس أقاموها بيوتاً ساذجة بسيطة ، فلم تقدم الزمن ونزح الناس اليها ، ازداد عمرانها ، واتخذ من نزحوا اليها الحجر والصخور المقطوعة مادة البناء ، فظهرت البيوت العامرة ، ظهرت في البيوت العامرة ، ظهرت في البيوت العامرة ، فوق البيوت القديمة على عادة الناس في ذلك العهد في بناء البيوت الجديدة فوق البيوت القديمة وعلى أنقاضها ، ومن هنا صار في امكان عالم الآثار تقدير

۲

کنوز ( ص ۱۱۳ ) ،

<sup>W. Phillips, Qataban and Sheba, P. 100, Bowen — Albright, Discoveries in South Arabia, P. 155, B. Segall, 179, J. Terbach, 183, Die Araber, I, P. 27.
W. Phillips, P. 99, 102.</sup> 

J. Pirenne, Le Royaume Sud - Arabe, PP. 45, 48, 198.

عمر الطبقات والاستدلال بواسطته على العهود التأريخية التي مرت على المدينة .

وقد تبين من فحص المقبرة : مقبرة أهل ( تمنع ) أن حرمتها كانت قد انتهكت في الماضي وفي الحاضر ، وأن سراق القبور وهتكوا أسرارها لاستخراج الأحجار الكريمة وفي الكنوز كانوا قد نبشوا القبور وهتكوا أسرارها لاستخراج ما فيها ، وقد تعرضت بذلك للنلف وتعرض ما فيها بما لم يؤخذ لعدم وجود فائدة مادية فيه بالقياس اليهم للكسر والتلف والأذى ، كما تبين أن سراق القبور المعاصرين ما زالوا على سنة أسلافهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابين المعاصرين ما زالوا على سنة أسلافهم يراجعون هذه القبور وغيرها غير عابين المعامرين أن سرقونه ، وان محرمتها ، لأنهم يطمعون في كنوز ، سمعوا عنها أنها تغني ، وأنها تجعل من المعدم ثرياً . وقد زاد في جشعهم اقبال الغربيين على شراء ما يسرقونه ، وان كان حجراً ، بشمن مها كان زهيداً تافهاً في نظري ونظرك إلا أنه شيء كثير كان حجراً ، بشمن مها كان زهيداً تافهاً في نظري ونظرك إلا أنه شيء كثير غيد من لا مملكه .

وقبور هذه المقرة مع تعرضها للنبش والاعتداء لا يزال كثير منها محنفظاً بكنوز ثمينة ذات أهمية كبيرة عند رجال الآثار وعشاق البحث عن الماضي . ونتيجة لبحث فريق من البعثة الأمريكية في بعض القبور على التل وفي سفوحه وفي الأرض المحيطة به ، وجدت أشياء ذات قيمة ، وتمكنت من تكوين رأي عن هيئة القبور وهندستها عند القتبانين. لقد تبين لهم أن قبورهم كانت مزخرفة متينة البناء ، وأن المقبرة عندهم كناية عن دهليز طويل صفت على جانبيه القبور والقبور عبارة عن غرفتن الى أربع غرف لها أبواب تؤدي الى الدهليزا . أرى الها بهذا الوصف قبور أسر ، فتى مات شخص من الأسرة فتح باب المقسرة وأدخل الميت الى الدهليز الذي هو الممر ، ليوضع في الغرفة التي تختار له لبثوي فيها .

وقد وجدت في غرف الأموات عظام بشرية مهشمة ، ووجدت في المرات جرار وخزف وأشياء أخرى . ولكنها وجدت مكسورة ومحطمة في الغالب ، ولم يعثر على هيكل بشري واحد موضوع بصورة تشعر أن عظامه كانت كلها سليمة . وهذا مما جعل البعثة ترى أن للقتبانيين عادات دينية خاصة في دفن موتاهم ،

۱ کنوز ( ص ۱۲۷ وما بعدها ) ۰

من ذلك أنهم كانوا يكسرون ما يأتون به من أشياء يضعونها مع الميت ، عند وضعها في القسير ، وانهم كانوا يضعون ما يرون ضرورة وضعه مع الميت في الممرات التي تقع على جانبها غرف الأموات. أما الغرف ، فقد كانت مستودعات تحفظ فيها العظام . ولذلك تكدست تكدساً . وهي عادة عرفت عند أم أخرى في مختلف أنحاء العالم!

وفي جملة ما عثر عليه من أشياء ذات قيمة كبيرة من الوجهة الفنية ، رأس لفتاة منحوت من رخام أبيض معرق ، وقد تدلى شعرها على شكل خصلات مجعدة على الطريقة المصرية وراء رأسها . وكانت أذناها مثقوبتين ليوضع حلق الزينة فيها ، ووجد أن جيدها محلى بعقد . وكانت عيناها من حجر اللازورد الأزرق على الطريقة المصرية . وقد نحت التمثال باتقان وبدوق يدلان على مهارة وفن ، كما عثر على بقايا ملابس وأخشاب متأكلة وعلى حلي بعضه من ذهب، ومن جملته عقد من ذهب ، يتألف من هلال فتحته الى الأعلى . أما حاشيته، فإنها مخرمة ، وقد زين الهلال باسم صاحبته .

ومن مدن قتبان مدينــة (شور) (شوم) ، وقد كان أهلها من قبيلة ( ذهربت) ( ذو هربة ) ، وقد ذكرت في نص سبق أن تحدثت عنه ، وذلك لمناسبة بنائها حصناً أمام سور المدينة ، إذ كان الحصن القديم قد تهدم في عهــد الملك ( وروال غيــلان بهنعم ) ٣ . وقد عرف هذا الحصن بحصن ( يخضر ) .

ومن مدن ( قتبان ) ، مدينة ( حرب ) ، وهي (حربب ) . وقد ذكرت في الكتابات ، واشتهرت عند الباحثين بالنقود التي تحمل اسمها لأنها فيها ضربت. وقد أشار ( الهَمَداني ) الى ( حريب ) ، وتقع كما يظهر من وصفه في أرض

١ كنوز ( ص ١٣١ وما بعدها ) •

م كتوز ( ص ١٢٩ قما بعدها ) ٠

و الترجمة الفرنسية « تركمنس » ، قد كتب اسم المدينة على هذا الشكل في الترجمة الفرنسية « شور » ، على حين كتبه في موضع آخر « شوم » ، وكذلك فعل في النص العبراني للكتابتين ، وربما كيان مرد ذلك الى اختلاف ناسخي النسختين في الاستنساخ ، فحاول المحافظة على أشكال النسختين ، REP. EPIG. 4329, VII, II, P. 193, Glaser 1392, REP. EPIG. 3507,

VI, I, P. 177, SE 96.

قتبان الله وهناك موقع آخر يقع على خسة وخسين كيلومتراً الى شرقي شمالي صنعاء على طريق مأرب ، يسمى (حريب)، وقد عثر على نقود ضربت في (حريب)، منها نقد ضرب في عهد (يدع اب ينف) (يدع أب ينوف).

وورد في الكتابات اسم مدينة تدعى ( برم ). فورد في كتابة من أيام الملك ( يدع اب ذبيان بن شهر ) مكرب قتبان ، كتبت عند تمهيده الطريق بين هذه المدينة ومدينة ( حرب ) ( حريب ) وانشاء مبلقة أي شق طريق جبلي، ليساعد على الوصول بيسر وسهولة بسين المكانين ٢ . وورد في كتابة أخرى عند انتهاء الملك ( يدع اب ذبيان ) من بناء ( برج برم ) ٣ . وهناك واد عرف بوادي

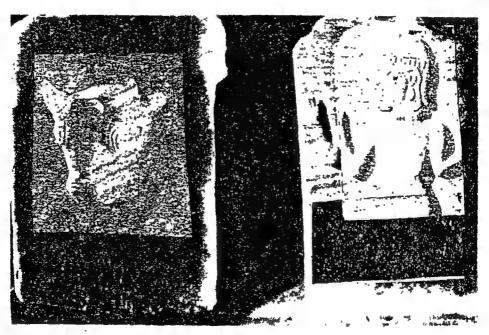

من تماثيل مثر عليها في مقبرة (تمنع) ، ويعود عهدها الى ما قبل الميلاد من كتاب Qataban and Sheba ( الصفحة ١٢٥ )

الصفة ( ص ۸۰ م م ۱۹۰۰ الصفة ( ص ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ الصفة ( ص ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ م ۱۹۰۰ م ۱۹۰۱ م ۱۹۰

Glaser, 1600.

Glaser, 1581.

( برم ) في أرض ( احرم ) ( أحرم ) . وفي التقويم القتباني شهر بن شهورهم عرف بـ ( برم ) . وترد كلمة ( برم ) اسم علم لأشخاص .

ومن الأرضين والأماكن التي ورد اسمها في النصوص القتبانية والتي يفيد ذكرها هنا ، لأنها ترشدنا الى معرفة أسماء البقاع التي كانت خاضعة لحكم قتبان ، أرض ( لتلك ) و ( ذبحتم ) ( ذبحة ) و ( دتنت ) ( دتنة ) ، و ( لبخ ) و (دونم) و ( ورفو ) و ( خضتم ) و ( يسرم ) و ( غيلم ) ( غيل ) .

و (عم) ، هو إله شعب ( قتبان ) الرئيس . وبه تسمى ذلك الشعب ، حيث كانوا يعبرون عن أنفسهم بـ ( ولد عم ) . ويتقربون اليه بالندور والذبائح . وكانت له معابد في أرض قتبان أشهرها معبد : ( عم ذلبخ ) ، أي معبد (عم) في ( لبخ ) من ( ذي غيل ) . وبرى بعض الباحثين أن هـــذا المعبد بني في موضع عرف بـ ( ذي غيل ) ، ثم أنشأ ( يدع أب غيلان ) مدينة حول هذا المعبد عرف باسمه ، فدعيت بـ ( ذي غيلان ) ، وهي موضع ( هجر بن حميد ) في الوقت الحاضر المعبد عرف المعبد عرف الحاضر المعبد عرف الحاضر المعبد عرف المعبد عرف الحاضر المعبد عرف المعبد المعبد عرف المعبد المعبد عرف ال

# قوائم بأساء حكام قتبان:

هذه قوائم بأسماء حكّام ( قتبان ) كها وضعها الباحثون في العربيات الجنوبية . وأذكر أولاً القائمة التي وضعها ( فريتس هومل ) ، وهي تتكون من جمهرات رتبت على النسب وصلة القربسي ، وقد استخرجها من الكتابات :

الجمهرة الأولى وتتكون من المكربين :

۱ -- شهر ،

Y \_ يدع اب ذبين يهنعم . (يدع أب ذبيان يهنعم ) Glaser 1410 == 1618 ( بيان يهنعم ) الجمهرة الثانية :

٣ \_ يدع اب ( يدع أب ) .

؛ \_ شهر هلل بهرحب أو يهنعم ، ( شهر هـــلال يهركب أو يهنعم ) ، • Glaser 1404 = SE 85.

REP. EPIG. 3540, VI, I, P. 197, Weber, Studi., III, S. 39, Rhodokanakis, Kohlan, S. 37.

Beiträge, S. 47.

- الجمهرة الثالثة:
- ه ــ سمه على وتر .
- Glaser 1117, 1121, 1333, 1344, 1345. (هوفعم بهنعم (هوفعم بهنعم) ٦ والكتابتان الحلزونيتان : Glaser 1343, Glaser 1339

الجمهرة الرابعة:

٧ -- شهر .

٨ \_ يدع اب ذبن ( يدع أب ذبيان ) .

وقد ذكر ( هومل ) أن من الممكن اختصار هذه الجمهرات ، إذ من الجائز أن يكون من الأسماء المتشامة المتكررة ما هو لانسان واحد .

ورتب أساء ملوك قتبان على النحو الآتي :

الجمهرة الأولى:

١ - اب شم ( أبشم ) .

٢ ــ شهر غيلن ( شهر غيلان ) .

Glaser 1119, Glaser 1348, 1601, 1115 ? ( بعم ) — ٣

الجمهرة الثانية:

٤ ــ يدع اب (يدع أب ) .

ه ـ شهر بجل ( شهر یکل ) Glaser 1602.

Glaser 1395, 1413. ( شهر هلال يهنعم ) ههر هلل يهنعم - ٦

الجمهرة الثالثة:

٧ -- شهر .

٨ \_ يدع اب ذبين ( يدع أب ذبيان ) .

۹ \_ شهر هلل (شهر هلال ) .

١٠- نبط عم ( نبطعم ) .

وقد قال ( هومل ) إن من الجائز تقديم هذه الجمهرة على الجمهرة الأولى من جمهرات الملوك ، أو إلحاقها بالجمهرة الأولى بحيث تكون على هذا النحو:

اب شبم ( أب شبم ) ( أبشبم ) .

شهر غيلن (شهر غيلان).

```
ب عم ( بعم ) ( بيعم ) ( بيي عم ) .
                              يدع اب ذبن ( يدع أب ذبيان ) .
                                      شهر مجل (شهر یکل).
                           شهر هلل بهتعم ( شهر هلال بهتعم ) .
                                           نبط عم ( نبطعم ) .
                                              الجمهرة الرابعة:
                         ١١ ــ هوف عم يهنعم (إُهونعم بهنعم) .
۱۲- شهر يجل بهرجب (شهر يكل بهرجب)، Glaser 1400, 1406, 1606.
   ۱۳ وروال غيلن بهنعم (وروابل غيلان مهنعم)، Glaser 1392, 1402.
      ۱۵- فرع کرب بهوضع ( فرعکرب بهوضع ) ، Glaser 1415.
                                              الجمع ق الحامسة:
                                               ۱۵- سمه و تر
                                     ١٦- وروال ( وروايل ) .
                                             الجمهرة السادسة:
                                            ١٧ - - ذمر على .
                         ١٨- يدع اب يجل ( يدع أب يكول ) .
                                               الجمهرة السابعة:
                 ١٩- يدع اب ينف يهنعم ( يدع أب ينوف بهنعم ) .
          ۲۰- شهر هلل بن ذراكرب ( شهر هلال بن ذرأكرب ) .
         ٢١ ــ وروال غيلن ( يهنعم ) ( وروايل غيلان ( يهنعم ) ) .
```

### قائمة (رودوكناكس):

وقد استفاد (هومل) في ثرئيب قائمته المتقدمة بالقوائم التي وضعها (كروهمن) . ( ( رودوكناكس ) و (مارتن هارتمن) ( Grohmann و دوكناكس ) و (مارتن هارتمن)

Adolf Grohmann, Über Katabanische Herrscherreihen, in Anzeiger der Wiener Akademi, Vom 29 Marz, 1916.

KTB., I, S., 34, 98, II, S., 48.

وقد ذكر (كروهمن) تسعة مكربين ، ولم يذكر بين الملوك الملك (سمه وتر). أما قائمة الملوك التي صنعها (رودوكناكس) ، فتتألف من جمهرات كذلك . تبدأ الجمهرة الأولى بعد (يدع اب ذين بن شهر) (يدع أب ذبيان بن شهر) آخر المكربين ، وهو الذي لقب في عدد من الكتابات بلقب ملك ، ولقب في عدد آخر بلقب ( مكرب ) ، فهو مكرب وملك على قتبان . وتتألف قائمسة ( رودوكناكس ) لملوك قتبان من الجمهرات التالية :

# الجمهرة الأولى :

- ١ ــ اب شبم ( أب شبم ) ( أبشبم ) . وترتيبه السابع في قائمة (كروهمن).
- ٧ ــ شهر غُيلن ( شهر غيلان ) . وترتيبه الثامن في قائمة ( كروهمن ) .
- ٣ \_ بعم ( ب عم ) ، ( بسي عم ) ، وترتيبه الناسع في قائمة ( كروهمن ) Glaser 1601 .

#### الجمهرة الثانية:

- ع ـ يدع اب ( يدع أب ) . ورقمه الخامس في قائمة (كروهمن ) .
- ه ـ شهر بجل ( بهنعم ) ( شهر یکل (بهنعم) ) ( شهر یکول (بهنعم))،

  Glaser 1395, 1412, 1602, 1612. ، ( کروهمن ) ، Glaser 1395, 1412, 1602, 1612.
- ٣ ـ شهر هلل بهنعم ( شهر هلال بهنعم ) . ويرى أنه ( شهر هلل بن دراكرب ) . السذي يرد اسمه في ذراكرب ) ، السذي يرد اسمه في المجموعة الآتية: . Glaser 1395, 1412, 1413, KTB., I, 43,11, S., 48.

# الجمهرة الثالثة:

- ٧ ـ ذراكرب ( ذرأكرب ) ، ورقمه الثاني عشر في قائمة ( كروهمن ) .
- ۸ ... شهر هلل ( شهر هلال ) ، وترتيبه الثالث عشر في قائمة (كروهمن ) Glaser 1396.

#### الجمهرة الوابعة:

- ٩ هوف عم ( هوفعم ) ، وهو الرابع عشر في قائمة (كروهمن ) .
- ۱۰ شهر یجل بهرجب ( شهر یکل یهرکب ) ( شهر یکول یهرکب ) . وهو الحامس عشر عند ( کروهمن ) .

Glaser 1087, Halevy 507, Glaser 1606.

۱۱ - وروال غيلن يهنعم ( وروايل غيلان يهنعم ) وترتيبه السادس في قائمة ( كروهمن ) ، Glaser 1000A .

الجمهرة الحامسة:

١٢ يدع أب يجل ( يدع أب يكل ) ( يدع أب يكول ) .

وذكر (رودكناكس) اسم الملكين: ( سمه وتر ) و ( وروال ) (وروايل). ورأى أن أمكنتها بعد الجمهرة الرابعة ، غير أنه لم يفرد لها جمهرة خاصة .

# قائمة (كلمانت هوار):

ذكر ( هوار ) أسماء حكام قتبان دون أن يشير الى وقت حكمهم أو صفة الحاكم من حيث كونه مكرباً أو ملكاً . وعدتهم كلهم عشرة ، هم :

١ ــ يدع أب ذبيان .

۲ ـ شهر يجول (شهر يكول) .

٣ ــ هوف عم ( هوقعم ) .

٤ ـ شهر يجول بهرجب ( شهر يكول بهركب ) .

وروایل غیلان بهندم .

٦ ــ أبشم ( أب شبم ) .

٧ \_ شهر غيلان .

٨ - بعم ( بي عم ) .

٩ - دسر على ( دسر علا ) .

١٠ يدع اب يجول (يدع اب يكول)٠.

## قائمة ( فلي ) :

وقد نشرت في آخر كتاب ( سيناد الإسلام ) (Background of Islam)

۱ ... سمه على . وهو مكرب ، ولم يعرف اسم أبيه ، وقد حكم على تقديره في حدود سنة ( ۸۲۰ ق. م. ) .

Cl. Huart, Geschichte der Araber, I, Leipzig, 1914, S., 67.

- ۲ ــ هوف عم بهنعم بن سمه على (هوفعم بهنعم بن سمه على) (سمهعلى) ،
   وهو مكرب كذلك ، حكم في حدود سنة ( ١٤٥ ق. م. ) .
- ٣ ــ شهر يجـــل بهرجب بن هوف عم (شهر بهركب بن هوفعم) ، وقد جعله ملكاً ، حكم في حوالي سنة ( ٨٢٥ ق. م. ) .
- ٤ ــ وروال غيلن يهنعم بن شهر بجل يهرجب ( وروايل غيــلان يهنعم بن شهر يكل يهركب) . وقد كأن ملكاً، حكم في حوالي سنة (١٠٥ق. م.).
- م نوع كرب يهوضع بن شهر يجل يهرجب (فرعكرب يهوضع بن شهر يكل يهركب) ، وشقيق ( وروايل ) . وقد كان ملكاً حكم في حوالي سنة ( ٧٨٥ ق. م. ) .
- ٣ ــ شهر هلل بن ذراكرب بن شهر يجل يهرجب (شهر هلال بن ذرأكرب بن شهر يكل يهركب ) . وقد كان ملكاً ، حـــكم في حوالي سنة ( ٧٧٠ ق. م. ) .
- سنة عدم الله ملال ( شهر ملال ) وقد كان حكمه حوالي سنة (  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  ) .
- بنعم بن يدع اب ذبسين بهرجب (شهر هلال بهنعم بن يدع أب ذبيان بهركب ) . وقد كان ملكاً حسكم حوالي سنة
   ( ٧٢٠ ق. م. ) .
- ١٠ نبط عم بن شهر هلل ( نبطعم بن شهر هلال ) ، حكم في حوالي سنة ( ٧٠٠ ق. م. ) .
- ۱۱ ــ يدع اب ينف أو يجل ؟ يهنعم بن ذمر على ، أو شقيق شهر هلــل بن يدع اب ذبين يهرجب . وقد حكم حوالي سنة ( ٦٨٠ ق. م. ) .
  - ١٢\_ ؟ ؟ ؟ . وقد حكم في حوالي سنة ( ٦٦٠ ق. م. ) .
  - ١٣\_ سمه وتر بين ؟ ؟ ؟ . وحكم حوالي سنة ( ٦٤٠ ق. م. ) .

- 12- وروال ؟ ؟ بن سمه وتر . وقد حكم في حدود سنة (٦٢٠ ق. م.). وترك ( فلبي ) فجوة قدرها بنحو من عشر سنين بين الملك المتقدم والملك الذي تلاه ، ثم ذكر :
- ١٥ اب شبم ( أبشبم ) ، ولم يعرف اسم أبيه . وقد حكم على تقديره في حوالي سنة ( ٥٩٠ ق. م. ) .
- ۱۲- اب عم بن اب شبم ( أب عم بن أب شبم ) ( أبعم بن أبشبم ) ، وقد كان حكمه في سنة ( ۵۷۰ ق. م. ) .
- ١٧ شهر غيلن بن اب شبم (شهر غيلان بن أبشبم) ، وقد كان حكمه من سنة ( ٥٤٠ ق. م.) وسنة ( ٥٤٠ ق. م.) وسنة ( ٥٤٠ ق. م.) كانت على رأي ( فلبي ) نهاية مملكة ( قتبان ) ، فاندمجت في مملكة سبأ وأصبحت جزءاً منها .

# قائمة (ألبرايت):

سمه علي وتر ( سمهعلي وتر ) ( مكرب ) .

هوف عم يهنعم بن سمه علي وتر ( هوفعم يهنعم بن سمهعلي وتر ) ، وكان مكرباً حكم في القرن السادس قبل الميلاد . وهو ابن المكرب الأول .

. . . . . .

#### شهر ،

یدع اب ذبین بهنعم بن شهر ( یدع أب ذبیان بهنعم بن شهر ) مکرب . شهر هلل به ... بن ( یدع أب ) . مکرب .

سمه وتر . يحتمل أنــه كان مكرباً ، وهو الذي غلبــه ( يثع أمر وتر ) مكرب سبأ .

وروال (وروايل) محتمل أنه كان مكرياً . وكان تابعاً لـ (كرب آل وتر) (كرب ايل وتر ) أول ملك عــــلى سبأ . وقد كان حكمه في حدود سنة ( ٤٥٠ ق. م. ) .

. . . . . .

شهر مکرب .

يدع أب ذبين بن شهر ( يدع أب ذبيان بن شهر ) آخر مكربي قتبان ، وأول ملوكها . وقد كان حكمه في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد .

شهر هلل بن يدع اب (شهر هلال بن يدع أب ) .

نبط عم ( بن شهر هلل ) ( نبطعم بن شهر هلال ) .

. . . . .

ذمر علي .

يدع اب يجل بن ذمر على (يدع أب يكل بن ذمر على) وقد عاصر ثلاثة ملوك من ملوك سبأ الذين حكموا في القرن الرابع قبل المسلاد ،. Glaser 1693

. . . . . .

اب شبم ( أب شبم ) ( أبشبم ) .

شهر غيلن بن اب شبم ( شهر غيلان بن أبشبم ) .

بعم بن شهر غيلن ( بعم بن شهر غيلان ) ( بيي عم ) ( أبي عم ) . يدع اب ( يجل ؟ ) بن شهر غيلن ، أي شقيق ( بعم ) . ( يــدع أب يكل ؟ ) بن شهر غيلان ) .

شهر يجل ( بن يدع اب ) ( شهر يكل بن يدع أب ) ، حكم حوالي سنة ( ٣٠٠ ق. م. ) .

شهر هلل يهنعم (شقيق شهر يجل) (شهر هلال يهنعم) . يدع اب ذبين يهرجب (يدع أب ذبيان يهركب). (غير متيقن بمكانه هنا).

فرع كرب ( فرعكرب ) .

يدع أب غيلن بن فرع كرب (يدع أب غيلان بن فرعكرب). في النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد.

هوف عم يهنعم ( هوفعم يهنعم ) ، حكم حوالي سنة (١٥٠) قبل الميلاد . شهر يجسل يهرجب بن هوف عم يهنعم ( شهر يكل يهركب بن هوفعم يهنعم ) .

وروال غيلن يهنعم بـن شهر بن شهر يجل ( ورويل غيلان بن يهنعم بن شهر يكل ) . فرع كرب يهوضع بن شهر يجل وشقيق ( وروال )، فرعكرب يهوضع بن شهر يكل ) .

يدع اب بنف ( يدع أب ينوف ) .

فراكرب ( فرأكرب ) .

شهر هلل يهقبض ذراكرب (شهر هلال يهقبض بن ذرأكرب ) .

خراب ( تَمْنَع ) ونهاية استقلال مملكة قتبان في حوالي سنة خسين قبل الميلاد، ودخول قتبان في حكم ملوك حضرموت ا

BOASOOR, 119, (1950), P. II.

# الفصل الشابي والعشرون

# مملكتا ديدان ولحيان

قلت في نهاية كلامي على حكومة معين ان جالية من المعينيين كانت تقيم في ( العلا ) أي ( ددن ) ( ديدان ) ، وان ( ديدان ) كانت مستوطنة معينية في الأصل ، وقد استقلت بشؤونها بعد ضعف حكومة معين ، اذ انقطعت صلتها بأمها في اليمن ، وحكمها ملوك منهم نسميهم ملوكاً ديدانيين .

وأول من لفت الأنظار الى (ديدان) ، هو السائح (جارلس مونتاكو دوتي) افقد رحل سنة ١٨٧٦ م الى أرض مدين ، ولم يبال في أثناء رحلته براحته ولا عا قد تتعرض له حياته من أخطار ، ثم زار مواضع عديدة آثارية مثل (مدائن صالح ) و (الحجر) و (العلا) ، وكتب رحلته هذه كتابة لا تزال تعد من خيرة ما كتب في هذا الموضوع في الأدب الانكليزي ، وبذلك لفت الأنظار الى هذه البقعة الآثارية التي حكمتها مختلف الشعوب وتكدست في أرضها آثارها متداخلة بعضها ببعض .

ثم جاء بعد (دوتي) رحالون آخرون ، فزاروا هذه المواضع منهم : (يوليوس أويتنك  $^{1}$  ، و ( جارلس هوبس  $^{2}$  ، و ( جوسن  $^{3}$  ، و ( سافينة  $^{6}$  )

Charles Montague Doughty.

Julius Euting.

Charles Huber.

Patre Jausen.

Bavignac.

و ( فلبي ) ' ، وغيرهم ، وصوروا بعض الكتابات ، وقرأوا ما استطاعوا قراءته من كتابات الأحجار ودونوه ، أو أخذوا بعضه ، وبذلك تجمعت للباحثين مادة عن تأريخ (العلا) ، والمواضع التي تقع في أعالي العربية الغربية ، في المملكة الأردنية الهاشمية وفي المملكة العربية السعودية .

وتقع خرائب ( ديدان ) هذا اليوم في ( وادي العلا ) ، وتوجد على حافتيه كتابات ، كما توجد فيه وفي ( وادي المعتدل ) والأودية الأخرى آثار حضارات ماضية متعددة ، مثل حضارة المعينين واللحيانيين والديدانيين وغيرهم .

وتعد ( الخريبة ) مركز الديدانيين ، وقد انتزع الأهلون أحجسار الآثار ، فاستعملوها في مبسانيهم فقضوا على كثير من الكتابات ، وتشاهد جدر بعض البيوت وقد بنيت بتلك الأحجار ، وبعضها لا يزال مكتوباً يحدث الإنسان باعتداء أهل المنطقة عليها وتطاولهم على التاريخ بعمد وبجهل .

وللكتابات التي عثر عليها في هذه الأرضين والتي سيعثر عليها شأن خاص عند من يريد دراسة تأريخ الحط وكيفية تطوره وظهوره . فإن هذه المنطقة هي عقدة من عقد المواصلات المهمة التي تربط جزيرة العرب ببلاد العراق وببسلاد الشأم ومصر ، وفيهسا التقت ثقافات وحضارات هذه الأماكن ، ولهذا نجد في كتاباتها مزايا الحط الشهالي والحط الجنوبي كما نجد للغتها مركزاً خاصاً للهجات . ولذلك كان لدراستها شأن خاص عند من يريد الوقوف على اللهجات العربيسة وكيفية تطورها الى ظهور الإسلام .

أضف الى ذلك أنها تقع على الطريق البرية المهمة الموازية للبحر الأحمر ، حيث كان أهل العربية الجنوبية ينقلون منها تجارتهم وتجارة إفريقية والهند وبقية آسية الى بلاد الشأم ، ثم إنها لا تبعد أكثر من مسيرة خسة أيام عن البحر الأحمر ، حيث كان التجار يذهبون الى موانثه لبيع ما عندهم لتجار مصر . لذلك كانت ديدان وبقية مدن هذه الأرضين ملتقى العرب : عرب الجنوب وعرب الشهال ، وملتقى تجار أجانب ، فلا عجب إذا ما رأينا هذا الاتصال يظهر في الكتابة وفي اللغة وفي الثقافة والحضارة والفن .

ولا نعرف اليوم من أمر مملكة ( ديدان ) شيئاً يذكر . ويعود سبب جهلنا

H. St. J. B. Philby.

بتأريخ هذه المملكة الى قلة ما وصل الينا من كتابات عنها . ولعل الزمان يكشف لنا عن كتابات ديدانية تجلي من عيوننا هذه الغشاوة التي حالت بيننا وبين وقوفنا على شيء من أمر ملوك ديدان .

وقد ذهب (كاسكل) الى أن ظهور مملكة (ديدان) وابتداء حكمها كان في حوالي السنة (١٦٠) قبل الميلاد ، غير أنه يرى أن هذه المملكة لم تتمكن من العيش طويلاً ، إذ سرعان ما سقطت في أيدي اللحيانيين ، وكان ذلك – على رأيه – في حوالي السنة (١١٥ ق. م.) .

وقد وقفنا على اسم ملك من ملوك (ديدان) في الكتابة الموسومة بـ (JS 138) ، ومعناها وهي كتابة ابتدأت بجملة : (كهف كبرال بن متعال ملك ددن ) ، ومعناها (قبر كبرايل بن متع ايل ملك ديدان ) . ويعبر عن القبر والمثوى بلفظة (كهف) في اللهجة الديدانية . فهذه الكتابة اذن ، هي شاهد قبر ذلك الملك الذي لا نعرف من أمره شيئاً .

ولا يستبعد (كاسل) أن يكون (كبرايل) ، أول ملك أسس مملكة (ديدان)، وآخر ملك حكمها أيضاً ، أي ان سقوطها على أيدي اللحيانيين كان في عهده، أو بعد وفاته ، وبذلك انتهت على رأيه حياة تلك المملكة ".

وقد ذهب (البرايت) الى ان الملك ( كرب ايل بن متع ايل ) الذي عثر على اسمه في كتابة ( ديدانية ) ، كان قد حكم في حوالي السنة ( ٥٠٠ ق. م. ) ،

وما زلنا في جهل تام لكيفية حصول الديدانيين على استقلالهم ، وعلاقاتهم بالمعينيين الذين كانوا قبلهم في هذه الأرضين . ولا بد لنا من الانتظار طويلاً للظفر بمزيد من المعارف عن هذه الأمور . فلعل الزمان سيجود على الباحثين بكتابات يخرجها اليهم من باطن الأرض ، يكون فيها شرح واف لما نسأل عنه الآن .

وأما ( لحيان ) فمعارفنا عنهم مع ضآلتها وقلتها خير من معارفنا عن ديدان.

Lihyanisch, S. 37.

Lihyanisch, S., 78.

Lihyanisch, S., 37.

Arablen, S., 48.

ويعود الفضل في ذلك الى ما ورد عنهم في مؤلفات بعض الكتبة اليونان واللاتين والى الكتابات اللحيانية التي عثر عليها الرحالون ، فانها أكثر عدداً من الكتابات الديدانية ، وأكثر منها كلاماً، فاننا حين نجد الكتابات الديدانية قد لاذت بالصمت فلم تذكر من ملوكها الا ملكاً واحداً ، نجد الكتابات اللحيانية قد نطقت باسم أكثر من ملك واحد ، وان لم تأت بشيء من هذه المادة كثير .

وقد وصلت الينا أسماء ملوك حكموا مملكة ( لحيان ) ، وهي مملكة صغيرة تقع أرضها جنوب أرض حكومة النبط ، ومن أشهر مدنها : (ددان) ، وهي خوائب ( العلا ) ( الحربية ) في الزمن الحاضر ، و ( الحجر ) ، وقد عرفت ب (Hegra) و (Egra) عند اليونان واللاتين . ومن الكتابات اللحيانية والآثار التي عثر عليها في مواطنهم ، استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة لحيان التي عثر عليها في مواطنهم ، استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة لحيان التي عثر عليها في مواطنهم ، استطعنا استخراج معارفنا عن مملكة لحيان الم

وقد كان شعب لحيان من شعوب العربية الجنوبية في الأصل في رأي بعض الباحثين. وقد ذكرهم ( بلينيوس ) في جملة شعوب العربية الجنوبية ، وسماهم الباحثين. وقد ذهب بعض الباحثين الى المحمديين استولوا على مواطن اللحيانيين في حوالي سنة ( ١١٥ ق. م. ) ، فخضعوا بذلك لحكم الحمديين ".

ومما يؤيد وجهة نظر من يرى أن اللحيانيين هم من أصل عربي جنوبي ، ورود اسم ( لحيان ) في نص عربي جنوبي قصير ، هذا نصه : ( أب يدع ذلين ) أي ( أبيدع ذو لحيان ) ألله . وفي هذا النص دلالة على أن اللحيانيين كانوا في العربية الجنوبية ، ويظهر أن (أبيدع ) المذكور كان أحد أقيال (لحيان) في ذلك الزمن .

ويرى (كاسل) أن اللحيانيين كانوا يقيمون على الساحل على مقربة من (ددن) ( الديدان ) ، وكانت لهم صلات وثيقة بمصر ، وتأثروا بالثقافة اليونانيــة التي كانت شائعة في مصر اذ ذاك ، حتى إنهم سمتوا ملوكهم بأسماء يونانية ، مشل

Die Araber, I, S., 94.

Die Araber, I, S., 94, Pliny, 6, 155, Arabian, 8., 23.

W. Caskel, Das Altarabische Königreich Lihjan, (1951), S., 10, J. Ryckmans, in Bibliotheca Orientalis, 18, 10, (1961), 219, W. F. Albright, Von Ugarit nach Qumran, (1961), S., 6. REP. EPIG. 3902, 10, Die Araber, I, S., 93.

(نخمي) Tulmi ، و (بتحمي) Ptahmy ، و (تلمي) Tulmi وقــــد أخذت من ( بطلميوس ) Ptolemaios .

أما الكتابات اللحيانية أو الكتابات الأخرى مثل النبطية أو الثمودية أو المعينية وغيرها ، فإنها لم تتحدث بأي حديث عن أصل اللحيانيين .

وبعود الفضل في حصولنا على ما سندونه عن تأريخ لحيان الى الكتابات اللحيانية . وهي ، وإن كانت قليلة وأكثرها في أمور شخصية ، فقد أفادتنا فائدة قيمة في الكشف عن بعض تأريخ اللحيانيين . وستزيد معارفنا بالطبع في المستقبل كلما زاد عثور العلماء على كتابات لحيانية جديدة ، ولا يستبعد أن يكون عدد منها ما يزال مطموراً في بطن الأرض .

وقد عالىج بعض المستشرقين موضوع ( لحيان ) ، ومنهم (كاسكل) فكتب فيهم كتابين باللغة الألمانية ألم . ذهب فيها الى ان اللحيانيين كانوا كأكثر الشعوب تجاراً ، وكانت تجارتهم مع (مصر) بالدرجة الأولى . وقد انتزعوا الحكم من الجالبات المعينية التي كانت تقيم في هذه الأرضين التي كانت في الأصل جزءاً من مملكة معين . فلما ضعف أمر حكومة معين في اليمن ولم يبق في استطاعتها السيطرة على أملاكها البعيدة عنها، طمع الطامعون ومنهم اللحيانيون في المعينيين الشهاليين الساكنين في هذه الأرضين ، فانتزعوا الحكم منهم وسيطروا عليهم، واندمج المعينيون فيهم حتى صاروا جزءاً منهم . وكان ذلك – على رأيه – في القرن الثاني قبل الميلاد .

ويرى (كاسكل) أن المعينيين كانوا قد بقوا محكمون (ديدان) مكونين حكومة (مدينة) الى حوالي السنة (١٥٠ ق. م.) ، وعندتذ أغار عليهم اللحيانيون وانتزعوا الحكم منهم. ويرى ان من المحتمل أن الملك الأول الذي حكم اللحيانيين كان من أهل الشهال ، وربما كان من النبط غير أن الذين جاءوا بعده كانوا من اللحيانين .

وقد كان المعينيون يسيطرون على أعالي الحجاز في القرن الخامس قبل الميلاد،

١

Lihyanisch, S., 39, Die Araber, I, S., 102.

Das Altarabische Königreich Lihjan, 1951, Lihyan und Lihyanisch, 1954.

Die Araber, I, S., 94.

Das Altarabische Königreich, S., 9.

مكونين مستوطنات معينية غايتها حماية الطرق التجارية التي تمر من بلاد الشأم الى العربية الجنوبية . وقد عرفت تلك المستعمرة التي تحدثت عنها سالفاً باسم ( معين مصران ) ، وعاصمتها مدينة ( علت ) ، وهي ( العلا ) في الزمن الحاضر . ومن مدنها الأخرى ( ديدان ) ، و ( الحجر ) وغيرهما الم

وقد اختلف الباحثون فيمن سكن هذه الأرضين أولاً ومن حسكم قبلاً: الديدانيون ، أم المعينيون أم اللحيانيون ؟ فذهب بعضهم الى ان اللحيانيين انمسا جاءوا بعد المعينيين ، وهم الذين قضوا عليهم وانتزعوا منهم الحكم وألفوا مملكة لحيانية ، وذهب بعض آخر الى ان اللحيانيين كانوا قد سبقوا المعينيين في الحكم، وان حكمهم هذا دام حتى جاء المعينيون فانتزعوه منهم في زمن اختلفوا في تعيينه ، وذهب آخرون الى تقديم الديدانيين على المعينيين واللحيانيين وقد اختلفوا كذلك في زمان نهاية حكم كل حكومة من هذه الحكومات؟

ويرى بعض الباحثين ان مملكة لحيان ظهرت في أيام ( بطلميوس الثاني ) ، بتشجيع من البطالمة وبتأييدهم ليتمكنوا من الضغط على النبط حتى يكونوا طوع أيديهم . وقد جعل بعضهم ذلك الاستقلال فيا بين سنة ( ۲۸۰ ق. م. ) وسنة ( ۲۰۰ ق. م. ) " . ويرى غيرهم ان ذلك كان قبل هذا العهد .

وقد كان اللحيانيون يكرهون النبط، لأنهم كانوا يطمعون في بلادهم ويعرقلون تجارتهم التي كان لا بد لها من المرور بأرض النبط ، ولهذا لجأوا الى (البطالة) يحتمون بهم ، ويتوددون اليهسم ليحموهم من تحكم النبط في شؤونهم . بقوا على ذلك طوال أيام ( البطالة ) ، فلما حل الرومان محلهم، توددوا اليهم كذلك للسبب نفسه .

ويرى بعض الباحثين ان النبط هم الذين قضوا على مملكة لحيان ، باستيلائهم على ( الحجر ) سنة ( ٦٥ ق. م. ) وعلى ديدان سنة ( ٦ ق. م. ) ، على

Arabien, S., 26.

J. H. Mordtmann, Beltråge zur Maïnischen Epignaphik, Weimar, 1897, S., XI, BOASOOR, NUM., 73, 1939, NUM., 129, 1953, P. 23, Le Muséon, 51, (1938), P. 307, Arabien, S., 46.

Ency., Vol., III, P. 26, Die Araber, I, S., 104.

Die Araber, I, S., 104.

حين يرى آخرون ان نهايتها كانت في القرن الثاني بعد الميلادا. وذهب (كاسكل) الى ان النبط قضوا على مملكة (لحيان) ، وذلك بعد السنة ( ٢٤ ب. م. ) ، الا ان حكم النبط لم يدم طويلاً، لأن الرومان كانوا قد استولوا على مملكة النبط سنة ( ١٠٦ م ) ، وكو نوا منها ومن أرضين عربية أخرى مجاورة اسم (المقاطعة العربية ) ( الكورة العربية ) وبذلك انتهى حكم النبط على لحيان .

ولا نعرف ماذا كان عليه موقف اللحيانيين من احتلال الرومان لأرض النبط ومن تكوين الرومان لما يسمى بـ ( الكورة العربيــة ) ، التي جاورت أرض اللحيانيين . ويرى ( كاسكل ) ان موقف اللحيانيين من الرومان كان موقف اللحيانيين من الرومان كان موقف ودياً ، لأنهم أنقذوهم من سيطرة النبط عليهم ، ويرى احتمال تكوين اتصال سياسي بينهم وبين الرومان .

وقد استدل ( كاسكل ) من شاهد قبر يعود زمنه الى حوالي السنة التاسعة قبل الميلاد، عبر عليه في (العلا) أرخ بحكم الملك ( الحارث الرابع) Aretas IV . على ال المحيانيين كانوا يومئذ تحت حكم ملوك النبط . واستدل على رأيه هذا بعدم اشارة ( سترابون ) الى مملكة لحيانية في أثناء حديثه عن حملة ( أوليوس كالوس ) (أوليوس غالوس) على اليمن التي وقعت في حوالي سنة ( ٢٥ م ) . وكلامه على ملوك النبط ، وكأن ملكهم قد شمل أرض لحيان ، حتى بلغ مكاناً لا يبعد كثيراً عن ( المدينة ) ( يثرب ) . ورأى في ذلك علامة على ان ملوك النبط كانوا قد استذلوا اللحيانيين وقضوا على استقلالهم زماناً لم يجدد بالضبط .

ويظن ان النص اللحياني الموسوم بـ 349 كا ، من نهاية القرن الثاني قبل الميلاد على رأي بعضهم ، هو من أقدم النصوص اللحيانية ، دوّنه رجل اسمه ( نرن بن حضرو ) ( ناران بن حاضرو ) ( نوران بن حاضر ) ، وذلك بأيام ( جشم بن شهر ) و ( عبد ) الذي كان والياً على ( ددان ) يومئذ . وقد

Lihyanisch, S., 35, Die Araber, I, S., 95, CIH, 2, I, 332.

Arabien, S., 48, Lihyanisch, S., 42, Die Araber, I, S., 97.

Lihyanisch, S., 42.

CIH, II, I, 332, Die Araber, I, S., 95.

Die Araber, I, S., 95, Königreich Lihjan, S., II.

Lihyanisch, S., 39, 101.

ذكر في النص اسم الملك الذي كتب النص في عهده ، الا ان الزمان عبث به، اذ أصيب بكسر فسقط تمام الاسم منه .

وقد تجسست بعض النصوص اللحيائية على ملوك لحيان ، فقدمت للباحثين بعض أسمائهم ، وأعلمتنا بذلك أن اللحيائيين كانوا قد كونوا لهم مملكة حكمت أمداً ، ثم زالت من الوجود كما زال غيرها من ممالك . وإذ لم يقم العلساء في ( العلا ) وفي الأرضين اللحيائية الأخرى بحفريات منتظمة ، فليس بمستبعد أن يعثر فيه يوماً ما على قصوص لحيائية أخرى تكشف النقاب عن اسماء عدد آخر من ملوك لحيانا .

ومن الملوك الذين عرفنا أسماءهم من النصوص المذكورة ، ملك اسمه : ( هنوس بن شهر ) . وقد ذكر ( هنوس بن شهر ) . وقد ذكر معه في النص اسم ملك آخر شاركه في الحكم ، إلا أنه سقط منه بعبث حدث له ، فأضاع علينا اسمه . وقد أصيب النص بتلف في مواضع منه ، فأضاع علينا المعنى ، ورصفا والظاهر أنه دو تن لمناسبة انشاء الملكين طريقاً يمر بجبل ، فشقا الأرض ، ورصفا وجهها وكسوها ممادة تملسها ليسهل السبر عليها ٢ .

وعرفنا من تلك النصوص ملكاً آخر عرف به ( ذ اسفعن تحمي بن لملان ) ( ذو اسفعن تحمي بن لملان ) وقد قدر ( كاسكل ) زمان حكمه في النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد". والى أيامه تعود الكتابة الموسومة به: 85 \$ J S وقد دونت لمناسبة انشاء ( بيت ) للإله ( ذو غابت ) ( ذو غابة) إله لحيان ، وذلك في السنة الأولى من حكم هذا الملك .

Arabien, 1963, S. 76, Die Araber, I, S., 100, 103, Lihyanisch, S., 41, W. Tarn, in Journal of Egypt. Archeol., 15, (1929), 19, Ency., III, P. 26.

Lihyanisch, S., 40, 41.

Lihyanisch, S., 41, 88-89.

Lihyanisch, S., 88-89.

Lihyanisch, S., 41, 90.

وذكر في الكتابة الموسومة بـ 35 BB ملك يسمى ( جلتقس ) (جلت قوس) ( ملتقس ) . وقد أرخت بأيامه ، اذ دونت في السنــة التاسعة والعشرين من حكمه ، ودونت لمناسبة تقديم شخص نذراً ( ذنذر ) (نذر) الى الإله (عجلن) ( عجل بون ) ، وهو ( صلم ) ، أي صنم ، قدمه الى معبد ذلك الإله ال

وورد اسم الملك ( منعى لذن بن هناس ) ( منعى لوذان بن هانؤاس ) في الكتابة الموسومة بـ 35 \$\,\tag{82}\$ . وقد دونت في السنة الحامسة والثلاثين من حكم هذا الملك ، لمناسبة تقديم نذر ، هو ( صلم ) أي ( صنم ) الى الإله ( عجلبن ) صنعه ( هصنع ) رجل اسمه ( سلمى ) ، وخط الكتابة ( هسفر ) كاتب اسمه ( خرج ) \,^\tag{7} . وقد كان حكمه – على حد قولي ( كاسكل ) – فيا بين السنة ( ٣٠ ق. م. ) والسنة ( ٣٠ ق. م. ) .

وفي عهد هذا الملك أصيبت ( ديدان ) بهزة أنت على المعبد ومن كان فيه، اذ سقط سقفه على أعضاء مجلس المدينــة ( هجبل ) ( ها ــ جبل ) ، فقتل أكثرهم ، ثم أعيد بناؤه بين السنة ( ١٢٧ ب. م. ) و ( ١٣٤ ب. م. ) .

ويظهر من بعض النصوص اللحيانية المتأخرة أن إعادة بناء المعبد قد استغرقت زمناً طويلاً . وهذا بما يدل على أن الحالة الاقتصادية لم تكن حسنسة في ذلك العهد ، وأن الحكومة كانت ضعيفة فلم تتمكن من اعادة بنائه بالسرعة المطلوبة .

ويرى (كاسكل) أن النبط هيمنوا على اللحيانيين في القرن الأول قبل الميلاد، وأخذوا يضايقونهم ، ثم حكموهم ، وقد امتد حكمهم للحيانيين الى ما بعد الميلاد . فقبل سنة ( ٦٥ ق. م. ) استولى النبط على ( الحجر) ، ثم ساروا منها الى ( تياء ) . ثم قطعوا كل اتصال للحيان بالبحر ، واستولوا على ميناء ( لويكة كومة ) وكان تابعاً للحيان ، وتقدموا منه الى مواضع أخرى ، حتى

١

Lihyanisch, S., 41, 91, Die Araber, I, S., 103, Arabien, S., 289.

Lihyanisch, S., 41, 93.

Lihyanisch, S., 41, 93.

Arabien, S., 66,

Lihyanisch, S., 42.

أحاطوا بلحيان من جميع الجهات وحكموهم .

ويظن (كاسكل) أن حكم النبط للحيان قد وقع بين السنة ( ٢٥ – ٢٤ق. م ) والسنة ( ٩ ق. م. ) .

ويظن (كاسكل) أن حكم النبط للحيان دام منا ذلك الزمن حيى حوالي السنة ( ٨٠ ق. م. ) . ففي هذا العهد كان حكم النبط نفسه يتدهور بتزايسه سلطان الرومان في بلاد الشأم وبدخول حكومة ( المكابيين ) اليهودية في حمايسة الامبر اطورية الرومانيسة . والنبط هم في جوار المكابيين في الجنوب . ولما قهر جيش (تراجان) النبط ، وقضى على استقلالهم ، تخلص اللحيسانيون من حكم النبط وعادوا فاستقلوا في ادارة شؤونهم فحكمتهم اسرة منهم ، يظهر أنها من الأسرة الملكية القديمة التي كانت تحكمهم قبل استيلاء النبط عليهم .

وكان جلاء حكم النبط عن لحيان في عهـد الملك ( رب آل) ( رب ايل ) آخر ملوك النبط الذي انتزع الرومان الأقسام الشهاليــة من مملكته في سنة ١٠٥ للميلاد ، ثم أخذوا الأقسام الجنوبية من مملكته بعد سنة تقريباً ، أي سنة ١٠٦ للميلاد ، ويذلك زال حكم النبــط عن اللحيانيين ، فاستعـادوا استقلالهم برئاسة الملك ( هناس بن تلمي )" .

وقد عثر الباحثون على كتابتين ، ورد في احداهما : (مسعودو : ملك لحيان) وورد في الأخرى : ( ملك لحيان ) ، وقد سقط منها اسم الملك لتلف أصاب الكتابة . وقد ذهب ( كاسكل ) الى أن الكتابتين من عهد استيلاء النبط على لحيان وذهب أيضاً الى أن الملك ( مسعودو ) أي (مسعود ) لم يكن ملكاً بالمعنى الحقيقي ، وانحا كان ملكاً اسماً ، وان الملك الآخر الذي أزال العطب اسمه من الكتابة الثانية ، هو الملك (مسعود) نفسه ، ولم يذكر كيف جوز صاحب الكتابة لنفسه نعت مسعود ، بنعت ( ملك لحيان ) على حين كانت مملكة لحيان تابعة لمملكة النبط .

Lihyanisch, S., 40, 42.

Lihyanisch, S., 42.

Lihyanisch, S., 42.

Lihyanisch, S., 42, Die Araber, I, S., 100, Jausen — Savignac, § 334, 335, 337.

ويرى (كاسكل) أن في جملة من حكم اللحيانيين في هذا العهد ، عهد تدهور حكم النبط وزوال سلطانهم عن لحيان ، ملكاً اسمه ( هناس بن تلمي ) ( هانؤاس بن تلمي ) . وقد ورد اسمه في كتابة دونت في السنة الحسامسة من حكمه ، دونها ( عقرب بن مر ) ، صانع تماثيل ( هصنع ) لمناسبة نحته طرفي صخرة قبره ، وصيرهما يمثلان الإله ( أبسي ايلاف ) ( أبا لف ) ، وذلك في السنة المذكورة من حكم هذا الملك .

وقد جعل (كاسكل) حكم الملك المتقدم (هناس بن تلمي) مبدأ لحكم أسرة جديدة ، أو حكومة جديدة ، تولت الحكم بعد زوال هيمنة النبط عن اللحيانيين . وكان الملك (لوذن بن هنواس) (لوذان بن هـ نواس) آخر من حكم من الحكومة القديمة في لحيان ، أي آخر من حكم قبل استيلاء النبط عسلي لحيان كما يرى (كاسكل) . وكان حكمه في حوالي السنة (٣٠ق. م.) على تقدير (كروهمن ) .

وورد اسم الملك ( تلمي بن هناس ) ( تلمي بن ها ـ نؤاس ) في كتابــة أرخت بالسنة الثانية من سني حكمه ، لمناسبة شراء رجل اسمه ( عبد خرج ) أرضاً ، بنى عليها ضريحاً ( هكفر ) ليكون مقبرة ( همثبرن ) (ها ـ مثبرن )، يدفن فيها هو وأهله أ

وأورد (كاسكل) اسم الملك (سموي بن تلمي بن هناس) بعد اسم الملك المتقدم . وهو ملك ورد اسمه في كتابة سجلها (وهب لاه) (وهبه) (وهب الله) وكان قيماً (قيمه) على (نعم) أنعام الإله (ذغبت) (ذو غابة) لمناسبة قيامه باتمام بناء معبد (ديدان) الذي كان الزلزال قد عبث به .

وورد اسم ملك آخر من ملوك لحيان ، في كتابة دونت في السنة الحامسة من سني حكمه ، دونها ( أبو ايلاف بن حيو )،وكان ( كبير هشعت ) (ها ــ شعت )

٧

Lihyanisch, S., 41, 110, JB 75, M. 25.

Lihyanisch, S., 4.

Arablen, S., 65, 289.

Lihyanisch, S., 41, III, JS 45, M 9.

Lihyanisch, S., 41.

Lihyanisch, S., 41, 42, 112, JS 54, M 4.

Lihyanisch, S., 41.

أي كبير الجاعة ، وهو نعت يدل على أنه كان وجيه القوم ووجههم ، وقسه أشار فيها الى مجلس القوم ( هيجل ) ، وكان ذلك في السنة الحسامسة من سي حكم ( راى ) ( رأى ) الملك (عبدن هناس ) ( عبدان بن ها – نؤاس ) أ . ويرى ( كاسكل ) ان حكمه كان في حوالي السنة ( ١١٠ ب. م. ) أ .

ووضع (كاسكل) ملكا اسمه (سلح) (سليح) (سالح) بعد اسم الملك (عبدان هانؤاس). وقد حكم – على رأيه – في حوالي السنة (١٢٥) بعد الميلاد؟. وقد ورد اسمه في كتابة دونت قبل ثلاثة أيام (تلت ايم: قبل راي سلح) من تولي (سليح) الحكم، وأرخ ذلك بسنة عشرين من ظهور عتمة ، أي حدوث ظلام (سنت عشرين عتم) ، والظاهر ان كسوفاً وقع غاظلمت الدنيا وعتمت ، وذلك قبل عشرين سنة من تولي هذا الملك الحكم، فأرخ الناس عندئذ بحدوثها ، وفي جملتهم صاحب هذه الكتابة .

وحكم في حوالي السنة ( ١٢٧ ب. م. ) ملك اسمه ( تلمي هناس ) ( تلمي ها ... نؤاس ) على رأي ( كاسكل ) . وقد جاء اسمه في كتابة دونت لمناسبة دفع دية ( وديو ) عن قتيل قتل في السنة الثانية والعشرين من حكم هذا الملك .

ووضع (كاسكل) الملك (فضج) ، بعد الملك (تلمي بن ها نؤاس) ، وجعل حكمه في حوالي السنة (١٣٤ ب. م.)^ . ويظهر من كتابة ورد فيها اسمه انه حكم أكثر من تسع وعشرين سنة ٩ .

ويرى (كاسكل) ان الملوك اللحيانيين المتأخرين لم يكونوا على شاكلة الملوك اللحيانيين الأول من حيث المكانة والشخصية ، ويرى ان الحل والعقد صارا في يد ( الجبل ) ( هجبل ) ، أي مجلس الشعب ، أو مجلس الأمة بتعبير قريب

Lihyanisch, S., 41.

Lihyanisch, S., 113, JS, 72, M 23.

Lihyanisch, S., 41.

Lihyanisch, S., 41.

Lihyanisch, S., 115, JS, 68, M 55.

Lihyanisch, S., 41.

Lihyanisch, S., 116, JS, 77, M 27.

Lihyanisch, S., 41.

JS 70, M 52, Lihyanisch, S., 119.

من تعبير هذا الزمان في الغالب، وان الناس لم يعودوا يحفلون بكتابة لقب ( ملك لحيان ) بعد اسم الملك ، وفي هذا الاهمال تعبير عن نظرة التساهل وعن عدم الاهمام بأمر الملوك .

ويتبين من النصوص اللحيانية المتأخرة ان هذا الدور الثاني ، أي الدور المتأخر من حكم حكومة لحيان ، لم يكن حكماً مستقراً وطيد الأركان ، لذلك تفشت السرقات ، وكثرت حوادث القتل فيه . ويرى ( كاسكل ) من ورود أسماء في بعض هذه الكتابات اللحيانية المتأخرة يشعر منها ان أصحابها من افريقية ومن جنس حامي ، احمال مهاجمة الحبش لساحل البحر الأحمر الواقع فيا بين (لويكة كومة ) وحدود مملكة سبأ ونزول الحبش في هذه الأرضين ؟ .

وبرى (كاسكل) ان الكتابات المشار اليها ، هي من زمن يجب أن يكون محصوراً بين السنة (١٥٠) والسنة (٣٠٠) بعد الميلاد،وفي هذه المدة يجب أن يكون وقوع غزو الحبش للسواحل العربية المذكورة ٢ . ويرى باحثون آخرون ان ملك الحبشة الذي يمكن أن يكون قد غزا هذه السواحل ، هو الملك Sembruthes ، وهو من ملوك (أكسوم) ، وقد عثر الباحثون على طائفة من الكتابات مدونة باليونانية تعود الى أيامه، وبجب أن يكون غزوه لتلك السواحل قد وقع بين نهاية القرن الرابع للميلاد وبين النصف الأول من القرن الحامس للميلاد .

ويرى (كاسكل) ان الرومان الذين استولوا على مملكة النبط لم يبلغوا أرض لحيان ، بل وقفوا عند حدود النبط،أو عند أرض تبعد مسافة عشرة كيلومترات عن (ديدان) ، بدليل انقطاع الكتابات التي كان يكتبها الجنود الرومان ويتركونها في الأماكن التي ينزلون بها عند الحد المذكور، فلم يعثر السياح على كتابة يونانية بعد البعد المذكور .

ويظهر من كتابة لحيانية وسمت بـ M 28 ان رجلاً من لحيان كان قد زار

Lihyanisch, S., 43.

Lihyanisch, S., 43.

Die Araber, I, S., 100.

Die Araber, I, S., 100.

Das Altarabische, S., 18.

المواضع: (صار) (صوأر) ، و (نشور) ، و (ربغ) (رابغ) . و والكتابة غامضة وزاد في غموضها وعسر فهمها سقوط كلمات منها، لذلك لا يدرى ما المراد من ذكر هذه المواضع. هل أريد به استيلاؤه عليها وضمها الى النبط؟ أو أو هو زارها وتاجر معها ؟ وقد يستنتج منها أن هذه المواضع كانت من مدن اللحيانيين في ذلك العهد .

و (صار) (صاور) ، موضع على الطريق بين الحجر ويسرب ، وهو المدضع الذي ذكر في جغرافية ( بطلميوس ) باسم Assara = Asvara . وهو موضع لا يبعد كثيراً عن ( الحجر ) . ويقع عند موضع ( البدائع ) الذي يبعد زهاء واحد وعشرين كيلومتراً جنوبي شرقي ( العلا ) . وأما (نشأر) (نشير ) فهو موضع ذكره ( ياقوت الحموي ) في معجم البلدان ، ، ولم يعين مكانه ، وأما ( رابغ ) ، فموضع لا نستطيع أن نؤكد أنه ( رابغ ) الحالية ، وان كانت التسمية واحدة أ

ولسنا نعلم بعد كيف كانت نهاية حكومة لحيان ، ومن قضى عليها ، والى أين ذهب اللحيانيون بعد سقوط مملكتهم الذي كان بعد الميلاد كها رأينا .

ويظهر أن قوماً منهم هاجروا الى الجنوب ، وأن قوماً منهم هاجروا الى العراق فاستقروا بالحيرة، إذ نزلوا في موضع عرف باسمهم . وقد كانوا يتاجرون معها في أيام استقلالهم . ويظن أن موضع (السلمان) المعروف في البادية منسوب إلى الإله (سلمان) إله لحيان ورب القوافل عندهم . وقد كان اللحيانيون ينزلون به في طريقهم الى العراق .

ولا يستبعد أن يكون القسم الأعظم منهم قد عاد الى البادية ، وانسدمج في القبائل ، مفضلاً حياة البداوة على حياة العبودية والفوضى ، فاندمج في القبائل

Lihyanisch, S., 40, 94.

Lihyanisch, S., 40, 94.

Ptolemâus, V, BK., 7, & 30.

Lihyanisch, S., 40, 94.

Lihyanisch, S., 44, Das Altarablsche, S., 19, Rothstein, Lachmiden, S., 52, 64.

الأخرى على نحو ما حدث لغيرهم من الناس١.

وقد عثر على مزهرية في ( تل أبو الصلابيخ ) في جنوب العراق ، وجدت عليها كلمة ( برك آل ) ( برك ايل ) ( بارك ايل ) ، مدونة بقلم ذهب بعض الباحثين إلى أنه قلم لحياني . وذهب بعض آخر الى أنه من قلم (المسند) ، وأن أصحابها من العرب الجنوبين ٢ .

وقد نسب أهل الأخبار ( أوس بن قلام بن بطينا بن جميهر ) الى (لحيان) وهو من مشاهير أهل الحيرة ، حكم الحيرة أمداً " . وقد يكون للحيان الذين ينسب ( أوس ) اليهم علاقة باللحيانيين الذين أتحدث عنهم .

وقد يكون (بنو لحيان) الذين يذكرهم أهل الأخبار ، من بقية ذلك الشعب الساكن في (الديدان). أما اللحيانيون ، فهم من ( بني لحيان بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر ) ، فهم عدنانيون، وقد كانوا ينزلون في شمال شرقي مكة أ. والظاهر أنهم لم يكونوا من القبائل القوية عند ظهور الاسلام، ولذلك لا نجد لهم ذكراً في أخبار ظهور الاسلام وفي أيام صدر الاسلام.

وكانت منازل ( لحيان ) عند ظهور الاسلام في أرض جبلية . وقد غزاهم الرسول بغزوة عرفت به ( غزوة بني لحيان ) ، فاعتصموا برؤوس الجبال ، وهجم الرسول على طائفة منهم على ماء لهم ، يقال له الكدر ، فهزموا، وغنم المسلمون أموالهم ، وأرسل الرسول عليهم سرية بقيادة ( مرثد بن كنان الغنوي ) الى (الرجيع ) ، فلقي بني لحيان ، وقد قتل مرشد في المعركة ، وذلك في السنة الرابعة من الهجرة ،

وقد هجاهم ( حسان بن ثابت ) فرماهم بالغسدر ، وذكر موضعهم وهو

Lihyanish, S., 44.

Arabien, S., 273.

٣ المحبر ( ص ٣٥٨ ) ، Lihjan, 8., 44.

<sup>؛</sup> ابن قتيبة ، المعارف (ص ٣١) ، تــاج العروس (٢٠٤/١٠) ، الاشتقـــاق ( ١٠٩/١) ·

Ency., III, P. 26.

٢ المحبر (١١٤) ٠

الحبر ( ۱۱۸ ) • Ency., III, PP. 26, 27.

(الرجيع) ، وذكر انهم تواصوا بأكل الجار ، فهم من أغدر الناس ، و (دار لحيان ) هي دار الغدر ١ .

ويذكر الأخباريون ان ( تأبط شراً ) أتى جبلاً في ( بلاد بني لحيان ) ، ليشتار منه عسلاً ، ومعه جاعة ، فخرج عليهم اللحيانيون ، فهرب من كان مع ( تأبط شراً ) ، فحاصره اللحيانيون ، الا ان ( تأبط شراً ) أزلق نفسه على جدران الجبل ، فلم يلحقوا به ، وهرب .

وقد عثر السياح في حوالي السنة ٣٠٠ بعد الميلاد فما بعدها على كتابات عبرانية ونبطية في وادي ( ديدان ) تدل على أن قوماً من بهود وقوماً من النبط أو من جاعة كانت تتكلم النبطية كانت قد استوطنت في هده الأرضين . وكان اليهود قد زحفوا الى هذه الأرضين وأخلوا يستقرون فيها حتى وصلوا الى يثرب . فلما ظهر الإسلام ، كان معظم سكان وادي القرى الى يثرب من اليهود .

وقد وجدت في الكتابات اللحيانية أسماء آلهة تعبدوا لها ، في طليعتها الإله ( ذو غابت ) ( ذو غابة ) . وقد عثر على أنقاض معبد له في وسط خرائب المدينة . ووجد فيه آثار حوض للماء ، يظهر أن المؤمنين كانوا يتوضأون به أو يغسلون مواضع من أجسامهم للتطهر قبل أداء الشعائر الدينية ، كما عثر على اسم إلكه آخر عرف عندهم به ( سلمان ) ، ويظهر أنه كان يكنى ( أبا ايلاف ) ، ويرى بعض الباحثين أنه إله القوافل ، أي الإله الذي يحمل القوافل ومحرسها في ذهابها وإيابها ، وذلك لأن ايلاف القوافل كان من واجب الآلهة ، كما يقول هؤلاء الباحثون ، مستدلين على ذلك بوضع ( قريش ) قوافلهم في حماية الآلهة ، كما يفهم من آبة : ( لايلاف قريش ، إبلافهم رحلة الشتاء والصيف ، فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) .

ان سرك الغدر صرفا لا خراج له فات الرجيع ، وسل عن دار لحيان
 ديوان حسان بن ثابت ( ص ٣٧ ) ، ( طبعة هرشغله ) •

٧ المحير ( ١٩٧ وما يعدها ) ٠

Lihyanisch, S., 44.

Das Altarabische, S., 13.

السورة رقم (١٠٦) ٠

وعثر على اسم إلّه هو (هانيء كاتب) (هني كتب) ومعناه (عبد كاتب) والله أخر هــو (هـعر) (ها عر) أي (المحر). وقد ذهب (كاسكل) الى ان الإلّه (كاتب) هو في مقابل الإلّه (توت) Thot عند المصربين ، إلّه الحكمة .

Altarabische, S., 13.

## الفصّلُ الشّاليت وّالعِشرُون

## السبئيون

لورود اسم سبأ في القرآن الكريم فضل ولا شك في جميع أهل الأخبار ما بقي في أذهان المسنين عن سبأ والسبئين ، فقد اضطر المفسرون الى التقاط ما كان ورد عنهم من قصص وحكايات . وما كان القرآن ليشير الى سبأ، لو لم تكن لهم قصة عند الجاهليين .

وسبأ عند الأخباريين اسم جد "أولد أولاداً نساوا، وكانت من ذرياتهم شعوب، ووالده هو (يشجب بن يعرب بن قحطان) ، ومن أولاده قبائل كثيرة انتشرت في كل مكان من جزيرة العرب، قبل الإسلام وبعده، واليه نسب نسله السبئيون. وقد زعوا أن اسمه الحقيقي ، هو (عبد شمس) . وأما سبأ ، فلقب لقب به، لأنه أوله من سبأ ، أي سن السبي من ملوك العرب وأدخل اليمن السبايا، وذكر بعضهم أنه بني مدينة (سبأ) وسد مأرب ، وغزا الأقطار ، وبني مدينة (عين شمس) بإقليم مصر ، وولى عليها ابنه (بابلون) (بابليون) ، وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ".

سورة النمل: الرقم ٢٧ الآية ٢٢، سورة سبا، الرقم ٣٤، الآية ١٥٠

٢ المحبر ( ص ٣٦٤) أ، الطبريّ ( ٢٢٥/١) ، ورووا شَعْرًا على لسآن علقمة بن ذي جدن في هذا المعنى :

ومنــا الذي لم يسب قبل سبائــه سباء ، ومن دان الملوك مرارا منتخبات ( ص ٤٧) ، تاج العروس ( ١٦٩/١٠ ) ، ابن خلدون ( ٤٧/٢ ) .

وليس في النصوص العربية الجنوبية شيء عن نسب سبأ وعن هويته ، وليس فيها شيء عن اسمه أو عن لقبه المزعوم ، وكل ما ورد فيها أن سبأ اسم شعب، كو "ن له مملكة ، وترك عدداً كبراً من الكتابات. وكان يتعبد لآلهة خاصة به، وله حكام حاربوا غيرهم ، الى غير ذلك من أمور سوف بأتي الكلام عليها ، نفم ، نشرت في كتاب .REP. EPIG صورة كتابة ، ذكر أنهسا حفرت على نحاس ، وهي في مجموعة P. Lamare ، جاء فيها : ( عبد شمس ، سبأ على نحاس ، يعرب بن قحطان ) ا .

ولم تنشر الصورة (الفوتوغرافية) لأصل الكتابة، وانما نشرت كتابتها بالأحرف اللاتينية والعبرانية، ولم يبد المتخصصون رأياً في هذا اللوح وفي نوع كتابته وزمان الكتابة ، لذلك لا أستطيع أن أبدي رأياً فيها ، ما لم أقف على ذلك اللوح .

وأما حظ سبأ في الموارد التأريخية ، فانه لا بأس به بالقياس الى حظ الشعوب العربية الجاهلية الأخرى ، فقد ورد ذكر السبئين في التوراة وفي الكتب اليونانية واللاتينية وفي الكتابات الآشورية . ويظن ان كلمة Sa-Ba-A-A = Sabu واللاتينية وفي الكتابات الآشورية . ويظن ان كلمة التيسي ) (لجش) Lagash الواردة في نص سومري بعود الى Aradnannar ( باتيسي ) (لجش) معاصر آخر ملوك ( أور ) ، أي من رجال النصف الثاني من الألف الثالثة قبل المسيح ، تعني أرض سبأ ٢ . ويرى ( هومل ) ان كلمة Sabum الثالثة قبل المسيح ، تعني أرض سبأ ٢ . ويرى ( هومل ) ان كلمة وردت عند ملوك ( أور ) في حوالي سنة ( ٥٠٠٠ ق. م. ) انحا تعني هوا الواردة في العهد العتيق ٢ . واذا صع ان Saba و Sabum البنا والسبئين ، صارت هذه النصوص السومرية أقدم نصوص تأريخية تصل الينا وفيها ذكر ( سبأ ) ، ويكون السبئيون أول شعب عربي جنوبي يصل خيره البنا ، ونكون بذلك قد ارتقينا بسلالم تأريخهم الى الألف الثالثة قبل الميلاد .

وقد ذهب ( مونتكومري ) Montgomery الى ان السبئيين المذكورين في

REP. EPIG. 4304, VIII, II, P. 184.

Ency., Vol., 4. P. 3, O'Leary, P. 87, Rawlinson, Cuneif.
Inscr. W - Asia., II, 53, 67, III, 10, No. 2, 38.

Hommel, in: Hilprecht's Explorations in Bible Land, Philadelphia, 1903, P. 739, Ency., 4, P. 3, Arabien, S., 24.

Arabien, S., 24. {

النصوص السومرية كانوا من سكان ( العربية الصحراوية ) ، أي البادية ، وهذه البادية هي مواطنهم الأصلية الأولى ، ومنها ارتحلوا الى اليمن . أما متى ارتحلوا عنها ، فليس لدى هذا المستشرق علم بذلك . وبرى بعض الباحثين ان مجيء السبئين الى ديارهم التي عرفت باسمهم ، انما كان في ابتداء العصر الحديدي ، أي في القرن الحادي عشر قبل الميلاد ، وذلك بعد مئات من السنين من هجرة المعينين والقتبانين الى اليمن .

ورأى بعض آخر احبّال هجرة السبئين الى اليمن في حوالي السنة (١٢٠٠) قبل الميلاد ، أما هجرة المعينين والقتبانين وأهـــل حضرموت ، فقد كانت في حوالي السنة (١٥٠٠ ق.م.) . وقد مارس السبئيون الزراعة والتجارة، فكانت قوافلهم التجارية تصل الى بلاد الشأم ، وذلك في حوالي السنة (٩٢٢ ق.م.) على ما يستنبط من التوراة ٢ .

وذهب (هومل) الى ان السبئين هم من أهل العربية الشهالية في الأصل، غير انهم توكوا مواطنهم هذه، وارتحلوا في القرن الثامن قبل الميلاد الى جنوب جزيرة العرب ، حيث استقروا في منطقة (صرواح) و (مأرب) وفي الأماكن السبئية الأخرى . كانوا يقيمون على رأيه في المواضع التي عرفت به (أرببي) (عرببي) (أرببو) في الكتابات الآشورية وبه (يارب) Areb = Jarb في التوراة أومن (يرب) (يارب) على رأيه جاء اسم (مأرب) عاصمة (سبأ) . وويويد رأيه عا جاء في النص : Glaser 1155 اللذي سبق أن تحدثت عنه من ويؤيد رأيه عا جاء في النص : وعنده ان هذا النص يشير الى ان السبئين كانوا على مقربة من (نجران) . وعنده ان هذا النص يشير الى ان السبئين كانوا يقيمون في أيام ازدهار حكومة معين في أرضين شمالية بالنسبة الى اليمن ، ثم

Arabien, S., 24, Burton, Royal Inscriptions of Sumer and Akkad, 1929, P. 115, Montgomery, P. 50, Otto Eisfeldt — Festschrift, Wiesbaden, 1959, S., 153.

Arabien, B., 24. ، ١١ اللوك الاول ، الاصحاح التاسع ، الآية ٢٠ . Hommel, Geographie und Geschichte des Alten Orients, I,

<sup>8., 142,</sup> Aufsatz und Abhande, S., 230, 281, 302, 313.

٤ الصدر نفسه ٠

Glaser 1155 = Halevy 535.

انتقلوا الى اليمن. ويرى في اختلاف لهجتهم عن لهجة بقية شعوب العربية الجنوبية دليلاً آخـر على ان السبئين كانوا في الأصل سكان المواطن الشمالية من جزيرة العرب ، ثم هاجروا الى الجنوب .

وقد ذكر العهد العتيق ( شبا ) ( سبا ) تارة في الحاميين ، وذكرهم تارة أخرى في الساميين . ففي الآية السابعة من الاصحاح العاشر من التكوين ، وفي الآية التاسعة من الاصحاح الأول ، ان ( شبا ) من الآية التاسعة من الاصحاح الأول من أخبار الأيام الأول : ان ( شبا ) من ذرى في الآية الثامنة والعشرين من الاصحاح العاشر من التكوين انهم من الساميين . وبين الحاميين والساميين ، فرق كبير كما هو معلوم . ثم اننا نرى ان التوراة قد جعلت ( شبا ) من ولد ( يقطان ) في موضع " ، وجعلته من ولد ( يقشان ) جعلت ( شبا ) من ولد ( يقطان هو ولد من ولد ( عابر ) وفرق بين الاثنين . فهو ولد من أولاد ( ابراهيم ) من زوجه ( قطورة ) ه ، وفرق بين الاثنين .

ويرى علياء التوراة أن ذكر (شبا) و (سبا) تارة في الكوشين أي الحامين ، وتارة أخرى في اليقطانيين ، أو في (اليقشانيين) ، هو تعبر وكناية عن أنتشار السبئيين ، ونزوح قسم منهم الى السواحل الإفريقية المقابلة ، حيث سكنوا فيها ، وكونوا مستوطنات بها في (الأريتريا) وفي الحبشة وفي أماكن أخرى . ولهذا ميزتهم التوراة عن بقية السبئيين المقيمين في العربية الجنوبية بجعلهم من أبناء (كوش) ، وميزت السبئين المختلطين بقبائل (يقشان) برجع نسبهم الى (يقشان) ، وبذلك صار السبئيون ثلاث فرق بحسب رواية التوراة ، لانتشارهم واقامة جاعات منهم في مواضع غريبة عن مواضعهم ، وذلك قبل الميلاد بالطبع عثات من السنين .

وقد وصفت أرض ( شبا ) في التوراة بأنها كانت تصدر ( اللبان) ، وكانت

Hommel, Geogr., I, S., 143.

١ التكوين : الاصحاح العاشر ، الآية ٢٨ •

٣ التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ٣ ٠

التكوين : الاصحاح الخامس والعشرون ، الآية ٢ •

Hastings, P. 490, 842, Encycl. Bibl., P. 2564.

ارميا: الاصحاح السادس ، الآية ٢٠ ٠

ذات تجارة ، وأن تجارها كانوا يتاجرون مع العبرانين : ( تجار شبا ورعمة هم تجارك ، بأفخر أنواع الطيب ، وبكل حجر كريم والذهب أقساموا أسواقك . حران وكنة وعدن تجار شبا وأشور وكلمد تجارك) ١ . واشتهرت قوافلها التجارية التي كانت ترد محملة بالأشياء النفيسة ١ ، وعرفت بثروتها وبوجود الذهب فيها ٣ . وقد قبل لذهبها ( ذهب شبا ) ٤ . ويتبين من المواضع التي ورد فيها ذكر السبئين في التوراة أن معارف العبرانيين عنهم قد حصلوا عليها من اتصالهم التجاري بهم ، وهي محصورة في هذه الناحية فقط ، فلا نجد في التوراة عن السبئين غير هذه الأمور .

وقصة زيارة (ملكة سبأ) لسليان ، المدونة في التوراة ، هي تعبير عن علم العبرانيين بالسبئين ، وعن الصلات التجارية التي كانت بينهم وبين شعب سبأ . ولم تذكر التوراة اسم هذه الملكة ، ولا اسم العاصمة أو الأرض التي كانت تقيم سا ° . وقد ذهب بعض نقدة التوراة الى أن هذه القصة هي اسطورة دونها كتبة التوراة ، الغرض منها بيان عظمة ثروة سليان وحكمته وملكه المرأى آخرون أن هذه الملكة لم تكن ملكة على مملكة سبأ الشهيرة التي هي في اليمن ، وإنما كانت ملكة على مملكة عربية صغيرة في أعالي جزيرة العرب ، كان سكانها من السبئين القاطنين في الشهال . ويستدلون على ذلك بعثور المنقبين على أسماء ملكات عربيات ، وعلى اسم ملك عربي، هو (يشع أمر) السبئي في النصوص الآشورية ، في حين أن العلماء ، لم يعثروا حتى الآن على اسم ملكة في الكتابات العربية الجنوبية ، وحاشيته وعظمة ملكه ، مع أن بلاط (أورشليم ) بجب ألا يكون شيئاً بالقياس وحاشيته وعظمة ملكه ، مع أن بلاط (أورشليم ) بجب ألا يكون شيئاً بالقياس وحاشيته وعظمة ملكه ، مع أن بلاط (أورشليم ) بجب ألا يكون شيئاً بالقياس وحاشيته وعظمة ملكه ، مع أن بلاط (أورشليم ) بجب ألا يكون شيئاً بالقياس وحاشيته وعظمة ملكه ، مع أن بلاط (أورشليم ) بجب ألا يكون شيئاً بالقياس الى بلاط ملوك سبأ ، ولهذا لا يكون أن تكون هذه المملكة في نظر هذه الجاءة

حزقيال : الاصحاح السابع والعشرون ، الآية ٢٢ وما بعدها ، الاصحاح الثامن والثلاتون الآية ١٣ ٠

١ ايوب : الاصمحاح السادس ، الآية ١٩ ٠

Hastings, P. 842.

المزامير : المزمور الثاني والسبعون ، الآية ١٥ •

Hastings, P. 843.

من علماء التوراة ، إلا ملكة مملكة عربية صغيرة لم تكن بعيدة عن عاصمة ملك سلمان ، قد تكون في جبل شمر أو في نجد أو الحجازا.

وذهب بعض العلماء أيضاً الى أن الغرض من هذه الزيارة لم يكن مجرد البحث عن الحكمة وامتحان سليمان ، وإنما كان لسبب آخر على جانب كبير من الأهمية بالقياس الى الطرفين، هو توثيق العلاقات التجارية وتسهيل التعامل التجاري بينها؟ .

وقد ذهب المؤرخ اليهودي ( يوسفوس ) الى أن هذه الملكة كانت ملكـة ( أثيوبية ) الحبشة ومصر ، زاعماً أن Saba اسم عاصمة الأحباش ، وأن اسم هذه الملكة Naukalis .

ونجد زعم ( يوسفوس ) هذا شائعاً فاشياً بين أهمل الحبشة ، فهم يذهبون حتى اليوم الى ان أسرتهم المالكة هي من سلالة سليان وزوجه ملكة ( شبا ) ، ويدعونها ( ماقدة ) Makeda ° . ولا أظن ان ( يوسفوس ) قد اخترع نفسه تلك القصة ، بل لا بد أن يكون قد أخذها من أفواه قومه العرانين .

وقد وصف هذا المؤرخ زيارتها لقصر سليان في (أورشليم) ، وذكر انها عادت الى مملكتها بعد ان استمعت الى حكم هذا الملك النبي ألى . وهو يردد بذلك صدى ما جاء في التوراة من ان زيارة تلك الملكة انما كانت لالباس الحكمة منه.

ومها قيل في أصل هذه القصة ، وفي خبر المؤرخ (يوسفوس) عن الملكة ، فاننا نستطيع أن نقول انها ترجمة وتعبير عن الصلات التأريخية القديمة الاقتصادية والسياسية التي كانت بين سبأ والحبشة ، وعن أثر السبئيين في الأحباش من جهة وبين هذا الفريق والعبرانيين من جهة أخرى، رمز اليها بهذه القصة التي قد تكون

Montgomery, P. 181, Dhorme, Revue Biblique, P. 105, Glaser, Skizze, II, S., 387, Dussaud, Les Arabes en Syrie, P. 10, Hastings, P. 843.

Hastings, P. 843. Kittel, Die Bücher der Könige, S., 89.

Encycl., Vol., I, P. 720.

Ency., Vol., I, P. 720.

<sup>،</sup> ويدعي الاحباش أن ( منليك ) وهو جد الأسرة المالكة ، هو ابن سليمان من زوجة ( ماقدة ) ملكة ( شبا ) ،

Encycl., Vol. I, P. 720, J. B. Conelbeaux, Histoire de L'Abyssinie, I, P. 108.

Josephus, Jewish Antiquities, Vol., V., P. 661,

زيارة فعلية حقاً ، أدهشت العبرانيين ، أدهشتهم من ناحية ما شاهدوه من ثراء الملكة وثروتها ، حتى أدخلوها في التوراة للاشادة بعظمة سليمان وما بلغــه من مكانة وثراء وسلطان .

لقد أدهشت هذه الملكة السبئية (سليمان) حين جاءت مع قافلة كبيرة من الجهال تحمل هدايا وألطافاً من أثمن المواد الثمينة بالقياس الى ذلك العهد، واذا كانت هذه الزيارة قد تمت من العربية الجنوبية حقاً، فلا بد أنها تكون قد قطعت مسافة طويلة حتى بلغت مقر (سليمان) في حوالي السنة (٩٥٠ ق.م.) .

واذا أخذنا بحديث التوراة عن تجار (شبا) (سبأ) ، وعن قوافل السبئين التي كانت تأتي بالذهب وباللبان وبأفخر أنواع الطيب الى فلسطين، وذلك في أيام (سليان) وقبل أيامه أيضاً ، وجب رجع زمان هذه القوافل اذن الى الألف الثانية قبل الميلاد ، وذلك لأن زيارة الملكة : ملكة سبأ لسليان، كانت في حوالي السنة ( ٩٠٠ ق. م. ) ، ، ومعنى هذا ان السبئيسن كانوا أذ ذاك من الشعوب العربية الجنوبية النشيطة في ذلك العهد. وقد كانوا أصحاب تجارة وقوافل وأموال لا يبالون ببعد الشقة وطول المسافة ، فوصلوا بتجارتهم في ذلك الزمان الى بلاد الشأم .

وقد قص القرآن الكريم قصة زيارة ملكة (سبأ) لسليان دون أن يذكر اسم الملكة ٣ ، غير أن المفسرين والمؤرخين وأهل الأخبار ذكروا أنها (بلقيس) وأنها من بنات التبابعة ٤ ، وقد صيرها بعضهم ( بلقيس بنت ايليشرح ) ٥ ، أو ( بلقمة ابنة اليشرح ) ، أو ( بلقيس بنت ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ) ٢ ، وهي ( بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل ) ٧ ، الى غير ذلك من أقوال ٨ . وأرى أن

Discoveries, P. 35, Hastings, P. 868.

Discoveries, P. 35.

سورة النمل: رقم ٢٧ ، الآية ٢١ وما بعدها •

Encycl., Vol., II, P. 720.

الطبري (١/٧٦ه ، وما بعدها ، ١٣٨ ، ٩٠٨) .

٣ الطبري ( ١/٤٥٢ ) ( طبعة المطبعة الحسينية ) ٠

٧ اليعقوبي ( ١٥٨/١ ) ( طبعة النجف ) ٠

كتاب النيّجان ( ص ١٥١ ) ، مروج الذهب ( ٤/٢ ) ٠

الله ين جعلوا اسم والدها الهدهاد ، انما أخذوا ذلك من ( الهدهد ) الطير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم ، والذي نقل نبأ ملكة سبأ الى سليان ١ . وقد كان الهدهاد على زعمهم في عداد ملوك اليمن ، وجعلوا سليان ملكاً على اليمن كذلك، جعلوا ملكه على اليمن ثلاثمثة وعشرين سنة ، وجعلوا ملك ( بلقيس ) وحدها مئة وعشرين سنة ٢ ، الى غير ذلك من أقوال .

وقد صير ( ابن دريد ) اسم بلقيس (يلقمة ) ، وأوجد تعليلاً لهذه التسمية فقال : إنها من ( اليلمق )، واليلمق القباء المحشو ، ويقال إنه فارسي معرب . وذكر بعض أهل الأخبار أن ( بلقيس ) لم تكن متزوجة حين قدمت على سليان ، فقال لها ( سليان ) : لا تصلح امرأة بلا زوج ، فزوجها من (سدد بن زرعة ) ، وهكذا صيروا أمر ملكة سبأ كله بيد سليان ، حتى أمر اختيار زوج لها .

وقد ذكر السبيون في المؤلفات اليونانية واللاتينية ، وأقدم من ذكرهم من اليونان ( ثيوفراستس ) . والمعلومات التي أوردها عنهم وعن جزيرة العرب وان كانت ساذجة ذات طابع خرافي في بعض الأحيان ، الا ان بعضاً منها صحيح ، وقد أخله من أقوال التجار ، ولا سيا تجار الاسكندرية الذين كانوا يستقبلون السلع من العربية الجنوبية وافريقية ، ومن قصص النوتيين الذين كانوا يسلكون البحر الأهمر ، ويصلون الى العربية الجنوبية وسواحل افريقية والهند للاتجار. وهي قصص سطحية تميل الى المبالغات . غير ان هذه المعلومات ، على الرغم من هذه النقائص وأمنالها مما تتصف به ، هي ذات فائدة كبيرة لمن يريد الوقوف على النقائص وأمنالها مما تتصف به ، هي ذات فائدة كبيرة لمن يريد الوقوف على

سورة النمل ، رقم ۲۷ ، الآية ۲۰ •

۲ اليعقوبي (۱۸/۱) ٠

٣ الاشتقاق ( ٢/١١/٣)

<sup>؛</sup> الاشتقاق ( ۲/۱۱/۲ ) .

The Bible and the Ancient Near East, P. 300.

Encycl., Vol., IV, P. 5.

حالة جزيرة العرب في ذلك العهد : وقد تحسنت الأخيار البونانية واللاتينية منسله الميلاد فما بعد تحسناً عظيماً ، ومرد ذلك الى الاتصال المباشر الذي تم منذ ذلك العهد وما بعده بين اليونان واللاتين والعرب، والى الأطاع السياسية التي أظهروها تجاه جزيرة العرب ، تلك الأطاع التي جعلتهم يسلكون مختلف الطوق للحصول على معلومات عن بلاد العرب، وحالة سكانها ومواطن الضعف التي لديهم الولوج منها في بلادهم ، ولتحقيق مطامع استعارية رمت ابتلاع جزيرة العرب. ولللك اعتبروا ما محصلون عليه من أخبار عن هذه البلاد من أسرار الدولة التي لا يجوز افشاؤها ولا عرضه للناس ، وهي قد جمعت أضابير وخزنت في الاسكندرية ، المستفادة منها ته يسمح الا لبعض الحاصة من العلماء الثقات الاستفادة منها ت

ويعود غالب علمنا بأحوال السبئين الى الكتابات السبئين. وهي مواضع متعددة من العربية الجنوبية ، ولا سها في الجوف مقسر السبئين. وهي أكثر عدداً من الكتابات المعينية والقتبانية والحضرمية وغيرها. وهي تشاركها في قلة عدد المؤرخ منها . وقد أرخ قسم من النصوص المؤرخة بأيام حكم سبأ أو بأيام أصحاب الجاه والنفوذ . ولذلك صعب على الباحثين تثبيت تواريخها حسب التقاريم الحالية المستعملة عندنا ، لعدم علمهم بأيام حكمهم وبشخصياتهم ، وصار تقديرهم لها تقديراً غير مؤكد ولا مضبوط ، بتقويم حمير الذي يبدأ عادة بحوالي السنة ( ١٠٥ ) قبل الميلاد على بعض الآراء . السنة ( ١٠٥ ) قبل الميلاد على بعض الآراء . أو السنة لسني الميلاد، وذلك بطرح الرقم (١٠٥) أو (١٠٩) من التقويم الحميري ، فيكون الناتج من السنين التأريخ حسب التقويم الميلادي بصورة تقريبية .

ومبدأ تقويم حمير هو السنة التي تلقب بها ملوك سبأ بلقب جديد ، هو لقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وهو لقب يشير الى حدوث تطور خطير في حكم ملوك سبأ ، إذ يعنى ذلك أن ملوك سبأ أضافوا الى ملك سبأ ملكاً جديداً ، هو أرض ( ذو ريدان )،أرض الريدانيين ، وهم الحميرين ، فتوسع بذلك ملكهم، وزاد عدد نفوسهم ، فأرخوا بسنة التوسع هذه ، واعتبروها مبدأ لتقويم . والعلماء الباحثون في تأريخ سبأ ، هم الذين استنبطوا أن هذا المبدأ هو في حوالي السنة ( ١١٥ ) أو ( ١٠٩ ) قبل الميلاد .

ويلاحظ أن السبثيين لم يهملوا بعد أخذهم بمبــــدأ التقويم الحميري ، التوريخ

بالطريقة القديمة المألوفة وأعني بها التوريخ بالأشخاص وبالحوادث الجسام بالنسبة لأيامهم . حتى الملوك أرخوا بعض كتاباتهم على وفق هذه الطريقة، وأرخوا البعض الآخر وفقاً للتقويم الحميري الجديد . مما يدل على أنهم لم يتمكنوا من المعلل الطريقة القديمة لشيوعها بين الناس ولدينا أسماء عدد من الأسر والأشخاص أرخت بهسم الكتابات السبئية المؤرخة . مشل : (آل حزفر) (حزفرم) و (آل بهسحم) ( بهسحم) و ( سالم بن بهنعم) و (آل خليل) وغيرهم . وهي تواريخ محلية ، لذلك تنوعت وتعددت ، ويؤيد ذلك أنا نجد الملك يؤرخ وهي تواريخ محلية ، لذلك تنوعت وتعددت ، ويؤيد ذلك أنا نجد الملك يؤرخ الجملة أشخاص . ولما كان من الصعب الاستمرار بالتأريخ على وفق هذه الطريقة ، اذ الحوادث المحديدة تطمس ذكر الجوادث القديمة ، كانت التواريخ تتبدل بهذا التغير المبدل ، فينسى الناس القديم ويؤرخون بالجديد ، وهكذا . وقد حرمنا هذا التغير الفائدة المرجوة من تأريخ الجوادث .

وقد تبين من الكتابات السبئية أن لقب حكمام سبأ ، لم يكن لقباً ثابتاً مستقراً بل تبدل مراراً ، وأن كل تبدل هو لتبدل الحكم في سبأ و دخوله في عهد يختلف عنوانه عن العهد القديم . ولذلك صار الحكم أدواراً ، واضطر المؤرخون المحدثون إلى التأريخ بموجبها ، فدور أول ، وهو أقدم أدوار الحكم لقب حكامه فيه : ( مكرب سبأ ) ، ثم دور تال له صار اللقب فيه : ( ملك سبأ ) . ثم دور آخر تغير فيه عنوان الملك فصار : ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقسد وقع في حوالي السنة ( ١١٥ ) أو ( ١٠٩ ) قبل الميلاد . جاء بعده دور جديد صار اللقب الرسمي فيه على هذا النحو : ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت واليمن وأعرابها في المرتفعات وفي التهائم ) ، وهو آخر دور من أدوار الحكم في سبأ وأعرابها في المرتفعات وفي التهائم ) ، وهو آخر دور من أدوار الحكم في سبأ

وبفضل الكتابات السبئية حصلنا على شيء من العلم بأصول الحكم في سبأ وبما سأكتبه وبما كتبه غيري عنهم . وبفضل البقيسة الباقية من آثار خرائب مدمهم وقراهم ومستوطناتهم استطعنا تكوين إلمامة عن فنهم وعن العمران عنهم ، وعن نظم الري والزراعة لديهم وغير ذلك مما سأتحدث عنه . ولولا تلك الكتابات ولولا هذه البقية من الآثار كما صار في امكاننا الكلام عنهم الا بايجاز محل . وكلنا أمل

Sab. Inschr., S., 3.

بالطبع في أن تتبدل الأيام ، فتنعم العربية الجنوبية بالاستقرار ، وبرجال ذوي عقول مستقلة نبرة، تفهم روح الوقت وتبدل الزمن فتأمر بنبش الأرض لاستنباط ما هو مدفون في باطنها من كنوز روحية ومادية ، وعندئذ يستطيع من يأتي بعدنا أن ينال الحظ السعيد بالكتابة عن تلك البلاد كتابة تجعل كتابتنا الحالية شيئاً تافها قديماً باليا تجاه ما سبعثر عليه من جديد . واني أرجو له منذ الآن الموفقية والنجاح ، لأني وان كنت قد دخلت اذ ذاك في باطن الأرض ، فصرت تراباً ضائعاً بين الأتربة ، غير ان لي رجاء وأملاً لا ينقطعان ولا ينتهيان بموت ، هو رجاء الكشف عن الماضي الميت وبعثه ونشره وحشره من جديد .

اننا لا زلنا مع ذلك في جهل بنواح عديدة من نواحي الحياة في المالك العربية الجنوبية التي تكونت في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية . نواح تتعلق بالقوانين وبأصول التشريع ، وبالحياة الاجتماعية وبالحياة الدينية أو الفنية ، بـل وفي عدد من حكم تلك المالك وفي ترتيبهم وأعمالهم وما قاموا به ، وبصلات أولئك الحكام ببقية جزيرة العرب وبالعالم الحارجي . ودراسة العلاء عن تأريخ العرب الجنوبية الجاهلي وان تقدمت في خلال السنين المناخرة ، ولكنها لا تزال مع ذلك في بدء مراحلها وهي تجري ببطء وتؤدة .

## المكربون :

لقب أقدم حكام سبأ ، بلقب ( مكرب ) في الكتابات السبئية ، وفي هذا اللقب معنى ( مقرب ) في لهجتنا ، وتدل اللفظة على التقريب من الآلهة ، فكان ( المكرب ) هو مقرب أو وسيط بين الآلهة والناس ، أو واسطة بينها وبين الخلق .

وقد كان هؤلاء ( المقربون ) ( المكربون ) في الواقع كهاناً ، مقامهم مقام ( المزواد ) عند المعينيسين و ( شوفيط ) Shophet ، وجمعها ( شوفيطم ) عند العبرانيين ، أي (القضاة) أ . وجاء في كتب اللغة : ( كرب الأمر يكرب كروباً : دنا، يقال : كربت حياة النار، أي قرب انطفاؤها، وكل شيء دنا، فقد كرب.

Hastings, P, 504, Encycl., Bibl., P. 2632.

قال أبو عبيد : كرب ، أي دنـا من ذلك وقرب ، وكل دان قريب ، فهو كارب . وورد : الكروبيون سـادة الملائكة ، منهم جبريل وميكائيل ، واسرافيل هم المقربون ، والملائكة الكروبيون أقرب الملائكة الى العرش أ . فللفظة معنى التقريب حتى في عربيتنا هذه : عربية القرآن الكريم .

وقد قد ر ( ملاكر ) Mlaker حكم المكربين بحوالي قرنين ونصف قرن ، إذ افترض أن حكم المكرب الأول كان في حوالي السنسة ( ١٠٠٠ ق. م. ) ، وفي حوالي هذا وجعل نهاية حكم المكربين في حوالي السنة ( ١٥٠٠ ق. م. ) ، وفي حوالي هذا النبير الزمن استبدل – على رأيه – بلقب مكرب لقب ( ملك ) ، وانتهى بهذا التغيير في اللقب دور المكربين .

وقد "ر غيره حكم المكربين بزهاء ثلاثة قرون ، فجعل مبدأ حكمهم في حوالي السنة ( ٢٥٠ ق. م. ) ، ونهاية حكمهم في حوالي السنة ( ٢٥٠ ق. م. ) ، ونهاية حكمهم في حوالي السنة ( ٢٥٠ ق. م. ) ، وجعل بعض آخر مبدأ حكم المكربين في القرن العاشر أو القرن التاسع قبل الميلاد ألم وقد تمكن العلماء من جمع زهاء سبعة عشر مكرباً ، وردت أسماؤهم في الكتابات العربية الجنوبية ، وكانوا يقيمون في عاصمة سبأ القديمة الأولى مدينة را صرواح ) . وقد رتب أولئك العلماء أسماء المكربين في مجموعات ، وضعوا لها تواريخ تقريبية ، لعدم وجود تواريخ ثابتة تثبت حكم كل ملك بصورة قاطعة ، وللملك تباينت عندهم التواريخ وتضاربت ، فقدم بعضهم تأريخ الأسرة الأولى ، بأن وضع لحكمها تأريخاً يبعد عن الميلاد أكثر من غيره ، وقصر آخرون في التأريخ وأخروا ، وكل آرائهم في نظري فرضيات لا يمكن ترجيح بعضها على بعض في هذا اليوم . وقد يأتي يوم يكون في الامكان فيه تثبيت تواريخهم بصورة قريبة من الواقع ، استناداً الى الكتابات التي سيعثر عليها وعلى دراسة الحطوط وتقدير أعمار ما يعثر عليه وتحليل محتوياته بالأساليب الآثارية الحديثة التي تقدمت اليوم كثيراً ، وستقدم أكثر من ذلك في المستقبل من غير شك .

اللسان ( ۲۰٦/۲ ) ، تاج العروس ( ٤٥٣/١ ) . تاج العروس ( ٢٠٦/٢ ) . تاج العروس ( ٢٠٦/٢ )

Mlaker, Die Hierodulenlisten von Ma'in nebst Untersuchungen zur altsüdarabischen Rechtgeschichte und Chronologie, Samml. Orientalist. Arab., 15, Beiträge, S., 7.

Discoveries, P. 73.

BOASOOR, NUM., 137, (1955), P. 38, Arabien, S., 122.

ويعد المكرب (سمه على ) أقدم مكرب وصل البنا اسمه . ولا نعرف اللقب اللذي كان يلقب به ، ومن عادة حكام العربية الجنوبية من مكربين وملوك اتخاذ ألقاب يعرفون بها ، ومن هذه الألقاب نستطيع التفريق بينهم . ولا نعرف شيئاً كذلك من أمر والده . وقد جعل ( فلبي ) مبدأ حكمه بحدود عام ( ٨٠٠ ) قبل الميلاد في كتابه ( سناد الإسلام ) وبحدود سنة (٨٢٠) قبل الميلاد في المقال الذي نشره في مجلة Le Muséon .

وتعد الكتابة الموسومة بـ Glaser 1147 ، من كتابات أيام هذا المكرب . وهي كتابة قصيرة مكتوبة على الطريقة الحلزونية Boustrophedon كأكثر كتابات أيام المكربين ، ولقصرها ونقصها لم نستفد منها فائدة تذكر في الوقوف على شيء من حياة هذا المكرب .

وقد عد ( كلاسر ) الكتابة الموسومة بـ Glaser 926 من كتابات أيام هذا المكرب، وتابعه على ذلك ( فلبي ) فلا . وهي من الكتابات المدونة على الطريقة الحلزونية Boustrophedon . وقد كتبت عند انشاء بناء ، وصاحبها ( صبحم بن يثع كرب فقضن ) فلا . وقد ورد فيها اسم ( سبأ ) و ( مرب ) أي مدينة ( مأرب ) و ( فيش ) ( فيشان ) ، ووردت فيها لفظة (فراهو) أي (سيدة) ، قبل اسم ( سمه على ) الذي كان يحكم شعب ( سبأ ) في ذلك العهد ، ودونت في النص أسماء الآلمة : عثر ، و ( المقه ) و ( ذت بعدن ) أ ، على العادة المألوفة في التيمن بذكر أسماء الآلمة في الكتابات ، ثم التيمن بذكر اسم الحاكم من مكرب أو ملك يوم تدوين الكتابة .

والنص المذكور ناقص يكمله النص الموسوم بـ CIH 955 ، على رأي بعض الباحثن ٬ .

Background, P. 141.

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 248.

Glaser II47, CIH 367, Vindob 14, CIH, IV, II, P. 14, D.H. Müller,
Südarabische Alterthümer im Kunsthistorischen Hofmuseum, 1890,
S., 34, Hommel, Aufsätze., S., 144.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248, CIH 418, IV, II, II, P. 99.

ه ( صبح بن يتعكرب فقضان ) •

٦ (ذات حميم) (ذات بعدان) ، (ذات حمم) (ذات البعد) ٠

Glaser 927, CIH, IV, III, II, P. 282.

## وللمكرب المذكور ولد اسمه ( يدع آل ذرح ) ، حكم على رأي ( فلبي )



تمثال من البرنز قدمه رجل اسمه ( معد يكرب ) الى الإله ( المقه ) بمل ارام . ويعود عهــــده الى القرن السادس قبل الميلاد . من كتاب Qataban and Sheba ( الصفحة ٢٧٣)

حوالي سنة ( ٨٠٠ ق. م. )٢ . وقد عثر على عدد من الكتابات مــن أيامه ..

۱ (یدع ایل ذرح) یدع ایل ذراح)

Le Muscon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

منها الكتابة التي وجدت في (حرم بلقيس) ( محرم بلقيس) ، وميزت عن غيرها بعلامة : Glaser 484 وقد ورد فيها أن هذا المكرب أقام جدار معبد ( أوم ) ( أوام ) المخصص بعبادة ( المقه ) ( اوم بيت المقه ) إلله ( سبأ ) . وقد قدم القرادين لهمذه المناسبة الى الإلله ( عثر ، وذكر الإلسه ( هبس ) (هوبس ) ، وتشبه هذه الكتابة شبها كبيراً كتابة أخرى وسمت به Glaser 901 لله ( يدع آل ذرح ) فيها أنه سور ( بيت له ( يدع آل ذرح ) فيها أنه سور ( بيت المقه ) وهو معبد الإلله بمدينة ( صرواح ) ، وأنه قراب ثلاثة قرابين لهذه المناسبة الى الآلهة ( حرمم ) ( حرمت ) ( حرمت ) . ويرى ( هومل ) أن هذه الإهة هي زوج الإلله ( المقه ) إلله سبأ .

والنصان : Glaser 1108 و Glaser 1109 ، برجمان الى المكرب (يدع آل ذرح ) كذلك ، وقد أخبر فيها أنه عني بتعمير معبد (المقسه) وأضاف أجزاء جديدة اليه ، وذكر في أحدهما الإلكهان المقسه وعثر ، وذكر في الآخر الآلمة : عثر ، والمقه ، وذات حميم .

وعثر على كتابة أخرى في موضع (المساجد) ، عارب ، تبين منها أن هذا المكرب تقرب إلى إلـه سبأ الإلـه (المقه) بيناء معبد له ١ .

وتعود الكتابات AF. 17 و AF. 24 و AF. 28 و AF. 17 الى هذا المكرب كذلك ، وهي من الكتابات التي عثر عليها أحمد فخري المصري الذي أمَّ اليمن عام ( ١٩١٧ م )٧ . وتعود الكتابة 633 CIH 633 الى أبامه أيضاً ^ .

Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie, II, S., 7, CIH, IV, III, II, P. 284, 957, Glaser, Reise, S., 137, REP. EPIG., 3624, I, P. 245,

Handbuch. I, S., 77.

Glaser 484, 901, 1530, 1531, Halevy 50, 54, 55-60, Arnau 901, CIH 366, Y IV, III, II, P. 284, IV, II, P. 10, Mackell 3, Fresnel 4, 5, 6-10, Hartmann, Arabische Frage, S., 124.

المادر المذكورة ٠

Handbuch, S., 77.

REP. EPIG. 3949, 3950, VII, I, P. 2, A. G. Loundine, Yada'il darih, fils de Sumh'alay, Mukarrib de Saba, Moscou, 1960, P. 1.

Beiträge, S., 22, 28, 30, Loundine, P. 5.

Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), PP. 215, 228, LXII, 3-4, 1949, P. 248.

CIH 633, Halevy 61, REP. EPIG. 2729, V, II, P. 75.

وتدل هذه الكتابات على ان ( المكرب ) المذكور قد اهتم كثيراً ببناء معبد ( أو ام ) في مأرب ، المعبد الذي يعرف بين أهل المنطقة باسم ( عرم بلقيس ) وباضافة زيادات عليه وبترميمه أيضاً . وأغلب الظن انه لم يكن هو الباني له ، وانحا كان موجوداً ومبنياً قبله ، غير ان الباحثين لم يتمكنوا من العثور على اسم بانيه حتى الآن ، لأن أعمال الحفر فيه لم تتم بصورة علمية واسعة فيه حتى الآن . والكتابة التي سجلها المكرب المذكور لم تشر الى بناء المعبد كله ، بل أشارت الى أجزاء معينة منه وهي لا تزال تحمل اسمه ، وهناك كتابات أخرى تحمل اسم حكام سبأ من مكربين وملوك ووجهاء عمن أضافوا أبنية جديدة الى هذا المعبد ، وقاموا باصلاح ما حدث فيه من خلل بمرور السنن ٢ .

وقد ذهب ( فلبي ) الى أن هذا المكسرب كان قد حسكم في حوالي سنة ( ٨٠٠ ق. م. ) " . وذهب ( فون وزمن ) الى ان حكمسه كان في حوالي القرن الثامن قبل الميلاد على أما ( البرايت ) ، فيرى ان حكمه كان في أواسط النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد ، أو في أوائله ، وثبت آخرون حكمه النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد ، أو في أوائله ، وثبت آخرون حكمه النصف الثاني من القرن السابع قبل الميلاد ، أو في أوائله ، وثبت آخرون حكمه المنة ( ٧٥٠ ق. م. ) " .

وكان لـ ( يدع آل ذرح ) ولد اسمه ( سمه علي ينف ) <sup>٧</sup> ، ورد اسمه في الكتابة <sup>٨</sup> CIH 636 ، وهي كتابة ناقصة سقط أكثر ما دوّن فيها . ولم يذكر ( هومل ) اسمه في القائمة التي صنعها لمكربي ( سبأ ) <sup>٩</sup> . ولم يذكره ( فلبي ) كذلك في كتابه ( سناد الإسلام ) <sup>١</sup> . غير أنه ذكر اسمه في القائمة التي نشرها في مجلة Le Muséon ، وجعله المكرب الثالث ، أي أنه وضعه بعد ( يدع

BOASOOR, NUM. 137, 1955, P. 38.

Arabien, S., 177.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

Beiträge, S., 22.

Discoveries, P. 221, « A note on Early Sabaean Chronology »,

in BOASOOR, NUM. 143, 1956, P. 9.

Arablen, S., 177.

٧ ( سمه على بنوف ) ، ( سمه على النائف ) ( سمهعلي ينوف ) ٠

Halévy 338, Glaser 1468.

Handbuch, I, S., 77.

Background, P. 141.

آل ذرح) والده مباشرة ، وجعله مكرباً <sup>1</sup> . ولم ترد في النص المذكور كلمسة (مكرب) بعد اسم ( سمه علي بنف)، وإنما ذكرت بعد اسم ( يدع آل ذرح) <sup>1</sup>، وهذا يعني أن هذه الكلمة ، وهي ( مكرب ) ، ليست لـ (سمه علي ) ، وانما تخص الأقرب اليها ، وهو ( يدع آل ذرح ) .

وقد ورد اسم ( سمه علي ) بعد اسم ( بدع آل ) وقبل اسم ( بثع أمر ) في الكتابة المعروفة بـ Glaser 694 . ولم ترد فيها نعوتهم ، ولا كلمة (مكرب) التي هي الدلالة الرسمية المنبئة بتبوئهم الحكم .

وقد وضع ( فلبي ) الكتابتين المرقمتين 368 CIH 371 و CIH 371 في جملسة الكتابات من أيام المكرب ( سمه علي ينف ) <sup>3</sup> . أما الكتابة الأولى ، فصاحبها ( عم أمر بن أب أمر ذيبرن ) ، أي من عشيرة ( يبرن ) ( يبران ) ، ولعله كان سيداً من ساداتها . وكان من المقربين له ( سمه علي ) ولشقيقه ( يثع أمر ) ولعله كان من ندمائها ، بدليل ورود جملة ( مودد سمه علي ويثع أمر ) في النص ، أي أنه كان من المتوددين اليها ، وتعبر لفظة ( مودد ) عن منزله رفيعة عند السبئين تضاهي منزلة ( نديم ) عند العرب الشهالين .

وقد دو آن (عم أمر) تلك الكتابة عند بنائه بينه (مردعم) (مردع) في مدينة (منيم) (منيت) منية ) وأما الكتابة الثانية فصاحبها (عم أمر بن أب أمر) ، وهو من عشيرة أخرى اسمها (ذ لحسلم) (لحد) ، ويظهر انه كان من أشرافها ، فهو شخص آخر مختلف عن الشخص الأول ، وان اشتركا في الاسم. ولم يرد في هذه الكتابة الثانية اسم أي مكرب من المكربين. لذلك لا أستطيع أن أضيف هذه الكتابة الثانية الى ايام (سمه على). والذي حمل لذلك لا أستطيع أن أضيف هذه الكتابة الثانية الى ايام (سمه على). والذي حمل واحداً ، فظن أنها رجل واحد ، وان صاحب الكتابتين واحد أيضاً ، ولورود اسم حلى ) و ( يثع أمر ) في النص الأول ، أضاف النص الثاني الى اسم ( سمه على ) و ( يثع أمر ) في النص الأول ، أضاف النص الثاني الى

٣

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 448.

CIH, IV, III, I, P. 71, REP. EPIG., V. II, PP. 191, 2857.

REP. EPIG., 3623, VI, I, P. 245.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248, CIH 368, Halévy, 596.

ونسب (فلبي) زمن تدوين النصوص : CIH 490 و CIH 490 و قصد وضع ونسب (فلبي) زمن تدوين النصوص : Y . أما النص CIH 490 فقل وضع ناشره ومحققه لفظة ( ملك ) بعد اسم ( يشع أمر ) ، وذلك باكال الحرفين الباقيين من الكلمة المطموس آخرها ، الواردة بعد ( وتر ) ، وهما ( المم ) و ( اللام ) . فاذا كانت القراءة صحيحة ، انصرف اللهن عن (يثع أمر وتر ) هلا الى ( يثع أمر ) آخر بجب أن يكون ملكاً على سبأ . وان كانت القراءة مغلوطة = كان يكون أصلها المطموس لفظة ( مكرب ) ، جاز حينئل أن يكون ( يثع أمر ) هو ( يثع أمر وتر ) المذكور الذي قصده ( فلبي ) " . وتتضمن المذه الكتابة خبراً يفيد ان ( يثع أمر وتر بن يدع ايل ذرح ) جدد بناء معبد الإلته ( هبس ) ( هوبس ) . وقد عثر عليها في الموضع المسمى به ( الدبر ) المدر ( دبر ) في الزمن الحاضر أ . ويرى ( هومل ) ان ( دبر ) ( دابر ) ، هو اسم قبيلة ، وقد بنت معبداً "ميّي باسمها ، وقد جدد بناءه هذا المكوب ( يثع أمر وتر ) " .

وقد ورد اسم ( دبر ) في كتابات أخرى ، ولهذا ذهب ( هومل ) الى أنه اسم المعبد المذكور : معبد الإلك ( هوبس ) ، وهذه الكتابة من القرن الشامن قبل الميلاد في رأي بعض الباحثين ، ومعنى هذا أن حكم هذا المكرب السبئي ( يثع أمر وتر ) كان قد بلغ أرض معين في هذا العهد .

وأما النص 492 CIH ، فهو نص قديم أيضاً ، كتب على الطريقة الحازونية

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

CIH, IV, II, P. 190, Halevy 626 + 627, Handbuch, I, S., 77, Beiträge, S., 23.

Handbuch, I, S., 77, Beiträge, S., 23.

Beiträge, S., 23, Hommel, Ethnologie, S., 674.

Halévy 511, + 627, Beiträge, S., 23.

الشائعة بين السبئيين في أيام المكربين.وصاحبه رجل اسمه (حيم بن بعثتر رحضن)، أي من (آل رحضان) ( رحاض) ، وقد قدم الى الآلهة ( ذات حميم ) نذراً لعافيته ولعافية بنته وأولاده ٢ . ولكننا لا نجد فيه أي تصريح أو تلميح الى أسم المكرب ( يثع أمر وتر ) أو الى أبيه .

وأما النص ( 13 و 13 و 13 و المرق لا صلة له بصاحب النص المتقدم: من ( آل قدران ) ( ذقدرن ) فهو المرق لا صلة له بصاحب النص المتقدم: من ( آل قدران ) ( ذقدرن ) فهو المرق لا صلة له بصاحب النص المتقدم: CIH 492 وقد ورد في النص اسم ( يدع ايل ) و ( يثع أمر ) المذكوران فيه نعت الرجلين . ومن الجائز أن يكون ( يدع ايل ) و ( يثع أمر ) المذكوران الما المكربان اللذان نبحث عنها ، أي المكرب الوالد وابنه ، ومن الجائز أيضاً لا يكونا هما ، فهنالك فجوات لا نعرف عمقها في تأريخ سبأ ، قد تكون فيها خيايا من أساء مكربين وملوك . وأعتقد ان اسم ( حيم ) هو الذي حمل (فلبي) على حشر النص السابق بين النصوص التي ظن أن لها علاقة بالمكرب ( يثع أمر وتر ) ، عمل اعتبار ان الرجلين رجل واحد ، ولكن الواقع أنها شخصان عنالهان .

وأما النص 495 CIH ، فصاحبه (حيم بن عم يدع ) من (آل قدرن)، أي صاحب النص 493 CIH المذكور ، ولذلك أضافه ( فلبي ) الى النصوص التي لها صلة بالمكرب (يثع أمر وتر) . ولم يرد في هذا النص اسم هذا المكرب ولا اسم أبيه ، ولعلها سقطا في جملة ما سقط من اسطر وكلمات .

وقد وضع ( هومل ) اسم ( يدع آل بين ) ( يدع ايل بين ) بعد اسم ( يثع أمر وتر ) ليكون المكرب التالي له ، وهو – على رأيـه – ابنه وخليفته من بعده ". ومن أهم أعماله المذكورة في الكتابات ، تحصينه وتقويته أبراج مدينة

<sup>(</sup> حیوم بن بعثتر رحضان ) ( حی بن بعثتر رحضان ) •

CIH., IV, II, III, P. 194, Massil, 12, REP. EPIG., Y

<sup>(</sup> حيوم بن عم يدع ) ( حي بن عميدع ) ٠

CIH. 493, Müller, 4, Praet 8, British Museum 64 + 59.

Background, P. 37.

( نشق ) من مدن المعينين\ . ويدل ذلك على ان هذه المدينة كانت قد دخلت في ممتلكات السبئين ، في زمن لا نعرفه ، قد يكون في أيام هذا المكرب وقد يكون قبل ذلك . وان السبئين كانوا يتبعون خطة التوسع بالتدرج حتى ابتلعوا مملكة ( معين )\ . وقد رأيت انهم كانوا قد استولوا على قرية (دبر) (دابر) ، وحصنوها ، واتخذوها قاعدة حصينة للاغارة منها على الجوف وعلى المعينين ، وبرى بعض الباحثين ان استيلاء المكرب المذكور ، كان في أواسط القرن الثامن قبل الميلاد . وقد أمر باحاطة تلك المدينة بسور ، وقد توسعت رقعتها ، الا انها من السبئين ، ثم عاد السبئيون فاستولوا عليها ، في ايام المكرب والملك ( كريب ايل وتر )\" .

وحكم بعد (يدع ايل بين ) المكرب (يثع أمر ) ، على رأي (هومل) ، ولم يشر الى نعته . ويرى (هومل ) احتمال كونه ابناً له (يدع ايل بين ) أو شقيقاً له أ

أما ( فلبي ) ، فيرى ان ( يشع أمر ) هو أحد أولاد ( سمه على ينف ) ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) ، وهو شقيق ( يدع ايل بسن ) . وقد ورد اسمه في النص 563 CIH أن فيكون بذلك – على رأيه – أبن شقيق ( يدع ايل ) ، لا ابنه . وذكر ( فلبي ) انه عرف به ( يشع أمر وتر ) وجعله معاصراً للملك سرجون .

والنص 563 CIH ، مكتوب على الطريقة (الحلزونية) ، ويتألف من جملة أسطر ، وقد ورد فيه نعت ( يثع أمر ) ، وهو ( وتر )^ .

REP. EPIG. 2850, V. II, P. 184, Handbuch, I, S., 77,

CIH 634, IV, III, I, P. 70, IV, I,

III, P. 202, Glaser 117, CIH 138.

Background, P. 37, REP. EPIG. 2850, V. II, P. 184, γ Handbuch, I, S., 77, Beiträge, S., 15, CIH 634.

Beiträge, S., 15.

Handbuch, I, S., 77.

Background, P. 141.

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 248.

Background, P. 141.

CIH 563, British Museum 66, Prideaux 14a, B. C.

وقد ورد في كتابة من كتابات الملك (سرجون) الثاني ( ٧٧٢ – ٧٠٥ ق. م.) أنه تسلم هدايا من عدد من الملوك ، من جملتهم ( يشع أمر ) It-'Amra ( يشع أمر ) Mat Sa-Ba'-al ( ارببي ) السبئي ، والملكة (شمس) ملكة ( ارببي ) ( عرببي ) . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن ( يشع أمر ) المذكور في نص ( سرجون ) هو ( مكرب ) سبأ هذا الذي نتحدث عنه ا . غير أن النص الم يحدد مكان حكم ذلك الملك السبئي ، ولهذا ذهب بعض آخر الى احمال كونه أحد الملوك السبئين الحاكمين في شمال جزيرة العرب على مقربة من البادية في أعالي الحجاز أو نجد مثلاً ، أو في الأرض الواقعة في المناطق الجنوبية من الأردن ؟ .

وكان (هومل) ممن برون أن (يثع أمر) المذكور في نص (سرجون) هو أحد الملوك السبئين الحاكمين على قبيلة سبئية في شمال جزيرة العرب، غير أنه غير رأيه هذا ، وجعل (يثع أمر) هو (يثع أمر) الذي نبحث فيه ، أي مكرب سبأ ، وذلك عندما عثرت بعثة ألمانية على كتابة للملك (سنحريب) (سنحاريب) ، جاء فيها : أنه تناول هدية من ملك سبئي، هو (كرب ايلو) (كرب ايلو) هما المكربان : (يثع أمر) و (كرب ايل ) ، فتيقن عندئذ ان الرجلين المذكورين اللذين قد ما الهدايا ،

ولا أجد في تلك الهدايا علامة على خضوع سبأ لحكم الآشوريين ، إذ أستبعد بلوغ نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى أرض اليمن . ولو كان الآشوريون قد استدلوا السبئيين اليانيين وحكموهم للكروا اسمهم في جملة الأمم التي استعبدوها. والرأي عندي أن تلك الهدايا هي مجرد تعبير عن الصداقة التي كانت تربط بين آشور وسبأ ، خاصة وأن بين اليمن والعراق تجارة مستمرة قديمة ومواصلات

Bota and Flandin, Monument, Vol., 4, PL 145, I, 3, Winckler, Keilschrift Sargons, 1889, BD., PL 2, No. I, Z., 20, Musil, Arabia Deserta, P. 479.

Handbuch, S., 76.

بخصوص آراء الباحثين في (يثع أمر) راجع أيضاً:
BOASOOR, Num. 137, 1955, PP., Archiv für Orientforschung, 16, 1955, S.
232, Handbuch, I, S., 76, Beeston, «Problems of Sabaean Chronology»,
in BOASOOR, 1954, XVI/I, PP. 42.

متصلة ، فلتوطيد الصداقـة بين الحكومتين وتسهيل التبادل التجاري بين العراق واليمن أرسل حكام سبأ تلك الهدايا ، كما فعل أهل مكة وهم قوم تجار فيما بعد، فقد كانوا يتوددون للأكاسرة ولملوك الحيرة بإرسال الهدايا النفيسة لهم ، لكسب ود هم في تسهيل أمور تجارتهم مع أسواق العراق .

وإذا أخذنا برأي من يقول إن (يثع أمر) المذكور في نص (سرجون)، هو (يثع أمر) الذي نبحث فيه ، يكون ارسال الهدايا والألطاف الى (سرجون) في حوالي السنة ( ٧١٥ ق. م. ) ، وقد قدر ( فلبي ) حكمه بحوالي عشرين سنة ، وجعله من حوالي سنة ( ٧٢٠) حتى سنة ( ٧٠٠ ق. م. ) .

وتولى الحكم بعد (ينع أمر وتر) ابنه المكرب (كرب ابل بين). وقد ذكر اسمه في الكتابة 627 °CIH 627 ، وهي كتابة قصيرة ناقصة عورد فيها اسم (كرب ايسل بين) ومعه اسم والده (يثع أمر) ، ولم يذكر فيها نعت (يثع أمر) وهو (وتر) ، وذكرت بعد اسم (يثع أمر) كلمة (مكرب سبأ) . وورد اسمه واسم أبيه (يثع أمر) في كتسابات أخرى ، ذكرت في بعض آخر كلمة بعضها لفظة (وتر) ، بعد (يثع أمر) . وذكرت في بعض آخر كلمة (مكرب) ، ولم تذكر في غيره .

وقد ورد في الكتابة 634 CIH : أن ( كرب ايل بين ) وسع حدود مدينة ( نشق ) بمقدار ستين ( شوحطاً ) ، وحسن المدينة .

وورد في أخبار (سنحريب) أنه تسلم هدايا من (كرب ايلو) الده-ri-bi-lu ملك سبأ ، من جملتها أحجار كريمة وعطور . وقعد ذهب الباحثون في هسدا المرضوع الى أن هذا السبئي ، الذي قدتم الهدايا الى ملك آشور ، هو (المكرب كرب آل بين ) الذي نبحث عن سيرته . وإن كان النص الآشوري قسد نعته بـ (ملك ) . وذلك لأن الآشورين لم يكونوا عسلى علم بألقاب حكام سبأ ،

Beiträge, S., 7, BOASOOR, NUM. 143, (1956), P. 10.

Background, P. 141.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 248.

CIH 627, Fresnel 29, Glaser 541, CIH, III, I, P. 63.

CIH 632, Halévy 52, 349, 672, Glaser 1529, CIH 610, Le Muséon, 3-4, P. 248.

CIH, IV, III, I, 72, Halévy, 352.

فلقبوة بلقب ( ملك )١.

وقد جعل ( هومل ) اسم ( كرب ايل بين ) في آخر المجموعة الأولى من مجموعات مكربسي سبأ ، ووضع الى جنبه اسم ( سمــه على ينف ) ، وصارت مجموعته هذه بذلك على هذا النحو :

- ١ سمه على ( دون نعت ) .
  - ٢ ــ يدع ايل ذرح .
    - ٣ ـــ يثع أمر وتر .
    - ٤ يدع ايل بن .
- ه ـ يثع أمر ( لا يعرف نعته ) .
- ٦ كرب ايل ( بين ) و ( سمه على ينف ) ، ولعله كان يشارك شقيقه
   ٢ كرب ايل بن ) في الحكم؟ .

وولى الحكم بعد ( كرب ايل بين ) ابنه المكرب ( ذمر على وتر ) ، واليه تعود الكتابة الموسومة بـ Halevy 349 ، وقد جاء فيها: ان هذا المكرب أمر بتوسيع مدينة ( نشقم ) ، أي ( نشق ) ، وباصلاح الأرضين المحيطة بها ، وبتحسين نظم الري فيها ، وذلك فيما وراء الحد الذي وضعه أبوه لهذه المدينة ، وانه قد جعل ذلك وقفاً على شعب سبأ " .

ويظهر من عناية المكربين بمدينة ( نشق ) ، وهي مدينة معينية في الأصل ، السبثين وجدوها أرضاً خصبة غنية ومهمة بالنسبة اليهم، وقد صارت خراباً ، فقرروا اصلاح ما تخرب منها ، واستصلاح أرضها لاسكان السبئين فيها، ووسعوا في حدودها ، وأصلحوا ما تداعى ووهن من نظم الري فيها، ووزعوا الأرضين الزراعية منها على أتباعهم السبئين ، وحولوها بدلك الى مدينة سبئية ، وقد كانت الشعوب القديمة نتبع هذه السياسية ، حيث كانت نستقطع الأرض من المدن التي

Ency. Brita., Vol., 19, P. 785, Handbuch., I, S., 76, 85, Otto Schröder, Keilschriftexte, II, Leipzig, 1922, 122.

Handbuch, I, S., 77.

Halevy 349, Rhodokanakis, Studi. Lexi., 2, S., 126, CIH 623, IV, III, I, P. 38, REP. EPIG. 3388, 4401, CIH 610.

Rhodokanakis, Studi. Lexi., II, S., 127, REP. EPIG. 3865, V, II, P. 200.

تفتحها ، وتعطيها أفرادها ، للسكن فيهسا ولإعمارها وللهيمنة على أهل المدينة الأصليين .

وقد جاء في احدى الكتابات: ان هذا المكرب أمر بتجديد ما تلف وتداعى من معبد الإلّه (عثر) ، واصلاحه . ولم يرد فيها ذكر اسم الموضوع الذي كان فيه ذلك المعبد ، كما جاء اسمه في كتابة أخرى دو نها قيل (قول) كان محكم قبيلة ( يهزحم ) و ( يزحم ) .

وتولى بعد المكرب ( ذمر على ) ابنه المكرب ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) الحكم . وقد ذكر اسمه في كتابات عدة من أهمها كتابة تشير الى تعمير هذا المكرب سد ( رحبم ) (رحاب) للسيطرة على مياه الأمطار والاستفادة من السيول " . وهو جزء من المشروع المعروف بـ ( سد مأرب ) الذي نما على مرور الأيام ، وتوسع حتى كمل في زمن ( شهر بهرعش ) في نهايــة القرن الثالث للميلاد ، فصارت تستفيد منه مساحة واسعة من الأرض ع . وقد بقي قائما المالة للميلاد ، وعد سقوطه نكبة كبيرة من النكبات التي أصابت العربية الجنوبية ، حتى ضرب بسقوطه المثل ، فقيل : « تفرقوا أيـدي سبأ ه ، ذلك الجنوبية ، دى الى تفرق السبئين ، والى هجرتهم من بلادهم التي ولدوا فيها والى تفرقهم شدر مدر في البلاد .

وتخبر الكتابة الموسومة بـ Glaser 514 ان المكرب (سمه على ينف ) ثقب حاجزاً من الحجر ، وفتح ثغرة فيه لمرور المياه منها الى سد (رحبم) (رحاب)، لتسيل الى منطقة (يسرن) (يسران) ، وهي منطقة ورد اسمها في كتابات عديدة ، وكانت تغذيها مسايل وقنوات عديدة تأتي بالماء من حوض هذا السدا، وتبتلع ماءها من مسيل ( ذنة ) وهو من المسايل الكبيرة ، فتغذي أرضاً خصبة

Glaser 474, 1671, REP. EPIG. 4401.

Orientalia, Vol., V, 1936, P. 5, E. Mittwoch und H. Schlobies, «Altsudarabische Ynschriften im Hamburgischen Museum für Volkerkunde», Hamburg, NR. 31.

CIH 623, IV, III, I, P. 60, Fresnel 14, Halevy 673 + 674, Glaser 513 + 514,
Arnau 14.

Handbuch, S., 79, Discoveries, P. 73.

Rhodokanakis, Studi. Lexi., 2, S., 97, REP. EPIG. 2651, V, I, P. 23.

Beiträge, S., 27.

لا تزال على خصبها ، ومن الممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة باستعال الوسائل الحديثة في امجاد المياه .

وكتابة هذا المكرب ، هي أقدم وثيقة وصلت الينا عن سد (مأرب) ، انها شهادة مهمة تشير الى مبدأ تأريخ هذا السد ولكنني لا أستطيع أن أقول ان السد كان من تفكير هذا المكرب وعمله، وانه أول من شق أساسه ووضع بنيانه، فقد يكون السد من عمل أناس غيره حكموا قبله ، وما المشروع الذي أقامه هذا المكرب الا تتمة لذلك المشروع القديم .

إن هذه الكتابة هي وثيقة ترجع تأريخ السدّ الى جملة مثات من السنين سبقت الميلاد . ترجعه الى حوالي السنة ( ٧٥٠ ق. م. ) على رأي بعض الباحثين ٢ . وقد ورد اسم هذا المكرب في عدد من الكتابات أكثرها متكسرة ٣ .

وسار المكرب ( يغع أمر بين ) على سنة أبيه المكرب ( سمه علي ينف ) في العناية بأمور الري ، فأدخل تحسينات كبيرة على سد مأرب ، وأنشأ له فروعاً جديدة ، ففتح ثفرة في منطقة صخرية لتسيل منها المياه الى أرض ( يسرن ) ( يسران ) ، وزاد بعمله هسذا في التحكم والسيطرة على مياه السيول ، وفي تسخير الطبيعة لحدمة الإنسان ، وعمل على تعلية سد (رحيم ) (رحاب ) القديم وتقويته ، فوسع بذلك الأرضين الزراعية ، وزاد في ثروة أهل ( مأرب ) الذين زاد عددهم ، حتى تغلب على عدد سكان (صرواح ) عاصمة المكربين، وتمكنت ( مأرب ) بذلك من منازعة هذه العاصمة ، الى أن تغلبت عليها ، فصارت العاصمة للسبئين ومقر حكام سبأ ، وصاحبة معبد ( المقه ) إله سبأ الكبير " .

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن المكرب (سمه علي ينف ) والمكرب (يشع أمر بين ) كانا المؤسسين الأصليين لسد مأرب . ويرجعون زمانها الى القرن السابع قبل الميلاد، فيكون انشاء السد اذن في هذا الزمن على رأي هؤلاء الباحثين.

١

العظم نزيه مؤيد : رحلة : ( ٨٨/٢ وما بعدها ) •

Glaser 513 + 514, Discoveries ? P. 75.

Le Muséon, LXII, 3-4, (1949), P. 249, CIH 622, 623, 629, 774, 875, Philby 77, REP. EPIG., 3650, 4177, 4370, AF. 62, III.

Rhodokanakis, Studi. Lexi., 2, S. 102, Glaser 523, 525, Discoveries, P. 75.

Background, P. 39.

وقد استمر من جماء بعدهما في اصلاحه وفي اضافة زيادات اليه وفي توسيعه وترميمه ، إذ أصيب مراراً بتلف اضطر الحكومات الى اصلاحه . وقد أشر في الكتابات الى تهدم جزء منه في سنة ( ٤٥٠ ب. م. ) وسنة ( ٤٢٥ ب. م. ) وقد كان آخر ترميم واصلاح له في أيام ( أبرهة ) . والظاهر أن تلفأ أصابه بعد ذلك فيا بين السنة ( ٤٢٠ ب. م. ) والسنة ( ٤٧٠ ب. م. ) ، فلم يصلح فترك الناس مزارعهم ، واضطروا الى الهجرة منها ، والى ذلك وردت الاشارة في القرآن الكرم ٢٠٠٠ .

والى هذا المكرب تعود الكتابة الموسومة بسمة ٢٦ Philby ، وقد جاء فيها: أنه سور وحصن قلعة (حرب) (حريب) . ويشير تحصن المدن وبناء القلاع والتوسع في الأرضين ، التي تعود الى شعوب أخرى مثل ، قتبان ومعين ، الى توسع السبثين في عهد المكربين ، والى اتخاذ هذه الحصون مواقع هجومية تشب منها جبوشهم على جبرانهم الذين أصاب حكوماتهم الضعف والهزال . وقد هاجم هذا المكرب القتبانيين كما يظهر من كتابة عثر عليها في مأرب ، فقتل منهم زهاء أربعة آلاف جندي في عهد ملك قتبان الملك (سمه وتر ) ، ثم هاجم مملكة والمعن ) ، ولا نعرف الحسائر التي لحقت بالمعينين ، للكسر الذي في الكتابة ، غير أن الظاهر يدل على أنه انتصر عليهم ، ثم عقب ذلك اخضاع القبائل والمدن (معمن ) ، وقدد أوقع به (مهامرم ) التي لم تكن خاضعة لسباً حتى أرض (نجران ) . وقدد أوقع به (مهامرم ) و (أمرم ) (امرم ) خسائر كبيرة ، فقتل منها في المعارك التي نشبت قرب (نجران ) زهاء خسة وأربعن ألف رجل ، وأسر (٢٣) ألف أسير وغم واحداً وثلاثين ألف ماشية ، وأحرق ودمر عدداً من قراها ومدنها أ

Beiträge, S., 26.

۲ السورة رقم ۳۶ ۰

Philby, Sheba's, P. 445, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249, Beiträge, S., 24, 27, REP. EPIG. 1904.

Background, P. 39, Handbuch, I, S., 81, Glaser 419 + 418, Belträge, S., 9.

ه ( لعذرال ) ( لعذرايل ) ، هكذا جاء في النص ، وأظن أن الاصل هو ( عذرال ) ، Handbuch, I, S., 81. ( عذرايل ) ،

کانت عاصمة الملك . وأحرقت أيضاً أكثر قرى هذه المملكة ومدنها وجميع المدن بين ( رجمت ) ( رجمة ) ( رجمات ) و ( نجران ) .

وقد ذكر (الهمداني) موضعاً ساه (رجمة) في اليمن ، وهو اسم يذكرنا بمدينة (رجمت ) (رجمة ) . وقد يكون هو المكان المذكور .

وقد قام المكرب ( ينع أمر بين ) بأعمال عمرانية عديسدة . منها بناؤه بابين لمدينة ( مأرب ) ، وتحصينه للمدينة ببروج بناها من ( البلق ) نوع من الحجر . وقد بني ( مرشوم ) ومعبد ( نسور ) ، ومعبد ( علم ) ، ومعبد أ في (ربدن ) ( ريدان ) ، ومعبد أ آخر لعبادة ( ذات بعدان ) ( ذات بعدان ) في (حنن ) ( حنان ) ، وبغي ( عدمن ) ( عدمان ) وعدة أبنية بإزاء باب معبد ( ذهبم ) ( خان ) ، وحفر مسيل ( حببض ) ( حبابض ) ، ووسع مجرى ( رحبم ) ( رحاب ) ، وحمقه حتى غذتى مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) ، ورحاب ) ، وعمقه حتى غذتى مناطق واسعة جديدة من (يسرن) (يسران) ، وكدلك سد ( مقرن ) ( مقران ) ، وأوصل مياه ( مقران ) الى ( أبين ) ، وسد و منهيتم ) ( منهيت ) و ( كهلم ) ( كهل ) الواقع مقابل ( طرقل ) " .

هذه الأعمال الهندسية التي قام بها هذا المكرب وأسلافه من قبله ، للاستفادة من مياه الأمطار، هي من المشروعات الخطيرة التي ترينا تقدم أهل العربية الجنوبية في فن الري والاستفادة من الأمطار في تحويل الأرض اليابسة الى جنان . ولسنا نجد في التأريخ القديم الا ممالك قليلة فكرت في مثل هذه المشروعات وفي التحكم في الطبيعة للاستفادة منها في خدمة الانسان . لقد حو ل هذا السد أرض (أذنة) أو ( ذنة ) الى جنان ترى آثارها حتى الآن . انها مثل حي يرينا قدرة الانسان على الابداع متى شاء واستعمل عقله وسخر يده. وليست هذه القصص والحكايات التي رواها الأخباريون عن سد (مأرب) وعن جنان سبأ باطلا " ، انها صدى ذلك العمل العربي الكبر . .

REP. EPIG. 394, Beiträge, S., 9.

٧ الصفة ( ٨٠ ، ١٠٤ ، ١٢٤ ) ٠

REP. EPIG. 3943, VI, II, P. 394,

Rhodokanakis, Altsab. Texte, I.S., 3, Glaser 418 + 419.

Background, P. 39.

Handbuch, I, S., 80.

وقد ظل حكمام سبأ الذين حكموا من بعدهما يجرون اصلاحات ، ويحدثون اضافات على سد مأرب، ويرممون ما يتصدع منه ، كما يظهر ذلك من الكتابات. وقد تعرض مع ذلك للتصدع مراراً، وكان آخر حدث مهم وقع له هو التصدع الذي حدث فيه سنة ( ٥٤٢ ب. م. ) وذلك في أيام أبرهة .

ويظهر ان تصدعاً آخر وقع له بعد هذه السنة ، فأتى عليـه ، واضطر من كان يزرع بمائه الى ترك أرضهم ، والهجرة منها الى أرضين جديدة <sup>١</sup> .

ويظهر من كتابة ناقصة ان هذا المكرب أنشأ أبنية في مدينة (مارب) ، وقد أخذت عناية حكام سبأ بهذه المدينة تزداد ، الى أن صارت مقرهم الرسمي ، وبذلك أخذ نجم ( صرواح ) في الأفول الى أن زال وجودها .

وذكر اسم هذا المكرب في كتابة أخرى دونت عند تشييده (مذيحاً) عند باب ( نوم ) ( نوم ) ، لاحتفاله بموسم الصيد المسمى باسم الإله (عثر ) ( صيد عثر ) ". ولا نعرف اليوم شيئاً عن هذا الصيد الذي خصص باسم الإله (عثر) لأن الكتابة قصيرة وعباراتها غامضة ، ولكن يظهر منها ان مكربي سبأ كانوا يحتفلون في مواسم معينة للصيد ، وأنهم كانوا بجعلون صلة بينسه وبين الآلهة ، ولعلهم كانوا يفعلون فيه ، ولتمنحهم ولعلهم كانوا يفعلون ذلك تسمياً بأساء تلك الآلهة ، لتبارك لهم فيه ، ولتمنحهم صيداً وفيراً . وقد عثر على كتابات حضرمية وغيرها، لها صلة بالاحتفالات التي كانت تقام للصيد .

وذكر في كتابة قصيرة اسم ( يثع أمر بن سمه على )، فلم تعطنا شيئاً جديداً يفيد في استخراج مادة تأريخية منها <sup>4</sup> .

وقد وضع ( فلبي ) اسم ( ذمر علي ينف ) ( ذمر علي ينوف ) بعد اسم المكرب السابق في قائمته لأساء المكربين التي نشرها في مجلـة : Le Muséon

Beiträge, S., 26.

Fresnel 46, 49, Glaser 696, CIH 629, IV, III, I, P. J. Mohl, Inscriptions données par M. Arnaud, In Journal Asiatique, 1945, II, P. 179,

Halévy, Etudes Sabéenes, in Journal Aslatique, 1874, II, P. 566.

REP. EPIG. 3625, Glaser 797, Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 184, REP. EPIG. 4177.

REP. EPIG. 2674, V, I, P. 32, 35, 36, Glaser 412, 413, 696, 2677, 2680, Hartmann, Arab. Frage, S., 133, REP. EPIG. 4431, VII, II, P. 228, Glacer 557, CIH 864, REP. EPIG. 4432.

وأبوه ، هو ( يكرب ملك وتر )\ . أما ( هومل ) ، فوضع اسم (ذمر علي) بعد اسم ( يثع أمر بين ) ، وأشار الى أنه غير متيقن من اسم أبيسه ، وذكر أن من المحتمل أن يكون أبوه المكرب ( يثع أمر بين )\ .

وقد ورد في النص: AF 70 اسم ( يكرب ملك وتر ) " . ولم يشر الى الله كان مكرباً . وقد دو "ن ( فلبي ) أرقام عدة نصوص ، لها – على رأيه – صلة بـ ( ذمر علي ) . منها النص: CIH 491 ، وهو نص سقطت منه أسطر وكليات ، ووردت فيه أساء الآلهة ( هبس ) ( هوبس ) و ( المقه ) و (عثر) و ( ذت حمم ) ( ذات حمم ) . وأساء : ( كرب آل ) و ( ذمر علي ) و ( الكرب ) و ( نشاكرب ) ( كبر اقين ) أي ( كبير أقيان ) أ .

وبعد ( كرب ابل وتر ) خاتمة المكربين وفاتحة الملوك في سبأ . افتتح حكمه وهو ( مكرب ) على سبأ ، ثم بدا له فغير رأيه في اللقب ، فطرحه ، ولقب نفسه ( ملك سبأ ) . وسار من حكم بعده على سنته هذه ، فلقب نفسه ( ملك سبأ ) الى أن استبدل فيما بعد أيضاً به لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) كما سنرى فلما بعد .

أما اذا سألنا عن كيفية حصولنا على علمنا بأن (كرب ايل وتر) بدأ حكمه مكرباً ثم ختمه ملكاً، فجوابنا : أننا حصلنا عليه من الكتابات المدوقة في أيامه، فقد وجدنا أن لقبه في الكتابات القديمة الأولى هو ( مكرب )، فعلمنا أنه تولى الحكم مكرباً ، ثم وجدنا له لقباً آخر هو ( ملك سبأ ) ، فعرفنا أنه لقب جديد حل محل اللقب القديم ، ثم وجدنا من جاء بعده يحمل هذا اللقب الجديد، وصار ( كرب ايل وتر ) آخر مكرب وأول ملك في سبأ في آن واحد .

ويرجع (فلبي) زمان حكم (كرب آل وتر) الى حوالي السنة (٦٢٠) حتى (٦٢٠ ق. م.) . وقد زعم أنه حكم من (٦٢٠) حتى سنة (٦١٠ ق. م.)

٦

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249.

Handbuch, I, S., 80, Anm. 80.

Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 230.

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249.

REP. EPIG. 3948, VII, I, P. I, Glaser 1550.

Background, P. 40.

مكرباً ، ثم حكم السنين الباقية ملكاً ١ . ورأى بعض آخر أنه حكم في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد ٢ ، وذهب بعض آخر في التقدير مذهباً مخالف هذين النقديرين . وقد كان (كرب ايل وتر) كما يتبين من بعض الكتابات التي دونت في ابامه مثل الكتابة الموسومة بكتابة (صرواح) ٣ وكتابات أخرى سأشير اليها في أثناء البحث محارباً سار على خطة المكرب (يثع أمر بين) في التوسع وفي القضاء على الحكومات العربية الجنوبية الأخرى أو اخضاعها لحكمه ولحكم السبئيين ، بل زاد عليه في توسيع تلك الحروب ، وفي اضافة أرضين جديدة الى سبأ ، زادت في رقعتها وفي مساحة حكومة السبئيين ، ولكنها أنزلت خسائر فادحة بالأرواح ، وأهلكت الزرع والضرع والناس في العربية الجنوبية ، وان كان قد قام من ناحية أخرى بأعمال عمرانية وباصلاح ما تهدم وخرب ، فان الحرب ضرر، ينزل بالخاسر وبالرابح على حد سواء . وما الربح في هذه الحروب الا للملوك وللمقربين اليهم من أقرباء وصنائع .

وكتابة (صرواح) التي أشرت اليها ، هي من أخطر الوثائق التأريخية القديمة التي تتعلق بأخبار سبأ وبأعمال هذا المكرب الملك ، دو ن فيها (كرب ايل وتر) كل ما قام به من أعمال حربية وغير حربية، فهي اذن سجل سطرت فيه بايجاز أعمال المكرب الملك وأفعاله . ولذلك فهي محق من الوثائق المهمة الحطيرة القليلة التي وصلت الينا في تأريخ الحكام الجاهلين ، افتتحها بجملة : « هذا ما أمر بتسطيره كرب ايل وتر بن ذمر على مكرب سبأ عندما صار ملكاً، وذلك لإلتهه المقه ولشعبه شعب سبأ ، تعبيراً عن شكره له ولبقية الآلهة على نعمها وآلائها وتوفيقها له بأن صيرته ملكاً ، وأنعمت على شعبه بالمن والبركات ، بأن نحر ثلاث ذبائح الى الإله (عثر) ، اظهاراً لشكره هذا وتقرباً اليها وشكراً لها عسلى الإلهن : (عثر) و (هوبس) (هبس) ، تقرباً اليها وشكراً لها عسلى نعمها عليه . ثم انتقل الى تمجيد آلهته التي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه نعمها عليه . ثم انتقل الى تمجيد آلهته التي وحدت صفوف شعبه بأن جعلت أتباعه

Background, P. 141,

Beiträge, S., 9, 22, 25, 142.

Glaser 1000A + 1000B, 1155, REP. EPIG. 3945 + 3946, VI, II, P. 395, 405, Conti Rossini, Chrest. Arab. Merid., P. 55, NO. 49, Fresnel XI, 38, Beiträge, S., 9.

٤ الجمل الأولى من النص •

كتلة واحدة متراصة كالبنيان المرصوص ، أدى واجبه على أحسن وجه ، وقام مما عليه خير قيام ، لا فرق في ذلك بين كبير وصغير ، وبين طبقة وطبقة . مما انتقل بعد هذا الحمد والثناء الى حمد آخر وثناء جديد سطره لآلهته اذ باركت في أرضه وأرض شعبه ، ووهبت أرض سبأ مطراً سال في الأودية ، فأخذت الأرض زخرفها بالنبات ، واذ مكنته من انشاء السدود ، وحصر السيول حتى صار في الامكان اسقاء الأرضين المرتفعة ، واحياء الأماكن التي حرمت الماء ، كذلك احباء أرضين واسعة بانشاء سد لحصر مياه الأمطار يتصل بقناة ( عهل ) لسقي ( ماودن ) والأرضين الأخرى التي لم تكن المياه تصل اليها ، فوصلت اليها بامتلاء حوض السد بالماء ، حتى سقت ( موترم ) ( موتر ) التي جاءها الماء من ( هودم ) ( هودي ) ، وبانشائه مسايل أوصلت المياه الى (ميدعم) من ( ميدع ) و ( وقو ) ، ونظم الري في ( ريمن ) ( ريمان ) حتى صارت المياه تسقي كل أرض ا .

وانتقل ( كرب ايل وتر )، بعد ما تقدم الى التجدث عن حروبه وانتصاراته، فأشار الى أنه غلب ( سادم ) ( سأد ) و ( نقبتم ) ( نقبت ) ( نقبت ) وأحرق جميع مدن ( معفرن ) ( المعافر ) ، وقهر ( ضبر ) و (ضلم ) (ضلم ) و ( أروى ) وأحرق مدتهم ، وأوقع فيهم فقتل ثلاثة آلاف ، وأسر ثمانية آلاف ، وضاعف الجزية التي كانوا يدفعونها سابقاً ، وفي جملتها البقر والماعز ٬ م انتقل الى الكلام على بقية أعماله ، فلدكر أنه أغار على (ذبحن ذ قشرم ) ( ذبحان ذو قشر ) وعلى ( شركب ) ( شرجب ) ، وتغلب عليها ، فأحرق مدنهما ، واستولى على جبل ( عسمت ) ( عسمة ) وعلى وادي ( صبر ) ، وجعلها وقفاً لألمقه ولشعب سبأ ، وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها ستة عشر وحملها وقفاً لألمقه ولشعب سبأ ، وهزم ( أوسان ) في معارك كلفتها ستة عشر حتى (حمن ) ( رحمن ) ، وأحرقت جميع ( وسر ) من ( لجائم ) و (حمن ) وحمن ) و (حمن ) ، وأجرت بعميع مدن ( انفم ) ( أنف ) و ( حمن )

وبرى بعض البساحثين أن ( بليت ) ( بليأت ) ( بليأة ) ، هو موضع

و راجع الفقرة الثانية من النص

٢ الفقرة الثالثة من النص ٠

٣ الفقرة الرابعة من النص ٠

( لجية ) في الزمن الحاضر ، وأن ( حمن ) هو موضع يقع على مدخل ( وادي حمّان ) ، أو الموضع المسمى بـ ( هجر السادة ) . . وأما ( وسر ) ، فإنهما أرض ( مرخة ) أو جزء منها ا .

وأصيبت الأرضون التي تسقى بالمطر وهي ( رشأى ) و ( جردن ) ، بهزيمة منكرة ، ونزل بأرض ( دثينة ) ما نزل بغيرها من هزائم منكرة ، وأحرقت مدنها وهتكت مدينة ( تفض ) واستبيحت ثم دمرت وأحرقت ، ونهبت قراها وبساتينها التي تقع في الأرضين الحصبة التي تسقى بماء المطر ، وفعلت جيوشه هذا الفعل في الأرضين الأخرى الى أن بلغت ساحل البحر فأحرقت أيضاً كل المدن الواقعة عليه ٢.

ويظهر من نص (كرب ايل) ان موقع مدينة (تفض) ، بجب أن يكون بين أرض ( دتنت ) والبحر . ولما كانت ( دهس ) تتاخم (عُود ) من جهة و ( تفض ) من جهة أخرى ، ذهب بعض الباحثين الى ان أرض ( دهس ) هي أرض ( يافع ) في الزمن الحاضر . أما ( تفض ) ، فانها الحرائب الواسعة المتصلة بمدينة ( خنفر ) " . وقد عرفت ( يافع ) به ( سروهمير ) في ايام ( الهمداني ) . ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم الى حمير .

وتكوّن الهضاب الواقعة وراء دلتا ( أبين ) أرض (يافع ) في الوقت الحاضر. وقد رأى ( فون وزمن ) ان ( دهس ) ( دهسم ) التي يرد اسمها في النص: REP. EPIG. 3945 ، هي أرض ( يافع ) ° .

وذكر (كرب ايل وتر) انه ضرب (وسر) ضربة نكراء واستولى على كل مناطقها الى أن بلغ أرض (أوسان) في ايام ملكها (مرتم) (مرتوم)، (مرتو)، فأمر جنوده بأن يعملوا في شعبها أوسان السيف، واستذل رؤساءه، وجعل رؤساء (المزود) (المسود) وهم رؤساء البلد، رقيقاً للآلهة (سمهت) وقرابين لها، وقرر أن يكون مصير ذلك الشعب

Beiträge, S., 53.

الفقرة الخامسة من النص \*

Beiträge, S., 68.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 440.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 440.

الموت والأسر ، وأمر بتحطيم قصر الملك ( مرتوم ) ( مرتم ) ( مرة ) المسمى ( مسور ) ( مسر ) ، ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية ، وازالة الكتابات الأوسانية التي كانت تزين جدران معابد اوسان، ولما تم له كل ما أراده ورغب فيه ، أمر بعودة الجيش السبئي ، من احرار وعبيد ، من أرض اوسان ومن المقاطعات التابعة لها ، الى ارض سبأ ، فعاد اليها كما صدر الأمر ا

وتذكر الكتابة: أن الملك (كرب ايل) أمر عندئذ بضم (سرم) (سرو) (سروم) وتوابعها ، وكذلك (حدن) (حدان) ولواحقها ، الى حكومة سبأ ، وسلم ادارة (سرم) الى السبئين ، وأحاط المدينة بسور ، وأعاد الترع والقنوات ومسايل الماء الى ما كانت عليه . وأما (دهسم) (دهس) و (تبنى) فقد حلت بسكانهها الهزيمة ، وقبّل منهم ألفا قتيل وأسر خمسة آلاف أسر ، وأحرقت أكثر مدنها ، وأدمجتا ومعها مقاطعة (دثينة) (دثنت) ، في سبأ . أما مقاطعة (عودم) (عود) ، فقسد أبقيت لملك (دهسم) (دهس) وقد عد "(العوديون) الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسبأ ، فأبقيت لهم أملاكهم والأرضون التي كانت لهم " .

وكانت (عود) من أرض (أوسان) في الأصل، ثم خضعت له (مذحي) (مذحيم). ويرى بعض الباحثين انها (عوذلة) في الزمن الحاضر".

وجاً في هذه الكتابة ، وبعد الجملة المتقدمة : أن ( انفم ) (أنف ) وكل مديها وجميع ما مخصها من أرضن زراعية وما فيها من أودية ومراعي ، وكذلك كل أرض ( نسم ) و ( رشاي ) ( رشأي ) وكل الأرضن من ( جردن ) ( جردان ) الى ( فخذ علو ) و ( عرمو ) ، وكذلك جميع المدن والنواحي التابعة لـ ( كحد ) و ( سيبن ) ( سيبان ) والمدن ( اتتخ ) ( أتخ ) و (ميفع ) و ( رتحم ) وجميع منطقة ( عبدن ) ( عبدان ) ومدنها وجنودها أحراراً وعبيداً ، و ( دثينة تبر ) و وكل المسدن والأودية والمناطق والجبال والمراعي في منطقتي ( دث ) ( دائ ) وكل أرض ( تبرم ) وما فيها من سكان منطقتي ( دث ) (دائ ) وكل أرض ( تبرم ) وما فيها من سكان

الفقرة السادسة من النص

٧ الفقر تان السابعة والثامنة من النص ٠

Beiträge, S., 64.

وأملاك وأموال حتى البحر، وكذلك كل المدن من (تفض) الى اتجاه (دهس) والسواحل وكل مجار هذه الأرضين، ومناطق (يل أي) و (سلعن) (سلعان) و (عبرت) (عبرة) و (لبنت) (لبنة) ومدنها ومزارعها، وجميع ما علكه (مرتوم) ملك أوسان وجنوده في (دهس) و (تبنى) و (يتحم) وكذلك (كحد حضنم) (كحد حضن)، وجميع سكان هذه المناطق من أحرار ورقيق وأطفال وكبار، كل هذه من بشر وأملاك جعلها (كرب ابل وتر) ملكاً لسباً ولآلهة سباً.

ويظن ان موضع ( ميسرم ) ( ميسر ) ، وهو من مواضع ارض ( دثينة ) هو ارض قبيلة ( مياسر ) في الزمن الحاضر . وقد ذكر بعض السياح ان في أرض ( مياسر ) سبع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة التي تقطن ارض (دثينة) القدعة ١ .

ولفظة (سين) (سيبان) الواردة في النص، هي اسم قبيلة، ورد ذكرها في نص متأخر جداً عن هذا النص، هو نص (حصن غراب). ومعنى ذلك انها من القبائل التي ظلت محافظة على كيانها الى ما بعد الميلاد. فقد أشير الى (كبر) (كبر) والى (أقيال) (سيبان). وورد (سين ذنصف) أي (سيبان) اصحاب (نصف) (نصاف). وبرى بعض الباحثين ان موضع أي (سيبان) اصحاب (نصف)، هو الموضع الذي يقال له (نصاب) في الزمن الحاضر؟.

واما (ميفع) (ميفعة) ، فتقع في الزمن الحاضر في غرب (وادي نصاب) وفي غرب وادي ( ديم ) ، فهو اسم قبيلة واسم مدينة في ارض (سيبان ) . وقد ذكر ايضاً في جملة القبائل التي وردت اساؤها في نص (حصن غراب ) . واما (عبدن ) (عبدان ) ، فانه اسم موضع يقع في جنوب (نصاب) في الزمن الحاضر . وقد قال فيه (كرب ايل ) في نصه : في جنوب (نصاب ) في الزمن الحاضر . وقد قال وجنود عبدان احراراً وعبداً ٣٠٠ .

Beiträge, S., 65.

Beiträge, S., 56, RY 63.

Glaser 1000A.

معبراً بذلك عن تغلبه على كل اهل هذه الأرض من مدنيين وعسكر المحضر وأهل بادية ومراع الله .

وقد صيتر (كرب ايل وتر )كل ارض (عبدن) (عبدان) ارضاً حكومية ، وتقع في الزمن الحاضر في سلطنة ( العوالق العليا )، ويلاحظ ان (وادي عبدان) ما زال حتى اليوم بقراه وبمياهه من ارض السلطان، أي انه أرض حكومية تخص السلطنة ٢ .

واستمر (كرب ايل وتر ) مخبراً في كتابته هذه: أنه سجل جميع (كحد) وكل سكانها من أحرار ورقيق بالغن وأطفالاً ، وكل ما يملكونه ، القادرين على حمل السلاح منهم، وجنود (يل اي) و (شيعن) و (عبرت) (عبرة) وأطفالهم ، غنيمة لسبأ . ثم ذكر أنه نظراً الى تحالف ملك حضرموت الملك (يدع ايل) وشعب حضرموت مع شعب سبأ في هذا العهد ومساعدتهم له، أمر باعادة ما كان لهم من ملك في (أوسان) اليهم، وأمر باعادة ما كان للقتبانيين ولملك قتبان من ملك في (أوسان) اليهم كدلك ، للسبب نفسه . فأعيدت تلك الأملاك الى الحضارمة والى القتبانيين .

ثم عاد (كرب ايل) فتحدث عن عداء أهل (كحد سوطم) لسبأ وعن معارضتهم له ، فقال : إنه أمر جيشه بالهجوم عليهم ، فأنزل بهم هزيمة منكرة وخسائر جسيمة ، فسقط منهم خس مئة قتيل في معركة واحدة ، وأخذ منهم ألف طفل أسير وألفي حائك ما عسدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغاليسة وعدداً كبراً من الماشية وقع في أيدي السبئين .

وتحدث (كرب ايل) بعد ذلك عن (نشن) (نشان) ، وقد عارضته كذلك وناصبته العداء ، فذكر انها اصيبت بهزيمة منكرة ، فاستولت جيوشه عليها ، واحرقت كل مدنها ونواحيها وتوابعها ، ونهبت (عشر) و (بيحان) وكل ما يخصها من الملاك وارضين . وذكر أن (نشان) (نيشان) عادت فرفعت راية العصيان للمرة الثانية ، لذلك هاجمها السبئيون وحاصروها وحاصروا

Beiträge, S., 56.

Beiträge, S., 57.

٣ الفقرة ١٢ و ١٣ من النص ٠

الفقرة ١٣ من النص •

مدينة ( نشق ) معها ثلاثة أعوام ، كانت نتيجتها ضم ( نشق ) وتوابعها الى دولة سبأ ، وسقوط الف قتيل من ( نيشان ) ( نشان ) ( نشن ) وهزيمة الملك ( سمه يفع ) هزيمة منكرة ، وانتزاع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من أرضين له ( نشن ) واعادتها ثانية الى سبأ ، وتمليك مملكة سبأ المدن : (قوم ) و ( جوعل ) ، و كل ما كان له ر أيسكم ) ، وكل ما كان له ر سمه يفع ) وله ( نشن ) من ملك في ( يأكم ) ( ياكم ) ، وكذلك كل ما كان لمعبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حتى ( منتهيتم ) ، فسجلها باسمه وباسم سبأ ا .

وصادرت سبأ أرض ( نشن ) الزراعية وجميع السدود التي تنظم الري فيها، مثل ، ( ضلم ) ، و ( حرمت ) ، وماء ( مذاب ) الذي كان يمون (نشن) والماكن أخرى بالماء ، وسجلت ملكاً لسبأ ، وخرب سور ( نشن ) ودمره حتى أساسه . أما ما تبقى من المدينة ، فقد أبقاه ، ومنع من حرقه . وهـــدم قصر الملك المسمى ( عفرو ) ( عفر ) ، وكذلك مدينته ( نشن ) . وفرض كفارة على كهنة آلهة المدينة الذين كانوا ينطقون باسم الآلهة ، ويتكهنون باسمها للناس، وحتم على حكومة ( نشن ) اسكان السبئين في مدينتهم وبناء معبد لعبــادة إلله سبأ الإله ( المقه ) في وسط المدينة ، وانتزع ماء ( ذو قفعن ) وأعطاه بالإجارة له ( يذمر ملك ) ملك ( هرم ) ( هرم ) ، وانتزع منها كذلك السد المعروف بـ ( ذات ملك وقه ) وأجره لـ ( نبط على ) ملك ( كمنه ) ( كمنــا ) ، ووسع حدود مدينة ( كمنه ) ( كمنــا ) من موضع سد ( ذات ملك وقه ) وأجره الدي يشير اليه ، وسور ( كرب ايل ) مدينة ( نشق ) وأعطاها سبأ لاستغلالها ، وصادر ( يدهن ) و ( جزيت ) و ( عربم ) ، وفرض عليها الجزية تدفعها لسبأ ؟

وانتقل ( كرب ايل ) بعد هذا الكلام الى الحديث عن أهل (سبل)و (هرم) ( هرم ) و ( فأن ) ، فذكر ان هذه المدن غاضبته وعارضته ، فأرسل عليها جيشاً هزمها ، فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل ، وسقط ملوكها قتلى كذلك ، وأسر منهم خسة آلاف أسير ، وغنم منهم خسين ومئة الف من الماشية، وفرض

۱ الفقرة ۱۶ و ۱۵ من النص ۰

۲ الفقرة ۱٦ و ۱۷ -

الجزية عليهم عقوبة لهم ، ووضعهم تحت حماية السبثيين .

وكان آخر من تحدث عنهم (كرب ايل) في كتابته هذه أهل (مهامر) (مه أمر) (مهأمر) ، و (أمرم) (أمر) ، فذكر انسه هزمهم وهزم كذلك كل قبائسل (مه امرم) (مهأ مرم) ، و (عوهم) وعرهب ) ، حيث تكبدوا خسة آلاف قتيسل ، وأسر منهم اثني عشر الف طفل ، وأخذ منهم عدداً كبراً من الجال والبقر والحمير والغنم يقدر بنحو مثني الف رأس ، وأحرقت كل مدن (مه أمرم) وسقطت (بفعت) وقرض على أهل (مه أمر ) الجزية يدفعونها لسباً ".

وقد قص ( كرب ابل وتر ) في كتابة (صرواح) المساة بـ Glaser 1000B السماء المدن المسورة والمقاطعات المحصنة التي استولى عليها ، وسجل بعضها باسمه ويعضاً آخر باسم حكومة سبأ وبآلهة سبأ . ومن هذه : ( كتلم ) و ( يثل ) ، و ( نب ) ، و ( ردع ) ( رداع ) ، و ( وقب ) ، و (اووم) (أوم) ، و ( يعرت ) ( يعرتم ) ، و ( حنالفم ) ( حنالفم ) ( حنالف ) ، و (نعوت ذات فادد ) ، و ( حزرام ) ( حزرام ) ، و ( تمسم ) د تمس ) ، وهي مواضع كانت مسورة محصنة بدليل ورود جملة : و وسور وحصن ... ) بعدها مباشرة .

وأما المواضع التي أمر (كرب ايل وتر) بتسويرها وبتحصينها ، فهي : (تلنن ) ( تلنان ) و (صنوت ) و (صدم) (صدوم) و (ردع) (رداع) و (ميفع بخبام ) (ميفع بخبام ) ، و (محرثم ) ومسيلا الماء المؤدبان الى (تمنع ) وحصن وسور (وعلن) (وعلان) و (مثبتم) (موثبتم ) و (كمدر) (كدار ) ، وذكر بعد ذلك أنه أمر باعادة القتبانيين الى هـله المدن ، الأنهم كانوا قد تحالفوا مع (المقه ) إله سبأ و (كرب أبل ) ومع شعب سبأ ، أي أنهم كانوا في جانبهم ، فأعادهم الى المواضع الملكورة مكافأة لهم على ذلك أ.

١ الفقرة : ١٨ من النص ٠

٢ الفقرة ١٩ من النص ٠

٣ الفقرة الأولى من النص ٠

الفقرة الثانية من النص •

ثم عاد (كرب ايل) ، فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها باسمه ، هي : مدينة (طيب) ، وقد أخذها من (عم وقه ذ امرم) (عموقه ذ أمرم) ، وأخذ منه أيضاً أملاكه وأمواله في (مسقى نجى) ، وفي (افقن) (افقان) و به (حرتن) (حرتان) ، وجبله ومراعيه وأوديته الآتية من (مرس) وكل المراعي في هذا المكان . ثم ذكر أنه أخد من (حضر همو ذ مفعل) (حضر همو ذ الأمراء الاقطاعيين على ما يظهر، مفعلم) (حضر همو ذو مفعل) ، وهو من الأمراء الاقطاعيين على ما يظهر، الما المواضع : (شعبم) (شعب) ، والأودية ، والمراعي التابعة له (مشرر) الى موضع (عتب) ، ومن (ابيت) (أبيت) الى (ورخن) و (دعف) وكل الأملاك في (بقتت) و (دنم) (دونم) ، فأمر بتسجيلها كلها باسمه، وأمر كذلك بتسجيل (صيهو) باسمه ، واشترى (حدنن) أتباع ورقيق (ادم) (حضر همو ذي مفعل) و (جبرم) (جسر) أتباع (يعتق ذ خولن) (بعتق ذو خولان) الذي به (يرت) أ

وذكر ( كرب ايل وتر ) بعد ذلك : انه وسع املاك قبيلته وأهله (فيشان) ( فيشن ) وانه اخد من ( رابم بن خل أمر ذ وقبم ) ( رأبم بن خل أمر ذ وقبم ) ، كل ما يملكه في ( وقبم ) من املاك ومن أرضين ومن أودية ومسايل مياه وجبال ومراع ، وسجل ذلك كله باسمه ، كها أنه استولى على ( يعرت ) ( يعرتم ) وعلى جميع ما يتبعها من مسايل مياه وأودية ومراع وجبال وحصون، فسجله باسمسه ، واستولى أيضاً على أرض ( اووم ) ( أوم ) ( أوام ) وعلى مسايلها ، وسجلها ملكاً له .

ثم ذكر انه صادر كل أموال (خلكرب ذغرن ) (خالكرب ذوغران ) وأملاكه في (مضيقت ) (مضيقة ) وسجلها باسمه ، كما سجل أرض (ثمدت) ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها في جملة أملاكه ومقتنياته ".

ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص ، فذكـــر انه أخذ كل ما كان يملكه (خل كرب دغرن ) (خالكرب ذو غران ) في أرض (مضيقة) (مضيقت)، وأخذ كذلك التلين الواقعين في (خندفم ) (خندف ) والأرضين الأخرى الى

١ الفقرة الثالثة من النص ٠

٢ الفقرة الرابعة من النص ٠

٣ الفقرة الرابعة من النص \*

مدینة (طیب) ، وسجل ذلك كله فی جملة أملاكه . وأخذ كذلك كل ما كان علكه ( خالكرب ) فی ( مسقی نجی ) ، كسما أخذ موضع ( زوت ) وكل ما يتعلق به وما نخصه من مسابل مياه ومراع .

ثم أخذ أرض ( اكربسي ) ( اكرتى ) ومسايل مياهها ، وسجلها باسمه ، كما استولى على ( نعوت ) من حد ( شدم ) و ( خبام ) ( خبأم ) (خبأم) الى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة لها ٢ .

وقطع ( كرب ابل وتر ) الحديث عن الأملاك التي استولى عليها وسجلها باسمه ، وانتقل فجأة الى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عمرانية ، فذكر انه أتم بناء الطابق الأعلى من قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ابتداء من الأعمدة والطابق الأسفل الى أعلى القصر ، وانه أقامه في وادي ( اذنة ) ( اذنت ) خزان ماء ( تفشن ) ، ومسابله التي توصل الماء الى ( يسرن ) ( يسران ) ، وانه شيد وحصن وقوتى جدار ماء ( يلط ) وما يتفرع منه من مساق ومسابل تسوق الماء الى ( أبين ) . ثم قال : انه شيد وبني وأقام (ظراب) و (ملكن) و ملكان ) لوادي (يسرن) (بسران) ، كما بني أبنية أخرى في وسط (بسرن) و ( أبين ) ، وغرس وعمر أرضين زواعية في أرض ( يسرن ) " .

ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عرائية ، وحوله الى الكلام على أملاكه التي وسعها وزاد فيها ، وهي : ( ذيقه ملك ) ( ذو يقه ملك ) ، و ( أثابن ) ( أثابن ) ، و ( مذبن ) ( المذاب ) ، و (مفرشم) ( مفرش ) ، و ( ذ انفن ) ( ذو الأنف ) ، و ( قطنتن ) ( القطنة ) و ( سفوتم ) ( سفوت ) و ( سلقن ) ( سلقان ) ، و ( ذ فدهم) ( ذ وفدهم ) ، و ( ذ اوثم ) ( ذو أوثان ) ، و ( دبسو ) ( دبس ) ، و ( مفرش ) ، و ( ذ حبم ) ( ذو حباب ) ( ذو حبب ) ، و ( شمرو ) ( شمرو ) ( شمرو ) ( مهجوم ) ( مهجوم ) ( مهجوم ) ، عاد ( كرب ايل وتر ) فتكلم على الأملاك التي حصل عليها وامتلكها ،

الفقرة الخامسة من النص ٠

٢ الفقرة السادسة من النص ٠

٣ الفيرة الخامسة من النص ٠

الفقرة السادسة من النص ٠

فذكر انه تملك في (طرق) موضع (عن ان) و (حضرو) و (ششعن) ( ششون ) ا وذكر انه تملك موضع (فرعم) (فرعت) (فرعة ) و (تبوسم) ( تيوس ) و ( اتابن ) ( أثابن ) ( ا ثُ ب ن ) في ارض ( يسرن ) وأنه تملك ( محمن ) ( محميان ) من حد ( عقبن ) ( عقبان ) حيى ( ذي أنف)، وتملك ما يخص ( حضر همو بن خل أمر ) ( حضر همو بن خال أمر ) من الملاك ، وتملك ( مفعل ) ( مفعلم ) وكل ما في أرض ( ونب ) وكل أرض ( ونب ) وكل أرض ( فترم ) و ( قنت ) وكل ما يخص ( حضر همو بن خال أمر ) من مدن ، هي : ( مفعلم ) و ( فترم ) ، و ( قنت ) و (جو) (كو) وكل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع . ثم ذكر انه باع المدن والأرضين المذكورة ، وهي مدن : ( مفعلم ) ، و (فــتّرم ) ، و ( قنت ) و ( جو ) ، التي أخذها من ( حضر همو بن خال كرب ) وسجلها باسم قبيلته ( فيشان )٢ .

وكان قد ذكر في آخر الفقرة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنية المتقدمة التي هي خاتمة النص ، أنه خرج للصيد فصاد ، وقدم ذلك في مذبح ( لقظ ) قرباناً للإلك ( عثر ذي فصد ) ، كما قدم اليه تمثالاً من الذهب ".

وقد أدت حروب ( كرب ايل ) المذكورة الى تهدم أسوار كثير من المدن التي هاجمها ، فصارت بذلك مدناً مكشوفة من السهل على الأعراب والغزاة مداهمتها ونهبها ، ولهذا اضطر الى اعادة تسويرها أو ترميم ما تهدم من أسوارها كا اضطر أيضاً الى تسوير مدن لم تكن مسورة وتحصينها . وفي جملة المدن الى حصنها وسو رها أو رمَّ اسوارهـ ، مدينة ( وعلان ) حاضرة ( ردمان ) ، و ( رداع ) ، و ( كلر ) ( كلار ) ، ومدن أخرى .

هذا ، وأود أن الحص الحطط التي سار ( كرب ايل ) عليها والحروب التي قام بها في الأرضين التي ذكر أسماءها في نصه ، على الوجه الآثي : كانت

في النص العبراني : ( ششون ) ، وفي الترجمة الالمانية ( ششعن ) ، راجع الفَّقرة السابعة من النص .

الفقرّة الثامنة وهي الفقرة الأخيرة من النص

الفقرة السابعة من النص • Beiträge, S., 38, Glaser, 1000B.

أرض (سأد) أول أرض شرع في مهاجمتها ، ثم انتقل منها الى ارض (نقبم) ( نقبت ) ( نقبت ) ، ثم ( المعافر ) ، ثم سار نحو ( ذبحان القشر ) ( ذبحن قشرم ) و ( شرجب ) ( شركاب ) ( شركب ) ثم اتجه في حملته الثانية نحو ( أوسان )،حيث أمر جنوده بنهب ( وسر لجيأت ) وبقية المواضع الى (حمن ) (حمان ) وبحرق كل مدن ( آنف ) في أرض ( معن ) حول ( يشبم ) ( يشبوم ) أو ( الحاضنة ) في الزمن الحاضر = ومدن (حبان) في وادي (حبان ) و (ذباب ) في أرض قبيلة ( ذباب ) شرق حمير في الزمن الحاضر .

ثُمُ أَمْر ( كرب ايل ) بنهب ( نسم ) ( نسام ) وأرض ( رشأى ) ، ثم ( جردن ) ( جردان ) .

وعند ذلك وجنّه ( كرب ايل ) جيشه نحو ( دتنت ) ، حيث أصيب فيها ملك أوسان بضربة شديدة ، فأمر باحراق كل مدن ( دتنت ) ومدينة (تفض) و ( أبين ) ، حتى بلغ ساحل البحر ، حيث أحرق ودمر المدن والقرى الواقعة عليه.

ثم عاد (كرب ايل) فضرب أرض (وسر) مرة أخرى ، وأصاب قصر ملك اوسان في (مسور) ، حيث هدمه ، وأمر بانتزاع كل الكتابات الموجودة في معابد اوسان وتحطيمها . ثم سار بجيشه كله الى أرض أوسان، وبعد أن قضى على كل مقاومة لهم عاد الى بلاده .

ثم قام بغزو أرضين تقع شمال غربسي سبأ . ثم وحد (سروم) وأرض (همدان) وحصن مدهما ، وأصلح وسائل الري فيها .

وحدثت يعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب ، في ( دهس ) وفي ( تبنو ) ، حيث أحرق ( كرب ايل ) مدنها ، ثم ألحقها كلها مع ( دتنت ) بسبأ ، وفصلت أرض ( عود ) من ( أوسان ) فضمت الى (دهس) .

واصيب (كحد ذ سوط) بمعارك شديدة ، ويظهر انها ثارت على (كرب ايل ) وأعلنت العصيان عليه . وقد ساعدها وشجعها (يدمر ملك ) ملك(هرم) وبقية المدن المعينية المجاورة ، مثل (نشن) (نشان) ، فسار جيش (كرب ايل)

Beiträge, S., 76.

اليها ، وأنزل بها خسائر فادحة ، وأحرق أكثر مدنها ، وحاصر (نشان) مدة ثلاث سنن ، مما يدل على انها كانت مدينة حصينة جداً ، حتى نحتى ملكهـــا عنها . ثُمَّ انصرف ( كرب ايل ) الى اعادة تنظيم الأرضين التي استولى عليها ، والى تعيين حكام جدد للمناطق التي استسلمت له ، والى أصلاح أسوار المـــدن ووسائل الدفاع والري١.

أما الحملة الأخبرة من حملاته الصغيرة ، فكانت على ( مهأمر ) ( ممه امر) و ( أمر ) حيث بلغت أرض نجران٢ .

لقد أضرت حروب (كرب ايل وتر ) المذكور ضرراً فادحاً بالعربية الجنوبية فقد أحرق اكسشر الأماكن التي استولى عليها ، وأمر بقتل من وقع في أيدي جيشه من المحاربين، ثم امر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة فأهلك خلقاً كثيراً . ونجد سياسة القتل والاحراق هذه عند غير ( كرب ايل) أيضاً ، وهي سياسة أدت الى تدهور الحال في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية ، والى اندثار كثير من المواضع بسبب احراقها وهلاك أصحابها .

وقد عثرت بعثـة ( وندل فيلبس ) في اليمن على كتابة وسمتهـا البعثة بـ Jamme 819 ، جاء فيها : ( وبكرب آل وبسمه ) " . أي ( وبكرب ايل وسمه ) . وحرف الواو هنا في واو القسم،والكتابة من بقايا كتابة أطول تهشمت فلم يبق منها غير الجملة المذكورة . وقد ذهب ( جامه ) Jamme ناشرها الى أنَّها من عهد سابق لحكم المكربين ، وقدر زمن كتابتها القرن الثـــامن أو السابع قيل الملادئ.

كما عـ شرت تلك البعثــة على كتابات أخرى وسمت بـ Jamme 550 ، وب Jamme 552 ، وب Jamme 552 ، وب Jamme 552 ، وب الماء لم تذكر بعدها جملة ( مكرب سبأ ) على عادة الكتابات ، غر أن ظاهر النص والألفاظ المستعملة فيه ، مثل : ( قين يدع ايل بين ) ، يدلان على أنها أسماء ( مكربين ) حكموا سبأ قبل عهد الملوك .

Belträge, S., 76.

Beiträge, S., 77.

۲ Sabaen Inscriptions from Mahram Bilgis (Marib), By A. Jamme, John Hopkins Press, Baltimore, 1962, Mahram, P. 389.

فقد دو آن في النصف الأول من النص 550 Jamme أساء المكربين: (يدع ال بين ) ( يسلم علل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( يكر بملك وتر ) ، و و ( يكرب ملك وتر ) ( يكر بملك وتر ) و و ( يشع أمر بين ) . و دو آن في النصف الثاني من اساء ( يدع آل بين ) و ( يكرب ملك وتر ) ( يكر بملك وتر ) ، و ( يشيع أمر بين ) ، و ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) ، أي الأساء المذكورة في النصف الأول نفسها ، ما خلا اسم ( كرب ايل وتر ) ، فنحن في هسذا النص بنصفيه أمام أربعة مكربين ، كانوا من ( مذمرم ) أي من بي (مذمر) .

ومدو تن النص والآمر بكتابته شخص اسمه ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) ، وكان كاهناً ( رشو ) للإلهة ( ذت غضرن ) ( ذات غضران ) = أي كناية عن الشمس ، كما كان بدرجة (قين ) ، أي موظف كبير مسؤول عن الأمور المالية للدولة او للمعبد ، كأن يتولى ادارة الأموال . وكان (قيناً) لمعبد (سحر) ، أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل الى المعبد من حقوق ومعاملات وعقود من تأجير الحبوس الموقوفة عليه ، كما كان قيناً للمكربين المذكورين . وقد ذكر في نصه انه أمر ببناء جزء من جدار معبد ( المقه ) من الحد الذي عد أسفل الكتابة أي قاعدتها الى أعلى المعبد ، كما أمر ببناء كل الأبراج وما على السقف من أبنية ومتعلقاتها ، وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه ( هقنيهو ) وعن كل نخيله ( انخلهو ) به ( اذنت ) ( ادنة ) وبه ( كتم ) وبه ( ورق ) وبه ( ترد ) وبه ( وغم ) ( وغم ) وبه (عسمت ) (عسمة ) وبه ( برام ) وبه ( يسرن ) ( يسرن ) ، وهي تسقى الماء بواسطة قناطر تعسبر فوقها المياه ، وعنطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) ( يسران ) ، وهي تسقى الماء بواسطة قناطر تعسبر فوقها المياه ، وعنطقة ( ردمن ) ( ردمان ) من أرض ( يسرن ) ( يسران ) ،

وقد قام بهذا العمل ايضاً ، لأن المقه اوحى في قلبه انه سيهبه غلاماً ، ولأن ( يكرب ملك وتر ) ، اختاره ليشرف على ادارة الأعمال المتعلقة بالحرب التي وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلها ، فقام بما عهد اليه ، وذلك لمدة خمس سنين ، وأدى ما كان عليه ان يؤديه على احسن وجه ، ولأن الإله ( المقه ) حرس

الفقرة ۱۲ و ۱۳ من النص ، بالفقرة ۲۸ و ۱۳ من النص

ووقى كل السبثين وكل القبائل الأخرى التي اشتركت معهم وكل المشاة (ارجل) الذين ارسلوا على مدينة (تهرجب) ، ولأن إله حفظه ومكنه من ادارة الأعمال التي عهد الملك اليه ، فتولى امر سبأ والقبائل التي كانت معهـ ، ووجه الأمور احسن وجه ضد الأعمال العدوانية التي قام بها اهـــل ( تهرجب ) وغيرهم ضد سبأ ، في خلال سنتين كاملتين ، حتى وفقه الإلَّه لعقد سلام ( سلم ) بين سبأ وقتبان ، فأثابه ( يثع أمر بين ) على ما صنع ً .

ويظهر من هذا النص ان ( تبع كرب ) ( تبعكرب ) ، الكاهن ( رشو ) و (القين) كان من كبار الملاكين في سبأ في ايامه، له أرضون وأملاك واسعة في أماكن متعددةً من سبأ . وقد كانت تدر عليه أرباحاً كبيرة وغلة وافرة ، يضاف الى ذلك ما كان يأتيه من غلات المعبد الذي يديره، والنذور التي تنذر للإلَّه (سحر)، ثم الأرباح التي تأنيه من وظيفته في الدولة .

ويظهر أنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الحدمة لتقدمه في السن ، في أواثل أيام حسكم ( كرب ايل وتر ) . ولذلك تكون جميع الحوادث والأعمال التي أَشَار البِهَا قَد وقعت في أيام حكم المذكورين الى ابتداء حكم (كرب ايل وتر )، الذي ذكر من أجل ذلك في آخر أساء هؤلاء الحكام وفي القسم الأخير من النص.

ويظهر من النص أيضاً أن الأعمال الحربية التي قام بها (تبعكرب) ، كانت في أواخر أيام ( يكرب ملك ) ، وامتدت الى أوائل ايام حكم ( يثع أمر بين). أرسله الأول الى الحرب ، ومنحه الثاني شهادة اتمام تلك الحرب وانتهائهــــا . فهذا النص يبحث عن السنين الحمس التي شغلها ( تبعكرب ) بالأعمال الحربية".

وأما صاحب النص : Jamme 552 ، نهاو ( ابكرب ) ( أبكرب ) ( أبو كرب ) وكان من كبار الموظفين من حملة درجة ( كبر ) ، اي (كبير) إذ كان كبيراً على ( كملم بن عم كرب) ( كمدم بن عمكسرب ) ، وهم من ( شوذم ) ( شوذ ) . وكان ( قيناً ) ، اي موظفاً كبيراً عند ( يدع ايل عند بنائه ( خمخنهن ) و ( مذقنتن ) قربة الى الإله ( المقه ) ليبارك في اولاده

<sup>﴿</sup> وَكُلُّ ارْجُلُ هُورِدُ عَدْ هُجُرِنَ تَهُرْجُبُ ﴾ ، القسم الثاني من النص • ُ

القسم الثاني من النص • Mahram, P. 261.

وأطفاله وبيته ( بيت يهر ) ، وفي كل عبيده ومقتنياته ، وذلك في أيام المكربين المذكورين الله .

واما النص: Jamme 555 ، فصاحبه ( ذمر كرب بن ابكرب ) ( ذمر كرب بن أبكرب ) ، وهو من ( شوذ م ) ، اي ( بني شوذب ) . وكان كرب بن أبكرب ) ، و هو من ( شوذ م ) ، اي ( بني شوذب ) . وكان أيناً ل ( ينع امر ) و ل ( يكرب ملك ) <sup>7</sup> . وقد دونه عند اتمامه بناء جدار معبد ( المقه ) ، من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة الى اعلى البناء ، وذلك ليكون عمله قربة الى الإله ، ليبارك في اولاده واسرته وذوي قرابته وفي أملاكه وعبيده ، وقد ذكر اسهاء الأرضين التي كان بزرعها ويستغلها ، وليبارك في بيته: (بيت مر) وفي بيته الآخر المسمى (بيت حرر ) بمدينة (جهرن ) (جهران) ، وفي أملاكه وبيوته الأخرى في أرض العشيرتين : (مهأنف ) و (بيران ) (بيرن ) كما دونه تعبيراً عن حده وشكره له ، لأنه من عليه فأعطاه كل ما أراد منه ، ومن جملة ذلك تعيينه قيناً على ( مأرب ) ، واشتراكه مع ( سمه على ينف ) ( سمه على ينوف ) في الحرب العدد في الحرب الي وقعت بينه وبين قتبان في أرض قتبان ، فأعد لتلك الحرب العدد في الحرب الي ينبغى ها " .

وقد نعت (أبكرب بن نبطكرب) ( ابكرب بن نبط كرب) وهو من ( زلتن ) ( زلتان ) نفسه ب ( عبد ) ( يدع ايل بين ) و ( سمه على ينف ) و ( يثع أمر وتر ) ، و ( يكرب ملك ذرح ) و ( سمه على ينف ) ، وذلك في النص : Jamme 557 . وقد دو نه عند قيامه ببعض أعمال الترميم والبناء في معبد ( المقه ) ، تقرباً الى رب المعبد ( بعل أو ام ) الإله ( المقه ) ، ولتكون شفيعة لديه ، لكي يبارك فيه وفي ذريته وأملاكه . وقد اختتم النص مجملة ناقصة اصيب آخرها بتلف ، ولم يبق منها الا قوله : « وملك مأرب » أ .

وللجملة الأخيرة من النص اهمية كبيرة ، لأنها تتحدث عن ملك كان على مأرب في ذلك الزمن ، سقطت حروف اسمه ، ولم يبق منه غير الحرف الأول.

Jamme 552, MAMB 6, Mahram, P. 16.

Jamme 555, MAMB 10, Mahram, PP. 18, 261.

ع الفقر تان الثالثة والخامسة من النص ٤ .Jamme 557, MAMB 12, Mahram, P. 22

راجع السطر الأخير من النص : Jamme 557, MaMb 12, Mahram, P. 22.

ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة اننا امام عدد من حكام سبأ ، لم تشر تلك النصوص الى ازمنتهم ولا الى صلاتهم يالحكام الآخرين، حى نستطيع بذلك تعيين المواضع التي يجب أن يأخلوها في القوائم التي وضعها الباحثون لحكام سبأ. وقد رأى ( جامه ) استناداً الى دراسته لهذه النصوص ، والى معاينته لنوع الحجر ولأسلوب الكتابة ، ان ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : Jamme 555 ولذلك دعاه أقدم من ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : 555 Jamme بر (الأول)، ودعا ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : Jamme 555 بر (الثاني) و ( يدع ايل بين ) المذكور في النص : ومنح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ( سمعلى ينوف ) ، المذكور في النص: ومنح ( جامه ) ( سمه على ينف ) ( سمعلى ينوف ) ، المذكور في النص: وقد لقبه به ر (الثاني ) . كما منح ( يشع أمر بين ) المذكور في النص : Jamme 555 والمنان في النص: وأما ( يشع أمر وتر ) و ( يكرب ملك ذرح ) ، المذكوران في النص : Jamme 550 منحها أي لقب كان لعدم وجود المذكوران في النص الأخرى .

وتفضل (جامـه) على (يكرب ملك وتر) ، المسذكور في النص: Jamme 555 فنحه لقب (الأول) ، ليميزه عن سميه المذكور في النص: Jamme 550 الذي أعطاه لقب (الثاني) . وقد وسم (جامه) (يثع أمربين) المذكور في النص Jamme 555 بـ (الأول) ، فميزه بذلك عن سميه المذكور في النص: Jamme 550 . وأما (كرب ايل وتر) ، المذكور في آخر أسماء حكام النص: Jamme 550 ، فقد ظل بدون لقب ، لعدم وجود سمي له .

### مدن سبأ:

كانت مدينة (صرواح)، هي عاصمة السبئين في أيام المكريين ومقر المكرب وفيها باعتبارها العاصمة معبد ( المقه ) إلك سبأ الخاص . أما ( مأرب ) ، فلم

Mahram, P. 264.

Mahram, P. 264.

تكن عاصمة في هذا العهد ، بل كانت مدينة من مدن السبئين ، و (صرواح) في هذا اليوم موضع خرب يعرف بـ ( خربة ) وبـ ( صرواح الحريبــة ) على مسيرة يوم في الغرب من ( مأرب ) ، ويقع ما بين صنعاء ومأرب ، وقد ذكر ( الهمداني ) مدينة ( صرواح ) في مواضع عدة من كتابه ( الاكليل ) ، وأشار الى ( ملوك صرواح ومأرب ) ، وذكر شعراً في ( صرواح ) للجاهليين ولجاعة من الإسلامين ، كما أشار اليها في كتابه ( صفة جزيرة العرب) .

وتحدث ( نشوان بن سعيد الحميري ) عنها ، فقال: ( صرواح موضع باليمن قريب من مأرب فيه بناء عجيب من مآثر حمير ، بناه عمرو ذو صرواح الملك بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر ، وهو أحد الملوك المثامنة) . وزعم ان ( قُس بن ساعدة الإيادي ) ذكر ( عمرو بن الحارث القبل ذو صرواح ) في شعر له ٧ . وذكر غيره من علماء اليمن الاسلاميين هذه المدينة السبئية القديمة أيضاً . وفي اشارتهم اليها وتحدثهم عنها ، دلالة على أهميسة تلك المدينة القديمة ، وعلى تأثيرها في نفوس النساس تأثيراً لم يتمكن الزمان من محوه بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد .

وذكر بعض أهل الأخبار ان (صرواح حصن باليمن أمر سليان عليه السلام الجن فبنوه لبلقيس )^ . وقولهم هذا هو بالطبــــع أسطورة من الأساطير المتأثرة بالاسرائيليات التي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب الى سليان والى جن سلمان .

وقد عثر في أنقاض هذه المدينة القديمة المهسة على كتابات سبثية بعضها من

Handbuch, I, S., 10, Beiträge, S., 22.

٧ زيد على عنان ، تاريخ اليمن القديم ، ( ص ٩١ ) ٠

٣ الاكليل ( ٨/٥٤ ) ٠

ع الاكليل ( ٨/ ٧٥ وما يعدها ) ( ١٠ / ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٦ ، ٣٩ ، ١١٠ ) ٠

<sup>،</sup> الصفة (۲۰۲، ۱۱۰، ۲۰۳) ٠

۲ منتخبات (ص ۲۰) ۰

۷ منتخبات ( ص ۲۰ ) ۰

عهد المكربين . ومن هذه النصوص ، النص المهسم الذي تحدثت عنه المعروف بكتابة (صرواح) ، والموسوم عند العلماء به Glaser 1000 A, B . وصاحبسه الآمر بتدوينه هو المكرب الملك (كرب ايل وتر) . وهو من أهم ما عثر عليه من نصوص هذا العهد . وقد دو "ن فيه أخبار فتوحاته وانتصاراته وما قام به من أعمال ، كما دونته قبل قلبل . ولأسماء المواضع والقبائل فيه أهمية كبيرة للمؤرخ ولا شك ، اذ تعينه على أن يتعرف واضع عديدة ترد في نصوص أخرى ، ولم نكن نعرف عنها شيئاً ، كما أعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء التي لا تزال معروفة الى ما قبل الميلاد ، الى القرن الخامس قبل الميلاد ، وذلك اذا ذهبنا مذهب من يرجع عهد (كرب ايل وتر) الى ذلك الزمن ا

وفي مقابل خربة معبد صرواح ، خربة أخرى تقع على تل ، هي بقايا برج المدينة الذي كان يدافع عنها . وهناك أطلال أخرى ، يظهر انها من بقايا معابد تلك المدينة وقصورها ؟ .

وكان على المدينة (كبر) أي كبير ، يدير شؤونها ، ويصرف أمورها وأمور الأرضين التابعة لها ، وتحت يديه بالطبيع موظفون يصرفون الأمور نيابة عنه ، وهو المسؤول أمام المكربين عن ادارة أمور المدينة وما يتبعها من قرى وأرضين وقبائل ".

وفي ( صرواح ) كان معبد ( المقه ) إله سبأ ، ومن هذه المدينة انتشرت عبادته بانتشار السبئين . ومن معابد هذا الإله التي بنيت في هذه المدينة معبد ( يفعن ) ( يفعان ) الذي حظى بعناية المكربين أ

وقد زارها ( نزيه مؤيد العظم ) . وذكر أنها خربة في الوقت الحساضر ، بنيت على أنقاضها قرية تتألف من عدد من البيوت ، وتشاهد فيها بقايا القصور القديمة ، والأعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند ، وأشار الى أن القسم الأعظم من المبانى القديمة ، مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خسة لا تزال ظاهرة

Beiträge, S., 22.

A. Fakhry, Les Antiquités du Yémen, Un Voyage à Sirwah, Marib et El-Gof, Le Muséon, 61, 3-4, P. 215, Belträge, S., 22.

Handbuch, I, S., 130.

Handbuch, I, S., 78.

على وجه الأرض، منها قصر يزعم الأهلون أنه كان لبلقيس، وكان به عرشها ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس . كا زار خرائب (صرواح) أحمد فخري من المتحف المصري في القاه، وصور أنقاض معبد ( المقه ) وعدداً من الكتابات التي ترجم بعضها الأستاذ ( ركمنس ) M. Ryckmans .

ولم تكن ( مرب ) ، أي (مأرب ) عاصمة سبأ في هذا الوقت ، بل كانت مدن سبأ الكبرى ، ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المتنفذة في سبأ . أما ( صرواح ) ، فكانت العاصمة الروحية ، فيها معبد الإله الأكبر ، ومها مقر الحكمام الكهنة ( المكربون ) . وقد وجه ( المكربون ) عنايتهم كما رأينا نحو مأرب ، فأقاموا بها معبد ( المقه ) الكبير والقصور الضخمة وسكنوا بها في فترات ، وأقاموا عندها سد مأرب الشهير ، فكأنهم كانوا على علم بأن عاصمة سبأ ، ستكون مأرب ، لا مدينتهم صرواح . وقد يكون لمكان مأرب دخل في هذا التوجه .

## قوائم بأساء المكربين :

اشتغل علماء العربية الجنوبية بترتيب حكام سبأ المكربين بحسب التسلسل التأريخي أو وضعهم في جمهرات على أساس القدم، مراعين في ذلك دراسة نماذج الخطوط والكتابات التي وردت فيها أسماء المكربين ، وآراء علماء الآثار في تقدير عمر ما يعثر عليه مما يعود الى أيام أولئك المكربيين ، ودراسة تقديراتهم لعمر الطبقات التي يعثر على تلك الآثار فيها . ومن أوائل من عني بهذا الموضوع من أولئك العلماء ( كلاسر ) ، العالم الرحالة الشهير الذي كان له فضل نشر الدراسات

رحلة في بلاد العربية السعيدة من مصر الى صنعاء ( ٢٤/٢ ) فما بعدها •

Le Muséon, LXI, 3-4, 1948, P. 215, A. Fakhry.

An Archeological Journey to Yemen, I, Cairo, 1952, II, Cairo, 1952, The Publication of the Inscriptions, by G. Ryckmans, III, Cairo, 1951.

العربية الجنوبية أ والعالم ( فرتس هومل ) أ ، و (رودوكناكس) أ ، و (فلبي) أ، و غير هم .

#### قائمة (هومل):

وقد رتب ( هومل ) ( مكربـي ) سبأ على هذا النحو " :

- ۱ ــ سمه على ، ولم يقف على نعته في الكتابات، واليه تعود الكتابة الموسومة . Glaser 1147
  - ۲ \_ يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) ، والى عهده تعود الكتابات : Arn. 9, Glaser 901, 1147, 484, Halevy 50
- ۳ ـ يثع امر وتر (بثع أمر وتر) والى أيامه ترجع الكتابات : 126,627 ...
- ٤ \_ يدع آل بين (يدع ايل بين) ، والى عهده يرجع النص : Halevy 280 :
- ه ... يثع أمر ، ولم يذكر نعته ، وقد ورد اسمه في النصوص الموسومة بـ : Halevy 352, 672, Arn. 29.
  - ٦ كرب ايل بن (كرب آل بن ) .
  - ٧ ــ سمه على ينف ( سمهعلى ينوف ) ( سمه على ينوف ).

ويكو"ن هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة ، هي الجمهرة الأولى لمكربسي سبأ. وتتكون الجمهرة الثانية على رأيه من المكربين :

- ١ ـ ذمر على .
- ۲ -- سمه على ينف ( سمه على ينف ) ، ( سمه على ينوف ) ، وهو باني
   سد ( رحب ) ، ( رحاب ) ، والى أيامه تعود الكتابات :
  - . Glaser 413, 414, Halevy 673, Arn. 14

٣

Skizze der Geschichte und Geographie Arabien : راجع کتاب

Fritz Hommel, Ausätze und Abhandlungen arabistisch — semitologischen Inhalts., München, 1892 — 1901, S., 145, Grundriss der Geographie und Weschichte des Alten Orient, S., 671.

Rhodokanakis, KTB., II, S., 49.

Philby, Background, P. 141.

Handbuch, I, S., 75.

٣ \_ يثع امر بين ( يثع أمر بين ) ، وهو باني سد (حبيض) ، (الحبابض) وموسع سد ( رحب ) ( رحاب ) ، والمنتصر على ( معن ) معين والى عهده تعود الكتابات :

Glaser 523, 525, Halevy 678, Arn. 12, 13, Glaser 418, 419.

- ع \_ ذمر على ، لعله ابن يتع أمر بين .
- ه \_ كرب آل وتر ( كرب ايل وتر ) ، صاحب نص صرواح .

#### د قائمة (رودوكناكس):

ناقش ( رودوكناكس ) القوائم السبي وضعها ( كلاسر ) و ( وهومل ) و ( هارتمن ) ، وحاول وضع جمهرات جديدة مبنية على أساس الرابطة الدموية والتسلسل التأريخي ، وما ورد في الكتابات من أسماء ، فذكر في كتابسه : (نصوص قتبانية في غلات الأرض) Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft ، وتتألف من: هذه الجمهرات : جمهرة ذكرت أسماؤها في الكتابة: Glaser 1693 ، وتتألف من:

- ١ \_ يدع آل بن ( يدع ابل بن ) .
- ٢ ــ سمه على ينف ( سمه على ينوف ) .
  - ٣ ... يشم مر وتر ( يشع أمر وتر ) .

وجمهرة أخرى وردت أساؤها في الكتابة Glaser 926 وتتكون من :

١ ــ يشع أمر .

۲

Mahram, P. 264, A. Grohmann, Göttersymbole und Symboltiere auf Südarabischen Denkmälern, Wien, 1914, S., 75.

Hartmann, Die Arabische Frage, S., 603.

КТВ., П. В., 49.

```
٢ - يدع آل (يدع ايل).
```

#### وجمهرة:

ولحص ( رودوكناكس) هذه الجمهرات في جمهرات ثلاث هي: جمهرة A وجمهرة B وجمهرة B

. . . . . .

```
٣ - سمه على .
```

جمهرة ( Glaser 1752, 1762, Halevy 626 ( B ) جمهرة

- ١ ــ يدع آل ( يدع ايل ) .
  - ٢ ... يثع أمر ( يثع أمر ) .
- ٣ كرب آل ( كرب ايل ) .
  - ٤ سمه على .

جمهرة ( Glaser 1693 ( O ) وقوامها :

١ ـ يدع آل بين ( يدع ايل بين ) .

۲ ــ سمه على ينف ( سمه على ينوف ) .

٣ - يقع امر وتر ( يثع أمر وتر ) .

وفي منافشته للمجموعات الثلاث المتقدمة عاد فذكر الجمهرات التالية : جمهرة (١) :

#### سمه على .

يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) ، CIH 366, FR 9, Halevy 50. ، ( يدع ايل ذرح ) يثع امر وتر ) ، Halevy 280 ، ( يدع ايل بن ) ، نا بن ( يدع ايل بن ) ، الم

#### جمهرة (٢) :

يثع. امر ( يثع أمر ) لم يرد نعته .

- Halevy 352, 672 ( کرب ابل بن ) کرب آل بن ( کرب ابل بن

سمه على ينف ( سمه على ينوف ) Halevy 45 ،

وذكر الجمهرة التالية في آخر مناقشته لقوائم أساء المكربين ، وتتألف من : يتع امر بين ( يتع أمر بين ) Glaser 926 -

يدع آل بن (يدع ايل بن ) فاتح مدينة (نشق) Halevy 630, Glaser 926, 1752

بغ امر ( یشع أمر ) Halevy 630, Glaser 1752 ( یشع أمر ) . Halevy 633, Glaser 1752, 1762 ( كرب ايل )

- Glaser 926, 1762 على

وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو يتسلسلهم التأريخي وانما هي جمهرات وأساء متكورة ، ذكرها (رودوكناكس) للمناقشة ليس غير، وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد التعمق في هذا الموضوع .

## قائمة ( فلي ):

وقفت على قائمتين صنعها ( فلبي ) لمكربي سبأ ، نشر القائمــة الأولى في كتابه : « سناد الاسلام » ونشر القائمة الثانية في مجلة Le Muséon . وقد قلر ( فلبي ) تأريخاً لكل مكرب حكم فيه على رأيه شعب ( سبأ ) . فقدر في قائمته التي نشرها في كتابه المذكور لكل ملك مدة عشرين سنة ، وجعل مبدأ تأريخ حكم أول مكرب حوالي سنة (٥٠٠) قبل الميلاد . وسار على هذا الأساس باضافة مدة عشرين عاماً لكل ملك ، فتألفت قائمته على هذا النحو :

١ – سمه على ، أول المكربين ، حكم حوالي سنة (٨٠٠) قبل الميلاد.

۲ ــ یدع آل ذرح ( یدع ایل ذرح ) ، وهو ابن (سمهعلی ) ، حکم حوالی سنة (۷۸۰) قبل المیلاد .

٣ – يثع امر وتر بن يدع آل ذرح ، حكم حوالي سنة (٧٦٠) قبل الميلاد .

٤ ــ يدّع آل بين بن بثع امر وتر ، حكم حوالي سنة (٧٤٠) قبل الميلاد.

ه ـ يدع امر وتر بن سمه على ينف،وهو معاصر الملك الآشوري سرجون،
 وقد حكم حوالي سنة (٧٢٠) قبل الميلاد .

٦ – كرب آل بين بن يثع امر ، حكم حوالي سنة (٧٠٠) قبل الميلاد .

۷ – ذمر عسلى وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأكيد ، وربما كان شقيقاً والده ( كرب آل وتر ) ، أو ( سمه على ينف ) وربما كان شقيقاً لـ ( كرب آل بين ) ، وقد حكم في حوالي سنة (١٨٠) قبل الميلاد .

Background of Islam, PP. 141.

Le Muséon, LXII, 3-4, PP. 248,

- ۸ سمه على بنف بن ذمر على ، وهو باني سد ( رحب ) ( رحاب )
   وقد حكم حوالي سنة ( ٦٦٠ ) قبل الميلاد .
- ٩ ــ يثع امر بين بن سمه على ينف ، وهو باني سد" (حببضن) الحبابض،
   وقد حكم حوالي سنة (٦٤٠) قبل الميلاد .
- ١٠ کرب آل وتر بن ذمر علی وتر ، آخر المکربین وأول ملوك سبأ ،
   وقد حكم على رأیه من سنة (٦٢٠) حتى سنة (٦١٠) قبل المیلاد .
  - أما قائمته التي نشرها في مجلة Le Muséon ، فهي على النحو الآتي :
- ١ سمه على ، وهو أقدم مكرب عرفناه . بدأ حكمه حوالي سنة (٨٢٠) قبل الميلاد . وقد وضع ( فلبي) الكتابات : 367, 418, 488, 955 الله على أن اسمه ذكر فيها ، غير اني الله جانب اسم هذا المكرب دلالة على أن اسمه ذكر فيها ، غير اني لم أجد لهذا المكرب أية علاقة بالكتابات : 359 CTH 418, 488, 955 نالكتابة والما تعود الى هذا المكرب ، وأما تعود الى مكرب آخر زمانه متأخر عنه . وقد وجدت خطأ مشاماً في مواضع أخرى من هذه المواضع التي أشار فيها الى الكتابات التي تخص كل مكرب من المكربن .
- ۲ ــ يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) ، حكم حوالي سنة (۸۰۰) قبـــل الميلاد . أما الكتابات التي ورد فيها اسمه ، فهي :

  CIH 366, 418, 488, 490, 636, 906, 955, 957.

REP. EPIG. 3386, 3623, 3949, 3950, AF 17, 23, 24, 38.

٣ ــ سمه على ينف ، وقد حكم حوالي سنة (٧٨٠) قبل الميلاد . أما الكتابات التي تعود الى أيامه فهي :

CIH 368, 371, 636, REP. EPIG. 3623, AF 86, 91, 92

ع امر وتر ، لم يذكر المدة التي حكم فيها ، وإنما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه ثلاثين عاماً ، تنتهي بسنة (٧٥٠) قبل الميلاد . أما الكتابات التي ورد اسمه فيها ، فهي :

CIH 138, 368, 371, 418, 490, 492, 493, 495, 634, 955,

REP. EPI. 3623, 4405

- وذكر ( فلبي ) بعد اسم ( سمه على ينف ) اسم ابنه ( يدع آل وتر )، ولكنه لم يشر الى أنه كان مكرباً . وقد أشار الى ورود اسمــه في الكتابات : AF 86, 91, 92
- ه ــ يدع آل بين ، وهو ابن يثع أمر وتر . وقد حكم في حوالي سنــة (٧٥٠) قبل الميلاد . وورد اسمه في الكتابات :

СІН 138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 967, 979,

REP. EPIG. 3387, 3389, 4405, AF 43, 89.

- وذكر ( فلبي ) اسم ( سمه على ينف ) مع اسم شقيقه ( يدع آل بين )، ولم يكن هذا مكرباً ، وقد ذكر في الكتابات 563, 631 .
- ٢ ذمر على ذرح وهو ابن ( يدع آل بين ) ، وقد حكم حوالي ستة
   (٧٣٠) قبل الميلاد . جاء اسمه في الكتابات :

CIH 633, 979, REP. EPIG. 3387, 3389, AF. 29

- وكان له ولد اسمه ( يدع آل ) ( يدع ايل ) لا نعرف نعته، ولم يكن مكرباً ، وقد ورد اسمه في الكتابات : CIH 633, AF 29 .
- ٧ يثع امر وتر . ووالده هو ( سمه على ينف ) شقيق ( يدع آل بن) ،
   وقد ذكرت انه لم يكن مكرباً . لم يذكر ( فلبي ) مدة حكمه، وانما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه ( ذمر على ذرح ) ثلاثين عاماً ،
   انتهت محوالي سنة (٧٠٠) قبل الميلاد .
- ٨ كرب آل بين ، وهو ابن يثع امر وتر ، حكم حوالي سنة ( ٧٠٠)
   قبل الميلاد ، وورد اسمه في الكتابات :

CIH 610, 627, 732, 637, 691, REP. EPIG. 3388, 4125,

· 4401, AF 43, 89

- ٩ ذمر على وتر بن كرب آل بين، حكم حوالي سنة (٦٨٠) قبل الميلاد،
   CIH 610, 623, REP. EPIG. 3388, 4401 : الكتابات : 100 CTH 610, 623, REP.
- ۱۰ سمه على ينف ، وهو ابن ذمر على وتر . حكم حوالي سنة ( ٦٦٠ )
   قبل الميلاد ، وذكر اسمه في الكتابات :

- CIH 622, 623, 629, 733, 774, Philby 77,

- REP. EPIG. 3650, 4177, 4370.

١١ يشع امر بين ، وهو ابن سمه على ينف ، حكم حوالي سنة ( ٦٤٠)
 قبل الميلاد ، وذكر اسمه في الكتابات :

- CIH, 622, 629, 732, 864, Philby 77,

- AF 62, III, REP. EPIG. 3650, 3653, 4177.

وذكر ( فلبي ) مع اسم ( يثع امر بين ) اسم ( يكرب ملك وتر ) وقد ورد اسمه في الكتابة : AF 70 ، ولم يكن مكرباً .

۱۷ ـــ ذمر على ينف ، وقد حكم حوالي سنة (٦٢٠) قبل الميلاد،وجاء اسمه AF 70, CIH 491, REP. EPIG. 3498, 3636, 3945, 3946 : في الكتابات

١٣ کرب آل وثر ، وهو آخر المکربین ، وقد حکم حوالي سنة (٦١٥)
 قبل المیلاد ، وورد اسمه فی الکتابات :

CIH 126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. EPIG. 3234, 34498, 3636, 3916, 3945, 3946, Philby 16, 24, 25, 70? 101, 133?

#### : J. Ryckmans ( ریکمنس )

وقد دوَّن ( ربكمنس ) أسهاء المكربين على هذا النحو :

- ١ سمه على .
- ٢ ــ يدع آل ذرح ( يدع ايل ذرح ) وهو ابن ( سمه على ) .
  - ٣ ــ سمه على ينف ، وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) .
  - ٤ ـ يشع أمر وتر ، وهو ابن ( يدع ايل ذرح ) كذلك .
- یدع آل بین ( یدع ایل بین ) ، و هو ابن ( بشع أمر و تر ) .
  - ٣ ذمر على ذرح ، وهو ابن ( يدع ايل بين ) .
- ۷ ... بشع أمر وتر ، وهو ابن ( سمه على ينف ) ، ابن ( يشع أمر وتر )
   وهو شقبق ( يدع ابل بين ) .
  - ۸ کرب ایل بن۱ .

Jacques Ryckmans, L'Institution Monarchique en Arable Méridionale avant L'Islam (I) Louvain, 1961, P. 95.

## الفضل الرابع والعشرون

# ملو ك سبأ

وبتلقب (كرب ايل وتر) بلقب ملك ، وباستمرار ما جاء بعده من الحكام على التلقب به ، ندخل في عهد جديد من الحكم في سبأ ، ساه علماء العربيات الجنوبية عهد ( ملوك سبأ ) تمييزاً له عن العقد السابق الذي هو في نظرهم العهد الأول من عهود الحكم في سبأ ، وهو عهد المكربين ، وتمييزاً له عن العهد التالي له الذي سمى عهد ( ملوك سبأ وذي ريدان ) .

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ ) بسنة ( ٩٥٠ ق. م. ) على تقدير (هومل) ومن شايعه عليه من الباحثين في العربيات الجنوبية أ . وعتد الى سنة ( ١١٥ ق. م. ) على رأي عليية علماء العربيات الجنوبية أ أو سنة ( ١٠٩ ق. م. ) على رأي (ركمنس ) الذي توصل اليه من عهد غير بعيد . وعندثذ يبدأ عهد جديد في تأريخ سبأ ، هو عهد ( ملوك سبأ وذي ريدان ) .

Handbuch, I, S., 86.

Handbuch, I, S., 86.

Discoveries, P. 222, BOASOOR, NUM. 137, 1955, P. 38, JAOS, 73, 1953, P. 40.

W. F. Albright, in Journal of the American Oriental Society, 73, I, 1953, P.40.

وقد قدر بعض الباحثين زمان حكم المكرب والملك ( كرب ايسل وتر ) في القرن الخامس قبل الميلاد أ. وقد كان يعاصره في رأي ( البرايت ) ( وروايل ) ملك أو مكرب قتبان الذي حكم بحسب رأيه أيضاً في حوالي سنة (٤٥٠ ق. م.) ، وكان خاضعاً له ( كرب ايل وتر ) ، و ( يدع ايل ) ملك حضرموت ".

و يمتاز هذا العهد عن العهد السابق له ، وأعني به عهد حكومة المكربين ، بانتقال الحكومة فيه من (صرواح) العاصمة الأولى القديمة ، الى (مأرب) العاصمة الجديدة ، حيث استقر اللوك فيها متخذين القصر الشهير الذي صار رمز (سبأ) ، وهو قصر (سلحن) (سلحن) ، مقاماً ومستقراً لهم، منه تصدر أوامرهم الى أجزاء المملكة في ادارة الأمور .

و ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) ، هو أول ملك من ملوك سبأ افتتح هذا العهد . لقد تحدثت عنه في الفصل السابق ، حديثاً أعتقد انه واف ، ولم يبق لدي شيء جديد أقول عنه . وليس لي هنا الا أن أنتقل الى الحديث عن الملك الثاني الذي حكم بعده ، ثم عن بقية من جاء بعده من ملوك .

أما الملك الثاني الذي وضعه علماء العربيات على رأس قائمة (ملوك سبأ) بعد ( كرب ايل وتر ) ، فهو الملك ( سمه على ذرح ) ، وقد ذهب ( فلبي ) الى احتمال أن يكون ابن الملك ( كرب ايل وتر ) . وقد كان حكمه على حسب تقديره في حوالي السنة ( ٢٠٠ ق . م . ) .

وقد وقفنا من النص الموسوم بـ 374 CIH على اسمي ولدين من أولاد (سمه على ذرح) ، هما (الشرح) (اليشرح) ، و (كرب ايل) . وقسد ورد فيه : أن (الشرح) أقام جدار معبد (المقه) من موضع الكتابة الى أعلاها، ورمم أبراج هذا المعبد، وحفر الخنادق، ووفى بجميع ندره الذي ندره لإلحسه (المقه) على الرفاء به ان أجاب دعاءه، وقد استجاب إلحه لسؤاله، فيسر أمره وأعطاه كل ما أراد، فشكراً له على آلائه ونعائه، وشكراً لبقية آلمة سبأ،

Beiträge, B., 9.

The Chronology, P. 8.

The Chronology, P. 10.

Handbuch, I, S., 86, Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P, 249.

Background, P. 142.

وهي : (عثتر ) ، و (هبس ) (هوبس ) ، و (ذات حمم ) (ذات حمم) ، و (ذات حمم) ، و (ذات حمم) ، و (ذت بعدن ) (ذات بعدان ) ، وتمجيداً لاسم والسده (سمه على ذرح ) أن أمر بتدوين هذه الكتابة ليطلع عليها الناس ، وقد سجل فيها مع اسم شقيقه (كرب آل ) (كرب ايل ) .

أما (كرب ال ) (كرب ايل) أحد أولاد (سمه على ذرح ) فلا نعرف شيئاً من أمره . وقد صبره ( هومل ) خليفة والده ، وجاراه ( فلبي ) في ذلك ، وقدر زمان حكمه بحوالي السنة ( ٥٨٠ ق. م. ) .

ووضع ( هومل ) اسم ( الشرح ) ( اليشرح ) ، وهـو ولد من أولاد ( سمه على ذرح ) بعد اسم شقيقه ( كرب ايل وتر ) " ، وجاراه ( فلبي ) في هـذا الترتيب أن ، ولا نعلم شيئاً عنه يستحق الذكر .

وانتقل عرش سبأ الى ملك آخر ، هو ( يدع آل بين ) ( يدع ايل بين) وهو ابن ( كرب آل وتر ) . وقد ورد اسمه في النص الموسوم بـ Glaser 105 ، ودونه رجل اسمه ( تيم ) . وقد حمد فيه الإله ( المقه ) بعل ( أوم ) ( أوام ) ، لأنه ساعده وأجاب طلبه ، وتيمن بهده المناسبة بتدوين اسم الملك ، كما ذكر فيه اسم ( فيشن ) أي ( فيشان ) ، وهي الأسرة السبثية الحاكمة التي منها المكربون وهؤلاء الملوك ، كما ذكر اسم ( بكيل شبام ) .

وقد ورد في الكتابة المذكورة اسم حصن ( الو ) . وهـــو حصن ذكر في كتابات أخرى . ويرى بعض البــاحثين أن هذه الكتابات هي من ابتداء القرن الرابع قبل الميلاد ، أي أن حكم ( يدع آل بين ) ، كان في هذا العهد" .

والنص Glaser 529 من النصوص التي تعسود الى أيام ( يدع آل بين )

Glaser 485, Fresnel 55, CIH 374, IV, II, I, P. 23, Discoverles, P. 222, Jamme 551.

Background, P. 142.

Handbuch, I, S., 87.

Background, P. 142.

CIH 126, IV, I, III, P. 194.

Beiträge, S., 19.

(يدع ايل بين) كذلك . وقد ورد فيه اسم عشرته: (فيشن) (فيشان) . وانتقل عرش سبأ الى (يكرب ملك وتر) من بعد (يدع آل بين) على رأي (هومل)، وهو ابنه . وقد ذكر اسمه في الكتابة الموسومة بـ ٢ Halevy أبيه لشعب وهي عبارة عن تأييد هذا الملك لقانون كان قد صدر في أيام حكم أبيه لشعب سبأ ولقبيلة (بببلح) في كيفية استغلال الأرض واستبارها في مقابل ضرائب معينة تدفع الى الدولة ، وفي الواجبات المترتبة على سبأ وعلى (بببلح) في موضوع الحدمات العسكربة ، وتقديم الجنود لحدمة الدولة في السلم وفي الحرب . وقد وردت في هذا النص أسماء قبائل أخرى لها علاقة بالقانون ، منها قبيلة (أربعن) (أربعن) ، وكانت تتمتع باستقلالها ، محكمها رؤساء منها، يلقب الواحد منهم بلقب (ملك) .

وقد شهد على صحة هذا القانون ، وأيد صدق صدوره من الملك ، ووافق عليه جهاعة من الأشراف وسادات القبائل ، قبائل سبأ وغيرها ، ذكرت أسماؤهم في النص بعد جملة : (سمعم ذت علم ) ، أي (سمع هذا الاعلام ) أي شهد على صحة هذا البيان ، وأيده ، ووافق على ماجاء فيه ، وهم : (يكرب ملك) و (عم أمر ) ابنا (بهلم) ، و (سمه كرب بن كربم) (سمه كرب بن كرب) ، و (هلك أمر بن حزفرم ) ، و ( عم أمر بن حزفرم ) ، و ( أبكرب بن مقرم ) ، و ( سمه أمر بن هلكم ) ، و ( معدكرب ذ خلفن ) (معدكرب ذ خلفن ) (معدكرب ذ خلفن ) ، و ( أبدب ن قبيلة ذ خلفن ) ، و ( أبدب ن قبيلة ، و ( أربعن ) ، و ( أبدب ) ملك قبيلة ( أربعن ) » و ( أبدب ) ملك قبيلة ( أربعن ) » و ( أبدب ) .

وقد أعلن هذا القانون وأثبت ( مثبتم ) في السنة الثامنة ( ثمنيم ) من سني ( ذنيلم ) ( ذيلم ) من سني تقويم ( نشأكرب بن كبر خلل ) ، وهو من

CIH 562, IV, II, IV, P. 338, Lupar 4540, Hommel, Süd-Arabische Chrestomathie, S., S., 52, O. Weber, Studen zur südarabischen Altertumskunde, II, S., 18.

Glaser 904, Halévy 51, 638, 650, CIH IV, III, I, P. 2, Halévy, Rapport, in JoJurnal Asiat., 1872, P. 137, Glaser, Altjemenizische Nachrichten, S., 71, 160, CIH 601, REP. EPIG. 2726, V, II, P. 68.

CIH, IV, III, I, P. 12.

سادات قبيلة ( خلل ) أي ( خليل ) ا . وذكر قبل هذا تأريخ آخــ ، هو ( ذا بهى ذخرف بعثر بن حذمت ) ا ، أي ( في شهر ذي أبهى من سنــة عثر بن حذمة ) . وقد صدر لقبائسل سبأ و ( بهبلح ) وكل ساكن في منطقة مدينة ( صرواح ) ( وبكل بهجر صروح ) .

والكتابة المرقمة بـ 03 CIH هي من أيام ( يكرب ملك ) ، وقد دو نهسا رجل اسمه ( عددال ؟ ) ( وددال ) ، وذلك عند تقديمه ( قيفا ) الى الإله ( بعل اوم ) ( بعل أوام ) لسلامته ولخيره ، ولم يلقب ( يكرب ملك ) فيها بلقب ملك .

وولي حكم سبأ بعد ( يكرب ملك وتر ) ابنه الملك ( يثع أمر بين ) ، وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات ، منها الكتابــة المعروفة بـ Glaser 508 ، وهي ناقصة الآخر ، جاء فيها : ان هذا الملك قدم نذراً الى الإلـه ( عثر ) في معبده في ( ذبيان ) ( ذبين ) ، ولسقوط كلمات من النص وتلفها لا ندري ما النذر الذي قدمه الملك الى ذلك المعبدا .

وورد اسم الملك ( يثع أمر بين ) في نص قصير،وسم بـ REP. EPIG. 3919 وذكر معه اسم أبيه ( يكرب ملك ) <sup>٧</sup> .

وورد اسمه في كتابة أخرى ، سجلها رجل اسمه (تبع كرب) (نبعكرب) وكان كاهناً ( رشو ) للإلبهة ( ذت غضرن ) ( ذات غضران ) ، كما كان يتولى وظيفة ادارية كبيرة هي درجة (قين) ، وذلك في عهد الملك (يدع ايل بين) ، وفي عهد الملكين : ( يكرب ملك ) ، و ( يثع أمر بين ) ، وقد سجل تلك الكتابة عند بنائه هو وأبناؤه وسائر أسرته جدار معبد ( المقه ) ، وقيامه معهم

السطر ١٨ وما يعده ٠

٧ - السطر العاشر وما يعدم •

٣ السطر الثالث عشر ٠

Rhodokanakis, Der Grundsatz der Oeffentlichkeit in den Sdarabischen Urkunden, S., 16.

CIH, IV, II, I, P. 47, Halevy 44, Glaser 900.

CIH 966, IV, III, II, P. 292.

Rhodokanakis, Stud. Lexi., II, S., 17, Glaser, Sammlung, I, S., 50.

REP. EPIG., VI, II, P. 385.

بحفر خنادق وانشاء بروج تعبيراً عن شكرهم لآلهة سبأ ( المقه ) و ( عثر ) ، و ( هوبس ) و ( ذات معيم ) ، و ( ذات بعدان ) و ( ذات غضران ) ، لأنها أنعمت عليه اذ كان قائداً عسكرياً بالتوفيق في عقد صلح بين حكومة سبأ وحكومة قتبان ، وقد وضع شروطاً للصلح بين الطرفين على الملك (يشع أمر بين) في مدينة ( مأرب ) ، فوافق عليها ، وذلك بعد حرب ضارية استمرت خمس سنوات ، كانت قتبان هي التي أشعلت نارها بهجومها على أرض سبأ وتعرضها لمدن سبأ بالشر . وقد عهد الى هذا الكاهن و ( القين ) والقائد أمر محارب الفتبانيين والدفاع عن المملكة ، فاستطاع على ما يتبين من النص وقف هجوم الفتبانيين وصده ، واجلاء القتبانيين عن الأرضين التي استولوا عليها الى مدينة ( تهركب ) ( تهركب ) .

والكتابة المذكورة ، هي من جملة الكتابات التي عثر عليها في معبد المقسه المعروف عند السبئين بـ ( معبد أوام بيت المقه ) ، في مدينة مأرب لا . ويظهر من ذكرها أسماء الملوك الثلاثة أن ( تبع كرب ) (تبعكرب) الكاهن ( رشو ) والقائد ، كان قد خدم هؤلاء الملوك ، وكان من المقربين اليهم . وقد نجح في مهمته في عهد الملك ( يثع أمر بين ) في عقد الصلح بين سبأ وقتبان ، وقدم شكره وحمده الى الإله ( المقه ) إله سبأ الكبير ، بيناء ذلك الجنزء من جدار المعبد اللي نصبت الكتابة عليه . وقد ساعده في ذلك أهله وعشيرته ، وذكر أسماء الملوك الثلاثة على الطريقة المتبعة في التيمن بذكر أسماء الآلهة وأسماء الحكام اللين في عهدهم ثم العمل ، وربما على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان اللين في عهدهم ثم العمل ، وربما على سبيل توريخ الحادث أيضاً . ولما كان ( تبع كرب ) كاهناً ( رشو ) ، فلا استبعد احمال كونه كاهن معبد ( اوام ) ، لأن كاهناً عادياً لا يمكن أن يقوم بمثل هذا العمل ، وأن يتولى قيادة الجيش وأجراء المفاوضات .

وفي هذا النص اشارة الى حرب وقعت بين القتبانيين والسبثيين ، ظلت مستمرة

Fresnel 56, Glaser 481, CIH 375, IV, II, I, P. 25, Halevy, in Journal Asiatique, 1874, II, P. 584.

Glaser 481, CIH 375, Jamme 550, CIH IV, II, I, P. 23, Discoveries, P. 222, Yudi. Lexi., 2, S., 12, Halévy, in Etudes Sabéenes, Journal Asiatique, 1874, II, P. 581.

خمس سنسين ، وهي حرب من جملة حروب نشبت قبل هذه الحرب ونشبت بعدها بين السبئين والقتبانين . وقد انتهت هذه الحرب المتقدمة بتمكن السبئين من استعادة ما خسروه وبطرد القتبانين من الأرضن التي استولوا عليها . ونجد في النص الموسوم بد Glaser 1693 خبر حرب وقعت أيضاً بين قتبان وسبأ في أيام الملك ( يدع أب بجل بن ذمر على ) ملك قتبان . وقمد دون هذا النص ( يذمر ملك ) سيسد قبيلة ( ذرن ) ( ذران ) ( ذران ) . وقد قص فيه أعماله وغزواته وحروبه ، فذكر أنه تغلب على قبيلة ( ذبحن ) ( ذبحان ) صاحبة أرض ( حرر ) وعسلى قبائل وعشائر أخرى ، منها : (ناس ) ( نأس ) ، أرض ( حرر ) و و ( سلمن ) ( سلمن ) ( سلمن ) وعلى مدنها ومزارعها وأملاكها . وقد وهبها وحبسها على الإله (عم) إله قتبان الرئيس و ( انبى ) ٢

وقد أشار (يذمر ملك) في نصه الى حرب وقعت بين قتبان وسبأ، واستمرت في أيام (ملوك سبأ): (يدع ابل بين) و (سمه على ينف) و (يثع أمر وتر) ". وحرب تجري في عهد ثلاثة ملوك لا بد أن تكون حرباً طويلة الأجل استمرت سنين ، وكان فيها لصاحب النص شأن خطير فيها ، فانتصر على قبائل سبئيسة عديدة ، وانتزع منها أملاكها وسجلها باسم حكومة قتبان .

وحارب مع السبئيين (شعب رعنن ) ، أي قبيلة (رعنن ) (رعين ) . وكان حكامها يلقبون أنفسهم في هذا العهد بلقب ( ملك ) ، كما جاء في نص ( يذمر ملك ) .

۱ (شعبن ذبحن ذحمرو) ۱

KTB., 11, 8., 41.

بضرم تنشأ يدع ال بين وسمه على ينف ويثع امر وتر ، واملك سبأ واشعبهمو واملك رعنن ورعنن بعلو يدع اب وقتبن وولدعم) ، الفقرتان الثالثة والرابعة من النص •

( يشع كرب بن ذرح على ) وأعيان صرواح . وقد صدر هـذا الأمر الملكي في شهر ( فرع ذنيلم ) ( فرع ذي نيل ) من سنة ( هلك أمر ) . وقد وقع عليه وشهد بصحته : ( كرب ايل مهصدق ) من قبيلة ( ذي يفعان ) و ( أب أمر بن حزفرم ) و ( أب كرب ) من قبيلة ( نزحتن ) و ( عم يشع بن مونيان ) و ( لحي عث بن ملحان ) من قبيلة ( أربعنهان ) ، و ( أسد ذخر بن قلزان) و ( نشأ كرب بن نزحتان ) ا .

وقد حكم الملك ( سمسه على ينف ) ( سمه على ينوف ) بعد ( كرب ايل وتر ) على رأي ( هومل ) و ( فلبي ) . وقد جعل ( فلبي ) ( كرب ايل ) أباً له ، غير أنه وضع أمام الاسم ( كرب ايل ) علامة استفهام دلالة على أنه غير متأكد من دعواه هذه كل التأكد؟ .

وقد ورد اسم ( كرب ابل وتر ) في الكتابة الموسومة بـ Berlin VA 5324 (أريام) ، وحاحبها ( بعثتر ذو وضأم ) ، وكان كبيراً على كل قبيلة (أريم ) (أريام) ، وقد سجلها لقيامه بأعمال زراعية ، وبأمور تتعلق بالتروية ، مشل حفر أنهار وأغيلة ( غيلان ) ( غيلن ) ، وبناء سدود لها محجارة ( البلق ) . وقد ورد فيها أساء الأماكن التي أجريت فيها هذه الأعمال ، وهي : (أثبن ) (أثأبن ) و (أثأبان ) ، و ( مطرن ) (مطران) ، و ( مأتمم ) ، و (ذفنوتم) (ذوفنوتم) و ( سمطانهان ) ، وهي من مزارع الملك . وغوطة ( ذو ضأم ) في ( سرر أمان ) . وذكر في آخر النص اسم ( ذمر على ) وقد سقط لقبه فيه الم

وقد ورد اسم (كرب ايل) و (سمسه على) في النص المعروف به وقد يكرب ايل) و (سمسه على) في النص المعروف REP. EPIG. 4226 ، وصاحبه رجل اسمه (عم أمر بن معد يكرب ) ، وقد تيمن في نصه بذكر الآلهة : (المقه ) و (عثر ) ، و (ذات حيم ) ، و (ذات بعدان ) ، و (ود ) . وذكر بعد أساء هذه الآلهة : (كرب ايل) و (سمه على ) ، و (عم ريام ) (أعم رعم ) ، و (يلدح ملك ) .

REP. EPIG. VII, I, P. 3, NUM. 3951, Glaser, 1571.

Background, P. 142.

REP. EPIG., VII, I, P. 75.

راجم النص \$ Berlin VA 5324

REP. EPIG. 4226, Marseille 5536, REP. EPIG., VILLI, P. 151.

وكان ( فلي ) وضع اسم (الشرح) ( اليشرح ) في كتابه و سناد الاسلام ، بعد اسم أبيه ( سمه على ينف ) ، وذكر انه أصبح ملكاً بعده ، وذلك على تقديره حوالي سنة ( ٤٦٠ ق. م. ) . ثم ذكر بعده اسم ( ذمر على بسن ) شقيق ( الشرح ) الذي حكم على رأي ( فلي ) أيضاً حوالي سنة (٤٤٥ق. م. ) ووضع بعده ( يدع ايل وتر ) ، وهو ابن ( ذمر على بين )، وقد تولى العرش على تقديره أيضاً حوالي عام ( ٤٣٠ ق. م. ) . ثم وضع بعده ( ذمر على بين ) وهو سعلى رأيه – ابن ( يدع ايل وتر ) ، وجعل حكمه في سنة ( ٤١٠ ) قبل الميلاد ، ووضع بعده ( كرب ايل وتر ) ، وكان حكمه في سنة ( ٣٩٠) قبل الميلاد .

أما قائمته التي نشرها في مجلة : Le Muséon ، فقد وضع فيها بعد (سمه على ينف ) اسم ( يدع ايل بين ) ، وجعله ابن ( سمه على )، وجعل حكمه حوالي عام ( ٤٧٠ ق. م. ) ، ثم وضع بعده اسم شقيقه ( ذمر على ) ، ولم يجعل ( الشرح ) ملكاً في هذه القائمة ٢ .

وقد ورد في الكتابة الموسومة بـ REP. EPIG. 4198 اسم الملك ( ذمر على ) ملك سبأ ( ابن يدع ايل وتر ) . واسم ابن له بعده ، غير أنــه أصابه تلف هما أثره . وقد ذكرت فيها أسماء آلهة سبأ ، كما ذكر اسم الإله ( ود ذو ميفعان) و ( دم ذ ميفعن ) ، وهو إله معيني ، كما ورد اسم إلهة معينية ، هي (هرن) ( هران ) " . وفي ذكر الآلهة السبثية والآلهة المعينية في هذه الكتابة ، دلالة على اختلاط صاحبها بالمعينين .

وصاحب الكتابة رجل من (ريمان)، وكان له بيت اسمه (نمرن) نمران و (ريمان) عشيرة من سبأ، ويظهر أن جاعة منها نزحت الى أرض معين، فسكنت بالقرب من (نشق) في مدينة (نمران) التي تعرف اليوم بـ (بيت نمران)، ولذلك ذكر آلمة معين مع آلمة سبأ، لاختلاطه بالمعينيان. ويرى بعض الباحثين أن ملك سبأ كان قد أسكن هذه الجاعة من الريمانيين عند (نشق)

Background, P. 142.

Le Muséon, LXII, 3-4, 1949, P. 249.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436.

لحاية معين وللدفاع عنها بعد أن خضعت لحكم السبئيين· .

ولا يستبعد ( فون وزمن ) ، كون الابن الذي عفى أثر اسمه من الكتابة المرقمة بـ REP. EPIG. 4198 ، هو ( سمه على ينف ) ( سمعهلى ينوف ) ، المقصود في الكتابة : REP. EPIG. 4085 . وهي كتابة برى ( فون وزمن ) أنها تعسود الى القرن الأول قبل الميلاد ، وإلى الآيام التي قام بها ( أوليوس غالوس ) محملته على اليمن .

ولدينا جمهرة أخرى جديدة من ملوك سبأ ، تتألف من ملكين ، هما : ( الكرب يهنعم ) ، و ( كرب ايل وتر ) . وقد عدها ( فلبي ) السلالـة الثالثة من سلالات الملوك . أما ( الكرب يهنعم ) فقد ورد اسمه في الكتابة Glaser 291 ، وقد ذكر أنه كان ملكاً على سبأ ، وان اسم أبيه (هم تسم)، وأما ( كرب وتر ) ، فقد ورد اسمه في الكتابة المعروفه بـ Glaser 302 وهي من ( حدقان ) شمال ( صنعاء ) أ . ويكو ن هذ الملك مع الملك ( الكرب ) على رأي (هومل ) ـ جمهرة قائمة بذاتها من جمهرات الملوك .

ووضع ( فلبي ) بعد ( كرب ايل وتر ) ملكاً اسمه ( وهب ايل ) ، ولم يتأكد من اسم أبيه فوضعه بين قوسين ، ووضع أمام اسم الأب علامة الاستفهام دلالة على عدم تأكده ، ووضع بعد علامة الاستفهام ( ابن سرو ) ، تعبيراً عن عدم تأكده من صحة اسم هذا الأب ، وجعل حكم هذا الملك في حوالي السنة ( ٣١٠ ق. م. ) ولم يعرف ( فلبي ) لقب ( وهب ايل ) .

وتولى الحكم بعد ( وهب ايل ) ملك اسمه ( انمر يهامن ) ( أنمار يهأمن ) ( انمر يهنعم ) ( أنمار يهنعم ) . أما أبوه ، فهو ( وهب آل ) (وهب ايل) ولا نعرف لقبه الذي عرف به . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن أباه هو الملك المتقدم ، ولذلك وضعوه بعده معدد . وقد اختلف الباحثون في كيفيسة كتابة لقب

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 436.

Background, P. 142.

Handbuch, I, S., 88.

Handbuch, I, S., 88.

Background, P. 142.

Background, P. 142.

(أنمار) ، فكتبه بعضهم (يمأمن) وكتبه بعض آخر (يهنعم) ، ودو نه بعض آخرا. بعض آخر على الشكل الثاني في موضع آخرا. ولمدم وجود صور أصول الكتابات به (الفوتوغراف) في المطبوعات التي نشرت الكتابات التي تعود الى أيامه ، ولأنها أخذتها من استنساخ العلماء لها ، أتوقف عن البت في تثبيت لقبه في هذا المكان حتى يتهيأ لي الظفر بصور (فوتوغرافية) لأصول تلك الكتابات ، ولهذا السبب كتبت اللقب بالشكلين المذكورين .

وقد ورد اسم الملك ( انمار بهأمن ) ( بهنعم ) في الكتابة الموسوسة بد 244 °CIH 244 ، وقد سقط منها اسم صاحبها الذي تضرع الى الآلهة بأن تمن عليه بالصحة ، وأن تبارك له في نفسه وفي أمواله ، وأن ترفع من منزلته ومقامه ومقام ملكه في أيام الملك أنمار بهأمن ( بهنعم ) ملك سبأ . وقد وردت في آخر النص الحروف ( ب ت ب ) ، وأكملها ناشره باضافة حرف ( اللام ) الى الحروف المكسورة ، فصارت ( ب ت ل ب ) ، أي ( بتالب ) ومعناها ( بالإله تالب ) أو ( بحق الإله تالب ) . ولم يرد في النص بعد اسم الأب نعته ، ولم يذكره ناشر النص في كتاب : "ما ( ميتوخ ) و (مورد تمن) فقد كتباه وجعلاه ( بحز ) " .

Handbuch, I, S., 90, Sab. Inschr., S., 141, Glaser, 223, CIH 244, RW 149, MM

120, Beiträge, S., 18.

CIH I, Glaser 2, 3, 24, CIH, IV, I, I, P. 4, D. H. Muller, Sab. Inschr., ZDMG., XXXVII, 1883, S., 379.

CIH 244, IV, I, III, P. 271, RW 149, Glaser 223, MM 120.

CIH, IV, I, III, P. 271.

Sab. Inschr., S., 141.

وأما الكتابة الموسومة بـ CIH 642 ، فلم يرد فيها اسم الملك ( أنمار ) ، ولا اسم ( كرب ايسل وتر يهنعم ) ، فلا أدري لم أشار اليها مؤلفا كتاب : Sab. Inschr. عـلى أنها من النصوص التي ورد فيها نعت ( وهب ايل ) . وصاحب هذه الكتابة ( مرثد آل بن فسول ) ( مرثد ايل بن فسول ) ، وكان ( قول ) أي قيئلاً على عشيرة ( سمعي ) ا .

ولدينا كتابة ناقصة ، سقط من أولها اسم الآمر بتدوينها ، خلاصتها أن صاحب هذه الكتابة قدم نمثالاً إلى الإله ( تالب ريم ) ( نالب ريام ) ( بعل شصرن ) ( ش ص ر ن ) ، أي رب معبد الإله المذكور المقام في موضع ( شصرن ) ، لأنه من عليه فرد ه سالماً من الحرب ، وتيمن فيها أيضاً بلكر ملكه الملك ( أنمار بهامن ) ملك سبأ . وقد سقطت كلات من هذه الكتابة سببت تشويهها وغوضها ، فلا ندري ما المقصود بهذه الحملة أو الحرب . أهي حملة قام بها الملك ( أنمار بهامن ) أم حملة قام بها ملك آخر ، أعلنها عمل الملك ( أنمار بهامن ) أم حملة قام بها ملك آخر ، أعلنها عمل الملك وقد أمده الملك عساعدة عسكرية القد أمده الملك مساعدة عسكرية القدي قام بها رجل من (بتع)

وورد اسم الملك ( أنمار يهأمن ) واسم أبيه ، في نص دو ته أحمد سادات ( ذ مليحم ) ( ذي مليحم ) ( ذي مليح ) ، اسمه ( وهب ذ سموى اليف) ( وهب ذو سموى أليف ) ، تقرباً الى الإله : ( تألب ريام بعل كبد ) ، لأنه أجاب دعاءه ، فحفظه وساعده ، وساعد ابنه وأتباعه، وذلك في ايام الملك الملككور " .

وقد جعل ( فلبي ) حكم ( أنمار مهأمن ) في حدود سنة ( ٢٩٠ ) ، حتى سنة ( ٢٧٠ ق. م. ) . أما ( فون وزمن ) ، فقد جعل حكمه في القــرن الأخير قبل الميلاد ، فذكر انه كان يحكم في حوالي السنة ( ٦٠ ق. م. ) . وتولى عرش سبأ بعد ( أنمار يهأمن ) ابنه ( ذمر على ذرح ) ، وقد وصلت

CIH 642, IV, III, I, P. 76, Mordimann, in ZDMG., XXXII, (1878), S., 679.

RW 129, Sab. Inschr., S., 116, (86), CIH 195, IV, I, III, P. 242, Glaser 179.

MM 26. 120, Sab. Inschr., S., 48, 141.

Background. P. 88, 142.

Beiträge, S., 18.

الينا كتابة قصيرة اصيبت بكسور في مواضع منها ، سقط منها اسم (أنمار) ، وبقيت كلمة ( مهأمن ) ، وجاء بعدها اسم ( ذمر على ذرح ) مسبوقاً بالواو حرف العطف ، مما يدل على انها كتبت في ايام أبيه ( أنمار مهأمن )، وقد ورد فيها مضافاً الى اسمي الملكين اسما ( ودم ) ( ود ) و ( تزاد ) ( تزاد ) . وقد قرأ بعض الباحثين اللقب الباقي من اسم (أنمار) على هذه الصورة (مهنعم) ، وقد ذكرت ان مرد هذا الاختلاف الى اختلاف النساخ.

وانتقل العرش الى الملك ( نشأكرب يهأمن ) بعد وفاة ( ذمر على ذرج ) والده . وقد جعل ( هومل ) نعته ( يهنعم ) " . وقد وصلت الينا كتابة منه دو "بها عند تجديده واصلاحه أصنام (أصلم) معبد (عثر ذذب ) (عثر ذي ذب) . ويظهر ان أصنام هذا المعبد اصيبت بتلف ، فأمر الملك بتجديدها واصلاح مواضع التلف منها تقرباً الى الإله ( عثر ) الذي خصص به هذا المعبد .

ووصلت الينا كتابة أخرى من أيام هذا الملك ، جاء فيها : أن (نشأكرب عامن ) قدم الى (تنف بعلة ذي غضرن) عضرن) تدم الى (تنف بعلة ذي غضرن) (تنف ربيّة ذي غضران) أربعة وعشرين وثناً ، لسلامته ولسلامة بيته (سلحن) (سلحين ) ، ولعافية هله ، ولتبعد عند الشر وكل ضر يريده به الشانئون . وذلك بحق (عثر) و (المقه) وبحق (شمسهو تنف بعلت ذغضرن) فيظهر من ذلك أن هذا المعبد الذي قدم الملك الأصنام اليه ، كان قد خصص بالآلهة (الشمس النائفة) ، وكلمه (تنف) نعت لها ، وموضعه في مكان في غضران) .

وقد جاء اسم الملك ( نشأكرب يهأمن ) في نص دو ته ( بنو جرت ) ( بنو كرت ) ، ( اقول شعبن ذمري وشعبهمو سمهري) ، أي أقيال قبيلة

REP. EPIG., VII, I, P. 92, VA 5343, Handbuch, I, P. 90, VA 649.

REP. EPIG., VII, I, P. 92, VA 5343, Handbuch, I, 90, VA 649.

Handbuch, I, S., 90.

Sab. Inschr., S., 201, REP. EPIG., 644, II, I, P. 71, CIH, 433, Lupar A. O. 1535, CIH, IV, II, II, P. 123.

CH 573, IV, II, IV, P. 365, OS 31, BR. MUS. 32, Oslander, in ZDMG., XIX, 1865, XI, 261, Mahram P. 270.

Mahram P. 28, Jamme 559, MaMb 221.

وقد ورد اسم هذا الملك في نص دو نه (غوث) و (اسلم) وابنه (ابكرب) و أبوكرب) من (بني جميلن عرجن) ، أي : (بني آل الجميل العرج)، وهم (كبراء) قبيلة (ميدعم) (ميدع) ، وذلك حمداً للإله و (المقسم بهوان بعل أو ام) ، السذي أجاب نداءهم وأغائهم ومن عليهم وعلى بيتهم (سلحين) (سلحين) في (جميلن) (الجميل) ، وحماهم في الغارة التي أمر مها الملك (نشأكرب بهامن) على (أرض عربن) ، أي ارض الأعراب لانقاذ اصدقائهم ومواطنيهم من اهسل مأرب ، وكذلك الجنود والحيوانات التي كانت معهم واعادتهم الى مأرب ، واعادوا في نهاية النص حمدهم الإله (المقه) وذلك عن يقية الآلمة : عشر ، وهوبس ، وذات حميم ، وذات بعدان ،

ويظهر من هذا النص ان أعراباً كانوا قد أغاروا على جاعة من السبئين ، او انهم هاجموا ارض سبأ ، فأرسل الملك ( نشأكرب يهأمن ) قوة من الجيش ومن الأهلين للاغارة عليهم في ارضهم : (ارض العرب) ولاسترجاع ما أخذوه من غنائم واسلاب وأسرى. وكان في جملة من اشترك في هذه الغارة (ابوكرب

Hahram, P. 28, 36.

Mahram, P. 31, MaMb 222, Jamme 560, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 279, Fakhry 9, 28, Jamme 559, 560, 561, 883, Von Wissmann, Himyar, S., 455, 458, Zur Geschichte, S., 324, 302.

بن أسلم ) . فلما عاد رجالها الى مأرب سالمين ، قدم ( ابو كرب ) وابوه اسلم وشخص آخر اسمه ( غوث ) الى الإله ( المقــه تهوان ) تمثالين وضعوهما في معبده معبد ( أو ام ) ، تخليداً لهذا الحادث ، وتعبيراً عن شكرهم له .

وهذا النص من أقدم نصوص المسند التي تشير الى الأعراب والى غاراتهم على السبثين او على قوافلهم ، ومن اقدم النصوص التي ورد فيها اسم (عربن) أي ( الأعراب ) و ( ارض عربن ) اي ارض الأعراب . ولم يعين النص موضع ( ارض العرب ) ، فلا ندري أكان قصد ارضاً معينية ، ام اراد البادية . والبوادي هي في كل مكان . والأعراب هم في كل مكان من جزيرة العرب ، وفي جملتها اليمن بالطبع ، وسنرى بعد وفي اثناء كلامنا على ايام (برم أيمن) واخيه ( برج يهرجب ) ، اخبار غارات وحملات عسكرية ارسلها الملك على واخيه ( برج يهرجب ) ، اخبار غارات وحملات عسكرية ارسلها الملك على الأعراب الساكنين في محاذاة ارض قبيلة ( حاشد ) وعلى أعراب آخرين ( وثبوا على ساداتهم وامرائهم ملوك سبأ ) .

وقد وردت في هذا النص جملة (ارضت عربن) . فيظهر من ذلك أن اللغة السبئية كانت تعد لفظة (أرض) اسماً مذكراً ، وإذا أرادت تأنيشه ، قالت : (أرضت) ، على حين أن (الأرض) في عربيتنا اسم مؤنث فقط . وقد عبر على نص آخر ، أمر الملك (نشأكرب سأمن) ، بتدويته ، عند تقديمه ستة تماثيل الى الإله (المقه) ، لسلامته وسلامة قصره (سلحين) ، وسلامة أمواله وأملاكه ، وليمن عليه بالسعادة . وعبر على اسمه في نصوص أخرى ، كلها في مضمون هذا النص ، اذ تخبر عن تقديم هذا الملك تماثيل الى معابد آلمته ، حمداً لها وشكراً ، إذ منت عليه ، ولتديم أغداق نعمها وألطافها وبركتها عليه "

وقـــد ذهب بعض الباحثين الى أن الملك ( نشأكرب يهأمن ) هو من قبيلة ( همدان ) ، ذلك لأن اسمه من الأساء الهمدانية المعروفة . وخـــالف غيرهم هذا الرأي ، وقالوا إنه لم يكن من همدان ، وإنما كان من ( بـــني جرت )

Mahram, P. 37, MaMb 204.

Mahram, P. 269.

Mahram, P. 269-272.

من قبيلة (سمهر) (سمهرام). وهم يبعسدونه بذلك عن (همدان). ويعارضون في كونه آخر ملك من ملوك الأسرة السبئية الحاكمة ، بل يشكون في كون أبيه كان ملكاً فعلياً على سبأ ١.

ويظهر مسن النصوص المتقدمة أن ( نشأكرب يهأمن ) كان يقيم في قصر ( سلحين ) بمأرب ، وهو مقر ملوك سبأ ومركز حكمهم . وقد كان حكمه فيما بين السنة (١٧٥) والسنة (١٦٠) قبل الميلاد على رأي (جامه) ٢ .

ويلاحظ أن الملك كان يتقرب الى (شمس تنف بعلت غضرن) ا أي إلى الآلهة الشمس تنف ربة موضع (غضرن) ، تقرب اليها حتى في أثناء اقامته في عاصمته (مأرب) وفي بيت حكمه قصر (سلحين). ويدل هذا على أن الملك لم ينس آلهة قبيلته وعسلى رأسها الآلهة (الشمس) ، فقدمها على بقية الآلهسة وذكرها مع الإلكه (المقه) إلك سبأ الحاص. والآلهة (شمس تنف) ، هي إلهة (بني جرت) من قبيلة (سمهرم) (سمهرام) . و

ولسنا على علم بمن حكم بعد ( نشأكرب ) ، وله لذا ترك الباحثون بموضوع ترتيب ملوك سبأ فراغاً بعده ، يشير الى عدم معرفتهم باسم من حكم فيه . وقد تصور ( فلبي ) انه دام ثلاثين عاماً ، بدأ سنة (٣٠) وانتهى في سنة (٢٠٠) قبل الميلاد أ . وقد وضع ( هومل ) اسم ( نصرم بهأمن ) على رأس جمهسرة جديدة ، رأى انها حكمت ( سبأ ) ، بعد هذه الفجوة التي لا نعلم من حكم فيها ولا مدتها ، ووضع مقابله علامة استفهام للدلالة على انه لا يقول ذلك على سبيل النأكيد ، وانما هو احتمال يراه ومجرد رأي هو نفسه غير واثق به .

Mahram, PP. 272.

Mahram, PP. 390.

Mahram, P. 279.

Background, P. 142.

Handbuch, I, S., 90.

واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم بهأمن ) هذا الموضع الى النص الموسوم به واستند ( هومل ) في وضعه ( نصرم بهأمن ) هذا الموضع عند ( ناصر بهأمن ) منهم ( أوسلة بن أعين ) ( أوسلت بن أعين ) الذي هو في نظر بعض الباحثين ( أوسلة رفشان ) الهمداني . ولما كان ( أوسلة ) هذا يعاصر ( وهب ايل يحز ) وكان من جملسة المقربين الى ( ناصر بهأمن ) ، رأى ( هومل ) أن مكان ( ناصر بهأمن ) ، رأى ( هومل ) أن مكان ( ناصر بهأمن ) ، وفضعه في هذا المحل" .

والنص المذكور " مكتوب على صخرة ناتئة في وسط مرتفعات وعرة مسننة في ( جبل ثنين ) أ . وذكر ( خليل يحيى نامي ) أنه رآه ونقشه في (هجر ثنين ) وهي تبعد عن غربي ( ناعط ) زهاء ساعتين على البغال ، وهي بين قبيلة ( حاشد ) و ( أرحب ) " . وقد كتب لمناسبة الانتهاء من انشاء بناء . وقد تيمن فيه على العادة بذكر ( ناصر بهأمن ) وأخيه ( صدق بهب ) ، وبذكر أسماء من ساعد في اتمام البناء ، ومن قام بتسقيفه " ، وهم من الأشراف وسادات القبائل . ويلاحظ أن النص قد أهمل لقب (ملك) الذي يكتب عادة بعد اسم كل ملك ، فلم يذكر بعد اسم ( ناصر بهأمن ) ولا بعد اسم ( صدق بهب ) .

وقد ورد اسم ( ناصر يهأمن ) في النص المنشور برقم (٧) من كتاب : ( نشر نقوش سامية من جنوب بالاد العرب وشرحها ) ٧ . وقد أخبر ( ناصر يهأمن ) فيه أنه قدم الى حاميه ( تالب ريم بعل حدثن ) : أي ( تالب ريام ) رب معبد ( حدثان ) صنما ، ابتهاجا بسلامته وعافيته . وفي النص المرقم برقم (٢١) المنشور في الكتاب نفسه ١ ، وقد دو نه جاعة من ( همدان ) ،

Background, P. 142.

J. Ryckmans, L'Institution, P. 337.

Handbuch, I. S., 88.

CIH, IV, I, III, P. 295.

نشر ص ۷۲ ۰

Glaser 265, CIH 287.

نشر (ص ۱۱ بـ ۱۲) ٠

REP. EPIG., 4994, 4995, VII, P. 471, 473. ، ( ص ٣٣ وما بعدها ) ، ٨

لمناسبة انشائهم بيتاً اسمه ( وترن ) ( وترن ) ( وتران ) ، وجعلوه في حماية حاميهم الإله ( تألب ريام ) ، وتيمناً بهذه المناسبة دو نوا اسم ( ناصر بهأمن ) و ( صدق يهب ) ، وليزيد الإله ( تالب ريام ) من نفوذ قبيلة ( همدان ) التي ينتسب اليها هؤلاء . ويلاحظ أن هذا النص وكذلك النص الآخر لم يذكر لقب ( ملك ) بعد اسم ( ناصر بهأمن ) .

وأصحاب هسدا النص ، هم : ( برج يحمد ) ( بارج يحمد ) ، وبنوه ( يرم نمرن ) ( يرم نمران ) ، و ( نشأكرب ) ، و ( كربعثت ) ، بنو ( أنضر يهرجب ) من ( بني ددن ) ( بني دادان ) . وقد ود اسم هذه الجاعة ، وهم من أسرة واحدة ، في نص آخر ، يظهر منه أنهم كانوا يقيمون في موضع (اكنط ) ( أكنط ) ، المعروف في عهدنا باسم ( كانط ) . وقد ذكر ( الهمداني ) بيتاً من بيوت ( أكانط ) سماه ( زادان ) ، قد يكون اسم عشيرة هذه الأسرة المسهاة ( دادان ) ، حرف فصار ( زادان ) .

ولم يلقب ( ناصر يهأمن ) ولا ( صدق يهب ) في نص آخر بلقب (ملك) وأصحاب هذا النص من ( همدان ) كذلك ، وقد دو نوا فيه هذه الجملة : ( وبمقم مرايهمو ) قبل اسم ( نصرم يهأمن ) ، أي ( وبحق أميريهم ) ، أو ( وبمقام أميريهم ) ، أو ( وبجلالة أو رئاسة أميريهم ) ، ولم نجد في هذا النص أيضاً ما يشير الى انها كانا ملكين ، أو ان أحدهما كان ملكاً على سبأ أو همدان .

وأرى ان في الهمال هذه النصوص للقب (ملك) ، وفي عدم تدوينها له بعد اسم ( فصرم يهأمن ) ( فاصر يهأمن ) ، دلالة قوية على ان ( فاصر يهأمن ) لم يكن ملكاً ، وانحا كان أميراً ، يؤيدها ويؤكدها استعال النصوص قبل الاسم لفظة ( امراهمو ) ( مرايهمو ) ، التي تعني ( أميريهم ) أ . ولو كان (فاصر) أو شقيقه ( صدق يهب ) ملكن لما فعتا في بعض هذه النصوص به (أميرين) ، ولما أهملت النصوص لفظة ( ملك ) هذا الاهمال . ولا حجة لرأي من قال انه

نشر ( ص ٣٤ وما بعدها ) •

نشر ( ص ٥٢ )

٣ غويدي: المختصر (ص ٣٣) ٠

نشر (ص ۲۶، ۲۵)

كان ملكاً ، لأنه كان صاحب لقب ، وهذا اللقب هو (يهأمن) ، وهو نعت خاص بالملوك ، ذلك لأننا لا نملك دليلا قاطعاً يثبت ان كل من كان ينعت نفسه بنعت كان ملكاً ، وان نوعاً خاصاً من النعوت كان قد حرم على الناس، لأنه خصص بالملوك . وآية بطلان هذا الرأي اننا نجد كثراً من سادات القبائل وسائر الناس محملون ألقاباً أيضاً من نوع ألقاب الملوك، فليس في الألقاب تخصيص وتنويع في نظري .

وبناء على ما تقدم ، لا نستطيع ادخال ( ناصر بهأمن ) ولا أخيه ( صدق بهب ) في عداد ملوك سبأ ، ونرى وجوب اعتدادهما سيدين كبرين من سادات قبيلة ( همدان ) ، كان لها سلطان واسع على قبيلتها وفي سبأ ، ولذلك ذكسر أشراف القبيلة اسميها في كتاباتهم ، ولقبوهما بلقب ( أمرائههم ) فالواحد منهم هو بمنزلة ( أمير ) ، ومعنى ذلك ان ( ناصر بهأمن ) كان أميراً على همدان ، وكذلك كان أخوه ٢ . والظاهر ان تقديم اسم ( ناصر بهأمن ) على اسم أخيه ، يشير الى ان ( ناصر بهأمن ) على اسم أخيه ، يشير الى ان ( ناصر بهأمن ) كان أكبر سناً من شقيقه ، لذلك كان هو المقدم عليه .

ويظهر من بعض النصوص التي ذكرت اسم ( ناصر بهأمن ) انسه كان قوياً ، وله قوة عسكرية ضاربة ، وتحت إمرته عدد من القادة ، بدليل ورود لفظة ( مقتت ) ، جمع ( مقتوى ) ، ومعناها ( الضباط ) و (القادة) ، وقد اشتركت قواته في بعض المعارك ، في عهد الملك ( نشأكرب بهأمن ) ، وكان من المعاصرين له . والظاهر انه بقي حياً الى ايام ( وهب ايل يحسز ) . وبناء على هذا يكون قد عاش في حوالي السنة (١٧٥) والسنة (١٥٠) قبل الميلاد ، وذلك على افتراض ان حكم ( نشأكرب بهأمن ) كان فيها بين السنة (١٧٥) والسنة (١٦٥) قبل الميلاد ، وان حكم ( وهب ايل يحز ) كان بين السنة (١٢٥) والسنة (١٢٥) قبل الميلاد ، وان حكم ( وهب ايل يحز ) كان بين السنة (١٢٥)

وليس في استطاعتنا تحديد العمل الذي قام به ( صدق يهب ) في همدان ،

Handbuch, I, S., 88.

Mahram, P. 277, A. F. L. Beeston, Problems of Sabaean Chronology, in BOASOOR, 16, 1954, PP. 37-56.

Mahram, P. 277, 390.

فليس في النصوص التي بن أيدينا ما يكشف الستار عن ذلك. ولا نعرف كذلك زمان وفاة (صدق يهب ) ، والظاهر ان وفاته كانت في ايام (وهب ايل يحز) اذ انقطعت أخباره منذ ذلك الحنن .

وليس بين الباحثين في العربيات الجنوبية أي خلاف في أصل ( ناصر يهأمن ) وأخيه ، فقد انفقوا جميعاً على انه من قبيلسة ( همدان ) ، ذلك لأنها نصاً صراحة في احد النصوص المدونة باسمها على أنهما من همدان ، ويظهر من ذلك ان قبيلة همدان كانت قد أخذت تؤثر في هذه الأيام تأثراً كبراً ، حتى لقتب ساداتها أنفسهم بلقب (ملك) ، متحدين بذلك سلطة ملوك سبأ الشرعين. ووضع ( هومل ) ( وهب آل يحز ) ( وهب ايل يحز ) ، بعد ( ناصر بهأمن ) ، وسار ( فلبي ) على خطاه . وقد كان زمان حكمه في حدود سنة ( ۱۸۰ ق. م. ) عسلى تقدير ( فلبي )" . وكان يعاصره ( أوسلت رفش ) ( أوسلة رفشان ) ، أمير (همدان) ، وهو والله الأميرين ( يرم أيمن ) و (برج يهرحب ) ( بارج يهرحب ) .

ويظهر من النص : Glaser 1228 أن ( وهب ايل محز ) ، تحارب هــو و ( الريدانيون ) ورثيسهم إذ ذاك ( ذمر على ) . وقد ساعد (وهب ايل يحز) ني هذه الحرب (هوف عم) (هو نعم ) و (مخطرن) (مخطران) و(سخم أ) و ( ذو خولان ) و ( بنو بتع ) ، وأنضم الى جانب الريدانيين ( سعد شمس ) و (مرثد) . وتشر هذه الكتابة وكتابات أخرى الى مساع بذلها رؤساء (ريدان) في منافسة ملوك سبأ وانتزاع العرش منهم .

وقد ورد في النص المذكور : ( سعد شمس ومرثدم ) وقبيلته ( ذو جرت ) بمدينة (صنعو) . وهذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم (صنعو) (صنعاء). وقد ورد اسمها بعد ذلك يقليل في الكتابتين : Jamme 629 و المحتابة بها المحتابة بالمحتابة و المحتابة والمحتابة والمحتا ويظهر من ذلك أن (صنعو) كانت في ضمن أرض قبيلة ( جرت ) ، غــــر

Mahram, P. 278.

CIH 287, Mahram, 278. ۲

Background, P. 142.

Glaser, Abessinier, S. 63.

السطر الخامس عشر من النص: الخامس عشر من النص Glaser 1364, Abessinier, S. 67, Le Muséon, 1967, 1-2, PP. 279.

أنها كانت قريبة جداً من حدود أرض قبيلة ( بتع ) . وأما ( شعوب ) الـتي لا تبعد سوى كيلومتر واحد أو كيلومترين عن الجهة الشهالية الغربية من (صنعاء)، فقد كانت في أرض قبيلة ( بتع ) .

وقد أشير الى حرب ( وهب ايل يحز ) مع الريدانيين ، في النص الموسوم به المست وقد أين ) ، وأخوه به المرح إين ) ، وأخوه ( برج يهرحب ) وابنه ( علهان ) أبناء ( أوسلت رفشان ) ، وهم من (همدان) أقيال ( اقول ) قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) ، وذلك عند تقديمهم تمثالاً إلى الإله ( المقه بهون ) بعل ( اوام ) لأنه من عليهم وعلى عبيده ( ا دم ه و ) ( ادمهو ) أبناء همدان : وعلى قبيلتهم حاشد ، وأغدق عليهم نعاءه وأعطاهم غنائم كثيرة في الحرب التي وقعت بين ملوك سبأ وبين ( بني ذي ريدان ) المجاورين لقبيلة حاشد والنازلين على حدودها ، أولئك العرب الذين أخطأوا المجاورين لقبيلة حاشد والنازلين على حدودها ، أولئك العرب الذين أخطأوا سبأ ، ولأن الإله ( المله ) ، أنعم عليهم بأن جعل الملك ( وهب ايل يحز ) سبأ ، ولأن الإله ( المقه ) ، أنعم عليهم بأن جعل الملك ( وهب ايل يحز ) جيداً ، ولكي يديم نعمه عليهم ويبارك فيهم ويعطيهم الصحة والقوة وذلك بحق عثر و ( المقه ) وعتى حاميهم ( شيمهم ) وشفيعهم ( تالب ريام ) ؟ .

وبتبين من هذا النص ان (يرم أيمن) وشقيقه كانا تابعين لملك سبأ، وانهما كانا مع (علهان بن برج) من الأقيال على عشرة (سمعى) التي تكون ثلث مجموع قبيلة (همدان) في هذا العهد، وانهم كانوا في خدمة ملك سبأ. ويظهر انهم انما أشاروا الى مهاجمتهم لأرض العرب، والعرب المخالفين لأمر ملك سبأ لأن هؤلاء العرب كانوا على حدود أرض قبيلة همسدان، وقد تعرضت أرض هذه القبيلة وأرض قبائل أخرى لغارات هؤلاء الأعراب، الذين كانوا ينتهزون الفرص لغزو الحضر كما هو شأنهم في كل زمان ومكان. وقد نجحوا في تأديب هؤلاء الأعراب، كما نجحوا في الاشتراك مع بقية قوات (وهب ابل يحز) في

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 460.

Mahram, P. 37, Jamme Bis. 561.

تكبيد ( بني ذي ريدان ) خسائر فادحة في الحرب التي نشبت بينهم وبين هذا الملك . وقد كان الريدانيون أسلاف الحميريين من سكان اليمن البارزين في هذا العهد .

وقد ميز أهل اليمن وبقية العربية الجنوبية أنفسهم عن أهل الوبر، أي القبائل المتنقلة الني تعيش في الحيام ، بأن دعوا قبائلهم بأسمائها ، وهي قبائسل مستقرة تسكن قرى ومدناً ومستوطنات ثابتة وسموا القبائل البدوية المتنقلة، ولا سيا القبائل الساكنة في شمال العربية الجنوبية ( عربن ) أي أعراب ، وسموا أرضهم (أرض عربن ) و ( ارضت عربن ) ، أي أرض العرب .

ويظهر من ورود جملة (أملك سبا) ، أي (ملوك سبأ) الواردة في هذا النص وفي نصوص أخرى، وجود ملوك عدة كانوا محكمون سبأ في زمان تدوين هذه النصوص . ولكننا نرى ان هؤلاء الملوك لم يكونوا ملوكا فعلين ، حكموا سبأ بالاشتراك مع ملك سبأ الحاكم ، وانما كانوا رؤساء وسادة قبائل خاضعين لحكم الملك ، وقد كانوا أصحاب امتيازات ، محكمون أرضهم حكماً مباشراً مع اعترافهم محكم ملك سبأ عليهم ، ويجوز انهم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب ملك ، على سبيل التعظيم والتفخيم ليس غير ، فهم ملوك مقاطعات وأرضين ، لا ملوك حكومات كبيرة كحكومة سبأ ا

وقد ورد اسم ( وهب ايل يحز ) في الكتابة الموسومــة بـ : 360 CIH ، وصاحبها ( سعد تألب يهثب ) من موضع ( سقهن ) ( سقرن ) ( سقران)، ذكر فيها أنه قدم الى الإله ( تألب ريام ) نلراً : تمثالاً وضعه في سعبد الإله في ( رحين ) " ، في أيام سيده ( مراسموا ) الملك ( وهب ايل يحز ) \* . وقد ورد اسم صاحب هذه الكتابة في النص الموسوم بـ 34 + 33 MM ، وقد دو نه جاعة من ( بني بتع ) و ( سخم ) و ( ذي نعان ) تقرباً إلى الإله ( عشر شرقن ) " ، لأنه نجى ( سعد تألب يهثب ) ، ومد في الحروب التي

Mahram, P. 280.

۲ ( سقهان ) • (۲) ( رحبان ) ( الرحاب ) • (۳. Mahram. P. 280.

CIH 360, IV, I, IV, P. 445.

Miles 6, Sab. Inschr., S. 5, Anm. I.

ه (عثتر شرقان) ، (عثتر الشارق) •

أشعلها في (ردمان) وفي أماكن أخرى ، ولا يعقل بداهة قيام مدو تني النص، وهم سادات القبائل ، ببناء ( نطعت ) وذلك تقرباً الى الإله ( عثر شرقن ) إذ من على ( سعد تألب بهثب ) بالحياة والنجاة في الحروب التي خاضها ، لو لم يكن لهذا الرجل علاقة بهذه العشائر ولو لم يكن من أهل الجاه والمكانة والسلطان، وبتبين من كتابات أخرى أنه كان محارباً اشترك في حروب عدة ، فلعله كان من كبار قواد الجيش في أيام ( وهب ابل يحز ) ، وقاد جملة قبائل في القتال منها هذه التي دونت تلك الكتابة .

وذكر اسم الملك ( وهب ايل عز ) في كتابة ناقصة قصيرة ، أشير فيهسا الى ( كبر خلل ) ، أي ( كبير ) قبيلة أو موضع ( خليل ) والى اسم الملك ( وهب ايل يحز ) ( ملك سبأ ) . والظاهر أن صاحب تلك الكتابة أو أصحابها كانوا من أتباع ( كبير خليل ) " .

ولم نعثر حتى الآن على اسم والد ( وهب ايل يحز ) . ولم ترد في نصوص المسند اشارة ما الى مكانته ومنزلته ، لذلك رأى بعض الباحثين أن أياه هـــذا لم يكن من الملوك ، بل ولا من الأقيال البارزين ، وإلا اشير في النصوص اليه ، إنما كان من سواد الناس ، وأن ابنه ( وهب ايل يحز ) هذا أخد الحكم بالقوة ، ثار على ملوك سبأ في زمن لا نعلمه ، وانتزع الملك منهم ، ولقب نفسه بلقب ( ملك ) سبأ ) . أما ابنه الذي جاء من بعده ، فقد لقب نفسه بلقب ( ملك ) كما لقب والده بلقب ملك . ولو كان والد ( وهب ايل يحز ) ملكا ، لذكر اذن في النصوص ، ولأشر الى لقبه أ

وقد جعل (جامه) حكم ( وهب ايل يحز ) بين السنة (١٦٠) والسنة (١٤٥) قبل الميلاد.

وانتقل الحكم بعد وفاة ( وهب ايل يحز ) الى ابنه ( انمرم يهأمن ) ( أنمار يهأمن ) ، على رأي (جامه)، في حين أغفله أكثر من بحثوا في هذا الموضوع<sup>٦</sup> ،

Sab. Inschr., S. 74.

<sup>(</sup> نطعة ) •

REP. EPIG. 4130, Glaser 456, Va 5315.

Mahram, P. 280.

Mahram, P. 390.

Mahram, P. 281, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280.

وقرروا ان الحكم انتقل الى (كرب ايل وتر يهنعم) ، وهو ابن (وهل ايل) مباشرة بعد وفاة أبيه. ويرى (جامه) ان حكم (انماريهأمن) ابتدأ بسنة (١٤٥) قبل الميلاد، وهي سنة وفاة أبيه وانتهى بسنة (١٣٠) قبل الميلاد، حيث انتقل الحكم الى شقيقه من بعده الم

وقد ورد اسم هذا الملك في النص الموسوم بـ Jamme 562 وقد دو له (سخان بصبح) من (بني بتع)، وكان (ابعل بين وكلم اقول شعن سمعى)، أي رسيد بيت وكل)، وقيل عشرته (سمعى) التي تكون ثلث قبيلة (حملان)، عثلا تقديمه (صلمن) تمثالاً الى الإله (المقه رب أو ام)، وضعه في معبده (معبد أو ام)، لوفائه لكل ما طلبه منه ولاستجابته لدعائه، ولأنه وفقه ووفق أهله وعشرته في مرافقة الملك (أنمار بهامن ملك سبأ) ابن (وهب ايل عز ملك سبأ) في عودته من (بيت بني ذي غيان) الى قصره (سلحن) مقر ملكه ممدينة مأرب، ووفق مرافقيه وأقياله وجيشه في عودته هذه، ولأنه من على صاحب النص بأن منحه أثماراً كثيرة وغلة وافرة وحصاداً جيداً، وليديم نعمه عليه، وذلك محق الآلمة : عثر، وهوبس، والمقه، وذات حمي، وذات بعد بعدان ، و خصاداً بعداً، وليديم بعدان ، و رضع التمثال والكتابة المدونة تحت حاية (المقه) في معبده (أو ام) ليحميها من كل من محاول تغيير موضعها أو أخذهما الله من محاول تغيير موضعها أو أخذهما المنه من كل من محاول تغيير موضعها أو أخذهما المنه من كل من محاول تغيير موضعها أو أخذهما المنه من كل من محاول تغيير موضعها أو أخذهما المنه المن

وقد كان ( سخان بهصبح ) من الأقيال الكيار في هذا العهد . كان قيملاً على ( سمعي ) كما كسان سيداً من سادات ( بيت وكل ) . أي من أصحاب الرأي المطاعين في عشيرة ( سمعي ) . والظاهر أنه كان في موضع ( وكل ) ناد ، أي دار الرأي والاستشارة ، يحضره كبار العشيرة ويتشاورون فيا محدث من حادث لهذه العشيرة . فهو بمنزلة ( دار الندوة ) عند قريش .

ويظن أن الملك ( أنمار ) المذكور في النص : REP. EPIG. 8992 والذي لم يذكر نعته ، هو هذا الملك . وقد دو"ن هذا النص رجل اسمه ( وهب ذي سمي اكيف ذو مليح ) ( م ل ي ح ) : وذلك عند تقربه إلى الإلّه (تالب

Mahram, P. 390.

Mahram, P. 39, MaMb 279.

ريام بعل كبدم ) ، بتقديمه تمثالاً اليه ، تعبيراً عن شكره وحمده له ، لأنه من عليه وساعده وأجاب كل ما طلبه منه ، ومكنه من خصم له خاصمه في عهد الملك ( أنمار ) .

وانتقل الحكم بعد وفاة (أنمار يهأمن) الى شقيقه (كرب ايل وتر يهنعم)، وقد ذكر اسمه في كتابات عديدة لا علاقة لها به ، وانما دو نته فيها تيمناً باسمه وتخليداً لتأريخ الكتابة ليقف على زمانها الناس؟ . وأهم ما في هذه الكتابات من جديد ، ورود اسم إله فيها لم يكن معروفاً قبل هذا العهد ولا مذكوراً بين الناس ، هو الإله ( ذ سموي ) ، أي ( صاحب السماء ) (صاحب السماوات) أو ( رب السماء ) , وسأتحدث عنه وعن هذا التطور الجديد الذي حدث في ديانة العرب الجنوبين فها بعد .

وقد ذكر اسم الملك (كرب ايل وتر بهنعم) في النص الموسوم به 568 Jamme 568 وقد دو نه أناس من ( بني عثكلن ) ( عثكلان ) ، حمداً وشكراً للإله ( المقه بهوان ) الذي أنعم عليهم وحباهم بنعمه ، وأعطاهم حصاداً جيداً وغلة وافرة ، وليزيد في توفيقه لهم ونعمه عليهم ، وليبعد عنهم أذى الحساد وشر الشانئين . وقد كتب في عهد الملك ( كرب ايل وتر بهنعم بن وهب ايل يجز ) ، ليبارك الاله ( المقه ) فيه " .

كها جاء اسم هذا الملك في نص آخر دونه قبل من أقيال (غيان) وسم لله الملك ( المقه ) حداً لله و المقه اله الله الله الله الله الله الملك ( كرب ابل وتر بهنعم )، ولأنه من عليه وأعطاه حاصلا طيباً وغلة وافرة وأثماراً كشيرة ، وليمن عليه وعلى قومه في المستقبل أيضاً ، وذلك بحق المقه وبحق الآلهة عشر ذي ذبن ، وبحر حطم ، وهوبس ، وثور بعلم ، وبالمقه بمسكت ، ويثو برآن ، وذات حميم ، وذات بعدان ، وبحاميهم وشفيعهم حجرم قمحمم بعل حصني (تنع ) ،

٣

REP. EPIG. 3992, Mahram, P. 281.

OS 32, BR. Mus. 30, CIH 517, IV, II, III, P. 229, E. Oslander, Zur Himjarischen Alterthuskunde, in ZDMG., XIX, 1865, P. 269, Halevy, Etudes Sabéennes, in Journal Asiatique, 1874, II, P. 500, Glaser, 456, VA 5315, REP. EPIG., 4130, VII, I, P. 91.

Jamme 563, MAMB 269, Mahram, 42.

ولمس بعل بيت نهد ، وعثر الشارق ، والمقه بعل أو ّام ، .

وبظهر من هذا النص ان صاحبه كان يتولى وظيفة مهمة في (مأرب) ، وانه كان مقدماً في بيت الحكم قصر (سلحين) ، وكان يساويه في هذه المنزلة رجل اسمه ( رثدم ) ( رثد ) من ( مأذن ) ، اذ كان محكم مأرباً أيضاً ، ويتمتع منزلة كبيرة في دار الحكم ( قصر سلحين ) . وقد حكما مأرباً معاً بتفويض من الملك وبأمر منه ، حكما من القصر نفسه ، اذ كانت دائرة عملها فيه . ويظهر منه أيضاً ان اضطراباً وقع في مأرب في زمان حكمها ، دام خسة أشهر كاملة ، أثر نأثيراً كبيراً في العاصمة ، وقد سأل الحاكبان الملك أن يخوله حق التدبير القضاء على الفتنة ، فأصدر الملك أمراً أجابها فيه الى ما سألاه الحاكمين ، غير ان نار الفتنة لم تخمد بل بقيت مشتعلة خسة أشهر كاملة ، كان الملك في خلالها يلح على الحاكمين بوجوب قمع الفتنة واعادة الأمن ، واستطاعا ذلك بعد مرور الأشهر المذكورة باشتراك الجيش في القضاء عليها .

ولم يذكر النص الأسباب التي دعت أهل مأرب إلى العصيان ، ولكن يظهر ان من جملة عواملها تعيين صاحب النص ، واسمه (أنمار) ، وهو من (غيان) حاكماً على مأرب ، وكان أهل العاصمة يكرهون أهل غيان، وكانوا قد حاربوهم في عهد الملك (أنمار يهامن) شقيق (كرب ايل وتر يهنعم) ، فساءهم هذا التعيين ولم يرضوا به . ولما أبسى الملك عزله ، ثاروا وهاجوا مدة خسة أشهسرحتى تمكن الجيش من اخماد ثورتهم ...

وقد ذكر (كرب ايل وتر) في النص: Jamme 565 بعد اسم (يرم أيمن) ، وفيه نعته ، وهو (يهنعم) ، وعبر عنها بلفظة (ملكي سبأ) ، أي (ملكا سبأ) ، واستعمل لفظة (واخيهو) ، أي (وأخيه) ، وقد ترجمها (جامه) بمعنى (حليفه) ، فالتآخي في نظره بمعنى التحالف والحلف وإذا أخذنا بهدا ألمعنى ، فسنستنتج من ذلك أن العلاقات بين الملكين لم تكن سيئة . يوم كتب هذا النص وان ادعى كل منها أنه ملك سبأ ، وإنمسا يظهر أنها كانا بحكان متعاونين ، بدليل ما ورد في النص من أن (املك سبا) ،

Jamme 564, MaMb 314, Mahram, P. 44, CIH 326, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280.

Mahram, P. 282.

Mahram, P. 282,

أي ملوك سبأ كلفوا صاحبي النص أن يخوضا معارك أمروهما بخوضها ، فخاضاها ورجعا منها محمد الإلّه ( المقه ) سالمن أ .

ويرى (جامه) أن حكم الملك (كرب ايل وتر يهنعم) امتد من سنة (١٣٠) حتى السنة (١٠٥) قبل الميلاد. حتى السنة (١٠٥) قبل الميلاد، أو من سنة (١١٥) حتى السنة (١٠٥) قبل الميلاد. وبذلك يكون حكم ( وهب ايل محز ) وحكم ابنيه ( أنمار بهأمن ) و ( كرب ايل وتر يهنعم ) قد امتدا من سنة (١٦٠) حتى السنة (١١٥) أو (١٠٠) قبل الميلاد؟

وليس لنا علم عن ذرية الملك (كرب ابل وتر يهنعم) ، فليس في أيدينا نص ما يتحدث عن ذلك . وكل ما نعرفه أن الحكم انتقل بعد أسرة (وهب ايل يحز) الى ملك آخر هو الملك (يرم أيمن) ، وهو من (همدان) ، وهمدان كما قلت فيا سلف من القبائل التي اكتسبت قوة وسلطاناً في هذا العهد، وقد سبق أن تحدثت عن (ناصر يهامن) وعن شقيقه (صدق يهب) .وقلت إنها من همدان ، وقدد حان الوقت الكلام على هذه القبيلة التي ما تزال من قبائل اليمن المعروفة ، ولها شأن خطر في المقدرات السياسية حتى الآن .

الآن وقد انتهيت من الكلام على آخر ملك من ملوك (سبأ) وختمت به عهداً من عهود الحكم في سبأ ، أرى لزاماً على أن أشير الى ملك قرأت اسمه في نص قصير ، نشر في كتاب CIH وكتاب REP. EPIG. يتألف من سطر واحد ، هو : ( وهب شمسم بن هلك أمر ملك سبأ ) ، ولم أجد اسمه فيا بين يدي من قوائم علماء العربيات الجنوبية لملوك (سبأ) ، ولم أعر على نصوص أخرى من عهده ، فتعسر على تعيين مكانه بين الملوك". وقد يعثر على نصوص جديدة تكشف عن شخصيته وهويته ومحله بين الملوك".

وأود أيضاً ان أشير الى ورود اسم ملك ذكر في النص : Jamme 551 وأود أيضاً ان أشير الى ورود اسم ملك ذكر في النسرح بن سمه على ذرح ) ، وقد نعت

Jamme 565, MaMb 266, Mahram, P. 47, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280, REP. EPIG. 4190.

Mahram, P. 390.

CIH 833, IV, III, I, P. 199, Bardey 9, Luper 4104, REP. EPIG. 459, I, Vl, P. 349, Lidzbarski, Ephemeris, 1908, II, S., 387.

فيه بـ ( ملك سبأ ) وهو صاحب هذا النص والآمر بتدوينه الذكر فيه انــه شيد ما تبقى من جدار المعبد من الحافة السفلى للكتابة المبنية في الجدار حتى أعلى المعبد ، تنفيذاً لارادة المقه التي ألقاها في قلبه ، فحققها عــلى وفق مشيئة ذلك الإله وارادته ، ليمنحه ( المقه ) ما أراد وطلب ، وذلك بحق الآلهة : (عثر) و ( هربس ) و ( المقه ) و بحق ( ذات حميم ) و ( ذات بعدان ) ، وبحق أبيه ( سمه على ذرح ) ( ملك سبأ ) ، وبحق شقيقه ( كرب ايل ) .

وورد اسم الملك (يدع ايل بن كرب ايل بين) (ملك سبأ) في النص: Jamme 558 ، الذي دو"نه قوم من عشرة (عبل) (عبل) ، عبل عند تقديمهم ثمانية (امثلن) (أمثلن) أي تماثيل الى معبد الإله (المقه) (بعل) أو ام ليحفظهم ومحفظ أولادهم وأطفالهم ويعطيهم ذرية ، وليبارك في أمرالهم ، وليبعد عنهم كل بأس وسوء ونكاية ، وحسد حاسد وأذى عدر". وقد ذكر في النص بعد اسم الملك (كرب ابل بين) اسم (الشرح بن سمه على ذرح) .

هذا ولا بد لنا ـ وقد انتهينا من ذكر اسم آخر ملك من ملوك سباً ـ من ابداء بعض الملاحظات على هذا العهد . فغيا كان الناس في عهد المكربين وفي عهد الملوك الأول الى عهد ( كرب ايل وتر بن يشع أمر بين ) المعروف بد ( الثاني ) في قائمة ( هومل ) لملوك سباً "، قد صرفوا تمجيدهم الى إلك سبأ الخاص وهو ( المقه ) تليه بقية الآلهة ، وجدنا الكتابات التي تلت هذا العهد ، تمجد معه أرباباً آخرين لم يكن لهمم شأن في العهدين المذكورين ، مثل الإلله ( تألب ريام ) ، وهو إلكه ( همدان ) خاصة ، ومشل الإلكه ( ذه سموى ) ( ذو ساوي ) ، أي الإلكه ( رب السهاء ) ( رب السهاوات ) ألى الإلكه وفكرية في بعض الناس لآلهة جديدة ، دلالة صريحة على حدوث تطورات سياسية وفكرية في العهد .

وتفسير ذلك أن بروز اسم إلَّه جديد ، معناه وجود عابدين لــه ، متعلقين

Jamme 551, Mahram, P. 15.

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, PP. 24.

Handbuch, I, S. 87.

Handbuch, I, S. 88.

به ، هو عندهم حاميهم والمدافع عنهم ، ففي تدوين اسم ( تالب ريام ) بعد ( المقه ) أو قبله في الكتابات ، دلالة على علو شأن عابديه ، وهم (همدان)، ومنافستهم للسبثين ، وسرى فيا بعد أنهم نافسوا السبئين حقاً على الملك، وانتزعوه حيناً منهم . وطبيعي إذن أن يقدم الهمدانيون الى إلههم ( تألب ريام ) الحمد والثناء ، لأنه هو إلههم الذي محميهم ويقيهم من الأعداء ، ويبسارك فيهم وفي أموالهم ، وكلما ازداد سلطان همدان ، ازداد ذكره ، وتعدد تدوين اسمه في الكتابات .

أما الناحية الفكرية ، فإن في ظهور اسم الإله ( ذ سموى ) ، دلالة على حدوث تطور في وجهة نظر بعض الناس بالنسبة الى الألوهية وتقربهم من التوحيد وعلى ابتعاد عن فكرة الألوهية القديمة التي كانت عند آبائهم وأجدادهم وعن ( المقه ) إله شعب سبأ الحاص .

ويلاحظ أيضاً ظهور لقب ( يهامن ) و ( يهنعم ) منذ هذا الزمن فما بعده عند ملوك سبأ . وقد رأينا أن ألقاب مكربسي سبأ وملوك الصدر الأول من سبأ لم تكن على هذا الوزن : وزن ( يهفعل ) ، وهو وزن عرفناه في ألقاب مكربسي وملوك قتبان فقط ، اذ رأينا الألقاب : (يهنعم) و (يهرجب ) و (يهوضع) تقترن بأساء الحكام . وفي تلقب ملوك سبأ بها دلالة على حدوث تطور في ذوق الملوك بالنسبة الى التحلي بالألقاب .

ويتبين من دراسة الأوضاع في مملكة سبأ أن أسراً او قبائل كانت صاحبة سلطان ، وكانت تتنافس فيا بينها ، وتزاحم بعضها بعضاً . منها الأسرة القديمة الحاكمة في حمير ، ثم ( سمعى ) ، وهي قبيلة كبيرة صاحبة سلطان وقد كونت مملكة مستقلة ، منها ( بنو بتع ) وفي أرضهم وهي في الثلث الغربي من ( سمعى ) تقع أرض ( حملان ) وعاصمتها (حاز ) و رأذن ) . ثم الهمدانيون ، ومركزهم في ( ناعط ) . ثم (مرثدم) (مرثد) وهم من ( بكلم ) ( بكيل ) ، ومواطنهم في ( شبام أقيان ) . ثم ( كرت ) ( جرت ) ومنها ( ذمر على ذرح ) .

مأرب:

وإذا كانت صرواح عاصمة المكربين ومدينة سبأ الأولى، فإن (مرب) (م رب)

( مريب ) ، أي مأرب هي عاصمة سبأ الأولى في أيام الملوك ، ورمز الحكم في سبأ في هذا المهد . وهي وان خربت وطمرت في الأتربة إلا أن اسمها لا يزال حيا معروفا، ولا يزال موضعها مذكورا ، ويسكن الناس في (مأرب) و(مأرب) الحاضرة هي غير مأرب القديمة ، فقد أنشئت الحاضرة حديثاً على أنقاض المدينة الأولى ، على مرتفع تحته جزء من أنقاض المدينة القديمة وتقع في القسم الشرقي من مدينة (مأرب) الأولى .

وقد كانت مأرب كأكثر المدن اليانية الكبيرة مسورة بسور قوي حصين له أبراج ، يتحصن به المدانعون اذا هاجم المدينة مهاجم . وقد بني السور بحجر ( البلق ) كما نص عليه في الكتابات ، وهو حجر صلد قد من الصخر ، أقيم على أساس قوي من الحجر ومن مادة جيرية تشد أزره ، وفوقه صخور من الغرانيت ، ومحيط السور بالمدينة ، محيث لا يدخل أحد اليها الا من بابين. فقد كانت مأرب مثل ( صرواح ) ذات بابين فقط في الأصل .

وأعظم أبنية مأرب وأشهرها ، قصر ملوكها ومعبدها الكبير . أما قصر ملوكها فهو القصر المعروف بقصر ( سلحن ) ( سلحن ) ( سلحم ) . وقد ورد ذكره في الكتابات، وعمر ورمم مراراً . وقد ورد في لقب النجاشي (ايزانا) Œzana في الكتابات، وعمر ورمم مراراً . وقد ورد في لقب النجاشي (ايزانا) مملك ( أكسوم ) ، وذلك في حوالي السنة (٣٥٠م) ليدل بذلك عسلى امتلاكه لأرض سبأ واليمن أ . وقد عرف في الإسلام ، وذكره ( الهيمة الكبيرة في اليمن أليمن .

ويقع مكانه في الحرائب الواسعة الواقعة غرب المدينة ، والى الجنوب من خرائبه خرائب أخرى على شكل دائرة ، تحيط بها أعمدة ، يظهر انها لم تكن مبنية في الأصل . وتشاهد أعمدة وأتربة متراكمة هي بقايا معبد ( المقه ) إلك سبأ ، المعروف بـ ( المقه بعل برآن ) ( المقه بعل بران ) أي معبد ( المقه ) ( رب برأن ) . وفي الناحية الشمالية والغربية من المدينة وفي خارج سورها ،

Glaser 418, 419.

Beiträge, S. 27.

Beiträge, S. 27.

Beiträge, S. 27.

Beiträge, S. 27.

تشاهد بقايا مقبرة جاهلية ، يظهر الها مقبرة مأرب قبل الاسلام . وتشاهد آثار قبورها ، وقد تبين منها ان بعض الموتى وضعوا في قبرهم وضعاً ، وبعضهم دفنوا وقوفاً ، وقد حصل ( كلاسر ) وغيره من السياح والباحثين على أحجار مكتوبة ، هي شواهد قبورا .



أعمدة من بقايا مبد (المقه) بمدينة مأرب. ويبلغ طول العمود الواحد حوالي ثلاثين قدمًا . من كتاب «Qataban and Sheba» (الصفحة ٢٢٥)

Beiträge, S. 28.

وعلى مسافة خمسة كيلومترات تقريباً من مأرب ، تقع خرائب معبد شهير علانت له شهرة كبيرة عند السبئين، يعرف اليوم بـ (حرم بلقيس) وبـ (محرم بلقيس)، وهو معبد ( المقه يعل أوم ) ، أي معبد الإله ( المقه ) رب (أوام). وبرى بعض البـاحثين أن هذا المعبد هو مثل معبد ( المقه ) في ( صرواح ) والمعبد المسمى اليوم بـ ( المساجد ) من المعابد التي بنيت في القرن الثامن قبـل الميلاد . وقد يكون المعبـد الحرب في الميلاد . وقد يكون المعبـد الحرب في ( روديسيا ) والمعبد الآخر في ( اوكاندا ) ( أوغاندا ) ، من المعابد المتأثرة



تَمثال من البرنز مثر عليه في معبد اوام عارب من كتاب : «Qataban and Sheba» (الصفحة ٢٧٦)

Beiträge, S. 28.

(عمايد) في الزمن الحاضر ، منها أعمدة مرتفعة بارزة عن التربسة ، ويظهر أنها بقايا معبد ( برأن ) ( بران ) خصص بعبادة الإلكه (المقه) الذي ذكر في الكتابة الموسومة بـ Glaser 479 وفي الجهة الغربية من هسذا المعبد ، تشاهد أربعة أعمدة أخرى هي من بقايا معبد آخراً.

# قوائم بأسهاء ملوك سبأ

#### قائمة ( هومل ) :

أول ملك وآخر مكرب هو ( كرب آل وتر ) ( كرب ايل وتر ) الذي جمع بين اللقبين : لقب ( مكرب ) المقدس ولقب ( ملك ) الدنيوي . وقد ثلاه عدد من الملوك وأبناء الملوك هم :

سمه على ذرح.

الشرح بن سمه على ذرح .

كرب آل وتر بن سمه على ذرح.

يدع آل بن بن كرب آل وتر .

يكرب ملك وتر.

يثع امر بين .

كرب آل وتر .

ويرى هومل ان أسرة جديدة تربعت عرش (سبأ) بعد هذه الأسرة المتقدمة، خلفتها إما رأساً وإما بعد فترة لا نعرف مقدارها بالضبط، قدرها بنحو خمسن سنة امتدت من سنة ( ٤٥٠) حتى سنة ( ٤٠٠) قبل الميلاد. وتتألف هذه الأسرة من :

سمه على ينف .

Beiträge, S. 28.

الشرح .

ذمر على بن .

وهناك أسرة أخرى حكمت ( سبأ ) تنتمي الى عشيرة (مرثلا) من (بكيل) تتألف من:

وهبالل)راجع النصين: (Glaser 179) (Glaser 223) وهمامن (حاز). انمرم يهنعم ( أنمار يهنعم ) ، وهو ابن ( وهب آل ) .

ذمر على ذرح .

نشاكرب بهنعم ( نشأكرب يهنعم ) .

نصرم بهنعم ؟ ( ناصر بهنعم ) .

وهب آل عز ( وهب ايل يحز ) .

كرب آل وتر بهنعم .

فرعم بهنب ( قارع ينهب ) .

وبرى ( هومل ) ان الملك ، ( الكرب يهنعم بن حم عثت ) ( الكسرب بهنعم بن حمعثت ) و ( کرب آل وتر ) هما من جمهرة جدیدة من جمهرات ملوك سبأ ١ .

### قائمة (كلمان هوار):

وتتألف هذه القائمة ، وهي قديمة ، من الجمهرات الآنة :

الجمهرة الأولى وقوامها:

سمه على ذرح .

الشرح . كوب Tل .

الجمهرة الثانية ورجالها :

يثع امر .

Handbuch, I, S. 88, 89, 90.

کرب آل وتر . یدع آل بن .

الجمهرة الثالثة وتتكون من :

وهب آل يحز .

كرب آل وتر يهنعم .

الجمهرة الرابعة ورجالها:

وهب آل .

أنمار سنعم .

الجمهرة الخامسة وأصحابها :

ذمر على ذرح .

نشاكرب يهنعم .

ولم يشر الى مكان الملكين : ( يكرب ملك وتر ) و ( يرم ايمن ) بين هذه الجمهرات ، وان كان أشار الى ( يرم ايمن ) في قائمة الملوك الهمدانيين .

## قائمة ( فلي ) :

- ١ كرب آل وتر . حكم على تقديره حوالي سنة (٦٢٠) قبل الميلاد .
- ۲ سمه عـــلى ذرح لم يتأكد من اسم والده ، ويرى أن من المحتمل أن
   يكون كرب آل وتر . حكم حوالي سنة (٦٠٠) قبل الميلاد .
- ٣ \_ كرب آل وتر بن سمه على ذرح. حكم حوالي سنة (٥٨٠) قبل الميلاد.
- ٤ الشرح بن سمه على ذرح . تولى الحكم حوالي سنة (٥٧٠) قبل الميلاد .
- ه ـ يدع آل بسين بن كرب آل وتر . صار ملكاً حوالي سنة (٥٦٠)
   قبل الميلاد .
- ٦ ـ يكرب ملك وتر بن يدع آل بين . تولى الحكم سنة (٥٤٠) قبل الميلاد.
- ٧ \_ يثع أمر بين بن يكرب ملك وتُر . حكم حوالي سنة (٢٠٥) قبل الميلاد.
- ٨ كرب آل وتر بن يتع أمر بين . تولى الحكم في حدود سنة (٥٠٠)
   قبل الميلاد .

Cl. Huart, Ceschichte der Araber, BD., I, S., 56.

- ٩ -- سمه على ينف . لم يتأكد (فلبي) من اسم أبيه ، وحكم عـــلى رأيه
   حوالي سنة (٤٨٠) قبل الميلاد .
  - ١٠ ــ الشرح بن سمه على ينف . حكم حوالي سنة (٤٦٠) قبل الميلاد .
- ١١ ـ ذمر على بين بن سمه على ينف . تولى الحكم في حدود سنة (٤٤٥) قبل الميلاد .
- ١٢ ــ يدع آل وتر بن على بين . تولى حوالي سنة (٤٣٠) قبــل الميلاد .
- ۱۳ ــ ذمر على بين بن يدع آل وتر . تولى الحكم في حدود سنة (٤١٠) قبل الميلاد .
- ١٤ ــ كرب آل وتر بن ذمر على بين . حكم حوالي سنة (٣٩٠) قبل الميلاد .
- ١٥ وترك ( فلبي ) فجرة بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو عشرين عاماً،
   ثم ذكر اسم الكرب بهنعم . وهو على رأي (فلبي) من الأسرة الملكية
   الثالثة التي حكمت مملكة سبأ، وقد حكم في حوالي سنة . (٣٥٠ ق. م.).
  - ١٦ كرب آل وتر . حكم في حدود سنة ( ٣٣٠ ق. م. ) .
- ۱۷ ــ وهب آل ولم يتأكد من اسم أبيه ، ويرى ان من المحتمل أن يكون اسمه ( سرو ) . حكم في حدود سنة ( ٣١٠ ق. م. ) .
- ١٨ ــ انمار يهنعم بن وهب آل يحز . حكم في حدود سنة (٢٩٠ ق. م.) .
- ١٩ ــ ذمر على ذرح بن انمار يهنعم . حكم في حدود سنة (٢٧٠ ق. م.) .
- ٢٠ ــ نشاكرب يهنعم بن ذمر على ذرح . حكم حوالي سنة (٢٥٠ ق. م.) .
- وترك (فلبي) فجوة أخرى بعد اسم هذا الملك قدرها بنحو ثلاثين عاماً ، أي
- من حوالي سنة ( ٢٣٠ ) إلى سنة ( ٢٠٠ ) قبل الميلاد ، ذكر بعدها اسم :
- ٢١ ــ نصرم يهنعم ( ناصر يهنعم ) ، وهو من أسرة ملكية رابعة ، وكان له شقيق اسمه ( صدق يهبب ) . حكم في حدود سنة ( ٢٠٠ ) قبل الميلاد .
  - ٢٢ ــ وهب آل يحز . حكم في حوالي سنة (١٨٠) قبل الميلاد .
- ٢٣ ــ كرب آل وتر يهنعم بن وهب آل يحز . حكم في حوالي سنة (١٦٠) قبل الميلاد .
- وقد اغتصب العرش ( برم ايمن ) وابنه ( علهن نهفن ) ( علهان نهفان ) في حدود سنة (١٤٥) الى سنة (١١٥) قبل الميلاد ، وهما مكونا الأسرة الهمدانية المالكة ، وقد استعاد العرش الملك :

```
٧٤ فرعم ينهب في حدود سنة (١٣٠) قبل الميلاد .
```

۲۵ الشرح بحضب بن فرعم ينهب . حكم حوالي سنة (۱۲۵) قبل الميلاد ،
 وهو من ملوك ( سبأ وذو ريدان ) .

#### قائمة (ريكمنس):

وقد رتب ( ريكمنس ) أسماء ملوك سبأ على النحو الآتي :

۱ - كرب وتر ( كرب ايل وتر ) .

٢ \_ يدع آل بن (بدع ايل بن ) .

٣ – يكرب ملك وتر .

۽ ــ يڻع أمريين .

ه و ٦ ـ سمه على ذرح وكرب ايل وتر ( الشرح ) .

٧ ــ سمه على ينوف ( سمه على ينف ) .

٨ ـ يدع آل وتر (يدع ايل وتر).

٩ ـ دمر على بن .

۱۰ یدع آل ذرح ( یدع ابل ذرح ) .

١١ ــ يثع أمر وتر .

١٢ - سمه على ينف ( سمه على ينوف ) .

١٣ ـ ذمر على بين (الشرح).

١٤- يدع آل (يدع ايل).

١٥ - ذمر على ذرح .

1٦- نشأكرب بهأمن ، وهمو على رأيه آخر الملوك من الأسرة الشرعيسة الحاكمة . وقد انتقلت سبأ بعده من حكم الملوك السبئيين الى حكم أسرة جديدة يرجع نسبها الى قبيلة (همدان) وذلك سنة (١١٥) قبل الميلاد وكان أول من تولى الحكم منها الملك ( نصرم بهأمن ) ( ناصر بهأمن ).

J. Ryckmans, L'institution, P. 336.

وترك (ريكمنس) فراغاً بعد (نصرم سأمن) ، ذكر بعده اسم (وهب آل بحز) (وهب ايل بحز) ، وكان منافسه (أوسلت رفشان) ، ثم ذكر بعد (وهب آل بحز) آسم أنمار بهنعم ، وكرب ايل وتر بهنعم ، نمسم يرم أيمن . ثم اسم (فرعم ينهب) ، وهسو من (بكيل) ، وكان معساصراً لد (علهان بهفان) وابنه (شعرم أوتر) ، وهما من (حاشد) .

## الفضل كخاميش والعيثرون

# همدان

ومن القبائل الكبرة التي كان لها شأن يذكر في عهد ( ملوك سبأ ) ، قبيلة ( همدان ) والنسابون بعضهم يرجع نسبها الى : ( أوسلة بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة الحيار بن زيد بن كهلان ) ، وبعض آخر يرجعونه الى (همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحيار بن مالك بن زيد بن كهلان)، الى غير ذلك من ترتيب أسماء تجدها مسطورة في كتب الأنساب والأخبار .

ويرجع أهل الأنساب بطون همدان ، وهي كثيرة ، الى (حاشد) و (بكيل). أما (حاشد) ، فتقع مواطنها في الأرضين الغربية من ( بلد همدان ) ، وأسا ( بكيل ) ، فقد سكنت الأرضين الشرقية منه ٢ . وهما في عرفهم شقيقان من نسل ( جشم بن خيران بن نوف بن همدان )٣ . وقد تفرع من الأصل بطون

ر منتخبات (ص ۱۱۰) ، الاشتقاق (۲/۲۰۲) ، ابن خلدون (۲۰۲/۲) ، ابن حزم ، جمهرة انساب العرب (۳۱۹) ، المبرد ، نسب عدنان وقحطان ، (ص ۲۱)، تاج العروس (۷۲/۲) ، Ency., II, P. 246.

Handbuch, I, S., 113, ENCY., II, P. 246.

تاج العروس ( ٣٣٦،٢٣٢/٢) ، (حاشه بن جشم بن حبران بن نوف بـــن همدان) ، منتخبات (ص ٣٣،٢٣٢) ، (وله همدان نوفا وخيران ، فمنهم بنــو حاشه وبنو بكيل ، منهم تفرقت همدان) ، الاستقـــاق ( ٢/ ٢٥٠) ( طبعــة وستنفله) ( حاشه بن جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان) ، ابــن حــزم ، جمهرة (ص ٣٧٢) ( تحقيق ليفي بروفنسال) ، (وأوله نــوف بـن همـــدان حبران ، فأوله حبران جشم ، فأوله جشم حاشه الكبرى وبكيلا) ، الاكليـــل حبران ، همادن به مناوله جشم حاشه الكبرى وبكيلا) ، الاكليـــل

عديدة ، ذكر أسماءها وأنسامها ( الهمداني ) في الجزء العاشر من ( الإكليل ) = وهو الجزء الذي خصصه محاشد وبكيل .

وقد ورد في الكتابات العربية الجنوبية أسماء عدد من المدن والمواضع الهمدانية ورد عدد منها في (صفة جزيرة العرب) و ( الإكليل) وفي كتب أخرى، ولا بزال عدد غير قليل من أسماء تلك المواضع أو القبائسل والبطون التي ورد ذكرها في الكتابات باقياً حتى الآن . وتقع هذه المواضع في المناطق التي ذكرت في تلك الكتابات، وهي تفيدنا من هذه الناحية في تعين مواقع الأمكنة التي وردت أسماؤها في النصوص ، ولكننا لا نعرف الآن من أمرها شيئاً .

وكان للهمدانين مثل القبائل الأخرى إلله خاص بهم ، اسمه (تالب) (تألب) اتخدوا لعبادته بيوناً في أماكن عدة من ( بلد همدان ) . وقد عرف أيضاً في المسند بد ( تالب ريمم ) ( تألب ريمم ) ، أي ( تألب ريام ) ٢ . وقد انتشرت عبادته بين همدان، وخاصة بعد ارتفاع نجمهم واغتصابهم عرش سبأ من السبئين، فصار إلله همدان ، يتعبد له الناس تعبدهم لإله سبأ الخاص ( المقه ) ، فتقربت اليه القبائل الأخرى ، وندرت له الندور . ونجد في الكتابات أساء معابد عديدة شيدت في مواضع متعددة لعبادة هذا الإله ، وسميت باسمه .

وقد تذكر الهمدانيون فيما بعد لإلههم هذا ، حتى هجروه . ولما جاء الإسلام كانوا يتعبدون — كما يقول ابن الكلبي — لصنم هو (يعوق) ، وكان له بيت بد (خيوان) " . وقد نسوا كل شيء عن الإله (تألب ريام) ، نسوا انه كان إلها . لم ، وانه كان معبودهم الحاص ، الا انهم لم ينسوا اسمه ، اذ حولوه الى انسان ، زعموا انه جد (همدان) وانه هو الذي نسل الهمدانيين ، فهم كلهم من نسل (تألب ريام) .

۰ ( م ۱۳٦٨ ) نشر بتحقیق محب الدین الخطیب ، القاهرة ، المطبعة السلفیة ( ۱۳٦٨ م  $^{\circ}$  CIH, IV, I, IV, P. 529.  $^{\circ}$ 

الأصنام (ص ٥٧) ، (ومن بطون همدان أيضا : بطن يقال لهم بنو قابض بن يزيد بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم • وكان عمرو بن لحي دفع الى قابض المذكور صنما اسمه يعوق ، فجعله في قرية باليمن يقال لها خيوان ، فكان يعبد من دون الله • • • ) ، ابن حزم ، جمهرة (ص ٣٧١) •

بن أبي شرح بحضب بن الصوار ) ، وجعلوا له ولداً منهم (يطاع) ، و (پارم) .
وأما أبوه (شهران) — على حد قول أهل الأخبار — فهو ابن ( ريام بن
شهفان ) ، صاحب محفد ( ريام ) . وأما ( نهفان ) ، والد ( ريام ) ، فهو
ابن ( بتع ) الملك = وشقيق ( علهان بن بتع ) ، وكان ملكاً كذلك . وأمها
( جميلة بنت الصوار بن عبد شمس ) م . وأما ( بتع ) ، فهو ابن ( زبد بن
عمرو بن همدان ) م وكان قريباً لـ ( شرح بحضب بن الصوار بن عبد شمس) ،
واليه ينسب سد ( بتع ) .

وإذا دققنا النظر في هذه الأساء ، أساء الآباء والأجداد والأبناء والبنات والحقدة والأمهات ، نجد فيها أساء وردت حقاً في الكتابات ، إلا أن ورودها فيها ليس على الصورة التي رسمها لها أهل الأخبار . ف ( ترعة ) مثلاً ، وهو اسم زوجة ( تألب ربام ) المزعومة ، لم يكن امرأة في الكتابات ، وإنما كان اسم موضع شهير ورد اسمه في الكتابات الهمدانية ، عرف واشتهر بمعبده الشهير المخصص بعبادة الإله ( تألب ريام ) معبد ( تألب ريام بعل ترعت) . والظاهر أن الأخباريين – وقد ذكرت أن منهم من كان يستطيع قراءة المسائد لكن لم يكونوا يفهمون معاني هذه المسائد كل الفهم – لما قرأوا الجملة المذكورة ظنوا أن كلمة ( بعل ) تعني الزواج كها في لغننا ، فصار النص بحسب تفسيرهم ( تألب زوج ترعت ) . وهكذا صيروا ( ترعت ) ( ترعة ) زوجة لـ ( تألب ريام ) ، وصيروا ( تألب ريام ) رجلاً زوجاً ، لأنهم لم يعرفوا من أمره ريام ) ، وصيروا ( تألب ريام ) رجلاً زوجاً ، لأنهم لم يعرفوا من أمره شيئاً .

و (أوسلة ) الذي جعلوه اسماً لم (همدان) والد القبيلة ، همو في الواقع (أوسلت رفش) في كتابات المسند . وهو والد (يرم ايمن) (يرم أيمن) (ملك سباً). وقد عرف ( الهمداني ) اسم ( اوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) ، فذكر في كتابه ( الإكليل ) ان اسمه كان مكتوباً بالمسند على حجر بمدينة (ناعط) ،

١ الاكليل (١٠/١٠ وما بعدها)

الاكليل ( ۱۳/۱۰ وما بعدها ) ۰

٣ الاكليل (١١/١٠ وما بعدها) ٠

CIH 337, 338, IV, I, IV, P. 388, 390, 391.

Glaser, Abessi, S. 63, Glaser 1320, 1359, 1360.

ودو "ن صورة النص كما ذكر معناه". ويظهر من عبارة النص ومن تفسيره ان ( الهمداني ) لم يكن يحسن قراءة النصوص ولا فهمها ، وان كان يحسن قراءة الحروف وكتابتها . ولم يتحدث ( الهمداني ) بشيء مهم عن ( أوسلة رفشان ) في الجزءين المطبوعين من ( الإكليل ) ، وقد ذكره في الجزء الثامن في معرض كلامه على حروف المسند ، فأورده مثلاً على كيفية كتابة الأسطر والكلمات؟ . وذكره في الجزء العاشر في ( نسب همدان ) ، في حديثه عن (يطاع) و (بارم) ابني ( تألب ريام بن شهران ) على حد قول الرواة ، ولم يذكر شيئاً يفيد انه كان على علم به ".

وأرى ان أهل الأنساب أخدوا نسبهم الذي وضعوه له (أوسلة) ولغيره من أنساب قبائل اليمن القديمة من قراءتهم للمسائد. وقد كان بعضهم حسكا قلت عسن قراءة الحروف ، الا انه لم يفهم المعنى كل الفهم، قلما قرأوا في النصوص (اوسلت رفشن بن همدان) ، أي (أوسلة رفشان من قبيلة همدان) ، أو أوسلة رفشان الهمداني) بتعبير أصح ، ظنوا ان لفظة (بن) تعني (ابن) ، ففسروا الجملة على هذا النحو: (أوسلة رفشان بن همدان) وصيروا (أوسلة) ابناً لهمدان ، مع ان (بن) في النص هي حرف جر يمعنى (من) ، وليست لها صلة يه (ابن) .

و (أوسلت ) (أوسلة ) مركبة من كلمتين في الأصل ، هما : (أوس): عمنى (عطية ) أو (هبة )،و (لت) (لات ) ، وهو اسم الصنم (اللات)، فيكون المعنى (عطية اللات )،أو (هبة اللات). ومن هذا القبيل (أوس آل)،

الاكليل ( ١٨/١٠) ، كتب انستاس ماري الكرملي الاسم على هذا الشكيل : (اوسلة ولشان) ، ( ١٤٢/٨) ، اما ( نبيه امين فارس) فقد كتبه ( اوسلية ولشنن) ، واعتقد ان هذا الخطأ في النقل انما احدثه النساخ ، وان (الهمداني) ، كان يعرف الاسم معرفة صحيحة ، بدلالة كتابته كتابة صحيحة في الجزءالعاشر الذي نشر بتحقيق محب الدين الخطيب ، وقد نقضت الكلمة الاولى من الاسسم المدون نقشا قريبا جدا من الصحة في طبعتي الكرملي ونبيه ، اما الكلمة الثانية من الاسم وباقي النص ، فقد حرفها النساخ على ما يظهر تحريفا قبيحا ابعدها عن الصواب ،

۱ الاکلیل ( ۱۲۳/۸ ) ۰

٣ الاكليل (١٠/١٠) ٠

Glaserabessi., S. 63, Glaser 1320, 1359, 1360.

أي (أوس ايل) ، ومعناها (وهب ايل) و (عطية ايل)، و (سعدلت) أي (سعد لات) و (عبد لات) و (زيد لات) ، وما شاكل ذلك من أساء أ

وقد أغفلت النصوص التي ذكرت اسم ( أوسلت رفشان ) اسم أبيه . غير أن هناك كتابات أخرى ذكرت من سمته ( أوسلت بن أعين ) ، ( أوسلة بن أعين ) ، فله علماء العربيات الجنوبية الى أن هذا الرجل الثاني هو ( أوسلة رفشان ) نفسه ، وعلى ذلك يكون اسم أبيه ( أعين ) ، وهو من همدان ؟ . وقد عاش في حوالي السنة ( ١٢٥ ق. م. ) على تقدير ( الرايت ) " .

وقد جعل (فون وزمن) (أعين) من معاصري (ياسر بهصدق) الحميري و (ذمر على ذرح) ملك السبئين ، و (نشأكرب بهأمن) من أسرة (جرت) (كرت) (كرأت) (جرأت). وجعل زمانهم في حوالي السنة (٨٠) بعد الميلاد ، وهو تقدير يخالف رأي (فلبي) و (البرايت) وغيرهما ممن وضعوا أزمنة لحكم الملوك.

وقد ذكر اسم ( أوسلت رفشان ) في نص وسمه العلماء بـ CTH 647 ، وهو نص قصير مثلوم في مواضع منه ، يفهم منه أنه بنى بيئاً ، ولم يرد في النص أبن بني ذلك البيت ، ولا نوع ذلك البيت : أكان بيت سُكنى أم بيت عبادة . وقد عاش ( أوسلت رفشن ) ( أوسلة رفشان ) في حوالي السنة ( ١١٠ م ) على رأي ( فون وزمن ) . وكان من المعاصرين للملك (رب شمس) (ربشمس) من ملوك حضرموت ، وللملك ( وهب آل يحز ) ( وهب ايل يحز ) ، وهو من ملوك ( بني بتع ) من (سمعي ) ٧ . أما ( فلبي ) ، فيرفع أيام هؤلاء المذكورين الى ما قبل الميلاد، أي الى العهود التي سبقت تأليف حكومة ( سبأ وذي ريدان ) ٨.

Glaser, Abessi., S. 63.

Glaser 1228, 1320, Abessi., S. 63, Handbuch, I, S. 90, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, P. Mahram, P. 284, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 281.

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

CIH 647, Langer 17, Brit. Mus. 67.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Background, P. 88, 91.

وأما ( البرايت ) ، فجعل أيامه في حوالي السنة (١٠٠ ق. م.)١ ·

وجُعلُ ( فون وزمن ) ( سعد شمس أسرع ) ، الذي هو من (مرثد) من فرع (بكيل) من المعاصرين لـ ( اوسلت رفشن ) ( أوسلت رفشان ) . وتقع أدض ( مرثد ) في ( شبام أقيان ) . و .

ويظهر من النص الموسوم بـ CIH 287 ان (أوسلت) كان (مقتوى) ، أي قائداً كبيراً من قواد الجيش عند (ناصر يهأمن) ، ثم صار قبلاً (قول) على عشيرة (سمعى) ، في ايام (وهب ايل يحز) ". فبرز اسمه واسم أولاده وصار لهم سلطان في عهد هذا الملك أ. والظاهر انه كان كبسير السن في هذا المعهد ، وان وفاته كانت في ايام (وهب ايل) .

وقد عرفنا من الكتابات اسم ولدين من ولد (أوسلت رفشان) أحدهما (يرم أيمن) ، والآخر ( برج مهرجب) ، ( برج مهرحب) . وقد ورد اسهما في عدد من الكتابات ، منها الكتابة الموسومة بـ Jamme 561 Bis التي تحدثت عنها في أثناء كلامي على ( وهب ايل عز ) . وقد وجدنا فيها ان الشقيقين وكذلك ( علهان مهمان ) وهو ابن ( برم أيمن ) ، كانوا أقيالاً اذ ذاك على عشيرة (سمعى) ، التي تكو "ن ثلث عشائر قبيلة ( حاشد ) ، وانهم كانوا قد أسهموا في الغارة التي شنها الملك ( وهب ايل محز ) على الأعراب .

وقد ورد اساها في الكتابة الموسومة بـ Glaser 1359, 1360 ، وقد تبين منها انهها كانا قيلين ( قول ) على قبيلة ( سمعى ) ثلث ( حاشد ) ، وانهها قدما الى حاميها الآلة ( تالب رعم ) ( تألب ريام ) ، بعل ( ترعت ) ، أي رب معبده المقام في ( ترعت ) ( ترعة ) ، ستة تماثيل ( ستن أصلمن ) ، لأنه من على ( يرم أيمن ) بالتوفيق والسداد في مهمته ، فعقد الصلح بين ملوك

١

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Abessi., 8. 63.

Mahram, P. 285.

و في بعض الكتابات (يهرجب) ، وفي بعض اخر (يهرحب) ومرد هذا التبايسن الى قراءة تلك الكتابات ، واختلافهم في نسخ الحروف .

الَى قراءة تلك الكتابات ، واختلافهم قى نسخ الحروف · CIH 315, IV, I, IV, P. 346, Halevy Revue Semitique, IV, 1897, P. 76, Winckler, Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan's, S. 9.

سبأ وذي ريدان وحضر موت وقتبان، وذلك بعد الحرب التي وقعت بينهم فانتشرت في كل البلاد والأرضن ، بين هؤلاء الملوك المذكورين وشعوبهم وأتباعهم . وقد كان من منن الإلكه ( تألب ريام ) على ( برم أيمن ) ان رفع مكانته في عين ملك سبأ ، فاتخذه وسيطاً في عقد صلح بينه وبين سائر الملوك ، فنجح في مهمته هذه ، وعقد الصلح وذلك في سنة ( ثوبن بن سعدم بن بهسم ) .

وقد المحتم النص بدعاء الإله ( تألب ريام ) أن يوفق ( يرم أيمن ) ويديم له سعادته ، ويرفع منزلته ومكانته دائماً في عين سيده ( امراهمو ملك سبا ) ملك سبأ ، ويبسارك له ، ويزيد في تقدمه ، وينزل غضبه وثبوره ( ثبر ) وضرره وتشتيته عسلى أعداء ( برم أيمن ) وحساده وكل من يتربص السدوائر ب ( تألب ريام ) ٢ .

ويتبن من هذا النص الموجز – الذي كتب لإظهار شكر (يرم أيمن) لإلهه ( تألب ريام ) على توفيقه له ، وعلى ما من عليه به من الإيحاء الى ملك سبأ بأن نختاره وسيطاً – أن حرباً كاسحة شاملة كانت قد نشبت في العربيسة الجنوبية في أيام الملك ( كرب ايل وتر يهنعم ) ، وأن الملك كلفه أن يتوسط بين المتنازعين ، وهم حكومات سبأ وذي ريدان وحضرموت وقتبان ، ويعقد صلحاً بينهم ، وأنه قد أفلح في وساطته ، وسر كثيراً بنجاحه هذا وباختياره لهذا المركز الحطير ، الذي اكسبه منزلة كبيرة ، وهيبة عند الحكومات ، فشكر الهه الذي وفقه لذلك ، وقد كان يومئذ قيلاً من الأقيال . وقد ساعدته هذه الوساطة كثيراً ، ولا شك ، فهدت له السبيل لأن ينازع ( ملك سبأ ) التاج . وقد اتخذ ( كلاسر ) من سكوت النص عن ذكر اسم ( معن ) دليلاً على

وقد اتخذ (كلاسر) من سكوت النص عن ذكر اسم ( معين) دليلاً على انقراض ( مملكة معين ) ، وفقدان شعب معين استقلاله ، وهو رأي عـــارضه بعض الباحثن .

وقد وصل الينا نص قصير لقب فيه ( يرم أيمن ) بلقب ( ملك سبأ ) ، وقد سجله ابناه ، ولقب ابناه مهذا اللقب كذلك . وهو نص ناقص أعرب فيه

١ الفقرة الخامسة عشرة من النص ، غويدي : المختصر ( ص ٢١ وما بعدها ) "

بتالب ( يمم ) ، الفقرتان (٢٢) و (٢٣) من النص ٠

Abessi., S. 72, KTB., II, S. 68, Hartmann, Arab. Frage., S. 142, 144.

ابنا ( يرم أيمن ) عن شكرهما للإلك ( تألب ريام ) لأنه من وبارك عليها . فهذا النص إذن من النصوص المتأخرة بالنسبة الى آيام ( يرم أيمن ) .

وانتهى الينا نص مهم ، هو النص المعروف بـ Wien 669 ، وقد دو"نه أحد أقيال ( أقول ) قبيلة ( سمعي ) ، وقد سقط اسمه من الكتابات ، وبقي اسم ابنه ، وهو ( رفش ) ( رفشان ) من آل (سخيم ) .

أما قبيلة (سمعى) المذكورة في هـــــذا النص ، قهي (سمعي ) ثلث ( ذ حجرم ) ( ذو حجر ) . وقد قدم هذا القيل مـــع ابنه ( رفشان ) الى الإلة ( تألب ربام ) ( بعل رحبن ) ندراً ، وذلك لعافيتها ولسلامة حصنها ، حصن ( ريمن ) ( ريمان ) ، ولحير وعافيـــة قيلها وقبيلته ( يرسم ) التي تكون ثلث ( ذي حجر ) ، وليبارك في مزروعاتها وفي غلات أرضها ، ولينزل بركته ورحمته على ( يرم أيمن ) و ( كرب ايل وتر ) ملكي سبأ . وقد خم النص بتضرع ( تالب ريام ) أن يهلك أعداءهما وحسادهما وجميع الشانئين لها ومن يريد بهما سوءاً ٢ .

وقد جعل (فون وزمن ) ، (يرم أيمن ) معاصراً له (أنمار بهأمن ) اللهي ذكره بعد (وهب ايل يحز ) ، ثم له (كرب ايل يهنعم ) ، وهما في رأيه من المعاصرين له (شمر يهرعش الأول ) من ملوك (حمير ) أصحاب (ظفار ) . وجعل (كرب ايل وتر يهنعم ) معاصراً للملك (كرب ايل بين ) ملك سبأ الشرعي من الأسرة الحاكمة في (مأرب ) . وجعل (يرم أيمن ) من المعاصرين له (مرثله يهقبض ) ، وهو من (جرت) (كرت) (كرأت) وله (مرثله م) (مرثله ) اللهي ذكر بعد (فبط يهنعم ) آخر ملوك قتبان ، كما جعله من المعاصرين للملك (يدع ايل بين ) من ملوك حضرموت . وجعل حكم (يرم أيمن ) فيما بين السنة (١٣٠ ) والسنة (١٤٠ ) بعد الميلاد " .

وقد نشر (جامه) نصاً وسمه بـ Jamme 565 جاء فيه : ان جاعة من (بني جدنم ) ( جدن ) قدموا الى الإلك ( المقه بعل أو ًام ) نادراً تمثالاً ( صلمن )

Abessi., S. 70, ZDMG., XXXIII, 485.

Wlen 669, REP. EPIG., 4190, VII, I, P. 131, SE 8, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 282.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

لأنه من عليهم بالعافية ووفقهم في الغارة التي أسهموا فيها بأمر سيديهما ملكي سبأ : يرم أيمن وأخيه كرب ايل وتر ، ولأنه بارك لها ومنحها السعادة بإرضاء مليكها ١ . وقصد بلفظة ( واخيهو ) حليفه ، لأنهما متآخيان بتحالفها . ويلاحظ أن هذا النص قد قد م اسم ( يرم أيمن ) على اسم الملك ( كرب ايل وتر ) مع أن هذا هو ملك سبأ الأصيل ، ولقب ( يرم أيمن ) بلقب ملك ، أي أنه أشركه مع الملك ( كرب ايل ) في الحكم، وفي هذا دلالة على ان ( يرم ايمن ) كان قد اعلن نفسه ملكاً على سبأ ، ولقب نفسه بألقاب الملوك وان الملك الأصلي اعترف به، طوعاً واختياراً أو كرهاً واضطراراً ، فصرنا نجد اسمي ملكين يحملان هذا اللقب : لقب ( ملك سبأ ) في وقت واحد .

وقد ورد اسم ( يرم أيمن ) في النص الموسوم به 328 CTH 328 وقد لقب فيه بلقب ( ملك سبأ ) ، الا ان النص لم يذكر اسم ملك سبأ الأصيل الذي كان يحكم اذ ذاك . وقد ذكر في هذا النص اسم الإله ( تألب ريام ) ، وهو إله همدان ، ولم يذكر معه اسم أي إله آخر . ولما كان صاحب النص همدانيا ، وقد كان ( يرم أيمن ) ملك همدان وسيدها ، لم يذكر اسم ملك سبأ ولم يشر اليه ، واكتفى بذكر ملكه فقط .

هذا وليس في استطاعتنا تثبيت الزمن الذي لقب فيه (يرم أيمن) نفسه بلقب (ملك سبأ). فقد رأيناه قيلاً في ايام الملك (وهب ايل يحز) ورأينا صلاته به لم تكن على ما يرام في بادىء الأمر، وانه كان يتمنى لو ان الإله (المقه) أسعده بالتوفيق بين ملكه وبينه. ثم لا ندري ما الذي حدث بينها بعد ذلك. ولكن الظاهر ان طموح (يرم أيمن) دفعه الى العمل في توسيع رقعة سلطانه وفي تقوية مركزه، حتى نجح في مسعاه، ولا سيا في عهد (كرب ايل وتر مهنعم)، فلقب نفسه بلقب (ملك)، وأخذ ينقش لقبه هذا في الكتابات، وصار يحمل اللقب الرسمي الذي محمله ملوك سبأ الشرعيون حتى وفاته.

وقد عرفنا من الكتابات اسمي ابنين من أبناء الملك ( يرم أيمن ) ، هما :

Jamme 565, MaMb 266, Mahram P. 47.

Mahram, P. 288,

( علهان نهفان ) ، و ( برج بهرجب ) ( برج بهرحب ) ( بارج بهرحب ) . وقد لقب بـ ( ملك سبأ ) ، وعاصر ( كرب ايل وتر يهنعم ) وابنه ( فرعم ، ( پښي

وقد ذكر ( نشوان بن سعيد الحميري ) ان ( علهـــان اسم ملك من ملوك حمير ، وهو علهان بن ذي بتع بن يحضب بن الصو"ار ، وهو الكاتب هو وأخوه بهذان لأهل اليمن الى يوسف بن يعقوب ، عليها السلام ، بمصر في المرة لما انقطع الطعام عن أهل اليمن ٣٠ . ففرق ( نشوان ) بين (علهان) و (نهفان) ، وظن أنهما أسمان لشقيقين . وقد دون (الهمداني) صور نصوص ذكر أنه نقلها من المسند ، وفرَّق فيها أيضاً بين ( علهان ) و ( بهفان ) ، فذكر مثلاً انه وجد ( في مسند بصنعساء على حجارة نقلت من قصور حمير وهمدان : علمان ونهقان ، ابنا يتع بن همدان ) ، و ( علهن ونهفن ابنا بتع بن همدان صحيح حصن وقصر حدقان .. )\* . فعد ( علهان ) اسمًا ، و (بَهْفَان) اسم شقيقه . وقد ذكر الاسم صحيحًا في موضع ، ولكنه عاد فعلق عليـــه بقوله : ١ وانما قالوا علهان نهفأن ، فجعلوه اسماً واحداً لما سمعوه فيها من قول تبع بن أسعد :

وشمر يرعش خير الملوك وعلهان نهفان قد أذكر

وانما أراد أن يعرف واحداً بالثاني ، فلما لم يمكنه أن يقول العلهانان .. قال علهان سفان ع .

ويلاحظ ان قراءة (الهمداني) للمسند الأول ، هي قراءة قرثت وفق عربيتنا، فجعل ( علهن ) ( علهان ) و ( نبهن ) ( نبهان ) و ( همدن ) (همدان) ، أما قراءته للمسند الثاني ، فهي على نحو ما دو"ن في المسند ، وذلك بالنسبة الى

ر علهن نهفن ) في الكتابات · Le Muséon, 1967, 1-2, P. 281.

منتخبات ( ص ۷۵ ) ۰

الاكليل (١٠/١٠) • الاكليل ( ١٠/١٠ ) ٠

الاكليل (١٠/ ٣٣) ، (حب الملوك) ( ٣٨٩/٢) ٠

الأعلام ، فان المسند لا يكتب ( علهان ) بل يكتبه ( علهن ) ، وهكذا بقية الأسماء.

ونسب ( نشوان بن سعيد الحميريّ ) هذا البيت الى ( أسعد تبع ) ، وعلق على اسم ( علهان نهفان ) بقوله : ( أراد علهان ونهفان فحذف الواو ) الحد ( علهان نهفان ) إذن اسما رجلن على رأي هذين العالمين ، وعلى رأي عدد آخر من العلماء مثل ( محمد بن أحمد الأوساني ) أحد من أخد ( الهمداني ) علمه منهم . وهو في الواقع اسم واحد لرجل واحد . ولا أدري كيف أضاف ( الهمداني ) و ( الأوساني ) وغيرهما من كان يذكر أنه كان يقرأ المسند حرف ( الواو ) بين ( علهان نهفان ) ، فصيروه ( علهان ) و ( نهفان ) المحدوما اسمن لشقيقين المسند وجعلوهما اسمن لشقيقين المسند و وجعلوهما اسمن لشقيقين المحدوم المحد

وقد أدى سوء فهم أهل الأخبار لقراءاتهم للمسائد الى اختراع والد للأخوبن (علهان) و ( نهفان ) ، أو لـ ( علهان نهفان ) بتعبير أصبح ، فصيروه (بتع بن زيد بن عمرو بن همدان ) ، أو ( ذا بتع بن محضب بسن الصوار ) ، وهو ملك من ملوك وعرف ( نشوان ) ( ذا بتع ) بأنه ( ذو بتع الأكبر ) ، وهو ملك من ملوك حمير ، واسمه نوف بن محضب بن الصوار ، من ولده ذو بتع الأصغر زوج بلقيس ابنة الهدهاد ملكة سبأ وصيتروه ( تبعل ) ، فقالوا : ( علهان نهفان ابنا تبع بن همدان ) ، ويظهر أن النساخ قد وقعوا في حيرة في كيفية كتابسة اسم والد ( علهان ) ، فكتبوه ( بتعاً ) ، وكتبوه ( تبعاً ) وكلا الاسمين معروف شهير ، فوقعوا من ثم في الوهم .

وأما اسم الوالد الشرعي الصحيح ، فهو ( يرم أيمن ) ، كما ذكرت، وأما الاسم المخترع ، فقد جاؤوا به من عندهم بسبب علم فهمهم لقراءة نصوص المسند . فقل و وهدان ) ، المسند . فقل و وهدان ) ،

۱ منتخبات ( ص ۷۵ ) ۰

۲ الاکلیل ( ۸۳/۸ ) ۰

۳ الاکلیل (۱۰/۱۰، ۱۳،) ۰ پ منتخبات (ص ۷۰، ۱۰۵) ۰

ه منتخبات (ص ٥) ٠

۲ الاكليل ( ۸۳٬٤۲/۸ ) ( طبعة نبيه ) ، (۱۰۳،۵۱/۸) ( الكرملي ) ۰ Glaser 16, Louvre 10, CIH, IV, I, I, P. 8. ( ۲٦ م باختصر ( ص ۲٦ ) ، ۲۰

فظن قراء المسائد من أشياخ ( الهمداني ) وأمثالهم ( ممن كانسوا يحسنون قراءة الحروف والكلمات ، الا أنهم لم يكونوا يفهمون معاني الألفاظ والجمل في الغالب) أن لفظة ( ين ) تعني هنا ( ابن ) ، فقالوا : ان اسم والد ( علهان نهفان ) أو ( علهان ) و ( نهفان ) على زعمهم اذن هو ( بتع ) . على حن أن الصحيح ، ان ( بن ) هي حرف جر يقابل ( من ) في عربيتنا ، ويكون تفسير النص: ( علهان نهفان من بتع وهمدان ) و ( بتع ) اسم قبيلة من القبائل المعروفة المشهورة .

وأما ( بتع ) فقد ذكرت أن النسّاخ هم اللَّين أخطأوا في تدوين الاسم ، وأن ( الهمداني ) وغيره كانوا قد كتبوه ( بتعاً ) ، لا (تبع ) . ولكن النساخ أخطأوا في الكتابة ، فكتبوا اسم ( بتع ) ( تبع ) على نحو ما شرحت .

وورد في النص الموسوم بد Glaser 865 اسم (علمان بهفان). وقد رأيت نقله هنا ، لأن في ذلك فائدة في شرح اسم أبيه الله فقد ورد فيه : (علمن بهفن بن همدن بن يرم ابمن ملك سباً) ، أي (علمان بهفان من همدان ابن يرم أبمن ملك سباً) ، أي (علمان بهفان من همدان ابن يرم أبمن ملك سباً) ، فأنت ترى أن لفظة (بن) المكتوبة قبل (همدن) ، أي (همدان) هي حرف جر " . أما (بن) الثانية المذكورة قبل (يرم أبمن) فإنهما بمعنى (ابن) ، فصارت الأولى تعني أن (علمان بهفان) هو من قبيلة همدان ، واما أبوه ، فهو (يرم أبمن ملك سبأ) ، ولعدم وقوف أولئك العلماء على قواعد العربيات الجنوبية ، لم يفهموا النص على حقيقته .

وقد ورد اسم (علهان نهفان) في كتابة وسمها العلماء به Glaser 16 ، وصاحبها رجل من (يدم) (آل يدوم) اسمه (همّان أشوع) ، ذكر أنه قدم هو وأبناؤه الى الإله (تالب ريمم بعل ترعت) تمثالاً ، وذلك لحيره ولعافيته ولعافية أولاده ، ولأنه أعطاهم كل أمانيهم وطلباتهم ، ولأنه خلصهم ونجاهم في كل غزوة غزوها لمساعدة (مراهمو علهن نهفن بن بتع وهمدن) ، أي لمساعدة سيدهم وأميرهم : علهان نهفان من (بسع) من قبيلة همدان ، وليمنحهم غلة وافرة وأثماراً كثيرة ، وليمنحهم أيضاً رضى أربابهم آل همدان وشعبهم حاشد (حشدم) ، وليهلك وليكسر وليصرع كل عدو لهم وشانيء

Glaser 865, Berlin 2679, CIH 312, IV, I, IV, P. 337.

ومؤذا. ولم يلقب صاحب هذا النص (علهان) بلقب (ملك) ، وأنما استعمل لفظة (مراهمو) ، أي أميرهم أو سيدهم ، ويظهر لي في هذا الاستعال ان هذا النص قد كتب قبل انتقال العرش الى (علهان) من أبيه ، ولهذا أغفل اللقب .

ووجد اسم (علهان نهفان) واسم ابنه (شعرم أوتر) في كتابة دو نها (حيوم يشعر) (حيو يشعر) ، وأخوه (كعدان) ، وذلك لمناسبة بنائهم أسوار بيتهم : (وترن) (وتران) ، ولم يشر النص الى هوية هذا البيت ، أهو بيت السكنى ، أم بيت العبادة اسمه (بيت وترن) ، أي معبد وترن ، خصصوه بعبادة الإله (عثر) الذي ذكر اسمه في آخر النص .

وتعد النصوص الموسومة بـ CIH 2 و CIH 205 و CIH 305 و CIH 305 من النصوص المدونة في ايام ( علهان ) حين كان قيلاً ، ولذلك ورد فيها اسمــه دون أن تلحق به جملة ( ملك سبأ ) . أما النصوص الأخرى ، فقد كتبت في الأيام التي نصب فيها نفسه ملكاً على سبأ ولقب نفسه باللقب المذكور منافساً ملك سبأ الحاكم في مأرب في حكمه ، مدعياً على الأقل انه ملك مثله .

وليس في استطاعتنا التحدث عن الزمن السلي تلقب فيه (علهان نهفان) بلقب (ملك) . فلا ندري أكان قد لقب نفسه به حين وفاة والده مباشرة ، أم بعد ذلك ؟ فاذا كان الظن الأول تكون الكتابات المذكورة قسد دونت في ايام أبيه ، واذا كان الثاني تكون هذه الكتابات قد دونت في عهد لم يكن (علهان) تمكن فيه من حمل هذا اللقب لسبب لا نعرفه ، قسد يكون تخاصم الأسرة على الارث ، وقد يكون ضعف (علهان) في ذلك الوقت ، وخوفه من ملك سبأ الذي كان أقوى منه .

ولا ندري كذلك متى أشرك ( علهان ) ابنه ( شعرم أوتو ) ( شعر أوتر ) معه في الحكم ، اذ حصل المنقبون والسياح على كتابات سبثية لقب فيها (علهان) وابنه ( شعرم أوتر ) بلقب ( ملك سبأ ) و ( ملكي سبا )".

المختصر (ص ٢٦ وما بعدها) •

Glaser, 16, Louvre 10, CIH 2, IV, I, I, P. 7.

۲ نشر (ص ٤٣ وما بعدها ) • CIH 155, CIH 289, 308, 308 bls, 401, 693, REP. EPIG., 4216, Mahram, P. 290. س

وفي هذه الجمل دلالة على أن (شعر أوتر ) كان يشارك أباه في لقبه في أيامه ، وانه اسهم معه في ادارة الملك . وأغلب الظن انه اشركه معه في الحكم لحاجته اليه في تثبيت ملكه في وضع سياسي قلق ، إذ كانت الثورات والحروب منتشرة ، وكان حكم سبأ وحضرموت وحمير والحبش يخساصم بعضهم بعضا ، فرأى (علهان) اشراك ابنه معه في الحكم وتدريبه على الادارة ، وبقي على ذلك حتى وفاة (علهان) وعندئه صار الملك له وحده ، فلقب نفسه بلقب ذلك حتى وفاة (علهان) وعندئه صار الملك له وحده ، فلقب نفسه بلقب (ملك سبأ) .

لقد كان لا بد له ( علهان نهفان ) من السعي في عقد معاهدات ومحالفات مع الحكومات والقبائل، لتثبيت الملك الذي ورثه من أبيه ، ولا سيا مع الحكومات المناوئة والمنافسة لحكومة ( مأرب ) . ونجد في كتابة همدانية تضرعاً الى الإله ( تالب ريام ) لبوفق ( علهان نهفان ) في مسعاه بالانفساق مع ملك حضرموت لعقد معاهدة إخاء ومودة ، حتى ( يتآخيا تآخياً تاماً ) ، وذلك في المفاوضات التي كانت نجري بينها في موضع ( ذت غيل ) ( ذات غيل ) .

وقد نجحت مفاوضات (علهان) مع ملك حضرموت (يدع أب غيلان) في التآخي معه ، وفي عقد معاهدة صداقة بينها ، وأفاد من ذلك فائدة كبيرة، اذ أصبحت هذه المملكة التي تقع في جنوب سبأ وفي جنوب الريدانيين والمتصلة اتصالاً مباشراً بالحميريين في جانبه ، فإذا لم تقم حضرموت بأي عمل حربي ضد أعداء علهان ، فإن مجرد وقوفها الى جانبه يفيده فائدة كبيرة ، إذ يفزع ذلك أعداءه، ويضطرهم الى تخصيص جزء من قواتهم العسكرية للمحافظة على حدودهم مع حضرموت خوفاً من هجومها عليهم عند سنوح الفرص .

وكان فرح ( علهان ) بنجاح مفاوضاته مع ملك حضرموت ، واتفاقه معه كبيراً ، وقد نجح فعلاً في عقد ذلك الحلف، فنراه يحارب الحميريين ويهاجمهم، يؤيده في ذلك ملك حضرموت ( يدع أب غيلان ) ، لقد هاجمهم من الشهال،

اسم الملك (يدع ال) (يدع ايل) في النص الذي نشره يحيى نامي في كتابة: نشر (ص ٣٠)، أما في النصوص الاخرى، فكان اسم ملك حضرموت المتحالف مع (علهان) (يدع أب غيلان)، (بذت غليم)، (بذ غليم) (بذت غيل) (بذغيــل)، Le Muséon, 1984, 3-4, P. 486. (بنغيــل)، CIH 155, 308, Nami 71-73, Beiträge, S. 113, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 468.

وهاجمهم الحضارمة من الشرق ، فانتصر على الحميريين ، في ( ذت عرمن ) ( ذات عرمن ) ( ذات عرمن ) ، وهو موضع يظهـــر الله قريب من ( ذات العرم ) ، وربما كان هو نفسه أ . وهكذا حصل ( علهان ) على ثمرة شهية من هذا الحلف. وقد كان الحميريون من المقاتلين المعروفين ومن المغيرين على غيرهم ، فانتصار ( علهان ) عليهم هو ذو مغزى عظيم .

ويظهر ان (يدع أب غيلان) ملك حضرموت لم يعمر طويلاً ، لأننا نقرأ في أحد النصوص ان أحد الهمدانيين كان يتوسل الى الإلة ( تألب ريام ) ان يمن عليه بعقد حلف بين ( علهان ) ملك سبأ و ( يدع ايل ) ملك حضرموت. ويظن ان الملك ( يدع ايل ) هذا ، هو الملك ( يدع ايل بين ) ، وهو ابن ( يدع أب غيلان ) ، الذي هو ابن ( اميم ) ( أمين ) كما جاء في النص المنسور النص الموسوم بـ REP. EPIG. 4698 . واذا أخذنا عما جاء في النص المنشور في كتاب و نشر نقوش سامية قديمة ي ، وهو النص المرقم بـ ( ١٩ ) ، فاننا نستنج منه ان الملك ( يدع أب غيلان ) ، كان قد توفي في ايام (علهان بهفان) وان الملك ( علهان نهفان ) ، صار يرجو عقد حلف مع ابنه ( يدع أيل ) الذي ولي في أواخر ايام حكم ( علهان ) على ما يظهر . ولذلك توسل صاحب النص أو أصحابه الى الإلة ( تألب ريام ) رب همدان أن يساعده على عقد ذلك الخلف .

وحوّل ( علهان نهفان ) أنظاره نحو الحبشة أيضاً لعقد معاهدة معها ، وقد أشار الى هذا في كتابة ملكية سجلها هو وابناه ( شعرم أوتر ) و ( يرم أيمن ) ونعت كل واحد منها في هذه الكتابة بـ ( ملك سبأ ) .

وقد جاء في مقدمتها أنه هو وابناه قد موا الى ( تألب ريام بعـل ترعت ) ثلاثين تمثالاً من الذهب ، وفضة لاصلاح حرم الإله في معبده ( مهجل ) ، وأصلحوا اصلاحات كثيرة في فنائه ، وفي أملاكه ، لأنه أجاب طلباتهم ، ومن عليهم ، ولأنه وفقه في عقد تحالف مع (جدرت) ( جدروت ) ملك (نجاشي)

Abessi., S. 103, 105, CIH 155, IV, I, III, P. 216, Mordtmann, Himjarische Inschriften, S. 18, Winckler, Die Sabi Inschr. der Zeit Alhan's, S. II.

SE 49, Mahram, P. 305. ، ١٩ نشر ، النص رقم ٢٩

الحبشة ، ولأنه وفق الرفد الذي قام بالمفاوضات ، فتمكن من تنظيم انفاقية بين الطرفين حتمت عليها التعاون في أيام السلم والحرب لرد كل اعتداء يقع على الطرفين ، ومحاربة كل عدو يريد سوءاً بأحدها .

وأشير أيضاً الى اسمي ( سلحين ) و ( زررن ) ( زراران ) ( زريران )، وقد كانا متحالفين مع ( جدرت ) ، فشملها بذلك هذا الحلف .

وقد ورد اسم (علهان نهضان) في كتابات أخرى ، ناقصة ويا للأسف ، وقد سقطت منها كلات في مواضع متعددة فأضاعت علينا المعنى . وقد أشر فيها الى جيوش (علهان) وأعرابها ، كها أشير الى (ردمان) و (مدحيم) و (قتبان) والى أقيال وسادات قبائل ملك الحيشة؟ ، والى (ذي ريدان) ، وإلى أعراب ملك حضرموت ". ويرى (فون وزمن) أن في ذكر أقيال وسادات قبائل ملك (حبشت) الحبشة في هذه الكتابات دلالة على أن الحبش وسادات قبائل ملك (حبشت) الحبشة في هذه الكتابات دلالة على أن الحبش ما يكونوا يمتلكون أرض Kinaidokolttital ، أي ساحل الحجاز من ينبع ثم ساحل عسير فقط ، بل كانوا يمتلكون أيضاً الساحل المسيطر على مضيق باب المندب ، وقد كان ملكهم إذ ذاك هو الملك (جدرت) (جدرة) المذكور؛

ويرى ( فون وزمن ) أن الحلف الذي عقد بين ( علهان ) وملك الحبشة ، عقد بعد الحرب التي شنها ( علهان ) ومن ساعده فيها ، وهم ملك حضرموت وملك الحبشة ضد ( حمير ) . وقد كان ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) يشارك أباه في الحكم إذ ذاك ، ولهذا ذكر في الكتابة \*. وقد فرض (شعر أوتر) سلطانه على حمير وأخضعها له ، وذلك في أوائل ايام حكمه . اما الحبش، فكانوا عنلكون الأرضين التي ذكرتها وأرض قبيلة ( اشعرن ) أي ( الأشعر ) أ .

المختصر ( ص ٢٥ ) ،

CIH 308, 308 bis, Müller, Epigraphische Denkmaler aus Abessinien, S. 73, D. H. Müller, Sudarabisc Alterthumer im Kunsthistorischen Hofmuseum, S. 4, 1899.

۲ شر ( ص ۹۲ وما یعدها ) ۰

نشر ( ص ۹۲ وما بعدها ) ، Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 470.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471.

CIH 308, a.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 471.

وقد حمد (علهان بهفان) وابناه الإله (تألب ريام) أيضاً الأنه نصرهم وساعدهم في الحرب التي وقعت بينهم وبسين (عمم انس بن سنحن) (عمى أنس بن سنحان) ، وبينهم وبين قبيلة (خولان) . وقد توسط أمير اسمه (شابت ابن عليان) (شبت بن علين) ، أو من (آل عليان) بين (عمى أنس) و (خولان) والريدانيين لتكوين جبهة واحدة قوية في محاربة (علهان) وقد انضمت اليها قبائل معادية الهمدانيين ، واشتبكوا مع جيش (علهان) غير ان الإله (تألب ربام) — كما يقول (علهان) — نصره على أعدائه، فانهزموا وهزم الذين من (حقلان) (الحقل) ، ويظهر انهم كانوا قد حاربوا (علهان) أيضاً ، وخربت حقولهم ، وعندئذ جاءوا الى (علهان) طائعين ، وندموا على أعلوا ، ووضعوا رهائل عنده ، هم : (اشمس بن ريام) ، أو من (ريام) ما فعلوا ، ووضعوا رهائل عنده ، هم : (اشمس بن ريام) ، أو من (ريام) (آل ريام) و (حارث بن يدم) (حرث بن يدم) .

لقد كان حكم (علهان نهفان) في حدود سنة ( ١٣٥ ق. م.) على تقدير ( فلبي ) ، أو في النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد على رأي آخربن . وفي حوالي السنة ( ٢٠ ق. م. ) على رأي ( البرايت ) ، وفي حوالي السنة ( ١٦٠) بعد الميلاد على رأي ( فون وزمن ) . وفي حوالي السنة ( ٥٥ ) قبل الميلاد على تقدير ( جامه ) ، أما نهاية حكمه فكانت في حوالي السنة ( ٦٥ ) على تقديره أيضاً .

وقد جعل ( كروهمن ) حكم ( شعر أوتر ) في حوالي السنة (٥٠) أو (٦٠) بعد الميلاد ، ومعنى هذا ان حكم أبيه ( علهان ) يجب أن يكون بعد الميلاد ، ليتناسب مع الحكم الذي وضعه ( كروهمن ) لابنه .

وقد عبَّر علماء العربيات الجنوبية على عدد من الكتابات ورد فيها اسم (شعرم أوتر ) ، لُقَبِّب في بعضها بـ ( ملك سبأ ) ، ولُقبِّب في بعض آخر بـ ( ملك

Abessl., S. 46. ، ( ۲٥ ص ١٥٠ ) المختصر

Background, P. 142.

Beiträge, S. 113.

BOASOOR, NUM. 119, 1950, P. 9.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Mahram, PP. 390.

Arabien, S. 28.

سبأ وذي ريدان) ، ومعنى هذا انها أحدث عهداً من الكتابات الأولى ، وان (شعر أوتر) كان قد بدأ عهد حكمه حاملاً لقب (ملك سبأ) ، وهو اللقب الذي تلقب به منذ ايام أبيه ، ثم غيره بعد ذلك بأن أضاف اليه جملة هي : (وذي ريدان) ، فصار لقبه في الدور الثاني من حكمه : (ملك سبأ وذي ريدان) .

غبر أن لدى الباحثين في العربيات الجنوبية نصاً وسموه بـ Glaser 1371 لقب فيه كُل من ( علهان مهفان ) و ( شعر اوتر ) ابنــه بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ومعنى هذا أن لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) كان قدد ظهر في أيام ( علهان ) لا في أيام ابنه ، وأن ( علهان ) نفسه كان قلد تلقب به مع ابنه في اواخر ايام حكمه . وهناك من الباحثين من يشك في صحة النص ، وبرى ان كاتب النص كان هو الذي وضع هذا اللقب ، سهواً او تعمداً ، وأن (علهان) لم محمل هذا اللقب ، وأن أبنــه هو الذي حمله . ومها يكن من شيء ، فإن النص المذكور هو النص الوحيد الذي تملكه، لقب فيه (علهان) على هذا النحو". ومن الكتابات التي مجب ان نضيفها الى اوائل ايام (شعرم اوتر ) ( شاعر اوتر ) كتابة عثرت عليها بعثة ( وندل فيلبس ) ، وقد نشرها ( الدكتور خليل عى نامي) في (مجلة كلية الآداب) مجامعة القاهرة " . وقد بدأت مجملة : ( شعرم اوتر ملك سبا بن علهن نهفن ملك سبا ) ، أي ( شعر اوتر ملك سبأ بن علهان لمهان ملك سبأ )٤ . ولتلقيب ( شعر اوتر ) فيها بـ (ملك سبأ) فقط دون ذكر ( ذي ريدان ) يجب رجعها الى الأيام الأولى من حكمه . وقد ذكر (شعر اوتر ) فيها انه قدم إلى الإله ( المقه بعل اوام ) صنماً ( صلم ) تقرباً اليه ، وتحدث عن حرب وقعت في موضع يسمى ( تعمنن ؟ ) وعن رجل غثر بن ) ، وذكر أن الحرب كانت قد وقعت في شهر ( ذالت الت ذخرف

Abessi., S. 83, Sab. Inschr., S. 219, Mahram, P. 295.

Mahram, P. 295, M. Hofner, Die Sammlung, Eduard Glaser, Wien, 1944, S. 50, Le Muséon, 1-2, 1967, PP. 271.

مجلة كلية الآداب، المجلد التاني والعشرون، العدد الثاني سنة ١٩٦٠، مطبعة
 جامعة الفاهرة سنة ١٩٦٥ ( ص ٥٣ ) ٠

۱۲ و النقش رقم ۱۲ و النقش رقم ۱۲ و النقش راجع النقش راجع النقش رقم ۱۲ و النقش ۱۲ و ال

وددال بن حيوم بن كبر خلل خمسن ) ، أي في شهر ( ذي إلالات من السنة الحامسة من حكم وددايل بن حيوم بن كبسر خليل ) ، ثم ذكر بعض الشهور التي وقع فيها القتال . والظـــاهر أنها قد كانت قد انتهت في مصلحته ، وان القائد الذي أمره بمحاربة عدوه كان قد انتصر عليه ، لذلك تقدم الى الإلم ( المقه بعل اوام ) بنذره ، وهو الصنم المذكور . وقد لقب ( شعرم أوتر ) نفسه في موضع من النص به ( شعره أوتر ملك سبا وبيتن سلحن وغمدن وادمهوسبا وفيشن ٢٠ ، أي شعر اوتر ملك سبأ وبيت سلحين وغمدان. وعبيده ( سبأ وفيشان ) . وذكر البيتين أي القصرين ( سلحين ) و ( غمدان ) ، هو كنابة عن الملك . و (سلحين) هو قصر الملوك ومستقرهم في مأرب ،و(غمدان) هو قصرهم ومقرهم في صنعاء . وقد أخذت صنعاء تنافس مأرب منذ هذا الزمن حتى حلت محلها في الأخير .

وقد جاءت في النص جملة : ﴿ كَمَا أَمْرَ اللَّقَهُ أَنْ مُحَارِبٌ حَيْرِمٌ حَتَّى حَرَيْبٍ﴾". و ( حربب ) هی مدینة مشهورة وواد بن بیحان ومأرب؛ . وهی من مواضع حمر . فالحرب مجب أن تكون قد تناولت أرض حمر . وقد كان الحميريون في هذا الزمن محاربون السبئين .

ولدينا نص وسمه العلماء بـ 334 CIH ، وهو نص مهم من الوجهة التأريخية . يتحدث عن حرب أعلنها (شعرم أوتر ملك سباً وذي ريدان ) (شعر أوتر ملك سبأ وذي ريدان ) على ( العزيلط ) ملك حضرموت . ولم يذكـــر لقب ( العز ) فيه . وقد ذهب بعض الباحثن الى انه ( العزيلط ) ( العذيلط ) ابن الملك (عمد خر) (عم ذخر) . وقد انضم الى الحضارمة عدد من القبائسل والجنود المرتزقة ، ويذكر النص ان الهمدانيين أتباع ( شعرم أوثر ) تغلبوا على جيوش حضرموت ، فانتصرت عليها في موضع ( ذت غيلم ) ( ذات غيل ) ( ذت غرم ) ( ذات غراب ) ، ( ذت غ. رم ) ، وبعد هذا النصر عين

السطران السادس والسابع من النص • السطران : ٢١ و ٢٢ من النص •

المصدر المذكور ( ص ٥٧ ) ، والسطر (٢٥) من النص ٠

المصدر المذكور (ص ٦٠) ٠

Beiträge, S. 113.

Glaser 825, Berlin 2672, CIH, 334, IV, I, IV, P. 377, Mahram, P. 300.

( شعرم أوتر ) أحد رجاله ، ويدعى ( سعدم احرس بن غضم ) ( سعد أحرس بن غضب ) قائداً حارساً للحدود . وقد أغار (سعد) هذا بقوة مؤلفة من مثني محارب من قبيلة ( حملان ) من المخلصين للملك على أرض ( ردمان ) من المخلصين للملك على أرض ( ردمان ) فأنزلت بها أضراراً فادحة ، ووقعت معارك دموية هلك فيها خلق من الردمانيين. ووصل ( شعرم أوتر ) نفسه بجيوشه الى موضع سقطت حروفه الأولى من اسمه وبقي حرفان منه ، وها ( ... وت ) ، لذلك يرى ( كلاسر ) الها بقية اسم عاصمة حضرموت مديئة ( شبوت ) ( شبوة ) ا ، أو (موت ) على رأي غيره ا ، ووصل ( شعرم ) الى موضع آخر اسمه ( صوارن ) ( صواران ) ( صوارن ) فغزوته ، شاكراً الإله ( تألب ريام بعل ترعت ) ، ان نصره وعافاه وشفاه من جروحه في غزوته الملكورة ...

ويظهر أن ( صوأرن ) هي ( صوران ) التي ذكرها (الهمداني ) ، وتعرف اليوم بـ (العادية ) وهي في حضرموت في (وادي الكسر) . ويظهر من ذلك أن جيش ( شعرم اوتر ) قد وصل الى قلب حضرموت .

ويرى (كلاسر) أن (شعرم أوتر) كان قد استطاع ان ينتصر على بعض قبائل حمير ، فانضمت اليه ، على حين كانت القبائل الحميرية الأخرى منحازة الى خصمه (الشرح يحضب) ، وأن هذا النزاع الذي أدى الى نشوب الحرب بينه وبين ملك حضرموت كان بسبب تنافسها في اقتسام تركة (قتبان) . وقد تحارب (شعرم) عند (يريم) ، حيث كان خصمه (الشرح يحضب) أو المضرميون ، قد هاجموا هذه الجبهة ، على حين قام قائده (سعد) بالهجوم على ردمان الذين أرادوا اكتساب الفرص بالمباغتة للحصول على غنائم، فهاجمهم اسعد) وكبدهم خسائر فادحة ".

Abessi., S. 109, Glaser 424.

CIH, IV, I, IV, P. 377.

CIH IV, I, IV, P. 377.

Mordtmann, Himjarlsche, S. I, M. Hartmann, in Zeitschrift für Assyrlologie, X, 1895, S. 152, winckler, Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan's, S. 17.

Beiträge, S. 124.

Abessin., S. 110, Beiträge, S. 113.

ويظهر من دراسة النص المتقدم ان الملك (شعر اوتر) كان قد وجه جيشاً مؤلفاً من سبثين ومن حميرين ومن قبائل أخرى الى ارض حضرموت القضاء على جيشها والاستيلاء عليها ولا سيا القسم الشرقي اقليم (ظفار) . واستطاع جيشه ان ينزل خسائر كبيرة بقوات (العز) المرتزقة وبجيشه النظامي ، الذي كان محارب خارج حضرموت ، بدليل ورود اسم موضع (ذت غيلم) في النص وموضع (ذت غيلم) ، أي (ذات غيل) الذي نشبت فيه معركة بين الجيشن، هو مكان في أرض قتبان،وفي (وادي بيحان) . ثم عاد فأنزل بجيش حضرموت خسارة أخرى ، وذلك حين أراد جيش (العز) مباغتة جيش (شعر اوتر) وهو في معسكره ، ولكن يقظة صاحب النص الذي كان مجرس الملك وجيشه وهو في معسكره ، ولكن يقظة صاحب النص الذي كان محس الملك وجيشه واضطر جيش (العز) الى التراجع ، فتعقبه صاحب النص ومحاربوه ، ولكنه فوجيء بهجوم (الردمانيين) محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة ، فاشتبك معهم فوجيء بهجوم (الردمانيين) محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة ، فاشتبك معهم فرجيء بهجوم (الردمانيين) محاولين مباغتة الجيش من المؤخرة ، فاشتبك معهم فرجيء بهجوم (الردمانيين) مولكنه تمكن مع ذلك من صد المهاجمين ومن الرجوع سالما الى منزله معافي ، ولذلك قدم الى إلمه الحمد والشكر ، لأنه عافاه الرجوع سالما الى منزله معافي ، ولذلك قدم الى إلمه الحمد والشكر ، لأنه عافاه ونصره السمره .

وقبل عودة صاحب النص الى وطنه سالماً ، كان قد رافق ملكه في حملته على بقية الأرضين التابعة لحكم الملك ( العز ) ، فذكر انه رافقه في حملته على مديني ( ... وت ) و ( صوارن ) ، وقد تمكسن جيش الملك ( شعر أوتر ) من الانتصار على الحضارمة في هذين المكانين . وقد قرأ بعض الباحثين اسم المدينسة الأولى ( شبوت ) ، وقرأها بعض آخر ( رسوت ) ، وزعوا أنها (ريسوت) ، وهي مدينة معروفة في الجنوب الشرقي من حضرموت . وأما ( صوأرن ) (صواران) فهي على مسافة ( ١١٥ ) كيلومتراً الى الشرق من شبوة ٢ .

وقد تمكن جيش الملك (شعر أوتر ) من الانتصار على جيش (العز ) ومن الاستيلاء على العاصمة (شبوت ) (شبوة ) . ونجد خبر هذا النصر في النصين الموسومين بـ Jamme 636 وفي نصوص أخرى ". والنص

Mahram, P. 300.

Mahram, P. 301.

A. Fakhry 75, 102.

الأول يحدثنا بأن صاحبه وقد سقط اسمه منه بسبب تلف أصاب مقدمته ، قد حمد ربه ( المقه ) وشكره اذ من عليه وأغدق نعمه عليه وهو في حضرموت مع جيش سيده وملكه ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، الذي حارب حضرموت واستولى على ( شبوة ) التي لم تمتثل أوامر الملك وقاومته ، ولأنه أي ربته (المقه) فصر ملكه ووفقه في هذه الحرب فعاد سالماً ظافراً الى المدينة (مأرب) بالأسلاب والغنائم من ماشية وأموال وأسرى ، مما سر الملك ورعيته، ولأنه من عليه فرزقه أولاداً ذكوراً ال

وأما النص الثاني ، وهو النص 637 Jamme ، فقد حمد صاحبه ربه (المقه) اذ وفقه ومن عليه فحصل على غنائم من مدينة (شبوة) التي قاومت الملك (شعر أوتر) فاكتسحها ، فقدم لمعبده : (معبد أوام) تمثالا تعبيراً عن شكره له واعترافا بمننه عليه لا . فيظهر منه ان هيذا الرجل ، واسمه (ظبم أثقف بن حلحل ) ، كان نفسه في جملة من دخل مدينة شبوة من جيش (شعر أوتر) ، فحصل على أسلاب وغنائم جعلته يحمد إليه عليها ويشكره ويقدم اليه ذلك التمثال تعبراً عن تقربه اليه .

وعثر المنقبون على نص مهم آخر رقم بـ Jamme 632 ، يفيد أن جيش (شعر اوتر ) استولى على (شبوة ) وعلى مدينة (قنا) ميناء حضرموت الرئيسي في ذلك العهد ، وان صداحبي النص (حمعثت ارسف بن رابم ) و (مهقبم بن وزعان ) ، وها بدرجة (مقتوى ) ، أي درجة قادة الجيش الكبار ، في جيش (اسدم اسعد ) ، الذي هو من بني (سأرن ) (سأران ) و (محيلم ) كانا قد تقربا الى الإله (المقه بهوان ) بأربعة تماثيل وثور ، وضعوها في معبده المخصص لعبادته المسمى (معبد أوام ) ، تعبيراً عن حمدها وشكرها له ، إذ من عليها واسبغ عليها نعمده ، وافاض عليها الغنائم والأموال واعاد سيدها ورئيسها (أسد أسعد ) من بني (سأران ) سالماً غائماً من كل المعارك التي خاضها في سبيل سيده الملك (شعر أوتر ) (ملك سبأ وذي ريدان ) بصحب خاضها في سبيل سيده الملك (شعر أوتر ) (ملك سبأ وذي ريدان ) بصحب

Jamme 636, MaMb 245, Mahram P. 139.

Jamme 637. MaMb 60, Mahram, P. 139.

٣ (أساد أسعاد) ٣

الغنائم والأموال والماشية ، ولأنسه أغدق عليها أيضاً الغنائم الوافرة التي سرت خاطرها وقد حصلا عليها في جملة ما حصلوا عليه من (شبوة ) ومن مدينسة (قنا ) ، وقد سألا الإله (المقه ) أن يديم بركته عليها وعلى سيدها (أسد أسعد ) ، وأن يبعد عنهم شر الأعداء أ .

وفي النص الموسوم بـ Jamme 741 وبـ Jamme 756 ، أن شخصاً اسمــه (هيثع بن كلب ذكرم) السبئي، وهو من عبيد (آل نعم برل) و(آل حبت) (آل حبة) ، كان قد نذر نذراً للإله (المقه شهوان) ، بأن يقدم له تمثالين يعضها في معبده (أوام) ، اذا من عليه ووفقه وأعاده سالماً من (شبوة) ومن البحر فلما أجاب دعـاءه فأعاده سالماً معافى ، قد م النذر ووضعه في ذلك المعبد ، وقد سأل ربه أن يديم نعمه عليه ويبارك فيه ويسعده ويظهر أن لهلا النص علاقــة بالنصوص المتقدمة التي تتحدث عن غزو جيش (شعر أوتر) لخضر موت ، وأن صاحبه كان في جملة من أسهموا فيها .

ويظهر من جملة: (بن شبوت وبن محرن) ، ومعناها (من شبوة ومن البحر) ، ان جيش الملك (شعر أوتر) كان قلد هاجم الحضارمة من البر ومن البحر، وان اللين استولوا على مدينة (قنا) كانوا قد هاجموها من البحر، ولم يذكر النص المكان الذي أبحر منه جيش (شعر أوتر) للاستيلاء على السواحل الجنوبية من حضرموت ، ولا بد من أن يكون ذلك المكان من الأمكنة التابعة لحكم الملك (شعر أوتر) أو لحكام كانوا محالفين له وعلى صلات حسنة به .

وللنص الموسوم بـ Geukens I صلة بهذه الحرب وبانتقام جيش (شعر أوتر) من ( بني ردمان ) الذين أرادوا مباغتة جيشه من المؤخرة وتدميره . ويظهر منه ان القائد ( أسدم أسعد ) ( أسد أسعد ) ، الذي كان معسكراً مع الجيش في مدينة ( القاع ) ومعه قائد آخر هو ( ربيم أخطر ) ( ربيب أخطر ) ، خرجا من هذه المدينة مع جيش الملك ( شعر أوتر ) لمحاربة ( قتبان ) و ( ردمان ) و ( مضحيم ) و ( اوسان ) ، وانضمت اليها قوة من ( بني بكيل ) ، قبيلة

Jamme 632, MaMb 301, Mahram, P. 134.

Jamme 741, MaMb 251, Mahram, P. 216, Jamme 756, MaMb 297, Mahram,

٣ راجع السطر السابع والثامن من النص ٢٠ - Jamme 741.

القائدين وبقيا مع الملك محاربون معه حتى بلغ مدينة (قنا). ولما رجعا الى وطنها ، رجعا بغنائم كثيرة وبأموال طائلة حتى وصلا الى مدينة (حرمتم) (حرمت) (حرمة). ولما وصل (أسد أسعد) الى موطنه، وجد ان الأحباش كانوا اغتنموا فرصة انشغال جيش (شعر أوتر) بمحادبة (العز) فأغاروا عليه وأصابوه بأضرار كبيرة. ويظهر أنهم أغاروا عليه وعلى أرضين أخرى كانت تابعة للملك (شعر أوتر) ، في اثناء هجوم الردمانيين على مؤخرة جيش (شعر) ولعل ذلك كان باتفاق قد تم بينهم وبين بني ردمان. ومها كان الأمر فان تحرش الأحباش هذا به (شعر أوتر) دفعه الى الانتقام منهم ومحاربتهم!

ونجد نبأ هذه الحروب في النص الموسوم بد 531 Jamme اذ غيرنا القدائد ( قطبان أوكان ) ( قطبن اوكن ) ، وهدو من ( بني جرت ) أقيال عشرة ( سمهرم يهولد ) ، بأنه قدم الى الإله ( المقه شهوان ) تمثالين وضعها في معبده ( معبد اوام ) ، حمداً له وشكراً لأنه من عليه بنعمته ، فكنه من التنكيل بمن تجاسر وتطاول فأعلن الحرب على ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان ، ولأنه أعانه فقتل من أعداء الملك عدداً كبيراً ، ولأنه أنعم عليه بأن أعانه في رد عادية المعتدين الذين أعلنوا حرباً على الملك من البحر ومن الأرض ( بن ذبحرم ويبسم ) ٢ ، ومكنه من تكبيدهم خسائر كبيرة ومن أسر عدد كبير منهم ومن الاستيلاء على غنائم كبيرة منهم ، ولأنه ساعده وأيده في مهمته التي كلفه سيده ( شعر أوتر ) اياهما ، وهي مهاجمة أرض الحبشة وأكسوم ، ولأنه العمد و ( جدرت ) ملك ( حبشت ) ، أي ملك الحبشة وأكسوم ، ولأنه أعاده اليه ان يقوم بها ضد النجاشي ( نجشين ) ، و ولانه ساعده وأعانه ( همين ) في المعارك التي وقعت بسين مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ، التي تقدم كل المعارك التي وقعت بسين مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ، التي تقدم كل المعارك التي وقعت بسين مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ، التي تقدم كل المعارك التي وقعت بسين مدينة ( نعض ) ومدينة ( ظفار ) ، التي تقدم كل المعارك التي وقعت بسين مدينة ( نعض ) ومدينة ( نبجش ) ومن كان معه

Geukens I, G. Ryckmans, Inscriptions Sud-Arabes, in Le Muséon, XII, 1942 P. 297-308, Mahram, P. 301.

السطر السابع من النص •

٣ السطران ١٢ و ١٣ من النص ٠

و السطر ١٣٠ من النص

السطّر ١٥ من النص ٠

من قوات جيشه ، فنزل بها وتمكن منها ، وعندثذ أعانه ( المقه ) ربه عسلى الحبش بأن أوحى اليه بأن يباغتهم ليلاً ، فباغتهم وانتزع ( فتروعد ) منهم ، وهو جزء من مدينة ( ظفسار ) ، فذعر الحبش والتجأوا الى حصن في وسط ( ظفار ) فتحصنوا فيه وأخلوا يقاومون منه . غير انهم لم يتمكنوا من الاحتماء به طويلاً في مقاومة قوات سبساً ، لأن الإله ( المقه ) عزز جيش ( قطبان أوكان ) بقوات ( لعززم بهنف بهصدق ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) التي كانت قد وصلت الى هذه الجبهة وانصلت بقواته . وعندئذ حاصرت الأحباش وقتلت منهم ونهكتهم ، ثم اتفق القوم في اليوم الثالث من الحصار على أن يباغتوا الحبش ليلاً ، فيهاجمهم قوم من ذمار وجاعة من الفرسان وعشائر من ( بني ذي ريدان) ، جبهة ويأخذونهم على غرة ، وقد نجحت هذه الخطة وبوغت الحبش وقتل منهم أربعمثة رؤوسهم ، وفي اليوم الثالث أيضاً ترك ( قطبان أوكان ) جبهة رظفار ) وتوجه ليعقب فلول الحبش الى أرض المعافر (معفرم ) . فلما أدر كهم قتل قوماً منهم واتصل بهم ، فاتجه الباقون هاربين الى معسكراتهم ، وفي اليوم الثاني من هذا الالتحام تداعى الأحباش فتركوا منطقة ظفار ، وذهبوا الى المعاهر ( معهرتن ) .

وقد أنهى ( قطبان أوكان ) صاحب النص نصه بالتوسل الى الإله ( المقه شهوان ) أن بمد عمر سيده ( لحيعثت يرخم ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) وبمنحه الصحة والقوة والمعرفة ، وان يقهر اعداءه وخصومه ، وأن يبارك له ولأهله ، ومنحه أثماراً وافرة وغلة كثيرة في موسمي الصيف والحريف ويبارك في ذرع أرضه وأرض عشيرته في الصيف وفي الشتاء .

ويتبين من هذا النص انه ما كاد جيش (شعر أوتر) ينتصر على حضرموت وعلى الردمانيين حتى فوجيء بالحبش يشنون حرباً عليه ويتصدون له. فكلف الملك القائد (قطبان أوكان) ان يسير الى من عصى وتمرد وخالف أوامر الحكومة للقضاء عليه ، ثم يسير على رأس قوة الى أرض الحبشة : محارب بها (جدرت) ملك الأحباش والأكسوميين (عدى أرض حبشت به عبر جدرت ملك حبشت واكسمن) فنفذ القائد أمره وأتم الحطط العسكرية التي وضعت له ، ثم عاد مع

Jamme 631, MaMb 213, Mahram, P. 132, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

جنده سالماً ، ولم يشرح النص كيف بلغ القائد أرض الحبشة ، وهل قصد بأرض الحبشة الحبشة المعروفة والسواحل الافريقية المقابلة لبلاد العرب، أو قصد موضعاً آخر في العربية الجنوبية ؟ ولكن الذي يقرأ النص ويدقق في جملة ويوفق بين معانيها ، يخرج بنتيجة تجعله يرى ان المراد من جملة و على أرض الحبشة الى جدرت ملك الحبش والأكسوميين ، أرض الحبش في افريقيسة ، لأن الملك (جدرت) ملك الحبشة وأكسوم ، لم يكن يقيم في بسلاد العرب ، ولكن في افريقية ، فأمر (شعر أوتر) قائده بالسير الى أرض الحبشة الى (جدرت) ، كانوا في بلاد العرب ، فقد كانوا تحت حكم ( بيجت ولد النجاشي ) ، فلا يمكن كانوا في بلاد العرب ، فقد كانوا تحت حكم ( بيجت ولد النجاشي ) ، فلا يمكن مع جنوده من ( الحديدة ) ، وتوجه منها الى السواحل الافريقيسة فنزل بها ، وباغت أهلها بغزو من وجده أمامه ، ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن وباغت أهلها بغزو من وجده أمامه ، ثم جمع كل ما ظفر به من أموال ومن ذكرها في نصه ، وفي جملتها محاربة الحبش الذين تحت إمرة ( بيجت) ،

و ( معاهر ) على ما يظهر حصن ( وعلان ) في ( ردمان ) . وقد استدل ( فون وزمن ) من عدم تدوين اسم الملك ( شعر أوتر ) في نهاية النص ومن ذكر اسم الملك ( لحى عثت يرخم ) ( ملك سبأ وذو ريدان ) فيه ، تقرباً اليه وتيمناً به ، على وفاة ( شعر أوتر ) ، وتحكم الملك ( لحيعثت ) عند تدوين هذه الكتابة ا

وقد انتهت المعارك التي جرت مع الحبش النازلين في السواحل الجنوبية من جزيرة العرب بطردهم عن ( ظفار ) المدينة التي أحتلوها ، وصاروا بهاجمون منها جيش ( شعر أوتر ) ، وطردوا من كل أرض ( معافر ) ، ولكنهم ذهبوا الى ( معاهر ) ( معهرتن ) حيث بقوا هناك .

ويظهر ان الأحباش ومن انضم اليهم من قبائل باغنوا حكومة (شعر أوتر) بالهجوم عليها من البحر والبر ( بن ذبحرم ويبسم ) : وامتدت رقعة الهجوم من مدينة ( نعض ) الى مدينة ( ظفار ) . ويظهر أن ( بيجت ولد النجاشي) كان

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

قد تلقى امداداً من افريقية، فصار بهاجم بها السواحل ، ويعبى عبها سفنه لمهاجمة الأماكن البعيدة عن منطقة احتلاله . ولم يتحدث النص عن مصيره بعد هزيمــة جيشه من ظفار ومن أرض (معافر) ، والظاهر أنه بقي في أرض (المعاهر) (معهرة) ، وأن السبئين لم يزيحوا الحبش عنها ، فبقوا معسكرين ومتحصنين في هذه الأرض وفي الحصن .

ولدينا نص وسم بـ G33 يفيد ان صاحبه واسمه ( ابكرب احرس ) ( أبو كرب أحرس ) ، وهو من بني ( عبلم ) و ( محمديل ) ( محمدال ) ( محمد ايل ) كان قد تولى امر الحميرين المستقرين اللبن صاروا بين جيشن وانه قام بواجبه ، غير انه اصيب بمرض صار يعاوده ، وأنه لما عاد من (لحج) قدم تمثالاً الى الإله ( المقه شهوان ) وضعه في معبده : ( معبد اوام ) وذلك ليحفظه من كل سوء ، لأنه ساعده على تحمل مرضه ، وأعاده الى دياره من (لحج)، وقد قدم ندره هذا في شهر ( دنم ) من سنة ( أبكرب بن معد كرب ) هوية الجيشن ، ويرى بعض الباحثين أن المراد بدلك ان الجميريين الملكورين كانوا في ذلك العهد قد صاروا بين فرقتين من فرق الجيش، جيش (شهر أوتر): فرقة مؤلفة من محاربين سبئين، وفرقة مؤلفة من محاربين حميريين ، وأن الحكومة فرقة مؤلفة من محاربين الجيشن ، ليضمن فرقة مؤلفة من عاربين حميريين ، وأن الحكومة تعاويهم وتآزرهم مع الجيشين ، ويبسر لهم الطعام والماء ٢ . ولم يشر النص الى قتال أو حرب يومئذ ، ولكن يظهر أن وجود الفرقين هناك كان يسب وجود عنها .

ويحدثنا القائد المتقدم ، أي ( ابكرب احرس ) ، في نص آخر له يتألف من (٤٦) سطراً ، وسمه الباحثون به Jamme 635 وهو من النصوص التي در نها وسجلها (جامه) Jamme أحد أعضاء البعثة الأمريكية لدراسة الانسان ، بأنباء ممارك واضطرابات وانتفاضات قام بها القبائل ضد سيدها الملك (شعر أوتر) في الجنوب وفي الشمال ، في البحر وفي البر (بيسم) ، اشترك فيها هذا القائد ،

Jamme 633, MaMb 271, Mahram, P. 135, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 282.

Mahram, P. 303.

The American Foundation for the Study of Man.

وقد حمد الإله ( المقه ) بعد عودته منها كلها سالماً معافى" ، لأنه هو الذي حرسه وحماه وحفظه ، واعترافاً بنعمه هذه عليه، قدم اليه تمثالاً وضعه في معبده المخصص بعبادته المسمى ( معبد أو ام ) . وقد توسل الى إلهه ( المقه ) بأن يديم نعمه عليه وعلى ملكه ( شعر أوتر ) ملك سبأ وذي ريدان ، وان يبعد عنه كل أذى وشر ، وان يهلك أعداءه وحساده ا .

وذكر القائد بعد هذه المقدمة ان في جملة الحروب والمعارك التي خاضها في سبيل سيده الملك ، حروباً خاضها مع ( اشعرن ) ( اشعران ) و (بحرم) ومن انضم اليها من ناس ، وحروباً خاضها في منطقة خلف مدينة (نجران) (نجرن)، لمحاربة مقاتلي الحبش ( حبشن ) ومن كان يؤازرهم ويساعدهم من . ويظهر من هذا النص ان نجران كانت في أيدي الحبش في هذا الزمن .

وكانت منازل ( الأشاعرة ) الأشاعر ( الأشعر ) ( الأشعريون ) في القديم منتشرة على الساحل الغربي من ( جيزان ) الى ( باب المندب ) \* . أما في ايام ( الهمداني ) ، فقد كانت في أرض ( معافر ) المعافريين <sup>3</sup> .

وأما ( بحرم ) ( بحر ) ، فقد كانت عشيرة من عشائر (ربيعة ) (ربيعت) (ربيعت ) .

ويظهر من دراسة هذا النص ان الملك (شعر أوتر) كان قد هاجم أولاً أرض ( اشعرن ) ( أشعران ) ، ثم هاجم ( بحرم ) ، وكان القائد صاحب النص يحارب معه. وبعد ان انتهى من قتالها انتقل بجيشه للقتال في منطقة (نجران) حيث كان الحبش قد تجمعوا فيها ، فقاتلهم وقاتل من كان معهم . ثم نقسل القتال الى الغرب الى ( قريتم ) ( قرية ) وهي ( لبني كاهل ) ( كهل ) ، ( قريتم ذت كهلم ) . فتحارب جيش ( شعر أوتر ) مع سيد المدينة ( بعسل هجرن ) ، أي مع صاحب مدينة ( قرية ) ، وتغلب عليه، وحصل على غنائم

۲

Jamme 635, MaMb 270, Mahram, PP. 136.

السطران : (۲۳) و (۲٤) من النص :

Sprenger, Die Alte Geographie Arabiens, S. 63.

D. H. Müller, Al-Hamdani's Geographie der Arabischen

Halbinsel, I, S. 53, Mahram, P. 303.

كثيرة منها . ثم حارب ( ربيعة ُ ) ثور ملك ( كدت ) (كدة) كندة وقحطان ( بعلى ربعت ذ الثورم ملك كدت وقحطن ) .

ويظهر من هذا النص ان (ربيعة) (ربعت) كانت من القبائل المعروفة يومثذ، وكانت تابعة لحكم (ثور)، (ملك كندة وقحطان). وقد انتصر على جميع من حاربهم من أهـــل (قريتم) ومن اتباع الملك (ربيعة) ملك كندة وقحطان، واستولى على غنائم كثيرة، في جملتها خيول وأموال طائلة، كما أخذ عدداً من الأسرى.

وقد كلف الملك (شعر أوتر) ، صاحب النص بعد المعارك المدكورة أن يتولى قيادة بعض (خولان حضل) (خولان حضل) ، وبعض أهمل نجران وبعض الأعراب ، لحرب المنشقين من ببي (يونم) (يوان) ومن أهل (قريم) وقد حاربهم (ابكرب احرس) (ابوكرب أحرس) عند حدود (بكنف ارض الأسد مجزت مونهن ذ ثمل) أرض (الأسد مجزت مونهان) الذي هو صاحب (ثمل) (ثمل) (ثمل) . ثم عاد مع جيشة كله سالماً غير مصابين بأدى .

ويظن ان المراد من ( بني يونم ) ، ( بني يوان ) ، الياوانين ، اي من ( يونم ) ( يونم ) وهم قوم من اليونان ، استوطنوا في جزيرة العرب . وقد ورد اسمهم في النص : Glaser 967 . ويظهر انهم كانوا محالفون ( قريتم ) في هذا العهد وقد جاؤوهم ليساعدوهم على الملك ( شعر أوتر ) .

واما ( الأسد عجزت مونهن ) ، فإسم علم على شخص ، يظهر انه كان يحكم أرض ( ثمل ) ( ثمال ) . ويظهر انه لم يكن يلقب نفسه بـ ( ملك ) ، بدليل عدم ورود هذا اللقب بعــد اسمه في النص . وقد كان كذلك من المخالفين لـ ( شعر أوتر ) ومن المعارضين له أ .

ويظهر من تكليف الملك قائسده أبا كرب احرس ( أبكرب أحرس ) ان

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 473. ، السطران : (٢٦) و (٢٧) من النص ،

٢ السطر ٣٦ فما بعده من النص ، . Mahram, P. 137, 304.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 473, Mahram, P. 138, K. Mlaker, Die Hierodulenlisten, S. 35, Jamme, South-Arabian Inscriptions, Princeton, 1955, P. 508. Mahram, P. 137.

يتولى بنفسه قيادة هذه القوى ، ان الملك قد وجد فيه حنكة عسكرية وجـــدارة جعلته بنق به ، فكافأه بتسليمه قيادتها اليه .

ويظهر ان غنائم السبئين من (قريتم) (قرية) ، كانت كثرة جداً ، اذ نجد اشارة اليها في نصين آخرين . ففي أحدهما شكر وحمد له (المقه) الأنه من على عبده (شحرم) (شحرم) (شحرر) من (بني حلوت) (حلوة) و (رجلم) (رجل ) ، وأعطاه غنائم كثيرة من غنائم تلك المدينة ، جعلته سعيداً ٢ ، وفي النص الثاني شكر لهذا الإله كللك الدونسه (قشن أشوع) وابنه (ابكرب) (أبوكرب) وهما من (صعقن) (صعقان) ، لأنه من عليها فأغناها بما غنموا من (قريتم) قرية ، اذ كانا يساعدان سيدها (شعر أوتر) ، ولذلك قدما اليه نداراً : تمثالاً ، تعبيراً عن حمدهما له الوليمن عليها وعلى سيديها : (شعر أوتر) وأخيه (حيو عثر يضع) (ملكي سبأ وذي ريدان) ".

ولدينا نص وسم بـ Jamme 640 يتحدث عن مساعدة (شعر أوتر) (العز) ملك حضر موت في القضاء على تمرد قبائل حضر موت وثورتهم عليه . ولم يذكر النص اسباب ذلك التمرد ، والظاهر انها تمردت على ملكها ، لأنه تعاون مع (شعر أوتر) الذي فتح حضر موت واخذ جيشه منها غنائم كثيرة ، وانزل بالحضارمة خسائر فادحة ، فغضبوا عليه لتماونه مع ملك سبأ أ

وقد جاء في هذا النص اسم مدينة دعيت ( هجرن اسورن ) ، أي مدينة أسورن ( أسوران ) ، ويظن الها مدينة ( أوسرة ) Ausra ، التي ذكرها يعض الكتبة اليونان ، وهي موضع ( غيظت ) ( غيظة ) التي تقع على مسافة (٢٢٠) كيلومتراً جنوب غربي (ريسوت) .

وقد ورد اسم (حيو عثتر يضع ) في هذا النص ۽ وهو شقيق الملك (شعر أوتر ) ، غير انه لم يضع بعده لقب ( ملك سيأ وذي ريدان ) .

Mahram, P. 304.

Jamme 634, MaMb 273, Mahram, P. 136.

Jamme 631, MaMb 49, 206, Mahram, P. 140, 141, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 283.

Jamme 640, MaMb 250, Mahram, P. 140, 304.

Mahram, P. 304.

Mahram, P. 140, 304.

ولدينا نص آخر دو نه رجل اسمه ( ربيعت ) ( ربيعة ) ، ذكر فيسه انه قد م تمثالاً الى الإلكه ( المقه ) ، لأنه اعاده سالماً معافى من كل المعارك التي اشترك فيها والحرب التي شنها ، وقد سأل إلكه ان يحفظه وان بمن عليه وعلى سيديه ( شعر أوتر ) و ( حيو عشر يضع ) ، ولم يذكر النص شيئاً عن تلك المعارك وعن المواضع التي دارت فيها رحاها .

ويعد النص: 398 CIH من النصوص المهمة التي تتحدث عن تأريخ سبأ ، اذ تحدث عن (شعر أوتر) ، على انه (ملك سبأ وذي ريدان) ، ثم تحدث في الوقت نفسه عن (الشرح بحضب) ، وعن اخبه (يأزل بين) ، وقد لقبها ب (ملكي سبأ وذي ريدان) . ومعنى هذا ان حكم سبأ وذي ريدان كان لد (شعر اوتر) وللأخوين : (الشرح بحضب) وشقيقه (يأزل بين)، وها من أسرة همدانية أخرى سأنحدث عنها في موضع آخر . وقد توسل صاحب النص الى آلهته بأن تمن عليها بالصحة والعافية والنصر .

وقد أثار هذا النص جدلاً بن علماء العربيات الجنوبية في معساصرة (علمان نهفان) له ( فرعم ينهب ) ، وفي حكم ( شعر أوتو ) و ( الشرح بحضب ) وشقيقه ، وتلقب كل واحد منهم بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) فأهبوا في ذلك مذاهب ، إذ ليس من المعقول ان يكون مقر حكم ( شعر اوتر ) و (الشرح بحضب ) واخيه في ( مأرب ) ، ويكون حكمهم حكماً مشتركاً . فبسن أسرة ( شعر اوتر ) واسرة ( الشرح ) تنافس قديم ، لا يمكن ان يسمح مجكم هؤلاء الثلاثة من مدينة مأرب ، وبحملهم لقباً واحداً عن رضى واتفاق .

وذهب بعضهم الى ان هذا النص لا يشير الى حكم الأخوين ، في أيام حكم (شعر اوتر ) ، وإنما يشير الى الهما حكماً بعده ، واذن فلا غرابة في القضية ، اذ لم يكن الحكم مشتركاً وفي زمن واحد . وذهب بعض آخر الى ان حكم (الشرح) وشقيقه كان مستقلاً عن حكم (شعر اوتر ) ، وان الأخوين لم يكونا مرتبطين بـ (شعر اوتر ) ، فان الشخوين لم يكونا مرتبطين بـ (شعر اوتر ) بأي رباط ، وإنما كانا يعد ان أنفسها الملكين الشرعين ،

REP. EPIG. 4842, Le Muséon, LI, 1938, P. 133, 135, Mahram, P. 304, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 283.

Glaser 891, Abessi., S. 83, CIH 398, IV, II, I, P. 58, Die Arabische Frage, S. 148, Background, P. 95.

وان الحكم إنما انتقل البها من ابيها ( فرعم ينهب ) . وذهب آخرون الى ان ( فرعم ينهب ) كان قد وضع اساس الحكم والملك في منطقة تقع غرب (مأرب) وان ( الشرح محضب ) و ( يأزل بين ) ، خلفاه على ملكه ، واهتبلا الفرص للاستيلاء على عرش سبأ ، حتى اذا سنحت لها ، لقبا أنفسها بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان )، وذلك بعد اختفاء ذكر ( شعر اوتر ) واخيه ( حيو عثر يضع)، وصارا بذلك ملكي سبأ وذي ريدان ، وإنما كان حكمها عسلي جزء من تلك المملكة المملكة

وقد جاء اسم (شعر اوتر) مع لقبه (ملك سبأ وذي ريدان) في النص المرسوم به Jamme 638 ، وقد سقطت الأسطر الأولى منه فلم يعرف مدوّنه وصاحبه . وقد ذكر فيه اسم والد الملك ، وهو (علهان) ، وقد لقب فيه بلقب (ملك سبأ) فقط .

وقد ثبت الآن من نصوص عثر عليها من عهد غير بعيد ان (حيو عثر يضع) كان شقيقاً له (شعر اوتر) ، وانه كان قد شارك شقيقه في التلقب به ( ملك سبأ وذي ريدان ) " . ويظهر ان ذلك كان بعد مدة حكم فيها (شعر اوتر) حكماً منفرداً ، اي من غير مشاركة اخيه له في اللقب ، بدليل ورود اسمه في النص 640 Jamme 640 بعد اسم اخيه، ولكن من غير تدوين أي لقب له وذكر في هذا النص اسم ( عبد عثر بن موقس ) ، وهو من سادات ( خولان ) ، وقد هاجمته جيوش ( شعرم اوتر ) وهزمته ، وكبدته خسائر ، وكان قد هدم وخرب معبداً لعبادة ( المقه ) في موضع ( اوعلن ) ( اوعلان ) ( عجرم بعل اوعلن ) ع فعد صاحب النص هذه الهزيمة عقاباً وجزاء من الإله ( المقه ) انزله عليه لفعلته هذه بمعبده . فيظهر من هذا النص ان (شعرم اوتر) كان قد اغار على الحولانين او على القسم الذي يترأسه ( عبد عثر ) منهم ، واصابهم بضرر فادح ، فقرح بذلك صاحب النص ، لتطاول ( عبد عثر ) على

Abessi., S. 83, Rhodokanakis, Altsudarabische Inschr. S. 468, J. Ryckmans, L'institution Monarchique, P. 297, Mahram, PP. 305, A. F. L. Beeston, Problems of Sabaean Chronology, P. 53.

Jamme 638, MaMb 128, Mahram, P. 139.

CIH 408, Jamme 641, REP. EPIG. 4842, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 283.

معبد ( المقه ) إلك السبين واستخفافه به . ولم يذكر صاحب النص السبب الذي حمل ( شعرم اوتر ) على مهاجمة سبد خولان ، اذعزاه الى انتقام الإلك (المقه) منه ، فكأن هذا الإلك هو الذي سلط ( شعرم اوتر ) عليه ، لينتقم منه جزاء فعلته المنكرة بمعبده ، ولعل ( عبد عثر ) كان قد تجاسر على (شعرم اوتر ) فهاجم أرضه ، او انه خاصمه وعارضه او عصى امراً له ، فهاجم ه وانتقم منه .

واختتم صاحب النص المذكور نصه بتقديم حمده وشكره لإلهه ، اذ من عليه فكنه من الدفاع عن تربة بلاده ، وأغدق عليه نعاءه فنحه غلة وافرة وثماراً كثيرة . وذلك في ايام سيديه الملكين ، وفي عهد (القول ) القيل (رثد أوم يزد بن حبب ) ، وفي ايام (بني عنن ) (بني عنان ) وشعب (صرواح)، ثم ذكر أسماء الآلهة ٢ .

ويظهر من النص ان صاحبه كان ممن اشتركوا في الحروب، ولعلسه كان من قادة الجيش فيها، أو من سادات القبائل اللين أسهموا مع قبيلتهم فيها. وكان في جانب ( الشرح ) ، وأخيه ( يأزل ) وقد يكون ذكر ( شعر اوتر ) وذكر لقبه معه على سبيل الحكاية، لا الاعتراف بكونه ملكاً على سبأ وذي ريدان.

وسجل رجل من أنباع الملك (شعرم أوتر) انه قد م الى الإله (عزى) حصاناً وصورة من الذهب، لأنه أنقذ حيانه، ونجاه في الحروب التي خاضها فيها مع سيده الملك، ولكي عن الإله عليه، ويبارك فيه وفي سيده الملك. ويتبين من ذلك أن صاحب هذا النص كان من المحاربين الذين قاتلوا في صفوف (شعرم أوتر).

وذكر (شعرم اوتر ) في كتابة دو ّنها قوم من ( بني تزأد ) ، وقد حمدوا فيها الإله ( المقه ثهون بعل رثون ) ومجدوه ، وقدموا نذراً اليه . ثم ذكروا

قد يقرأ الاسم على هذه الصورة : ( رثد اوم يزيد بن حبيب ) ، ( رثد أوام يزد بن حباب ) ، وما شاكل ذلك من قراءات •

CIH 398, IV, II, I, P. 58, Halevy, Revue Semitique, IV, 1896, P. 79, Winckler,
Die sab. Inschri., der Zeit Alhan Nahfan's S. 347.

REP. EPIG. 4149, VII, I, P. 105, VA 5313.

إليه ثهوان اله رثون) ( المقه ثهوان اله رثوان) •

(شعرم أوتر وحيد عثر يطع (يضع ملكي سبأ وذي ريدان) ، وهي جملة يفهم منها أن (حيو عثر يطع ) (حيو عثر يضع ) (حيو عثر يشع) كان ملكاً أيضاً ، وكان يلقب أيضاً به (ملك سبأ وذي ريدان ) . ويرى (هومل ) أن (حيو عثر ) هذا كان أحد اولاد (يرم أيمن بن علهان بهفان) فهو ابن اخي (شعرم أوتر ) وكان له شقيق سقط الشق الأول من اسمه، وبقي الشق الثاني منه، وهو (أوتر ) ويرى أن من المحتمل أن يكون الاسم الكامل (شعرم أوتر ) ، أي مثل اسم عمه " .

وجعل ( موردتمن ) و (ميتوخ ) ، (حيو عثر ) ، ابناً من أبناء (شعرم اوتر ) ، فوضعاه بعده في الحكم . وقد شارك أباه الحكم في حياته ، فلقب على العادة الجاربة بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ) . واما اسم ( شعرم اوتر ) ، الذي سقط القسم الأول منه ، وهو ( شعرم ) من الكتابة ، فانه اسم الأب لا الشخص الذي ذهب ( هومل ) اليه .

وورد اسم ( شعرم أوتر ) وبعده اسم ( حيو عثر يضع ) في كتابة أخرى الله يدعى صاحبها ( ربيعت ) ( ربيعة ) ، وقد قدم الى الإله ( المقه ) تمثالاً من الله عن الله الله أمن غزوة غزاها، ومن حرب حضرها في سبيل (شعرم أوتر ) ، وتضرع الى ( المقه ) أن يديم نعمه عليه ، ويمد في عمره ، ويبارك فيه وفي سبديه ( شعر أوتر وحيو عثر يضع ) الله .

ولما كان صاحب هذه الكتابة من السبثيين ، وكنا قد وجدنا كتابات أخرى حدث وذكرت ( شعرم أوتر ) بخير ، وكان أصحابهـا من السبثيين كذلك^ ،

۲

Burchardt 6, CIH 408, IV, II, I, P. 82, Hartmann, in Orietalistische Litteratur Zeltung, X, 1909, C. 605-607.

Sab. Inschr., S. 218. Le Muséon, LXIV, 1-2, 1951, P. 134.

Handbuch, I, S. 90.

Sab. Inschr., S. 218, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

الصدر تفيه •

REP. EPIG. 4842, VII, III, P. 387, Le Muséon LI, 1938, P. 133, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 70, 80.

السطران العاشر والحادي عشر من النص

REP. EPIG. 4152, 4155, VII, I, P. 108, 109.

فاننا نستنتج من ذلك كله ان قسماً من السبثيين كانوا منحازين الى هذا الملك = وانهم كانوا يعترفون به ملكاً على سبأ وذي ريدان وان ( الشرح يحضب ) لم يكن يحكم كل سبأ والقبائل التابعة للسبئين .

وذكر اسم ( شعــرم أوتر ) في نصين آخرين قصيرين ، هما بقايا نصين . ورد في أحدهما اسم (ظفار)٬ ، وقد أهمل فيه لقبه . أما النص الثاني فقد دو"ن عند بناء بيت ، وقد لقب فيه ب ( ملك سبأ وذي ريدان )٢ .

ويظهر ان ( شعر أوتر ) قد تمكن من بسط سلطانــه على أكثر حكومات العربية الجنوبية وعلى قبائلها ، ما خلا المناطق التي كانت في أيدي الحبش،وهي الأرضون الغربية من اليمن والواقعة على ساحل البحر الأحر" .

لقد جعل ( جامه ) حكم ( شعر أوتر ) فيما بين السنة (٢٥) والسنة (٥٥) قبل الميلاد ، وجعل نهاية حكم شقيقه (حيو عثر يضع ) في السنة (٥٠) قبل الميلاد ، وهي سنة انتقال الملك من أسرة ( يرم أيمن ) الى أسرة (فرعم ينهب) التي بدأت حكمها في أرض تقع حوالي (صنعاء ) ثم وسعت حكمها حتى شمل مملكة سبأ وذي ريدان كلها أ

هذا ، وأود أن أشير هنا الى ان النص : Jamme 631 المكتوب في أيام الملك ( شعر أوتر ) والَّذي تحدثت قبل قليل عنه ، قد ورد فيه اسم ملك هو ( لعززم يهنف يهصدق ) ، وملك آخر اسمه ( لحيعثت يرخم ) . وقد لقب کل واحد منها بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ومعنى هذا وجود ملكن آخرين كانا يحكمان في أيام ( شعر أوتر ) كـــل منها يلقب بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) . واذا أضفنا اليها والى الملك ( شعر أوتر ) الشقيقين (الشرح يحضب) و ﴿ يَأْزِلُ بِينَ ﴾ ، وقد كانا يلقبان جِذا اللقب أيضاً ، نجــد أمامنا خَسة ملوك يلقبون بلقب واحد . وبرى بعض الباحثين ان الملك ( لعززم يهصدق ) ، كان ملك أرض ( ظفار ) وما جاورها ، وهو الذي هاجمه الحبش وانتصروا عليه ،

نشر (ص ۲۱ ، ۲۲ ، ۱۳) ۴

نشر (ص ٦٤ وما بعدها) .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

Mahram, PP. 390.

وكان يحكم هذه الأرضين حكماً مستقلاً فلما هاجمه الحبش ، أسرع الملك (شعر أوتر ) لنجدته على نحو ما ورد في النص .

وأما الملك ( لحبعثت يرخم ) ، فقد ورد اسمه في نص وسمه العلماء بسيرة الملك ( لحبعثت يرخم ) ، فقد ورد اسمه في نص وسمه العلماء بسيرة الحديث المدالية ا

بتين لنا مما تقدم أن ملوك سبأ لم يكونوا ينفردون وحدهم بالحسكم دائماً ، وإنما يظهر بين الحين والحين ملوك ينازعونهم الملك واللقب ، يبقون أمداً مستقلين وقد يتغلبون على الملوك الشرعيين الأصليين ويسلبونهم الملك ، كالذي فعله (الشرح يحضب ) وشقيقه ( يأزل بين ) ، إذ كانا ملكين محكان أرض ( صرواح ) ثم بسطا سلطانهما على أرضين أخرى ثم انتزعا العرش نهائياً ، وصارا الملكين عسلى مملكة ( سبأ وذي ريدان ) .

لقد انتهيت من الكلام على أسرة ( اوسلة رفشان ) ، وهي من عشيرة (بتع) من قبيلة ( حاشد ) أحد فرعي ( عمدان) ، وقد وجب الكلام الآن على أسرة همدانية أخرى ظهرت في هذا الزمن او قبسل ذلك بقليل ، وانتزعت الملك من السبئين ، وأخذته لها ، وهذه الأسرة هي أسرة ( نصرم يهأمن ) التي سبق أن تحدثت عنها في أثناء كلامي على ( ملوك سبأ ) . فقد كان ( نصرم يهأمن ) من قبيلة همدان أيضاً ، فنحن إذن في عصر سبئي ، إلا أن الحكم فيه لم يكن في أيدي ملوك من همدان .

اسرة ( يرم ايمن ) :

۱ ــ أوسلت رفشان ( اوسلت رفشن ) .

Mahram, P. 306.

Mahram, P. 134.

Mahram, P. 306.

CIH 398, Mahram, P. 306.

- ٢ يريم أيمن ( يرم أيمن ) .
- ٣ \_ علهان نهفان ( علهن نهفن ) .
- ٤ ــ شعر أوتر ( شعرم اوتر ) .
  - ه ــ حيو عثرً يضع .

## الفصل الستادس والعشرون

## أسى وقبائل

تحدثت عن ملوك سبأ ، وعلي الآن أن أتحدث عن الأسر وعن القبائل التي كانت لها أعمال بارزة ملحوظة في هذا العهد ، اذ كانت من القوى الموجهة ، ولترجيهها أثر مهم في سياسة زمانها .

وأول من يجب ان أبدأ بهم ، ( فيشن ) ( فيشان ) . فمنهم كان مكربو سبأ ، ومنهم كان اللوك . ولا بد أن يكون الفيشانيون من القبائل القوية الكثيرة العدد ، والا لم تخضع لها القبائل الأخرى ولم تسلم لها بالقيادة والسيادة .

وكانت (صرواح) عاصمة المكربين ، من أهم مواطن الفيشانيين . وقد ورد في الكتابة الموسومة بـ Glaser 926 أنهم كانوا أصحاب ( عهرو ) ، أي ناد يشبه ( المزود ) ، أو ( دار ندوة ) قريش ، يجتمع فيه ساداتهم للتشاور في الأمور ، وللتحدث عما محدث لهم .

وقد أضاف المكرب والملك (كرب ايل وتر) الى اسرته والى قبيلته (فيشن) (فيشان ) أملاكاً واسعة كها ذكر ذلك هو نفسه في كتابته : (كتابة صرواح). وقد أخذ تلك الأملاك من القبائل التي عارضته وحاربته ، فتوسعت رقعة منازلها بفضل هذه الأملاك .

Ktb., II, S. 49.

۲ الصدر تفسه (ص ۵۰) ۰

وجاءت في بعض النصوص ، جملــة هي : ( سبأ وفيشان ) ، فعطفت ( فيشان ) على سبأ ، مما يدل على ان ( فيشان ) لم تكن في عداد سبأ في نظر القوم اذ ذاك .

وقد جاء في النص : Jamme 558 ان : ( يدع ايل ) وهو ابن ( كرب ایل بنن) ( ملك سبأ ) وكذلك ( الشرح ) ، وهو این ( سمه علی ذرح ) 🛚 كانا من عشرة (شعبهمو) (شعب) (فيشن) ، أي (فيشان) لل فيشان اذن من الأسر القديمة المعروفة في اليمن ، ومنها كان أقدم حكام سبأ ٣ .

وقد ولدت قبيلة أخرى عدداً من الملوك ، جلسوا على عرش سبأ وحكموا السبثيين وغبرهم . وهذه القبيلة هي قبيلة ( مرثد ) وهي من ( بكل ) ( بكبل). وكانت تتعبد للإلَّه ( المقه ) إلَّه السبثيين الأول . وقد أقامت له معابد عديدة، منها معبده المسمى بـ ( المقه ذهرن ) ، أي معبد ( المقه ) في ( ذي هرن ) ( ذي هران ) ٤ . و ( هران ) من المواضع التي ذكرها ( الهمداني ) ٠ .

ومن ملوك سبأ الذين تبوأوا العرش، وهم من ( مرئد ) الملك ( أنمار سأمن بن وهب ايل ) الذي سبق أن تحدثت عنه ، وأكثر الكتابات التي ترجع الى عهده ، عثر عليها في مدينة (حاز) في جنوب (عمران) .

ومن ملوك سبأ الذين أصلهم الى ( مرثد ) ، الملك ( الشرح يحضب) وأبناؤه. وقد دوَّن اسم ( الشرح ) في جملة كتابات عثر عليها في ( شبام سخيم ) .

وكانت لمرثد أرضون غنية واسعة في الجزء الغربسي من ( بلد همـــدان ) ، وهي جزء من أرض ( بكل ) ( بكييل ) ، تستغلها قباثل ( بكيل ) وبطولها لقاء جعل تدفعه لسادات القبائل والملوك ، يتفق على مقداره ، ويقال لعقد هذه الانفاقيات ( وتف ) ( وتفن ) . وتشرف معابد ( المقه ) على أوقاف واسعة

Handbuch., I, S. 129

Jamme 558, MaMb 201, Mahram, PP. 24. الفقرة السابعة من النص:

۲ A. F. L. Beeston, Sculptures and Inscriptions from Shabwa, in JRAS, 1954, PP. 52, Mahram, P. 27, Smith, in Vetus Testamentum, II, 1952, P. 287.

CIH IV, I, II, P. III, Handbuch, 1, S. 88.

الصفة ( ۱۱۷/۲ ) ، الاكليل ( ۱۱۷/۸ ) ( طبعة نبيه ) ٠

حاز ، الاكليل ( ٤٥٦ ، ٣٨٥/٢ ) . Handbuch, I, S. 886

KTB., II, S. 71.

المرفان عبياناً السادات القبائل عبالغ يتفق عليها الطرفان .

وقد وصلت الينا جملة عقود ( وتف ) عقدت بين كُهان معابد ( المقه ) وسادات ( مرثد ) ، منها الاتفاقية المعروفة بـ Glaser 131 . وقد تعهدت ( مرثد ) فيها لمعبد ( المقه بعل اوم ) بالوفاء له بما اتفق عليه ، تدفعه له في وقته في كل سنة ، كما تعاقدت عليه في الشروط المدونة في ( الرتف ) ، على أن سبها الإلكه ( المقه ) غلة وافرة ومحصولا " جيداً . ويظهر انها لم تف للمعبد عما أتفق عليه ، ولم تسلم له حصته كما ينبغي ، وصادف جدب انزل أضراراً غرثد ، ففسر الكُهان ذلك بغضب إلحي أرسله ( المقه ) على ( مرشد ) لعدم وفائهم بالعهد ، فارتأى سادتهم أن يكفروا عما بدر منهم ، والوفاء في الموسم المقبل ، فجددوا العهد ، وكتبوه مجدداً تأكيداً على أنفسهم أمام الإلكه ( المقه ) الذي وافق على ذلك ورضي به مع . ويعني ذلك بالطبع رضاء الكُهان وموافقتهم على تجديد العقد .

وتحكمت (مرثد) ، بما لها من سلطان واتساع أرضين ، في عشائر أخرى ، دانت لها محق ( الجوار ) ، وعدت سادة ( مرثد ) سادتها كذلك . وقد اختارت كل عشيرة منها من شاءت من سادة مرثد ، فكان ممن ساد منهم عشيرة (عرن) ( عران ) سيد من ( مرثد ) اسمه ( ريم ) اي ( ريب ) . وقد ورد اسمه في نص كتبه في سنة ( خرف ) ( خريف ) ( عم كرب بن سمه كرب بن حزفرم) وذلك حمداً وثناء على الإلبة ( المقه ) رب معبد ( ذهرن ) ( ذي هران ) "، لمننه و نعائه ، و تعبراً عن حمده وشكره ، قدم له نذراً أهداه الى ذلك المعبد .

وكان (بنو ارفط) ( بن ارفط ) من القبائل التي دانت بسيادة ( بني مرثد) عليهم ، كما يتبين من كتاباتهم . فقد عبروا عنهم بـ ( امراثهم بني مرثد) ، وعبروا عن سيادة ( بني مرثد ) عليهم نجملة ( آدم بن مرثدم ) ، أي (خول

Glaser 131, CIH 99, STUDL Lexi., II, S. 157.

Bodenwirtschaft, S. 23.

 <sup>(</sup> اللغة ذهرن ) ( اللقة ذو هران ) •

CIH 73, IV, I, II, P. 108, E. Oslander, Zur Himjarischen Alterthumskunde, in ZDMG., XIX, S. 161, BM 4, OS I.

CIH 75, BR. MUS. 7, OS 9, CIH, IV, I, II, P. 114.

بني مرثد )\ ، وفي هذا التعبير دلالة واضحة على انهم كانوا اتباعاً لبني مرثد، خاضعن لهم ، فان لفظة ( ادم ) لا تقال الا تعبيراً عن التبعية والخضوع .

وعَرِفنا مَن الكتابات اسم قبيلة اخرى كانت تعدّ نفسها في جوار (بني مرثد) وولائهم . وهي قبيلة ( نبشم ) ( نبش ) ( نابش ) ، وقد قدّم أحد أبنائها نذراً الى ( المقه ذي هران ) ، وذكر ان ذلك كان في ايام سيده وأميره (يثعم) اي ( يثع ) من مرثد ) .

ويعد (بن اخرف) (بنو اخرف) ، وهم على ما يظن (بنو الحارف) من انباع (مرثد) ايضاً . وقد ورد في النص: СІН 79 أسم احد رؤسائهم من (مرثد) ، وهو (يفرعم) (يفرع) . وقد ذكر (نشوان بن سعيد الحميري) : ان (الحارف بطن من همدان من حاشد)، وذكر نسبهم وبطولهم في الجزء العاشر من (الإكليل) .

وكان ( بنو وهرن ) ( بنو وهران ) ، من اتباع ( مرثد ) كذلك ، وقد صرح بذلك احدهم في كتابة قدمها الى ( المقه ذي هران ) .

ومن القبائل التي اعترفت بسيادة ( مرثله ) عليها، ( بنو كنيم ) (بنو كنب) و ( بنو عبدم ذي روثن ) أي (بنو عبد) أصحاب (روثان ) ، و (بنو أرفث) و ( بنو ضنيم ) م ، أي ( بنو ضب ) و ( بنو أسلم ) ، أي ( بنو اسلا )، اللين تعبدوا لألمقه بمعبده في موضع ( صوفن ) ( صوفان ) م و ( بنو مهفرع) و ( بنسو أشيب ) ا ، و ( بنو حرين ) ( قورين ) ا ، و ( بنو حيثم )

٨

CIH 77, BR. MUS. 9, Osiander, in ZDMG., XIX, S. 199.

CIH 76, BR. MUS. 8, OS 12, CIH, IV, I, II, P. 116.

CIH 79, BR. MUS. II, OS 8, CIH, IV, I, II, P. 121.

CIH 87, IV, I, II, P. 140, BR. MUS. 19, OS. 18.

CIH 88, IV, I, II, P. 143, BR. MUS. 20, OS 16, Oslander in ZDMG., XIX, S. 210.

Halevy 6, Etudes, P. 114, OS 22.

OS 9, Halevy, Etudes, P. 117.

Halevy 16, Etudes, P. 131, OS 23.

OS 27, Halevy 17, Etudes, P. 132, CIH 84, IV, I, II, P. 135.

Halevy 25, Etudes, 145, CIH 72, IV, I, II, P. 106, OS 5, BR. MUS. 3.

OS 18, Halevy 27, Etudes, P. 148.

Halevy 18, Etudes P. 136, OS 13, D. Nielsen, Der Sab. Gott Ilmukah, S. 49,
Pratorlus, Beitr., S. 141.

( بنو حيث )١ ، و ( بنو ذنحن ) ( بنو ذنحان )٢ ، وغيرها .

و ( روثان ) من الأسماء المعروفة في اليمن ، وقد كان محفداً من المحافد ، وقد ذكره ( الهمداني ) في ( الإكليل ) .

وَلَعَلِ لِمَا ذَكُرِهِ (الْهُمَدَانِي) من وجود قبائل تنتسب الى (الأسد بن عمران) علاقة بـ ( بني أسدم ) ( أسد ) الذين ذكرتهم قبل قليل ، كانـوا نزولاً في ( عمران ) فنسبوا اليها .

## سخم :

ومن القبائل في هذا العهد قبيلة (سخيم)، التي ورد اسمها في مواضع من هذا الكتاب. وكانت تتمتع بمنزلة محترمة ومكانة مرموقة ، ولها أرضون تؤجرها لمن دونها من القبائل بجعالة سنوية وخدمات تؤديها لسادات هذه القبيلة. وتعد منطقة (شبام سخيم) الموطن الرئيسي لـ (بني سخيم). وقد تحدث (الهمداني) عن (شبام سخيم)، فقال: (ومن قصور اليمن، شبام سخيم، وكان فيها السخيميون من سخيم بن يداع بن ذي خولان ... وبها مآثر وقصور عظيمة. ومن شبام هذه تحمل الفضة الى صنعاء ، وبينها أقل من نصف نهار ). فجعل

Halevy, Etudes, P. 138.

OS 6, Halevy 20, Etudes, P. 140.

٣ الاكليل ( ٨/ ٩٠ ، ٩١) ( طبعة نبيه ) ، ( ١٢٢/١٠ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ) ٠

CIH 102, IV, I, II, P. 164.

CIH 95, BR. MUS. 27, OS 20, CIH, IV, I, II, P. 155, Oslander, Zur Himjarischen, In ZDMG-, XIX, S. 220.

۱ الاكليل ( ۸/۸ ) (طبعة نبيه ) ۰

۷ الاكليل ( ۱۳/۸ و ما بعدها ) ( طبعة نبيه ) ، الاكليل ( ۲۸۳/۲ و ما بعدها ) ،
 ۵ خولان » ٠

( الهمداني ) ( السخيميين ) من ( ذي خولان ) . وقد أخد هـذا النسب من موقع أرض ( سخيم ) التي تقع في أرض (خولان)، فصار هذا نسباً للسخيميين على مرور الأيام الله .

وكان لـ ( بني سخيم ) سلطان واسع في ( شبام سخيم ) ، ولهم في هذا الموضع (مزود) يجتمعون فيه ، ويتداولون في تصريف امورهم في السلم والحرب. وكان منهم ( اقول ) ( اقيال ) حكموا قبائل اخرى . وقد قام رجالهم بأعمال عرانية مثل فتح طرق ، وحفر قنوات ومسايل للمياه ، يساعدهم عليها أتباعهم من ( بني سخيم ) ومن القبائل الأخرى التي كانت نزولا عليههم . ولتغلب مدن ( بني سخيم ) على موضع ( شبام ) ، عرف باسمهم تمييزا له عن مواضع أخرى عرفت أيضاً باسم ( شبام ) .

وقد وصلت الينا أسماء طائفة من سادات ( سخم ) ، قاموا بأعمال عمرانية ، دونوها في كتاباتهم ، او ساعدوا اتباعهم على القيام ببعض الأعمال العمرانية ، فلاكروا أسماءهم لذلك اعترافاً بفضلهم عليهم . ومن هؤلاء شيخ اسمه ( يشرح آل اسرع ) ( يشرع ايل اسرع ) وكان رئيساً على سخم . وعثر على اسمه في عدد من الكتابات وجدت في ( الغراز ) ، وجد في احداها انه ساعد قبيلة سقط اسمها من النص ( وكانت تابعة ليني سخم ) على بناء ( مزود ) لها ، فلكر اسمه لذلك في الكتابة اعترافاً بفضله على اصحاب النص .

ومن سادات ورؤساء ( سخسيم ) ( الرم يجعر ) ( الريام يجعر ) ( الريم يجعر ) المي تكون ثلث ( حجرم ) يجعر ) ، وكان ( قول ) قيلا على ( سمعي ) ، التي تكون ثلث ( حجرم ) في ايام الملك ( وتر يهامن ) ( وتر يهامن ) ، وهو ابن الملك (الشرح يحضب) ملك سبأ وذي ريدان . وقد ارسله الملك لمحاربة ( خولان جددن ) ، أي خولان النازلة بـ ( جددن ) ( جددان ) ، فانتصر عليها وعلى من انضم اليها ، كما يدعى النص الذي سجله هذا القيل .

Handbuch, I, S. 132, Beiträge, S. 19. ff.

Sab. Inschri., S. 15.

Sab. Inschri., S. 18, MM I, RW 59, MM 4, 5.

Sab. Inschri., S. 24, MM 4.

Jamme 601, Mahram, P. 102, MaMb 205.

وكان لمد ( سخيم ) سلطان على فرع من قبيلة ( سمعي ) ، هو الفرع الذي استقر في (حجر)، وقد اختار له (اقولاً) اقيالاً من ( بني سخيم ) ، ولعل هذا الفرع ترك موطنه الأصلي لحصام وقع له مع يقية فروع ( سمعي ) ، فهاجر الى هذا الموضع، ونزل في جوار (سخيم)، وعد منهم، وحكمه لذلك أقيال من سخيم. ويجوز أن يكون هؤلاء السمعيون هم سكان هذه المنطقة في الأصل ، إلا أن ( سخياً ) تغلبوا عليهم ، وصارت لهم الإمارة في ( شبام ) ، فصار ( سمعي حجر ) اتباعاً لهم . والظاهر أن ( حجراً ) كانت تعد ملك ( سخيم ) أو تابعة لسلطانهم السياسي ، ولذلك كان أقيال ( البرسميسين ) من ( بني سخيم ) كذلك .

وقد كانت (سخيم) من القبائل المهمة في ايام ( الشرح يحضب ) (اليشرح يحضب ) . وقد ورد في كتابة عثر عليها في ( شبام سخيم ) " كتبها جاعة من ( سمعي ) التابعين لسخيم ، حمد اللآلهة وثناء عليها ، اذ منت على أصحابها بالمنن والنعاء ، ورجاء منها بأن تمن عليهم بالحير والبركة وعلى ملكهم ( الشرح يحضب ) وأولاده وعلى ( أقولهم ) أقيالهم السخميين ، أي من ( بني سخيم ) . ويظهر ان رؤساءها اكتسبوا قبل تولي ( الشرح ) العرش قوة وسلطاناً جعلا قبيلتهم ذات مكانة حين صار العرش اليه .

وكما كان لملوك معن ومأرب وحمير وغيرهم قصورهم وحصوبهم التي صارت رمزاً لهم ولشعوبهم ، كذلك كان لملوك (سمعي) وسخيم قصرهم الذي عرف بهم ، وهو (حصن ذو مرمر)، وقد بني على مرتفع من الأرض يبلغ ارتفاعه زهاء (۲۱۰) امتار عن السهل الذي يقع فيه، فيشرف على مدينة (شبام سخيم) القديمة من وهو حصن قوي ، حصن بسور متين ليمنع المهاجمسين من الوصول اليه . وقد ذكر اسمه في عدد من الكتابات ، وبقي هذا الحصن قائماً الى حوالي السنة (۱۵۸۳م) . فهدمه والي اليمن العياني ليبني بحجارته مدينة جديدة "

وكان لسادات سخيم قصر يسمى (بيتن ريمن ) ، أي (بيت ريمان ) ،

Sab. Inschr., S. 38, MM 24, Beiträge, S. 19.

Beiträge, S. 17, 18.

Beitrage, S. 18, Glaser 1209.

وقد نعت أصحابه انفسهم بـ ( ابعل بيتن ريمن ) ، أي سادات وأربــاب بيت ريمان ، و وقد ورد اسمه في عدد من النصوص . ويلاحظ ان اصحاب ( بيت ريمان ) كانوا أقيالاً على ( يرسم ) .

ومن سادات وأرباب وأصحاب (ابعل) ( بيت ريمان ) ، القبل (شرحعثت أشوع ) وابنه ( مرثدم ) ، وهما من (سخيم) . وكانا قبلين على بطن (برسم) من بطون (سمعي) في أيام الملكين : ( ثأران يهنعم ) و ( ملككرب يهأمن ) ( ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت ) " .

وكان ( وهب اوم ياذف ) ( وهب أو ام يأذف ) وشقيقه ( يدم يدرم ) من أصحاب ( بيت ريمان ) ، ومن أقبال ( يرسم ) التي هي من ( سمعي ) المكونة لثلث ( حجرم ) .

ومن بطون ( سمعي ) ، التي تكوّن ثلث ( حجرم ) بطن ( يرسم ) . وكان يحكمه في ايام ( نشأكرب يأمن ) ، وهو ابن ( الشرح يحضب )، جاعة من ( سخيم ) . وقد كلفوا محاربة ( خولن جددن ) ، أي (خولان جددان). وكانت قد ثارت على ( سبأ وذي ريدان ) ، فانتصروا عليها واخسلوا غنائم وأسرى منها ، كما تعهد رؤساؤها باطاعة أوامر الملوك .

ومن اتباع ( سخيم ) عشيرة عرفت به ( ذ مليحهم ) ( ذي مليح ) ، وكانت تقيم في ( الغراز ) ألى . ويظهر انها كانت في الأصل من المعينين ، ثم هاجرت الى ( شبام ) ، فنزلت على ( بني سخيم ) أي . وقد هاجر غيرهم من المعينين الى ارض السبئين ، مثل ( سريعم ) أي ( بني سريه ) ، وهاجر غيرهم الى اماكن اخرى . والظاهر ان هجرتهم هذه حدثت بعد ضعف معن ٨ .

راجع السطر الثالث من النص : . Jamme 616, MaMb 199, Mahram, P 114.

REP. EPIG. 4919, CIH 537, REP. EPIG. 4979.

Jamme 670, MaMb 292, Mahram, PP. 175.

Jamme 718, 788, MaMb 56, 62, Mahram, P. 202 234.

Jamme 616, MaMb 199, Mahram, PP. 113.

Sab. Inschr., S. 204.

Sab. Inschr., S. 48, CIH 29, IV, I, I, P. 46, Glaser, 281.

Sab. Inschr., S. 49.

وقد بلغنا نص دو نه زعيم من زعماء (ذي مليحم) (ذي مليح) اسمه ( وهب ذو سموى اكيف) ، تقرباً الى الإلك ( تالب ريمم بعل كبدم ) ( تألب ريام بعل كبد ) ، لأنه أجاب دعاءه ، فحفظه وساعده ، وساعد ابنه وأتباعه ، وذلك في ايام الملك ( أنمار بهأمن ) ملك سبأ ابن (وهب ايل يحز) .

# خساً :

وخسأ من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات ، وكانوا نزولا على المرض المني سخيم ) ، الذين كانوا يعد ونهم سادة عليهم ، لأنهم أصحاب الأرض المرض ويظهر أن جاعة من (خسأ ) كانت قد نزلت أرض (الهان) ، إذ ورد في نص : (خسا ذالهن) ، (خسأ ذو الهان) . وتعني هده الجملة أن (خسأ ) كانوا يقيمون في موضع (ذي الهدان) ، أو (خسأ ) أصحاب (الهان) . وقد كان هؤلاء الحسئيون يجاورون قبيلة (عقريم) أي (عقرب) . (العقارب) " .

وعرف من الكتابات أن ( خسأ ) كانت تتعبد لإللة خاص بها ، هو الإلله ( قين ) ، أي ( قينان ) . ومن جملة المعابد التي خصصت به ، معبد أقيم له في ( اوتن ) ( اوتان ) ، وقلد تعبدت له ايضاً بعض القبائل التي كانت متحالفة مع ( خسأ ) ، وقد ذكر ( الهمداني ) موضعاً سماه ( قينان ) ، قد يكون له صلة باسم ذلك الإله . ولم يبلغي أن المؤلفات العربية أشارت الى هذا الإله .

وقد ورد اسم ( الهان ) علماً في ارض في عدد من الكتابات ، كما ورد

MM 26, 120, Sab. Inschr., S. 48, 141.

Sab. Inschr., S. 195, (155), RW 2, CIH 8, IV, I, I, P. 19, Halevy 4, Glaser 9, Orientalia, Vol., V, 1936, P. 34.

٣ المصادر المذكورة ٠

CIH 8, 26, 560, Halevy 4, Glaser 9, 26, Praetorius, 9, Prideaux 6, BR. MUS. 60, CIH, IV, I, I, P. 19, 39, IV, II, IV, P. 333.

ه الاكليل ( ٧٩ ) ، الصفة ( ٦٩ ، ١٠٠ ) ٠

ClH 350, IV, I, IV, P. 420, Winckler, Die Sab. Insch. der Zeit Alhan Nahfan, S. 29.

اسم علم لقبيلة . وربما كانت أرض ( الهان ) هي ( مخلاف الهان ) المسذكور في المؤلفات الإسلامية ١ .

وقد ذكر ( الهمداني ) مخلاف ( الهان ) ، فقال إنه مخلاف واسع غربسي حقل جهران ، وأن ( الهان ) بلد مجمعها ( الجنب ) ( جنب الهان )، ويسكنها ( الهان بن مالك أخو همسدان وبطون من حمير ) ، وذكره في مواضع من ( الاكليل ) . . .

وورد في الكتابة الموسومة بـ CIH 40 اسما قبيلتين مع اسم ( الهــان ) هما : ( مها نفم ) ( مهأنف ) ، و ( بكيلم ) أي ( بكيل ) .

وقد ذكر في احدى الكتابات رجل يسمى (تهوان) ، وكان من (ذي الهان)، تعاون واشترك مع (عقرب) (عقارب) في بناء محفد (صدقن) (صدقان) ، وهو محرم الإله (قينان) ، كما تعاون معهم في بناء بيت ( يجر ) .

# عقرب:

وعرف من الكتابات اسم عشيرة أخرى ، هي (عقريم) ، أي (عقرب) أو (عقارب) ، ولا يزال هذا الاسم معروفاً في العربية الجنوبية حتى الآن . وقد ورد (العقارب) اسماً لقبيلة تزعم أنها من نسل ( ربيعة بن سعد بن خولان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير ) ، كما ورد اسماً لجبل يعرف به (جبل العقارب) ، وقد عرف (العقارب) باسم (عقربي) م . وذكر (ابن مجاور) قبيلة (عدن) ، فلعل لهذه الأسماء قبيلة (عدن) ، فلعل لهذه الأسماء

۲

Sab. Inschr., S. 27, Denkmaler, S. 38, Mlaker, in WZKM, XXIV, S. 71

الصفة ( الصفة ٦٨ ، ٧١ ، ٧٧ ، ٩٧ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ) •

الاكليل ( ٨/ ٣٠ ، ٥٥ ) ( طبعة نبيه ) ٠

Orientalia, Vol., V, (1936), P. 22, 286.

Sab. Inschr., S. 27, Orientalia, Vol., V, 1936, P. 28

نشر (ص ١٣))، لب اللباب في علم الأنساب (٣٨) ٠

Sab. Inschr., S. 28.

Sab. Inschr. S. 28, Ritter, Arabien, I, S. 675, Von Maltzen, Reisen, S. 314, Sab.
Inschr., S. 28,

Sab. Inschr., S. 28.

صلة بقبيلة (عقرب) (عقارب) المذكورة.

وقد كانت ( عقرب ) تابعة لـ ( بني سخيم ) وحليفــــة لهم ، ونازلة في جوارهم . يفهم ذلك من الجمــل والتعبيرات في كتاباتهم الدالة على خضوعهم ك ( بني سخم ) مثل ( ادم بن سخم ) ، أي ( خول وخدم بني سخم) ، فهو تعبير يدلُ على العبودية والخضوع .

# حولان وردمان :

وخولان من القبائل الكبيرة القوية التي تُذكرت في عدد كبير من الكتابات العربية الجنوبية . وقد رأينا اسمهم لامعاً في أيام المعينيين ، وقد ذكرت انهم هاجموا مع السبئيين قافلة معينية كان يقودها (كبيران) ، وحمد المعينيون آلهتهم وشكروها على نجاة هذه القافلة ، وهي من القبائل العربية الحية السعيدة الحظ ، لأنها ما تزال معروفة ، ولها مع ذلك تأريخ قديم قد نصعد به الى الألف الأول قبل الميلادي.

ويرجم النسايون نسب (خولان) الى (خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة)٣ أو الى ( خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن كهلان بن سباً ) أ . ويميزون بسين ( خولان قضاعة ) ، وهم إخوة ( بَكَلِيَّ ) و ( حيدان ) ، وبين زَّ خولان أُدد )\* ، وقد يذكرون ﴿ خُولَانَ ﴾ أُخرى في ﴿ مَدْحِجٍ ﴾ .

وقسد صبر اسم ( خولان ) بمرور الزمان ، اسم رجل نسل ذرية تكاثرت وتوالدت ، فكانت منها هذه القبيلة العظيمة ، وقد جعل له النسابون . أباً وجداً

Orientalia, Vol., V. (1936), P. 22, 286, MM 7, RW 53, San'a 1909, Jemen, II, 337, Sab. Inschr., S. 26.

Ency., Vol., II, P. 933.

منتخبات ( ٣٥ ) ، ( خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن ٣ سبأ ) البلدان ( ٤٩١/٣ ) ، ( وخولان قبيلة باليمن ٠ وهو خولان بـن عمـرو ابن الحافي بن قضاعة ) ، تاج العروس ( ٣١٢/٧ ) . • Ency., Vol., II, P. 933.

٤

الاكليل ( ٣/١٠ ) ٠

الاكليل ( ١٠/٣) ، صبح الأعشى ( ٣٢٦/١ ) ٠

وأجداداً بعد هذا الجد ، كما جعلوا له ولداً ذكروا أسماءهم . ويمثل هذا النسب الاختلاط الذي كان بن الحولانين وغيرهم من القبائل بمرور الزمان حتى أيام النسابين ، فدو ن على نحو ما وصل الى عملهم من أفواه الرواة .

ومواطن الحولانيين قديماً ، أرضون متصلة بأرض السبئيين ، فكانوا يسكنون في جوار ( مأرب ) و ( صرواح ) ، وهي لب أرض سباً ، ثم هاجرت جاعات منهم فسكنت الأرضين العالية من شرق ( صنعاء )،وقد قبل للخولانيين الله الذين سكنوا هذه المنطقة ( خولان العالية ) ، تمييزاً لهم عن (خولان قضاعة) وهذا التمييز لا يستند الى حقيقة ، يمكن رجعها الى اختلاف النسب . وانمسا نشأ من اختلاف طبيعة المكان ، ومن الأحوال السياسية والاقتصادية التي فرقت بين الحولانيين ، وباعدت بين فروعهم ، فظن أنهم من فسبين مختلفين .

وقد كان الحولانيون يتعبدون عند ظهور الإسلام لصنم لهم اسمه (عم أنس) وقد كان الحولان كانت النار التي (عميأنس). وقد ذكر ( ياقوت الحموي ) أنه ( في خولان كانت النار التي تعبدها اليمن ) ، ذكر ذلك في أثناء حديثه عن ( مخلاف خولان ) المنسوب الى ( خولان قضاعة ) . وقد تكون هذه العبادة – إن صح قول ياقوت – قد اقتبست من الفرس عبدة النيران .

وقد ذهب ( الويس شبرنكر ) و ( نيبور ) الى أن قبيلة ( خولان ) هي ( حويلة ) المذكورة في التوراة ° ، ولكن هناك صعوبات كثيرة تحول دون قبول هذا الرأي .

وقد اقترن اسم (خولان) باسم (ردمان) في كثير من النصوص. ويدل هذا بالطبع على وجود روابط وثيقة بين الجاعتين.وقد حكم الحولانين والردمانين أقبال من (ذي معاهر) ، فكان القيل سيداً على القبيلتين في آن واحد في غالب الأحايين ، وفي ذلك دلالة بالطبع على الصلات والروابط السياسية التي ربطت بين خولان وردمان وذي معاهر (ذمعهر) .

۱ الاکلیل ( ۱۰/۳) ۰

Ency., II, P. 933.

۳ الأصنام ( ص ٤٣ ) ، Ency., II, P. 933.

ع البلدان ( ۱/۲۶) .

Ency., II, P. 933.

وقد عرف الإسلاميون (أقيال ذي معاهر) ، فذكرهم الهمداني في مواضع من كتابه (الإكليل) ، ذكر مثلاً أن (شحرار قصر بقصوى مشيد ببلاط أهر القيل ذي معاهر) أن وذكر أيضاً (قصر وعلان بردمان، وهو عجيب، وهو قصر ذي معساهر، ومن حوله أموال عظيمة) ألى ويشير قول الهمداني الأخير الى الصلات التي تربط هؤلاء الأقيال بردمان، والى أن اولئك الأقيال كانوا يقيمون بأرض ردمان.

ويرى (كلاسر) ان قصر (وعلان) ، الذي هو في (ذي ردمان) ، كان مقر أقيال (ذي معهر) ، أي أقيال ردمان ". فوعلان اذن هو قصرهم، وهو مثل القصور الأخرى التي كانت للملوك والأقيال. وهمي قصور وحصون بحمى مها اذا شعر بالخطر، ولذلك تُعدَّت رمزاً للدولة وللحكم.

وثرد لفظة ( ذ معهر ) علماً في الكتابات على (ردمان) و ( خولان ) . وقد ذكر أيضاً في نص ( أبرهة ) الذي دو قه سنة ( ٤٣٩ م) لمناسبة اصلاح سد مأرب وترميمه اذ جاء فيه : ( ذ معهر بن ملكن ) . وقد ذهب ( كلاسر ) لل ان المراد من ( ذي معهر ) ، في هذا المكان ابن ( أبرهمة ) ، وكان قد تلقب حلى رأيه حبهذا اللقب ، الذي يشير الى قصر ( ذي معهر ) بردمان . ، ومن أقيال ( ذي معاهر ) اللذين حكموا الحولاتيين والردمانيين ، القيل (قول) ( كرب اسرع ) ( كرب أسرع ) ، وكان من أسرة غنية لها أرضون زراعيمة خصبة تسقى عياه الآبار في وادي ( ضفخ ) ( ضفخم ) ، ووادي ( أخر ) وفي أرض ( ذات حراض ) ( ذات حرض ) ، ووادي ( مذيق ) ، وأماكن أخرى ، وقد تُعنيت أسرته باصلاحها، وبإروائها من آبار حفرتها في هذه الأماكن ، وكتبت ذلك على الحجارة ٧ ، تسجيلاً لعملها هذا، ليكون وثيقة شرعية بامثلاكها فلماه المواضع .

١ الاكليل ( ٥٣/٨ ) ٠

 $<sup>\</sup>gamma$  الاكليّل ( ً  $\Lambda / \Lambda )$  ) ، ( و و معاصر بالضم قبل من أقبال حمير  $\gamma$  قاله ابن دريد و قلت هو تبع حسان بن أسعد بن صيغي بن زرعة ) ، تاج العروس (  $\gamma / \gamma$  ) ، قلت هو تبع حسان بن أسعد بن صيغي بن زرعة ) ، تاج العروس (  $\gamma / \gamma$  ) . Von Kremer, Stdarabische, Sage, S. 90, 126. (  $\gamma / \gamma$  ) و ابن دريد ، الاشتقاق (  $\gamma / \gamma$  ) . (  $\gamma / \gamma$  ) .

Belträge, S. 39.

Belträge, S. 39.

ه السطران : ۸۲ و ۲۸ من نص أبرهة .

Beiträge, S. 39.

Orientalia, Vol., I, (1932), P. 32.

وورد اسم قيل آخر من أقيال (ذي معاهر) الذين حكموا القبيلتين المذكورتين هو القيل ( كرب أسأر ) ، كانت له أملاك في أرض ( ذات حرض ) (ذات حراض ) بوادي ( مضيق ) \ .

وورد اسم قيل آخر حكم القبيلتين معاً ، هو القيل ( نصرم يهحمد ) ( نصر يهحمد ) ( ناصر يهحمد ) " ، وهو من ( ذ معهر ) ( ذي معاهس ) . وقد دو"ن هذه الكتابة لمناسبة قيامه باصلاح أرض ( وادي ملتنم ) ( وادي ملتنت ) حيث حفر آباراً ، وأنشأ سدوداً ، وزرع أشجاراً أثمرت ، وبدر حبوباً . وقد سجل ذلك ملكاً خاصاً ب ( آل معاهر ) ، وباسمه وأعلنه للناس في شهر (صيد) من سنة مثة وأربع وأربعين من النقويم السبئي ، وتقابل سنة تسع وعشرين بعد الميلاد" .

ويعد هذا النص ، من النصوص المهمة ، ولعله أقدم نص مؤرخ وفق تقويم ثابت معروف وصل الينا أ .

ويظهر من ذكر اسم الملك ( العزيلط ) ، وهو ملك حضرموت في هذا النص ، ومن تعير ( القيل ) صاحب النص عن الملك بلفظة ( سيده ) ، أي سيد ( نصر مهحمد ) : انه كان تابعاً له ، وفي أرض كانت اذ ذاك ، أي في النصف الأول من القرن الأول للميلاد ، تحت حكم حكومة حضرموت. وقد دو"ن هذا القيل أسماء الآلهة : ( عشر ) ، و ( سين ذو علم ) ، و ( عم ذو دونم ) ، و ( وعلان ) ، و ( عم ذو مبرم ) إلة (سلم ) ، و ( عشر ذر صنعتم ) ، و ( ود إله منو ... ) ، و ( ذات بعدان ) ، و ( ذات طهران ) ، و ( وبنن ) و ( عليت ) إلهة ( حررم ) ( حرر ) ، و ( شمس ) إلهدة ( وبنن ) و ( علفقن ) . ذكر كل هذه الآلهة ، ولم يذكر إله سبأ الرئيس وهو ( المقه ) ، وفي اغفاله اسم ( المقه ) دلالة على انه لم يكن على صلة حسنة بالسبئيين، وانه لم يكن يعترف بسيادتهم عليه. ذلك لأنه كان تحت حكم ملك حضرموت.

Lapar 4541, CIH 658, IV, III, I, P. 92.

Glaser 1430, 1619,

REP. EPIG 3958, VII, I, P. 12., Studi. Lexi., III, S. 2.

Background, P. 103.

الفقرة الخامسة من النص الى منتهى الفقرة الحادية عشرة •

وقد ورد اسم ( خولان ) في نص مهم جداً تعرض لخبر حرب نشبت في أيام ملوك ( سبأ ) : سقط منه اسم الملك ، وسقطت منه كَالَمات عدة وأسطر أضاعت المعنى .

وقد شارك أصحاب هـذه الكتابة في هذه الحرب ، وعادوا منها موفورين مالمين ، ولذلك سجلوا شكرهم للإله ( المقه ) رب مدينة (حرونم) (حرون) ( حروان ) ، لأنه نجاهم ، ومن عليهم بنعمة السلامة . ويفهم من الكلمات الباقية في النص أن قبيلة ( خولان ) كانت قد ثارت على سبأ ، فجهز السبئيون حلمة عسكرية عليهم ، دحرت خولان ، وتغلبت عليها ، وحصل السبئيون على غنائم كثيرة . وكان يحكم ( خولان ) قبل لم يرد في النص اسمه ، ولعله سقط من الكتابة ، وقد أشر اليه بـ ( ذي خولان ) .

وورد في نص ( معبني ) ما يفيد اعتراض جاعة غازين من الحولانيين لقافلة معينية كانت تسلك طريق ( معان ) التجاري ، وقد أفلتت من أيدي الغزاة ونجت ، ولذلك شكرت الآلهة ، لأنها ساعدتها في محنتها ، وحمتها ، ونجتها من التهلكة ، وعبرت عن شكرها هذا بتدوين النص المذكور . وقد وقفت على معبد ( ود كسم ) ، إله معن وقفاً في أرض ( أيم ) " ، كما سبق أن تحدثت عن تعرض الحولانيين والسبئيين لقافلة تجارية معينية في الطريق بين (ماون) (ماوان) و (رجمت) (رجمة) . وفي هذين الحبرين دلالة على نشاط الحولانين في مناطق تقع شمال اليمن قبل الميلاد بزمان ، وعلى أنهم كانوا من الذين يتحرشون بالطرق التجارية ويعترضون سبل المارة ، كما يفعل الأعراب . ولعدل هؤلاء الحولانين كانوا من الأعراب المتنقلن .

وقد حكم الردمانيين أقيال منهم أيضاً . فقد ورد في أحد النصوص : (قول ومحرج شعبن ردمن ذ سلفن ) ، أي ( قيل ومحرج قبيلة ردمان صاحبة سلفان) ، ويقصد بـ ( سلفان ) ( السلف ) ( السلاف ) ، فردمان هؤلاء أصحاب الكتابة هم ( ردمان السلف ) ( السلاف ) ، ولم يكن هذا القيل من ( ذي معاهر ) .

REP. EPIG 4137, VII, I, P. 95, VA 3844.

الفقرات : ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من النص ٠

REP. EPIG 3895, VI, II, P. 278, Jaussen — Savignae, Mission, I, P. 242, 732.

Glaser 275, 276, CIH 648, IV, III, I, P. 82, OM 51, Mordtmann, Muse Impérial Ottoman, (1895), PP. 36.

والردمانيون هم من الشعوب العربية القديمة أيضاً، وقد ساعدوا القتبانين مراراً، وحالفوا شعباً آخر هو شعب ( مضحيم ) ( مضحي ) ، وتعــاون الشعبان في مساعدة ( قتبان ) ضد سبأ ١ . وقد لُعبوا دوراً مهماً في أيام عــدد من ملوك سبأ ، وقد كانوا من المناهضين لحكم ( شعر أوتر ) ، ولما أرسل جيشاً عليهم لانزال ضربة مهم قاوموه وأنزلوا خسائر كبيرة به؟ .

ويظهر ان أرض ردمان دخلت – بعد أن فقدت استقلالها – في جملة الأرضين التي خضعت لحكم قتبان، ثم استولت عليها بعد ذلك دولة حضرموت. ثم دخلت يعد ذلك في جملة أملاك دولة ( سبأ وذي ريدان ) " .

وقد ذهب ( كلاسر ) الى أن شعب Rhadmael المذكور في بعض الموارد الكلاسيكية هو ( ردمان ) ، ويؤيد قوله بما ذكره ( بلينيوس) من أن الشعب الملدكور ينتسب الى جد اسمه Rhadmanthus ، واسم هذا الجد ڤريب جداً من اسم ( ردمان ) ع .

ويظهر من عدد من الكتابات المدونسة في أيام ( الشرح بحضب ) ان أرض ( ردمان ) وقسماً من أرض ( خولان ) كانت تابعة لملك حضرموت في ذلك الزمان ، وان قسماً من خولان كان خاضعاً لـ ( أقيال جدن ) ( جدنم ) أهل أرض خولان الواقع شرق وادي ( ذنه ) عند أسفل أرض ( مراد ) كان هو القسم التابع لحضرموت في هذا الزون . وأما القسم الأكبر ، وهو القسم الشمالي الغربني من أرض خولان ، فقد كان تابعاً في هذا الزمن لملك ( سبأ وذي ريدان ) • .

جدن:

وورد اسم ( جدن ) في كتابات عهد ( ملوك سباً ) ، وهو اسم موضع

Mahram, P. 292, Geukens, 6, Jamme, On a drastic cuuent reduction of South Arabian Chronology, in BOASOOR, NUM 145, 1957, P. 29.

Mahram, P. 300.

۲ Glaser, Skizze, II, S. 35. ٣

Glaser, Skiz.e, II, S. 137, Pliny, II, P. 457, Book, VI, 158 - 159.

Beiträge, S. 39,

وامم قبيلة . ويظهر منها انهم كانوا أصحاب حكم وسلطان ، بدليل ورود جملة هي : ( ادم جدنم ) أي ( خول جدن ) في كتابات دو نها أناس كانوا في خدمتهم وولائهم أ . ويذكرنا اسم ( ذي جدن ) المذكور في الكتب الاسلامية، وموضع ( جدن ) بهذا الاسم القديم أ .

وورد اسم قبيلة أو أسرة عرفت به (ددن)، أي (دادان) (ددان)، وقد ذكروا في جملة نصوص. فورد في أحدها انهم تقدموا بوئن (صلمن) الى معبد الإله (تألب ريام) المسمى بمعبد (خضعتن) (خضعة) ، وهمو في مدينة (أكنط) في بلد (همدان) ، وقسد ذكرها (الهمداني) مراراً في كتبه ، وذكر أن فيها قصر (سنحار) ، وكان يسكن بها جاعة يعرفون به (زادان) ، يتسبون الى (مرثد بن جشم بن حاشد) على حد قول أصحاب الأنساب .

ونبيلة ( يهبلبح ) من القبائل التي عاشت في عهد (ملوك سبأ) وقد ذكرت، في أمر تنظيم الجباية المر أصدره الملك ( يدع ايل بن يكرب ملك وتر ) ، في أمر تنظيم الجباية التي تؤخذ من هذه القبيلة ومن ( سبأ ) في مقابل استغلال الأرضين الخاضعــة للدولة واستيارها لا .

# أربعن :

وجاء ذكر قبيلة اسمها في الكتابات ( اربعن ) ، ( أربعن ) أو ( أربعان ) ( أربعن ) ، كان محكمها سادات ، وقد لقبوا بلقب ملك ، وقد عرفنا منهم، ( نبط آل ) ( نبط ايل ) ، وقد ذكر في نص 51 Halevy الذي سجله الملك

REP. EPIG. 852, 4069, 4668, II, III, P. 224, VII, l, P. 68, 308.

منتخبات ( ص ۱۸ ) ، الاكليل ( ۲۸/۸ ) ( طبعة نبيه ) ٠

CH 348, OM 6, CIH, IV, I, IV, P 415.

ا الاكليل ( ٩٢/٨ ) ( طبعة نبيه ) ، ( ١٠/ ١٠ ، ١٢٠ ) ، الصغة ( ١١٢،١١٠،٨٢ )

ه الاكليل ( ٨/٢٩ ) ( طبعة نبيه ) ، ( ١٢٠/١٠ ) ٠

۱ الاکلیل ( ۱۰/۱۰) ۰

Halevy 51 + 638 + 650, Glaser 904, CIH 601, IV, III, I, P. 2 REP. EPIG., V. II, P. 68.

٨ السطران ٢٤ و٢٥ من النص :

( يكرب ملك يدع ايل بين ) ، الصادر في كيفية جمع الضرائب من القبائل. وعرفنا اسم ملك آخر ، هو : ( لحى عث بن سلحان ) الحيعث بن سلحن) وملك ثالث يدعى ( عم أمن بن نبط ايل ) ، وكان من معاصري الملك ( يثع أمر بن ) ملك سبأ ٢ .

ولم يكن ملوك (أربعن) ، ملوكاً كباراً بالمعنى المفهوم من لفظة (ملك) ، ولم تكن مملكة (أربعن) بالمعنى المفهوم من لفظة (مملكة) ، وإنما كانوا أمراء قبيلة ، وسادات قبائل ، تمتعوا بشيء من الاستقلال في حدود أرض قبيلتهم ، وقد أعجبتهم لفظة (ملك) فحملوها . وقد كانوا في الواقع دون ملوك سبأ أو معين أو حضرموت أو قتبان بكثير ، وكانت مملكة (أربعن) إمارة أو (مشيخة) كما نفهم من هذه اللفظة في المصطلح الحديث .

# : بتع

رأينا ان سلالة من (بتع) حكمت ( سبأ وذو ريدان ) . وقرأنا في الكتابات ولا سيا كتابات ( حاز ) وكتابات مواضع أخرى تقع في صميم ( بلد همدان ) أسماء رجال هم من ( بني بتع ) ، فن هم ( بنو بتع ) ؟

والجواب: ان (بتم) قبيلة من قبائل (حاشد) و (حاشد) من همدان. ف ( بنو بتع ) اذن هم من ( همدان ) . ولذلك نجد ان معظم الكتابات التي تعود الى ( بني بتع ) عثر عليها في أرضين هي من مواطن همدان، مثل (حاز) و ( بيت غفر ) و ( حجة ) " ( حجت ) ، ومواضع أخرى هي من صميم أرض بتع ،

ويرد اسم ( حاز ) في مواضع من ( صفة جزيرة العرب ) و (الإكليل) ،

KTB., I, S. 74, Glaser 1571.

CIH 487, IV, II, II, P. 188, FR 32, 39, Le Muséon, LXII, 3 — 4, 1949, P 249, AF 69.

Sab. nschr., S. 63, Rhodokanakis und von Wissman, Vorlslamische Altertumer, S. 13.

Sab. Inschr., S. 63.

وقد قال عنها الهمداني : ( وحاز قرية عظيمة وبها آثار جاهلية ، ( وذكر ان سد ( بتع ) ( الخشب ) مما يصالى (حاز) ينسب الى (بتع بن زيد بن همدان) ، وقد صير ( الهمداني ) وغيره ( بتعاً ) اسم رجل ، جعلوه جد ( بني بتع )، وجعلوا له والدا أسموه : ( زيد بن همدان ) ، بينا هو اسم قبيلة في ذلك الوقت .

وكانت ( بتع ) على ما يتين من النصوص ، تتمتع بنفوذ واسع ومكانسة ظاهرة ، ولها أرضون واسعة تؤجرها للأفخاذ والبطون ، من ( بتسع ) ومن غير ( بتع ) ، تأتي الى أقيالها بأرباح طائلة . وكان رؤساء البطون والأفخاذ الله يؤجرون الأرضين من ( بتع ) يعدون أنفسهم بحسكم اقامتهم في كنف أقيال ( بتسع ) وفي جوارهم أتباعاً لهم ، ولهم حق السيادة عليهم . ويعرون عن ذلك في كتاباتهم مجملة : ( ادم بتع ) ( أدم بتع ) ، أي خول أو خدم بتع ، ويقصدون بها أنهم كانوا أتباعاً لهم " . ويذكرون أسماء الأقيال في كتاباتهم ، ويشيدون بها أنهم كانوا أتباعاً لهم " . ويذكرون أسماء الأقيال في كتاباتهم ، ويشيدون بفضلهم ومساعداتهم ، ويدعون لهم فيهسا بطول العمر والحير والبركة ، ويرجون من آلهتهم أن تزيد في سعادتهم ومكانتهم وأرباحهم .

وقد جمع (هارتمن) أسماء الأقيال البتعيين الذين وردت أسماؤهم في الكتابات، وهم : (برقم) ( بارقم ) ( بارق ) و ( ذرح آل محضل ) ( ذرح ايل محضل ) و ( هوف عشت ) ( هوفعثت) و ( لحى عشت اوكن ) (لحيعثت أوكن ) و ( مرثد علن اسعد ) ( مرثد عيلان أسعد ) و ( نشاكرب أوتر ) و ( نشأكرب أوتر ) و ( نشأكرب يزأن ) و ( نشأ

الصفة ( ۸۲ ، ۱۰۷ ، ۱۱۱ ، ۱۱۷ ) ، الاکلیل ( ۱۲/۱۰ ، ۱۱۷ ) ٠

٢ ( يصالي يجاور لغة يمنية لا توجد في الماجم صرف المؤلف منها بعض الصيغ في
 كتابه جزيرة العرب ) ، الاكليل ( ١٢/١٠ ) •

Sab. Inschr., S. 63, CIH, 211, IV, I, III, P. 252, Glaser 195.

MM 46, 89.

MIM 953.

CIH 130, IV, I, III, P. 196.

Sab. Inschr., S. 63.

CIH 342.

CIH 154, 187, MM 105, 836, 1253.

نهفن یجم ) ا ، و (رب شمس نمران) (رب شمس نمران) (ربشمس نمران) و ( ردیم یرحب ) و ( ردیم یرحب ) ، و ( عدل یرحب ) ، و ( عدل یرحب ) ، و ( سعد اوام نمران ) و ( سخمن بهصبح ) ( سخان بهصبح ) و ( شرحم یهحمد ) و ( شرحم غیلن ) ( شرح غیلان ) ، و ( شرحم) و ( شرح میلان ) ، و ( شرحب الل ) ( شرحب ایل ) ، و ( شرحب الل ) و ( شرحبیسل ) ، و منهم من ساد علی قبائل آخری . و منهم من ساد علی قبائل آخری .

# سمعي :

ومن أتباع ( بتع ) عشرة ( سمعي ) ، ويظن بعض الباحثين الهما كانت في الأصل فرقة تجمع أفرادها عبادة الإله ( تالب ) ، ثم أصبحت عشرة من العشائر القاطنة في أرض هممدان ، توسعت وانتشرت وسكنت بسن ( حاشد ) و ( حملان ) وفي ( حجر ) ١٠ . وكانت تستغل الأرضين التي يمتلكها الأقيال البتعيون ، فكانوا يعد ون أصحاب تلك الأرض أقيالا عليهم، ونسبوا الى الأرض التي أقاموا فيها أو العشائر التي نزلوا بينها ، فورد ( سمعي حملان ) و ( سمعي

```
CIH, IV, I, III, P. 220, CIH 158, MM 34.
```

۲

CIH 164, IV, I, III, P. 222, MM 826.

Sab. Inschr., S. 64, CIH 242, IV, I, III, P. 270,

CIH 130, IV, I, III, P. 196. ، (علن ؟) ، (عليب الن يمجد ) ( الن ) ، (علن عريب الن يمجد )

CIH 226, Sab. Inschr., S. 64.

MM 31, 32, Sab. Inschr., S. 64.

CIH 172, 241, Sab. Insch., S. 64, Glaser 156, CIH, IV, I, III, P. 229.

MM 117.

CIH 158, IV, I, III, P. 220, Glaser 141, Sab. Inschr. S. 64.

CIH 571, Sab. Inschr., S. 64.

CIH 222, IV, I, III, P. 257, Sab. Inschr., S. 64.

CIH 130, IV, I, III, P. 196, Sab. Inschr. S. 64.

Glaser 109.

CIH 187, IV, I, III, 238, Glaser 171, Sab. Inschr., S. 64.

Handbuch, I, S. 132, Glaser 1210.

حشدم ) ، أي ( سمعي حاشد ) ، و ( سمعي حجرم ) أي ( سمعي حجر ).

و ( سمعي حملان ) هم السمعيون الذين استوطنوا أرض حملان ، واختلطوا بالحملانيين ، لللك نسبوا الى (حملان) ، فقيل ( سمعي حملان ) . وأما ( سمعي حملان ) ، فهم السمعيون الذين سكنوا أرض حاشد ، واختلطوا بقبيلة (حاشد) وقد كانوا يقطنون أرض ( ريام ) . وأما ( سمعي حجرم ) ، أي ( سمعيي حجر ) ، فهم سكان ( حجر ) على مقربة من ( شبام ) ، وهم يكو نون جزءا من ( سمعي ) ، وقد ورد في الكتابات : ( سمعي ثلث ذي حجرم ) ا.

وظهر من عدد من الكتابات ان عشرة (سمعي) ، قد كانت مملكة محكمها ملوك ، ولم تكن هذه المملكة بالطبع سوى ( مشيخة ) صغيرة بالقياس الى مملكة سبأ ، كما ورد اسم هذه العشيرة منفرداً ، أي انه لم يقرن محملان أو حاشد أو حجر أو غير ذلك من الأسهاء . وفي ذلك دلالة على انها قد كانت وحدة واحدة كسائر العشائر والقبائل ، أو ان قسماً من ( سمعي ) ، كان مستقلاً منفرداً بشؤونه لا مخضع لحسكم قبيلة أخرى عليه ، أو ان ( سمعي ) كانت في وقت تدوين تلك الكتابات قبيلة قوية ، محكمها ساداتها الذين لقبوا أنفسهم بألقاب الملوك، ثم أصابها ما يصيب غيرها من القبائل من تفكك وتجزؤ وتشتت ، فتجزأت وطمع فيها الطامعون ، فخضعت عشائر منها لحكم قبائل أخرى مثل ( حاشد ) و ( حملان ) و ( حجر ) .

ويصعب علينا بيان المدة التي تمنعت فيه هذه القبيلة بالاستقلال، وهو استقلال لم يكن بالبداهة مطلقاً، بل كان استقلالاً من نوع استقلال (المشايخ) والرؤساء: استقلال في التصرف في شؤون القبيلة والمنطقة التي تتصرف فيها .

أما في العلاقات الحارجية ، فيظهر أنها كانت مقيدة بسياسة الحكومات الكبيرة التي كانت لها السلطة والقوة مثل مملكة سبأ وذي ريدان .

ومن الملوك السمعيين اللين وصلت أسماؤهم الينا ، الملك ( يهعن ذبين بن يسمع الل بن سمه كرب ) بيمان ذبيان بن يسمع ايل بن سمه كرب ) ( يهعان ذبيان بن الله الله الله على بن سمه يفع )

Sab. nschr., S. 13.

(سمه أفق بن سمهيفع ) . جاء اسمها في النص المعروف بـ Glaser 302 . وقد افتتحه الملك (يهعان) ، بالدعاء إلى الإله (تالب) (تألب) في معبده في (صبين) (صبيان) بأن ينعم عليه ويبارك له ولأولاده : (زيدم) (زيد) و (يزد الل) (يزيد ايل) ، وأولادهما وأملاكهم جميعاً وبيتهم المسمى بيت (يعد) (يعد) (يعود) وأرضهم : أرض (تالقم) (تألق) ، وفي الأملاك التي ورثت عن الملك (سمعي أفق بن سمه يفع) ملك سمعي من أرض زراعية وقرى ومسدن . وأرض (نعمن) (نعمان) وغيرها . وجاء في النص ذكر (بنو رأبان) (رابن) حلفاء (سمعي) و (عم شفق) ، وهو (قول) قيل (يرسم) ، و (اقولن) أقيسال (سهيب) و (الملك مريب) ، أي قيل (يرسم) ، و (شعسبن سمع) ، أي قبيلة (سمع) (سميع) ،

### حملان:

وقد ورد اسم (حملان) في عدد من الكتابات. منها الكتابة الموسومة ب وقد ورد اسم (حملان) في عدد من الكتابات. منها الكتابة الموسومة ب وهي ناقصة عن وهب ايل يحز) ملك سبأ ، دونها جاحة من (بتع) ، وهي ناقصة ، سقطت منها أسطر وكلات . وقد قدموا إلى الإله (تألب ريام) تمشالاً ، لأنهم رجعوا سالمن من الحرب معافين . ويظهر أن أصحاب هذه الكتابة قاموا مع الملك بغزو في أرض (حملان) ، فلما رجعوا سالمين قدموا هذا الندر الى الإله (تألب ريام) .

وكان ( بنو حملان ) أتباعاً لـ ( بتع ). وقد ذكروا ذلك في كتاباتهم حيث دونوا جملة ( ادم بتع ) ، كالذي ورد في الكتابة : CIH 224 ، وقد دو"نها رجال من ( ذي حملان ) ( ادم بتع ) لمناسبة بنائهم بيتهم و ( مذقنة تريش )

CIH 37, CIH, IV, I, I, 55, Glaser 302, D. Muller, Sabaische Alterthumers, XXXIX, (1886), S. 839.

Sab. Inschr., S. 65, Arabische Frage, S. 389.

CIH 195, Glaser 179, MM 86.

CIH, IV, I, III, P. 243, Sab. Inschr., S. 116, RW 120.

وذلك بتوفيق من الإله ( تألب ريام بعل شعرم ) وبمساعدة رؤسائهم وسادتهم ورثيسهم صاحب أرضهم ( سخان بهصبح ) من ( بنع ) ، وبمساعدة قبيلتهم الساكنة بمدينة ( حاز ) ا .

# بهیب:

وكان أقيال (سمعي ) أقيالاً على عشيرة (سيبب ) (ي ه ي ب ب ) وهي عشيرة لا نعرف اليوم عنها شيئاً يذكر . ويرى (كلاسر ) ان أرض (سيبب ) تقع على مقربة من مكة أو في جنوبها، ويرى احمال وجود موضعين يقال لهما (سيبب ) ، موضع قرب مكة أو في جنوبها ، وموضع آخر على ساحل الحليج السلي ساه ( بطلميوس ) Sinus Sachalites في الأرض التي اشتهرت عند (الكلاسيكين) بالبخور واللبان، ولعله المكان الذي دعاه ( بطلميوس ) موات عند ( الكلاسيكين ) بالبخور واللبان، ولعله المكان الذي دعاه ( بطلميوس ) في التوراة " .

# يرسم :

٤

وأمار يرسم )، نقبيلة كانت تقيم في هذه المواضع من أرض همدان . وقد ورد في احسدى الكتابات اسم ( قول ) قيسل يدعى ( عم شفق بن سروم ) ( عشفيق بن سروم ) ، وكان من أقرباء ملك ( سمعي ) ، وكانت أرضه عند ( حدقان ) ، وقسد أشار ( الهمداني ) الى ( قصر حدقان ) . وكان هذا القيل من ( سروم ) .

وكان أقيال ( يرسم ) من ( بني سخيم ) ، وقد أشار ( اليرسميون ) الى

Glaser 208, RW 133, CIH IV, I, III, P. 258, Sab. Inschr., S. 70.

Glaser, Skizze, II, S. 306.

التكوين : الاصحاح العاشر ، الآية ٢٩ ، وأخبار الايام الأول : الاصحاح الأول ،
 الآية ٢١ ٠

Handbuch, , S. 132, Arabische Frage, S. 378.

ه الاكليل ( ۸۸/۸ ) ( طبعة نبيه ) ، ( ۱۰/۱۰ ) ، الصفة ( ۸۱ ، ۸۲ ) ٠

CIH, IV, I, I, P. 55, Glaser 302.

ذلك في الكتابات ، ومنها الكتابة الموسومة بـ SE8 . وقد ذكرت فيها جملة: ( يرسم ثلث ذ حجر ) ، ويفهم من هـذه الجملة أن عشيرة ( يرسم ) كـانت تستغل جزءاً من أرض حجر ا ، وورد في كتابات أخرى أن قيلاً من أقيالها كان من (سروم) ا

وقد ورد في كتابة أن جاعة من (بني الهان) و (عقرب) بنوا محفداً لهم ، هو (عفد صدقن) ( محفد صدقان) ليكون ( محرماً ) للإلمة (قينان) أي حرماً لهذا الإلمة ، في معبد ( يجر ) ، وذلك بعون الإلمة ( تألب ريام ) ( رب كبدم ) ( كبد ) وقينان وبمساعدة أصحاب أرضهم ( بني سخيم ) وقبيلة ( يرسم ) " . ومعنى هذا ان هذه القبائل كانت متجاورة متعاونة ، وقد كانت تتعاون فيا بينها عند القيام بالأعمال الكبيرة التي تحتاج الى مال ورجال مثل هذا المعبد الذي محصص بعبادة الإلمة ( قينان ) ، والذي بناه جاعة من الهان ) و ( عقرب ) بمساعدة وعون ( بني سخيم ) و ( يرسم ) .

# بنو سمع:

أما ( بنو سمع ) ( بنو سميع ) ، فقد كانوا أتباعاً لـ ( بني بنع ) ( ادم بني بنع ) ( ادم بني بنع ) ، كما يفهم من الكتابة 343 CIH 343 . وقد ورد فيها اسم الإله ( تألب ريمم بعل قدمن ذ دمهن ) ، أي الإله ( تألب ريام رب قدمان في ذي دمهان ) . وجاء اسم الإله ( تألب ريمم بعل قدمن ) في كتابة أخرى ، أصحابها من ( بن سمع ) ( بني سميع ) كذلك . وقد ذكروا أنهم نذروا للإله صنما ، ليقيهم ويقي أملاكهم ومقتيناتهم وما يملكونه بمدينة (مريب) أي ( مأرب ) .

Orientalia; Voi., V, 1936, P. 25, CIH 24, IV, I, I, P. 36, Glaser 25, KTB.,

II, S. 69.

CIH, IV, I, I, P. 55, Glaser 302.

Orientalia, Vol., V, 1936, P. 22, 286.

CIH 343, IV, I, IV, P. 405.

CIH 19, IV, I, I, P. 29, Glaser 19, Methellungen, S. 68.

فدينة ( قدمن ) ( قدمان ) إذن مدينة من مدن ( السميعين ) ، وبها معبد الإله ( تألب ) المعروف بـ ( تألب ريام بعـل قدمان ) . وتقـع في أرض ( دمهان ) . ويجوز أن يكون ( قدمان ) اسم موضع صغير في ( دمهان ) ، أو اسم المعبد . وقد ورد في كتابات أخرى .

#### رمس:

وجاء اسم عشرة ( رمس ) في الكتابة 137 MMM ، وهي كتابة مدونة على أطراف اناء ثمن جداً قدم ندراً الى الإلهة ( ذات بعدان ) أي الشمس . والظاهر ان عشيرة ( رمس ) كانت تجاور عشيرة ( سميع ) ، وأنها كانت تملك أرضين تجاور الأرض التي نزلت بها ( سميع ) ، وتؤجرها لغيرها كما يتبين ذلك من استعال جملة ( أدم رمسم ) أي ( خول رمس ) ، وكلمة ( امراهمو ) التي تعني ( امراؤهم ) في بعض الكتابات . حيث يفهم من أمثال هذه التعابير ان الرمسيين كانوا محكمون عشائر أخرى كانت نازلة في أرضهم وتعيش في كتاب ( صفة جزيرة العرب ) ، فلعل لهم علاقة وصلة بهؤلاء الرمسين " .

وأما عشرة (رابن) (رأبان) التي ورد ذكرها في النص Glaser 302 أي نص الملك (يهعن) (يهعان) ملك (سمعي). فهم عشرة قديمة كانت في أيام المكربين وفي أيام ملوك سبأ ، وكانت مواطنها أرض (نهم) وأعالي (الحارد). ولكنهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك. والظاهر انهم Rabanitae و الحارد) ولكنهم تنقلوا الى مناطق أخرى بعد ذلك. والظاهر انهم ما ورد في أو المحتمد كان محكمهم ملك يعرف بـ Rabanitae على ما ورد في الكتب (الكلاسيكية) . وأذا صح انهم هم (رأبان) دل ذلك على أن (الرأبانين) قد تمكنوا من الاستقلال ومن تكوين مملكة او (مشيخة) تلقب رؤساؤها بالقاب الملوك.

CIH 341, IV, I, IV, P. 405.

Sab. Inschr., S. 144, RW 102, CIH 341, IV, I, IV, P. 402, Mordtmann und Müller, Sab. Denkmaler, S. 42.

م الصفة (ص ٩٤ سطر ٢٣)٠

Glaser, Mittheilungen, S. I.

dlaser, Skizze, II, S. 59, Forster, II, P. 238.

### سقران:

ومن أنباع ( بتع ) عشرة معروفة تقع منازلها في منطقة ( حاز ) عثر على عدد من الكتابات تعود اليها في ( حاز ) و ( بيت غفر ) و ( حجه ) ، وهذه العشرة هي ( سقرن ) أن ( سقران ) أ

ويظهر من جملة (ادم بن بتع) (أدم بني بتع) التي وردت في كتاباتهم أنهم كانوا أتباعاً لبتع ولسادات (بتع) الذين كانوا (أقولاً)، أي (أقيالاً) على السقرانيين . والظاهر أنهم كانوا يعبشون في كنف (البتعيين) وفي أرضهم يستأجرونها منهم ويستغلونها مقابل أتاوة يدفعونها لبتع، وهم يؤجرونها لمن دونهم من العشائر والأفراد ، لورود عدد من الكتابات دونها أناس اعترفوا بسيادة (سقران) عليهم وبأنهم (ادم) (أدم) أي اتباع لهم؟ .

# قرعمتن :

وورد في الكتابات اسم عشيرة عرفت بـ ( قرعمتن ) ( قرعمتان ) ، ويظهر أنها كانت في جوار ( بتع ) و ( سقرن ) ( سقران ) . وقد عرفت الأرض التي نزلت بها بهذا الاسم كذلك " .

CIH 156, 221, 239, Sab. Inschr., S. 87.

MM 126, 127, CIH 156, Sab. Inschr., S. 86.

CIH 342, OM IIA, B, RW 82, Sab. Inschr., S. 148, 149, Mordtmann, Sab. Denkmaler, S. 43.

# الفصّل السّابع وَالعِشرُون

# ملوك سبأ وذو ريدان

نحن الآن في عهد جديد من عهود تأريخ مملكة ( سبأ ) ، هو عهـد ملوك ( سبأ وذو ريدان ) . لقد كان حكام ( سبأ ) يتلقبون كما رأينا بلقب (ملوك سبأ ) ، أما لقبهم في هذا العهد فهو ( ملوك سبأ وذو ريدان ) .

ففي حوالي السنة ( ١١٥ ق. م. ) أو في حوالي السنة ( ١١٨ ق. م. ) ، أو بعد ذلك بتسع سنن ، أي في حوالي السنة (١٠٩) ، خلع ( ملوك سبأ ) لقبهم القديم واستبدلوا به لقباً آخر حبيباً جديداً ، هو لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، اشارة الى ضم ( ريدان ) الى تاج سبأ . وبقي هذا اللقب مستعملاً حتى أبام الملك ( شهر يهرعش ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ثم بدأ له رأي دفعه لتغييره ، فاتخذ بدله لقتب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و بمنت ) دلالة على توسع رقعة سبأ مرة أخرى ، فدخلت بذلك حكومة سبأ في عهد ملكى جديد .

هذا ما كان عليه رأي أكثر الباحثين في تأريخ سبأ في زمن نشوء لقب (ملك سبأ وذي ريدان ) وفي سبب ظهوره عند السبئيين . وقد اتجه رأي الباحثين المتأخرين الى ان ظهور هذا اللقب إنما كان قد وقع بعد ذلك ، وأن ( الشرح يحضب ) الذي هو أول من حمل ذلك اللقب ، لم يحكم في هذا الزمن ، وإنما

Background, P. 97.

حكم بعد ذلك في أواخر القرن الأول قبل الميلاد إبان حملة (أولبوس غالوس) على العربية الجنوبية في حوالي السنة ( ٢٤ ق. م. ) ، وعلى ذلك يكون اللقب المذكور قد ظهر في أواخر القرن الأول قبل الميسلاد ، لا في سنة (١١٥) أو (١٠٩) قبل الميلاد .

وبناءً على هذا الرأي الحديث المتأخر ، لا تكون لسنة ( ١١٥ ق. م. )أبة علاقة بهذا اللقب الجديد ، بل لا بد أن تكون لها صلة محادث مهم آخر كان له وقع في تأريخ العربية الجنوبية، ولهذا جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به . وقد زعم بعض الباحثين ان ذلك الحادث هو سقوط مملكة معين في أيدي السبئيين وزوال حكم الملوك عنها ، وخضوع المعينين لحكم ( ملوك سبأ ) . ولما كان ذلك من الأمور المهمة في سياسة الحكم في العربية الجنوبية ، جعل مبدأ لتقويم يؤرخ به .

ورأى بعض آخر ان السنة المذكورة ، هي سنة انتصار سبأ على (قتبان) ، واستيلائها عليها وضمها الى حكومة سبأ . و ( ريدان ) ، قصر ملوك سبأ ، ومقر سكنهم وحكمهم . ونظراً لأهمية هذه السنة اتخذت مبدأ لتأريخ ، وبداية لتقويم .

ويعد تأريخ ( سبأ وذو ريدان ) من أصعب عهود تأريخ ( سبأ ) كتابة ، على كثرة ما عثر عليه من كتابات طويلة أو قصيرة تعود الى هذا العهد". ولا نزال في توقع كتابات أخرى نأمل أن تسد من الثغرات والفجوات التي لم تتمكن الكتابات التي وصلت الينا من سدها ، ولا أن تزيل الغموض الذي يحيط بهذا التأريخ .

لقد عثر ۔ كما قلت ۔ على كتابات عديدة دو ّنت في هذا العهد ، ومنها ما عثر عليه حديثاً. ولكنها لم تخفف من عنائنا مما نلاقيه من مشكلات عن تأريخ

۱ منل « ملاكر » • « Mlaker » و « ريكمنس » وآخرين ، Handbuch, I, S. 89.

هذه الحقبة ، بل زادت أحياناً في مشكلاتنا هذه . فقد جاءت بأسماء متشابهة وبأخبار اضطرت الباحثين على تغيير وجهات نظرهم في كثير مما كتبوه ، تغييراً مستمراً والى اعادة النظر في القوائم التي وضعوها لحكام هذا العهد ، كما باعدت بين وجهات نظر بعضهم عن بعض ، فصارت لدينا جملة آراء تمشل وجهات نظر متباينة .

وتأريخ هذا العهد هو تأريخ مضطرب قلق ، نرى ( الشرح يحضب ) يلقب نفسه فيه بد ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، ثم نرى خصماً له يلقب نفسه باللقب نفسه ، على يدل على وجود خصومة ونزاع واختلاف على العرش ، لا اتفاق واثتلاف. ثم نجد كتابات أخرى تدين بالولاء لـ ( الشرح يحضب ) ولحصمه ، معاً وفي وقت واحد ، وفي كتابة واحدة ، وهو مما يشير وبدل على وجود اتفاق وائتلاف. وهذه الكتابات تزيد في متاعب المؤرخ وتجعل من الصعب عليه التوصل الى نتائج تأريخية مرضية مقنعة .

وترينا كتابات هذا العهد ، أن الوضع كان قلقاً مضطرباً . وأن حروباً متوالية كانت تقع في تلك الأيام ، لا تنتهي حرب ، إلا وتليها حرب أخرى . وان المنتصر في الحرب كان كالحاسر ، فهو ينتصر في حرب ، ثم يخسر في حرب أخرى . وذلك لأن كفاءات مؤججي تلك الحروب كانت في مستوى واحد ولهذا كان الحاسر فيها ، لا يلبث أن يعود بسرعة فيقف على رجليه ، محمل سيفه ليحارب من جديد . حتى كادت الحروب تصبر هواية ، أو لعبة مألوفة ، أما الحاسر الوحيد فهو : الشعب . أي الناس المساكين التابعين لحكمامهم ، الذين يكونون السواد ، لكنه سواد لا رأي له في حكم ما ولا كلمة . يساق من حرب الى حرب ، فيسمع ويطبع ، لعدم وجود قوة له تمكنه من الامتناع .

والمتشاجرون البارزون في تلك المعارك والحروب ، هم سادات ( همدان ) ، وسادات حسر ، أصحاب ( ريدان ) ، وسادات حضرموت وقتبان ، وأقيال وأذواء وأصحاب أطلعاع وطموح ، ارادوا اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهم ، واصطياد الحكم وانتزاعه من الجالسين على عرشه . ووضع مثل هلذا ، أضعف العربية الجنوبية بالطبع ، وأطمع الحبش فيها ، حتى صبرهم طرفا آخر في النزاع ، وفريقاً عركاً قوياً من فرق اللعب بالسيوف في ميدان العربية الجنوبية ،

يلعب مع هذا الفريق ثم يلعب مع فريق آخر ، ضد الفرق الأخرى . وغايته من لعبه ، التغلب على كل الفرق، وتصفيتها ، ليلعب وحده في ميادين تلك البلاد . لذلك نجد أخبار تدخل الحبشة في شؤون هذا العهد وفي العهد الذي جاء بعده ، بارزة واضحة مكتوبة في كتابات أهل العربيسة الجنوبية . ومكتوبة في بعض كتابات الحبش .

وقد رأينا في الفصل السابق كيف تخاصم بيتان من بيوت همدان هما بيتا : ( علهان نهفان ) و ( فرعم ينهب ) بعضها مع بعض على الاستثنار بالحكم الوالسيادة على مملكة سبأ . وكيف أن كل بيت من البيتين كان يدعي أن له الحكم والملك ، وأنه ملك سبأ ، أو ( ملك سبأ وذو ريدان ) ، وأنه هو الملك الحق.

ثم رأينا ان (شعر أوتر) (شعرم أوتر) ، صار يلقب نفسه بلقب (ملك سبأ وذو ريدان) ، وان خصمه ( الشرح بحضب) ، لقب نفسه بهذا اللقب أيضاً ، ومعنى ذلك حكم سبأ لأرض ( ريدان ) وهي أرض حسير على أغلب الأراء . وقد رأينا ان تلك الحصومة ، لم تبق مجرد خصومة ونزاع وادعاء على ملك ، بل كانت خصومة عنيفة اقرنت بمعارك وحروب .

وليس في الكتابات التي بين أيدينا حتى الآن أي خبر يشرح لنا كيف انضمت حير الى سبأ ، أو كيف لقب ( الشرح يحضب ) أو معاصره ( شعر أوتر ) أنفسها بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) وماذا كان موقف ملوك حمر من هذا الاندماج . ولما كان كلا الرجلين ( الشرح محضب ) و ( شعر أوتر ) من همدان ، فهل يعني هذا ان الهمدانيين كانوا قد تمكنوا من حمير وغلبوا ملوك حمر على أمرهم = واضطروهم الى الخضوع لحكمهم، فاعتر فوا بسيادتهم عليهم ، وتعبراً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا ريدان ) بعد اللقب الملكي القديم ؟ وتعبراً عن ذلك الاعتراف وضعوا : ( ذا ريدان ) بعد اللقب الملكي القديم ؟ ان الاجابة عن هذا السؤال ، لا يمكن أن تكون اجابة مقبولة الا بعد أمد ، فلعل الأيام تجود على الباحثين بكتابات حميرية تشرح موقف حمير الرسمي من هذا اللقب ، كأن تعطيهم اللقب الذي كان يلقب الحميريون به ملوكهم ، أو تشرح علاقة أولئك الملوك بـ ( ملوك سبأ وذي ريدان ) ، ومساذا كان موقف ملوك ( ريدان ) من ملوك ( ملوث ( سلحن ) ( سلحن ) حصن ( مأرب ) ومقر الملوك .

ولكننا سنجد فيما بعد ان الحميريين لم يكفوا عن قتال ( الشرح يحضب ) ،

ولا عن قتال (شعرم اوتر) (شعر أوتر) حتى بعد تلقبها بلقب (ملك سبأ وذي ريدان) ، كما سترى ان قسماً من قبائل حمير كان في جانب (شعر أوتر) وان قسماً آخر كان في جانب (الشرح يحضب) وان قسماً ثالثاً كان خصماً عنيداً للجانبين ، وكان في جانب خصوم ملوك (سبأ وذي ريدان) ؟ ومعنى هذا ان اللقب الجديد ، لم يغن أصحابه من قتال حمير ، وان الحميريين ظلوا يقاومون العهد الجديد غير مبالين بدعاوى ملوك همدان، وقد دام القتال كما سنرى عهداً طويلاً أضر بالجانبين من غير شك .

وقد أصاب هذا النزاع العربية الجنوبية بأسوأ النتائج ، فهدمت مدن، وخربت قرى ، وتحولت مزارع كانت خضراء يانعة الى صحاري مجدبة عبوسة .

وتأثر اقتصاد البلاد باستمرار الحروب ، وبهروب الناس من مواطنهم ومن مراكز عملهم الى مواطن بعيدة ، فتوقفت الأعمال ، وسادت الفستن والفوضى . وقد كان المأمول تحسن الأوضاع بعد توسع ملك مملكة سبأ وانسدماج الإمارات وحكومات المدن فيها وانتقال السلطة الى ملك واحد ذي ملك واسع ، إلا أن هذا التنافس الشديد الذي أثاره المتنافسون على عرش المملكة ، أفسد كل فائدة كانت ترجى من هدذا التطور السياسي الحطير الذي طرأ عسلى نظام الحكم في العربية السعيدة .

وقد برهنت حملة الرومان على العربية السعيدة وقد وقعت في هذا العهد ، وكذلك حملات الحبش ، وقد وقعت في هذا العهد أيضاً ، على أن حكومة (سبأ وذو ريدان ) لم تكن حكومة قوية مياسكة ، ولم تكن لديها قوات حربية قوية ، ولا جيوش منظمة مدربة ، حتى لقد زعم من أرخ تلك الحملة من الكتبة البونان ، أن الرومان لم يقاتلوا العرب ، ولم يصطدموا بقواتهم اصطداماً فعلياً على نحو اصطدام الجيوش ، وأن المحاربين العرب ، لم يكونوا يملكون أسلحة حربية من الأسلحة المعروفة التي تستعملها الجيوش ، وأن كل ما كان عندهم هو الفؤوس والحجارة والعصي والسيوف ، ولذلك لم يتجاسروا على الالتحام بالرومان . وقد لاتي الرومان من الحر والعطش والجوع ، ما جعلهم يقررون التراجع والعودة الى بلادهم ، فهلك أكثرهم من العوامل المذكورة . ويؤيد هذا الرأي أيضاً توغل بلادهم ، فهلك أكثرهم من العوامل المذكورة . ويؤيد هذا الرأي أيضاً توغل الحبش في العربية الجنوبية وتدخلها في أمورها الداخلية ، مع أنها دون الرومان في القوة وفي النظيم الحربي بكثير . وتوغلهم هذا يدل على أن العربية الجنوبية

لم تكن تملك اذ ذاك قوة بحرية قوية ، بحيث تقف أمام الحبش ، وتمنعهم من الوصول الى السواحل العربية مع أن الحبش أنفسهم ، لم يكونوا يملكون قوة بحرية يعتد بها . ولعل الرومان ساعدوهم في نزولهم في البلاد العربية ، لأبهم كانوا تحت تأثير هم ، كما صاروا تحت تأثير الروم ، أي البيزنطيين من بعدهم، ولا سيا بعد دخولهم في النصرانية .

ويبدأ عهد ( ملوك سبأ وذو ريدان ) بالنزاع الذي كان بين (الشرح يحضب) وأخيه ( يزل بين ) ( يأزل بين ) ابني ( فرعم ينهب ) من جهة ، وبين ( شعرم أوتر ) و ( يرم أيمن ) ، وهما ابنا ( علهان نهفان ) ( علهن نهفن ) من جهة أخرى . وهو في أصله نزاع قديم له تأريخ سابق ومقدمات ترجع الى أيام أجداد الطرفين ، فالنزاع الذي فتح به عهد ( سبأ وذو ريدان )، هو فصل أول من جزء من كتاب هو جزء متمم لكتاب سابق . ولا نريد هنا أن نعيد الحديث عن تلك الحصومة التي شغلت الأجيال الأخرة من مملكة سبأ .

وحظ ( الشرح محضب ) لا بأس به ، بالقياس الى من تقدمه من المكربين أو الملوك ، فقد بقي حياً في الإسلام ، وخلد في كتب الاسلامين ، فذكر ( الهمداني ) في كتابه ( الإكليل ) ، وسماه ( الى شرح محضب ) ، ونسب اليه قصر ( غمدان ) ، وروى له شعراً زعم انه قاله ، وذكر ان ( بلقيس ) هي ابنته الله . وحكسى ( ياقوت الحموي ) قصة في جملة القصص التي رواها الأخباريون عن بناء قصر ( غمدان ) ، نسبها الى ( ابن الكلي ) ، زعم فيها ان باني هذا القصر هو ( ليشرح بن محصب ) الله . و ( ليشرح بن محصب ) هو ( الشرح محضب ) . وقد ذكر في صور أخرى، مثل ( أبي شرح ) و (محضب شرح ) ، وهي — ولا شك — من تحريفات النساخ .

ونسب ( الطبري ) بلقيس الى ( ايليشرح ) ، فجعلها ابنته" . أما ( حزة الأصبهاني ) ، فقد جعلها ( يلقيس بنت هداد بن شراحيل ) ، وقد قصد بد ( شراحيل ) ( الشرح يحضب ) ، ولا شك ، فصيرها حفيدة له .

الاكليل ( ٨/١٩ وما بعدها ) ( ٨/٢٤ ) ٠

البلدان ( ٦/ ٣٠١) ٠

٣ الطبري ( ١/٥٦٦ ) ( طبعة دار المعارف ) ٠

حمزة ( ص ۸۳ ) ٠

وهكذا رفع أهل الأخبار أيام ( الشرح يحضب )، فصيّروها في عهد (سليان) مع وجود فرق كبير جداً بين زماني الرجلين .

وقد نص في الكتابات على أصل ( فرعم ينهب ) ، فذكر انه من (بكيل) الوذكر انه من ( مرثد ) ، و ( مرثد ) عشيرة من عشائر ( بكيل ) الحن ، فهو اذن من قبيلة ( همدان ) ، من غير شك ، الا اننا لا نعسرف عنه ولا عن والده شيئاً يذكر . فلا ندري أكان والده من البارزين المعروفين في ايامه أم لا . ونستطيع أن نقول بكل تأكيد انه لم يكن ملكاً ، والا ذكر اسمه ، وأشير اليه والى لقبه في النصوص التي ورد فيها اسم ابنه ( شعرم أوتر ) ( شعر أوتر ) . ومعنى ذلك ان ابنه ( شعر أوتر ) لم يكن من الأسر المالكة الحاكمة ، بل انتزع و ( يأذل بن ) .

وقد ورد اسم ( فرعم ينهب ) ( فرع ينهب ) ( فارع ينهب ) في النصوص:

Jamme 566 و ( الشر : رقم ٥٩ ) . وأشير في النص 566 و ( الله و ( الله و النه و ( الله و الله و الله و ( الله و الله و ( الله و الله و ( الله و الله و الله و ( الله و الل

وقد لقب ( فرع ينهب ) في النص : ( نشر ٥٩ ) بـ ( ملك سبأ ). وقد ذكر فيه أسماء إليّهين ، هما : ( بعل أوّام ) ، أي المقه ، و (سمم) (سميم) وهو ( بعل حرمين ) ، اسم مكان فيه معبده أ

A.F.L. Beeston, Problems of Sabaean Chronology, P. 53, Mahram, P. 308.

Mahram, P. 308.

Jamme 566, MA PI 2, Mahram, P. 48, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 285.

نشر : الرقم ۲۵۹ ، ص ۷٦ وما بعدها ٠

ويرى (فون وزمن) ان الملك (فرعم ينهب) (فرع ينهب) (فارع ينهب) (فارع ينهب) (فارع ينهب) ، هو الملك الوحيد الذي تعرفه في هذا العهد. ويرى ان سبب عدم تحرش حمير به، هو بسبب كونه ملكاً لقبائل سبثية محتمية بأرضين مرتفعة محصنة . ويرى ان عهد مشاركة ابنيه معه في الحكم ، كان في أيام وجود (ياسر بهنعم الأول) وابنه (شمر بهرعش الثاني) في (ظفار) و (مأرب) ويرى أيضاً ان (فرع ينهب) وابنيه كانوا ثلاثتهم تابعين لسلطان ملوك حمير : (ملوك سبأ وذو ريدان) .

كان ( الشرح يحضب ) مقاتلاً محارباً ، ذكر انه قاتل في أيام أبيه ( فرعم ينهب ) حمير وحضرموت ، لتحرشهم بسبأ وغزوهم لها ٢ . وقد سجل خبر حربه هده معهم في كتابة وصلت الينا ، سقط منها اسم صاحبها ، يفهم منها ان صاحبها قدم الى معبد (المقه) المقام في ( ذهرن ) ( ذي هران ) وثناً مصنوعاً من اللهب ، حمداً له وشكراً ، لأنه مكنن سيده ( الشرح يحضب بن فرعم ينهب ) من أعدائه ، ومن عليه بالنصر وأوقع بعدوه هزيمة منكرة وخسائر جسيمة ، ولأنه نصر سيديه ( الشرح ) وشقيقه ( يأزل بين ) في غزوهما حمير وحضرموت ، ولأنه مكنها ، وها على رأس جيوش (سبأ) و (بحض) (باحض) من الانتصار على قوات ( اظلم بن زبير ) ( أظلم بن زبير ) " .

ولم ترد في هذا النص اشارة الى موقف الهمدانيين من حضرموت وحمر في حربها هذه مع سبأ، فلم يرد فيه أنهم ساعدوهم او اشتركوا معهم . أما (أظلم بن زبفر) ، فالظاهر انه هو الذي كان يقود القوات المشتركة التي حاربت السبثين، قوات حمير وحضرموت .

وفي النص Glaser 119 خبر غزو (الشرح يحضب) أرض حمير وحضرموت ولم يكن (الشرح) يومثذ ملكاً ، ولكنه كان في درجة (كبر) أي (كبير) على (أقين) (أقيان) . وهي الدرجــة الي على (أقين) (أقيان) . وهي الدرجــة الي كان عليها حتى صار ملكاً . وقد عاد (الشرح) بغنائم كثيرة ، وبعدد كبير من الأسرى . ووصل لهيب هذه الحرب الى أرض (خولان) . وقــد قدم

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 476.

Handbuch., I, S. 92.

Margoliouth, Two South Arabian Inscriptins, P. I.

صاحب هذه الكتابة الى حاميه وإلهه ( ومن بعل علمن ) ( رمان بعل علمان)، الحمد والشكر على هذا التوفيق الذي وفقه له ( الشرح ) ، وقـــدم الى معبده نذراً هو وثن ( صلمن ) تعبيراً عن هذا الشكرا .

والكتابات التي نُعت ( الشرح يحضب ) فيها بد ( كبر اقين ) ( كبير أقيان) إذن هي من الكتابات القديمة من أيامه يوم كان في درجة (كبر) ( كبير) ، أي في منصب عال رفيع من مناصب الدولة . فقد عثر على كتابات في (شبام أقيان) وفي ( شبام سخيم ) ، ظهر منها أنها من هذا العهد .

ومنطقة ( أقيان ) التي كان ( الشرح يحضب ) ( كبيراً ) عليها ، هي ( شبام أقيان ) . وتقع عند سفح ( جبل كوكبان ) .

أصبح للحمريين في هذا الوقت شأن يذكر : أصبحوا قوة فعالة في السياسة العربية الجنوبية ، وزجوا أنفسهم في هسذا النزاع الداخلي في حكومة سبأ دون أن يقيدوا أنفسهم بجبهة معينة . كانت سياستهم هي مصلحتهم . وأما حضرموت فقد كانت تفتش عن حليف لما لتحافظ على حياتها وكيانها ، كانت قد تحالفت مع (علهان ) على حكومة مرثد ، وحافظت على عهدها هذا ، فسأيدت جانب رهم أوتر ) في نزاعه مع الشرح يحضب .

غير أن مملكة حضرموت لم تبق مدة طويلة الى جانب (شعر أوتر) ، اذ نراها - كما يظهر من النص Glaser 825 - في حرب معه أيام تلقبه بلقب (ملك سبأ وذو ريدان) . وربما كان اختلافها على أسلاب (قتبان) هو سبب افتراق حضرموت عن همدان . فقد تمكن شعر اوتر من الاستيلاء على جزء من أرض حمير ومن اسهالة قسم من حمر اليه ، بيها مسال قسم آخر الى (الشرح عضب) . وأرادت حضرموت ضم أرض ( ردمان ) اليها ، وأرض ردمسان من الأرضن التي كانت تابعة لمملكة قتبان ، وهنا وقع الاختلاف . فقد كان (شعر أوتر ) بريدها لنفسه ، فحارب من أجلها في المعركة التي وقعت عنسد

Glaser 119, Abessin., S. 105, CIH 140, CIH, IV, I, III, P. 203, Winckler, Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan's, S. 24, Sab. Inschr., S. 15, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459, Mahram, P. 310.

Belträge, S. 18.

( ديرم ) ( ديرم ) ( دير )<sup>١</sup> .

ويظهر من الكتابة المذكورة أن الردمانيين انتهزوا فرصة الحرب التي نشبت بين (شعر أوتر) و ( العز ) ملك حضرموت ، فأغاروا على أرض سبأ ، وقصدوا سد مأرب ليلحقوا به اضراراً ، غير أن قبيلة (حملان ) التي كانت تحرس السد قابلتها ورجعتها الى حيث أتت ، وبذلك أخفق غزو ردمان ولم ينل السد أي سوء كان فلا . وقد يكون هذا الهجوم بأمر من ملك حضرموت ، كانت الغاية منه ، انزال ضربة قاصمة بالسبئين ، بتخريب سد هم الذي هو عرق الحياة بالقياس اليهم والى مأرب العاصمة ، فتر تاح بذلك حضرموت . وقد كان هلذ الغزو في أيام (الشرح) .

وأغلب الظن أن وقوع هذا الغزو كان أثناء الحرب التي نشبت بـين ( شعر أوتر ) وملك حضرموت .

وقد كان ( الشرح يحضب ) يومئذ ضد حضرموت . وقد ورد اسمه في النص المذكور الا انه لم يشر الى موقفه منها ، ولكن ذكر على العادة اسمه ولقبه ثم ذكر اسم ( شعر أوتر ) بعده ، فلا ندري أكان قد أسهم هو أيضاً في هذه الحرب مع ( شعر أوتر ) ، أم وقف موقف المتفرج ينتظر النتيجة ليعين موقفه من بعد ، مها يكن من شيء فقد أحس ملك حضرموت بموقف ( الشرح ) ، وعرف انه يريد أن يتربص به ، فأوعز الى الردمانيين بغزو أرض مأرب وبتهديم السد على نحو ما ذكرت .

وقد حارب الردمانيون الحضارمة كذلك ، وكانوا في هذا الزمن حلفاء لحمير. ويرى بعض الباحثين ان حمير كانت الى جانب ( الشرح يحضب ) ، وقد ساعدته في قتاله الحضارمة ". وفي النص المذكور مواضع غامضة ونواقص تحتاج الى دراسة جديدة واعادة نظر في صحة نقل الكتابة عن الأصل .

ولم تنقطع حروب ( الشرح يحضب ) مع حمير وحضرموت بعد توليه العرش، فإنا لنجد في نص ان ( الشرح ) ، وكان يومثُد ملكاً على ( سبأ وذي ريدان )

Glaser 825, CIH 334, Berlin 2672, Glaser, Abessl., S. 109, Winckler, Die Sab. Inschri. der Zeit Alhan Nahfan's, S. 17, Handbuch, I, S. 93.

Beiträge, S. 38.

Mahram, P. 311.

قد حارب الحمريين والحضرميين ، وكان أخوه اذ ذاك يشاركه في لقبه هذا أ . وقد انتصر فيها على أعدائه ، غير ان مثل هذه الانتصارات وفي مثل تلك الأيام وفي أرض وعرة متموجة قبلية ، لا يمكن أن تكون انتصارات حاسمة ، تأتي بنتائج الجابية لمدة طويلة . ذلك لأن المغلوبين سرعان ما مجمعون شملهم أو يتحالفون مع قبائل أخرى ، فيعلنون حرباً أخرى ، والحروب كما نعلم جزء من حياة القبائل .

وقد ورد اسم ( الشرح بحضب ) وأخيسه ( يأزل بين ) في النص الموسوم بـ Glaser 220 ، وهو نص دو نه جهاعة من ( بني بتع ) ، و ( بنو بتع ) هم من ( همدان ) . دونوه عند اتمامهم بناء ( معبد ) و ( مزود ) ، تيمناً به وتخليداً له ، وليقف الناس على زمن البناء ذكروا اسمي الملكين .

ولم يرد فيه اسم (شعرم أوتر) أو غيره من نسله ، مع أنهم من (بتع) ، و (شعرم أوتر) من (بني بتع) . وقد يكون من تعليسل ذلك ان هؤلاء البتعيين كانوا من أتباع (الشرح يحضب) ، وان قسماً من (بتع) كانوا مع (الشرح) ، فلم يشيروا الى اسم (شعسرم أوتر) ، وقد يكون تعليله ان (شعرم أوتر) كان قد توفي قبل (الشرح) ، أو ان (الشرح) كان قد تغلب عليه ، أو على من ولي الأمر بعده ، ولم يعد أمامه أحد ينافسه من البتعين .

وفي الكنابات التي وسمت بـ Jamme 574 و Jamme 576 وحروب وقعت وهي كتابات عثر عليها منذ عهد غير بعيد ، أخبار عن معارك وحروب وقعت بين الملك ( الشرح يحضب ) وشقيقه ( يأزل بين ) من جهة ، وبين الأحباش ومن كان الى جانبهم من قبائسل من جهة أخرى . يحدثنا الملكان في النص : Jamme 574 انهما انتقا ( نقمن ) من الحبش ومن حلفائهم قبائل ( سهرتن ) ( سهرة ) ، وذلك في معارك وقعت في مقراتهم ( بمقرهمو ) ، أي منازلهم وديارهم الثابتة في وادي سهام ، فأنز لا بهم خسائر فادحة ، ثم توجه الملك ( الشرح يحضب ) ، ومعه بعض جيشه وبعض أقياله لمحاربة ( احزب حبشت ) أي أحزاب الحبشة ، ويريد بهم فلول الحبش وجيوشهم ، فالتقى بها في وادي

Handbuch, I, S. 92, Background, P. 94.

Glaser 220, CIH 241, IV, I, III, P. 269.

سردد ، واشتبك بالحبش وبقبائل سهرة في موضعين حيث جرت معارك معهم في موضع ( ودفت ) ، ثم في موضع ( ودفت ) ) وموضع ( وديفان ) ( ودفن ) ، ثم في ( لقـح ) . ثم اشتبك بعد هذه المعارك مخمس وعشرين جاعـة من جهاعات من ( اكسمن ) و ( جمدن ) ( جمدان ) و ( عـكم ) عك ، ومجهاعات من سهرة . وقد أنزل بكل هذه الجهاعات خسائر فادحة ، وغيم منها غنائم كبيرة ، وأخذ منها أسرى وماشية كثيرة ، ثم عاد الى مدينة ( هجرن صنعو ) صنعاء . وحين وصل اليها جاءه رسل ( تنبلتم ) ( جمدن ) ( جمدان ) ومعهم أطفالهم وحين وصل اليها جاءه رسل ( تنبلتم ) ( جمدن ) ( جمدان ) ومعهم أطفالهم يريدون أن يضعوهم ودائع عنده ، تعبيراً عن طاعتهم له ، واقراراً مخضوعهم لحكمه . فحفظهم رهائن عنده . وقد أقسموا ، وأقسم قوم من أهل ( لقح ) مين الاخلاص والطاعة ، وحمد ( الشرح محضب ) مع شقيقه ( المقه شهوان ) على هذا التوفيق ا

ويظهر من هذا النص ان الأحباش ، ومعهم أهل (سهرة) الذين كانوا قد استقروا واستوطنوا (وادي سهام) ، كانوا قسد تحرشوا بالسبئين ، وقانلوا جيوش ( الشرح يحضب ) ، أي جيوش مملكة ( سبأ وذي ريدان ) ، فقرر الملك الانتقام منهم والأخذ بثأره ، فاتجه نحو الشهال حيث تقابل مع الحبش في ( وادي سردد ) ، على مسافة (٤٠) كيلومتراً شمال مدينة (الحديدة ) . فوقعت معارك بينه وبينهم في سهل ( ودفين ) ( ودفتان ) و ( دفن ) ( ووفان ) ، وفي أرض (لقح) (لقاح ) . وقد تقابل السبئيون بعد ( لقاح ) بجاعات عددها وفي أرض (لقح) (لقاح ) . وقد تقابل السبئيون بعد ( لقاح ) بجاعات عددها غلبها جيش ( الشرح ) وشتت شملها . ثم عاد الملك بعد ذلك الى ( صنعاء ) ، على نحو ما ذكرت .

و محدثنا النص 575 ramme عن معارك وقعت أيضاً بين ( الشرح محضب) وأخيه ( يأزل بين ) من جهــة ، وبين الأحباش وحلفائهم عشائر ( سهرة ) وعشائر أخرى من جهة ثانية ، ويذكر أن الملك ( الشرح محضب ) وضع خطة محاربة الأحباش وحلفائهم وهو في ( صنعاء ) . وبعد أن أتم كل شيء ، أرسل مقدمة من الأدلاء ( بقد ميهمو دلولم ) ، لتتعرف على مواضع العصابات المنشقة .

Jamme 574, MaMb 153, Mahram, P. 60.

ثم سار الجيش الى أرض عشائر (سهرة) حيث أبلغ بوجود عصابات فيها ، كانت منتشرة في كل مكان ابتداء من موضع حصن (وحسدة) (وحدت) (عرن وحدت) . فلما رأت العصابات ذلك الجيش ، ظعنت (ظعنو) الى البحر (لبحرن) ، فتعقب آثارها حتى أدركها فحاربها . ثم التف حول الحبش وحلفائهم من (عك) و (سهرة) الذين كانوا قد عسكروا بعيداً عن مواضع أطفالهم وأموالهم ، فأعمل الجيش فيهم السيف ، فقتل منهم عدداً كبيراً وذبح الحبش ، حتى صاروا بين قتيل أو أسير، وحصل جيش (الشرح) على غنائم كثيرة من هؤلاء .

أم اتجه جيش ( الشرح يحضب ) بعد هذه المعارك نحو الشرق ، لمنازلة فلول الأحباش وبقيتهم وكذلك عك وبقية حلفائهم ، فبلغ موضع ( عيم ) ( عين ) و ( هعان ) ( هعان ) ، واصطدم بهم ، فأعمل فيهم السيف حتى تغلب عليهم وأخذ منهم عدداً كبيراً من الأسرى واستولى على غنائم كبيرة ، عاد بها ، عيث وضعت أمام شقيق ( الشرح يخضب ) ، أي ( يأزل بين ) في (صنعاء) وفي قصر ( سلحن ) سلحن ، أي قصر الملك في مأرب .

ولا نعلم شيئًا أكيداً عن موضع حصن (وحدت) (وحدة) ، ويظن بعض الباحثين أنه لا يبعد كثيراً عن وادي (صور) ، وهو أقرب الى البحر منه الى المضاب ، ذلك لأن العصابات كانت قد هرعت منه الى البحر ، لتنجو بنفسها من تعقب جيش (الشرح) لها ، وهناك واد يسمى (وادي وحدة) ، وهو في أرض حمير ، غرب (قعطبة) التي تقع على مسافة (١٢٥) كيلومتراً شمال غرب (عدن) وحوالي (١٧٠) كيلومتراً شمال شرقي (عنا) ٢ .

ولا نعلم شيئاً أكيداً عن موضع (عينم) (عين ) (العين ) ، واذا ذهبنا الى انه موضع (العين ) الذي يقع على مسافة أربعين كيلومتراً من شمال شرق صنعاء وزهاء عشرة كيلومترات من جنوب غربي عسران ، واذا فرضنا ان (هعن ) وهو الموضع الثاني الذي جرى فيه القتال هو موضع (هواع ) الذي يقع على مسافة (٣٥) كيلومتراً من شمال غرب عمران ، فان ذلك يقربنا من

Jamme 575, MaMb 224, Mahram P. 64.

Mahram, P. 316.

وقد أشير في نص وسم بـ Jamme 590 . الى معارك وحروب وقعت مع عشائر (سهرة) ، إذ بحدثنا في هذا النص : (وهب أوم) و (سعد أوم)، وها من بني (كربم) (كرب) و (معدنم) (معدن ) ، بأنها قدما الى الإله (المقه) (بعل أوام) تمثالاً ، لأنه من عليها فأعادها سالمين من (سهرة) ، حيث قاتلا هناك مع سيدها (الشرح بحضب) ، ولأنه أعادها سالمين من المعارك التي جرت فيها ، وكانا في جيش هذا الملك ، حيث هوجمت قطعات (مصر) جيش ذي ريدان في حقل (ريمتم) (ريمت) (ريمة) ، ولأنه أنعم عليها بغنائم كثيرة وبأسرى ، ولكي يديم نعمه عليها وعلى سيدها الملكن؟ .

و تنبئنا النصوص : Jamme 578 و Jamme 586 و كل من كان معه من كتائب محاربة (كل مصر) وقبائل (أشعب) ومن محاربي حمير الذين حاربوا الى جانبه وحالفوه وكذلك (ولدعم) ، أي القتبانيين . وقد اجتمعت كل هذه القوى تحت إمرة (كرب ايل) وتقدمت نحو (حقل حرمتم) ( عرمتم ) ، ففاجأتها قوات الملكين عند ( اساي ) (أسأى ) و ( قرنهن ) و قدنهن ) حتى ( عروشتن ) و (ظلمن) (ضلمان) و (هكرم) ( هكرب ) ، فأذاقتها المرت ، ومع ذلك بقيت تلك القوات ، منشقة خارجة على طاعة الملكين ، تباغت قواتهما بين الحين والحين ، تغدر وتخون، لا تراعي ذمة ولا تخشى عقاباً ، على الرغم من الحسائر التي حلت بها ، فقرر الملكان عندئد محاربتها ، وسارت قواتهما الى ( كرب ايل ذي ريدان ) والى حلفائه الذين انضموا اليه وساعدوه : من حمير ومن قتبان، ومن أقيال وجيوش وفرسان،

Mahram, P. 316.

Jamme 590, MaMb 181, Mahram, P. 96.

يظهر مما تقدم ان قوات (الشرح يحضب) هاجمت قوات (كرب ايل ذي ريدان) في أرض (حرمة) في بادىء الأمر، وتقع على مقربة من جبل (أتوت)، جنوب شرقي (ريدة). وقد ألحقت قوات (الشرح) بقوات (كرب ايل) خسائر متعددة، وهزمتها في جملة معارك وقعت فيابين (اساى) (أسأى) و (قرننهان) (قرننهان)، وامتدت حتى (عرشن) و (ظلمن) (ظلمان) و (هكرم) (هكر). وهي مواضع لا نعرف من أمرها شيئاً يذكر. ويظن ان موضع (عروشتن) هو (العروش) في أرض (رداع)، وهناك مواضع أخرى يقال لها (عروش)، منها موضع ذكره (كلاسر)، وهماه (بلاد العروش)، ويقع على مسافة (٩٥) كيلومتراً جنوب غربي مأرب، وزهاء (٧٠) كيلومتراً جنوب غربي مأرب، وزهاء (٧٠) كيلومتراً جنوبي شرقي صنعاء، وموضع آخر يسمى بهدا الاسم

وهناك موضع يقال له ( ظلمة ) ( ظلمه )، يقع على مسيرة ثلاث ساعات من غرب ( سحول ) السحول . و ( سحول ) في أرض حمير . ويقع وادي سحول في شمال ( إب ) ، فلعل له علاقة بموضوع ( ظلمان ) " .

ويظهر من النص Jamme 578 أن (كرب ايل) بعد أن أصيب بهزائم في أرض (حرمة) في المعارك التي أشرت اليها ، نبذته قبائل حمير ، فاضطر الى أن يتراجع الى أماكن أخرى ، ليجمع فلوله ويضم اليه من بقي موالياً له ،

Jamme 578, MaMb 263, Jamme 589, MaMb 179, Mahram, PP. 83, 96.

Mahram, P. 317.

Mahram, P. 317.

فاستطاع ان مجمع اعوانه وانصاره ومن كـان يميل اليه ويؤيده ، جمعهم في وادي ( أظور ) ، غير ان قوات الملكين هاجمته فأصابته بهزيمة اضطر عـلى أثرها الى الالتجاء الى مدينتي (يكلا ) و يكلأ) و (ابون) (أبون) (أبوان)، وأجبر على ان يعطى عهداً بالولاء للملكن ، وعلى الاعتراف بسيادتهما عليه . إلا أنه تحصن بمدينة ( هكرم ) ( هكر ) ، وامتنع بها وأغلق عليه الأبواب عندما جاءته قوات الملكين تطلب منــه الاستسلام . وهـاجمت قوات الملكين المدينة ، واستباحتها، فاضطر ( كرب ايل الى الاستسلام واعلان طاعته وخضوعه للملكن'. و محدثنا النص : Jamme 586 بأن الملكين تمكنا من سحق عصيان حمر ومن انزال خسائر فادحة بمحاربيهم ومن تأديب عشائرها ، ثم أنزلا خسائر فادحسة بقوات ( كرب ايل ) وبكتأثب حمر المحاربة التي كانت معه ، وغيا من هذه المعارك غنائم كثرة . وقد قام صاحب النص بغارة مع أربعين جندياً على منطقة ( سرعن ) سرعان ، فوجدوا هناك مثة جندي من جنود حمير فباغتوهم، وقتلوا منهم سبعة وعشرين نفراً ، ثم تقدم صاحب النص على رأس قــوة مكونة من خمسین جندیاً من ( سرعان ) ، فهـــاجم قبیلة ( قشمم ) ( قشم ) ، وتمکن رجاله من قتل ( الزاد ) ( الزأد ) من عشيرة ( ربحم ) ( ربح ) ( رباح )، ومن قتل واحد وخمسين محارباً من رجاله . ثم عاد مع رجاله بغنائم كثيرة وبعدد من الأسرى٢.

ويظهر ان القتيل ( الزاد ) ( السزاد ) ، كان رئيساً من رؤساء العشائر ، ومن مثيري الاضطرابات والفتن ، ومن العصاة على حكم سبأ وذي ريدان . وأما ( قشم ) ، فقبيلة أو عشيرة ، كانت منازلها جنوب (ردمان) وغرب (مضحيم) مضحى " .

وقد سجل الملكان أخبار انتصارات لها في نص موسوم بـ Jamme 576 . وقد افتتح نصها بمقدمة تخبر ان الملكين انتصرا بفضل توفيق الإله (المقه أبون) (المقه أبوان) ومساعدته لها على جميع أعدائها من المحاربين والقبائل ومن ثار عليها ، ابتداء من القبائل النازلة في الشهال وفي الجنوب الى المحاربين الذين

Mahram PP. 317 - 318.

Jamme 586, MaMb 262, Mahram, P. 93.

Jamme, P. 318.

حاربوا على اليابسة وفي البحرا، وانهها لذلك شكرا إلهها بأن قدما اليه تماثيل تعبيراً عن حمدها له ولمننه الطائلة عليها، ولأنه وفقها أيضاً في أسر (ملكم) مالك ، ملك (كدت) (كدة) (كندة)، وأسر جاعة من سادات قبيلة (كدت) (كدة) (كندة)، لأن (مالكاً) كان قد ساعد أعداء (المقه) وأعداء الملكين: (مراقيس بن عوفم) (مراقيس) امرىء القيس بن عوف، ملك (خصصتن) (خصصتان). وقد وضعوا في مدينة (مرب)، وبقوا فيها الى أن سلم لها الشاب (مراقيس) (مرأقيس)، وكذلك ابن الملك (مالك) وأبناء سادات كندة، ليكونوا رهائن عندهما، فلا يحتنوا بيمين الطاعة للملكين. وقد سلموا للملكين أفراساً وحيوانات ركوب وجال؟

ويظهر من الفقرة المتقدمة من النص ان (مالكاً) كان من (كدة) (كدة) وكان ملكاً عليها ايام حكم (الشرح محضب) وشقيقه (يأزل بين). وقد ساعد (مراقيس) (مراقيس) (مارئيس) ملك مملكة صغيرة اسمها (خصصتن) (خصصتان) ، الذي كان ضد سبأ ، فأثارت هذه المساعدة غضب الملكين ، فساقا جبوشها على كندة وعلى (خصصتن) . وقد انتصرا عليها ، فأسر ملك كندة ، وأسر معه عدد من سادات كندة ، فأخلوا الى مدينة تسمى (مرب) ، يظن الباحثون انها ليست (مأرب) ، يل مدينة أخرى من مدن شعب (مرب) يظن الباحثون انها ليست (مأرب) ، ووضعوا رهائن فيها ، الى أن جيء بر مراقيس) ، وهو ملك شاب ، وبإبن ملك كندة وبأولاد بر مراقيس) ، وهو ملك شاب ، وبإبن ملك كندة وبأولاد رخصصتن ) على الطاعة والاخلاص لها ...

ويظن ان أرض مملكة (كدت) (كدة) كندة كانت في جنوب (قشم). وأما أرض (خصصتن) ، فتقع في أرض (عدن) .

Jamme 576, MaMb 212, Geuken 3, Mahram, P. 67. : الفقرة الاولى من النص

الفقرة الثانية من النص ،

Ryckmans 535, Von Wissmann, Zur Geschichte, S. 404,

Die Araber, II, S. 322.

D. H. Müller, Al-Hamdani, 53, 124, W. Caskel, Entdeckungen in Arabien, Koln, 1954, S. 9, Mahram, P. 318.

Mahram, P. 318.

وقد تحدث الملكان بعد انتهاء كلامها على كندة وعلى (خصصتن) عن حملات تأديبية انتقامية أرسلاها على أحزاب (احزب) حيشية عاربة،أي عصابات منهم كانت تعيث فساداً فتغير وتغزو ، وعلى عشائر (سهرة) ، وعلى (شمر ذي ريدان) ، وعشائر حمر ، وذلك لأن كل من ذكروا حنثوا ببمينهم وخاسوا بوعدهم الذي قطعوه على أنفسهم ، فثاروا على ملكي (سبأ وذي ريدان) ، فخرج الملكان من (مأرب) الى (صنعساء) ، لمحاربة (شمر ذي ريدان) وعشائر حمير و (ردمان) و (مضحيم) (مضحى) . وقاد الملك (الشرح عضب) بعض أقياله وجيشه وفرسانه ودخل أرض حمير ، حيث حطم مقاومة عمير وقع ثورتها ، واقتحم (بيت ذشمن) (بيت شمنان) ومدينة (دلل) دلال و (بيت يهر) ومدينة (اظور) على حدود أرض (قشم) ، وأباح تلك المدن ، وحصل منها على غنائم طائلة وأستر كثيرين ، ثم عاد الى معسكره بين مأرب وصنعاء الى معسكره

ويظهر من هذا الخبر أن (شمر ذي ريدان) ومن كان معه من عشائر حمير ومن الحبش وعشائر (سهرة) ، خاصم ملكي سبأ ، فجرد الملك (الشرح يحضب) حملة عسكرية عليه وعلى حلفائه قادها بنفسه ، فتمكن كما يذكر في نصه من الانتصار عليها ومن التغلب على المتحالفين ومن فتح المدن المذكورة . غير أن هذا النصر لم يحقق له اسكات (شمر ذي ريدان) وإخاد حركته وحركات من كان معه ، إذ سرعان ما عاد (شمر) الى العصيان والى الثورة على ملكي سبأ ، والى تجدد القتال بينه وبينها ، وسرعان ما عاد مع حلفائه الحبش يقارعون جيش (سبأ وذي ريدان) بالسيوف في معارك عديدة ذكرت في النص ; حيش (سبأ وذي تصوص أخرى .

فبينها كان الملك ( الشرح يحضب ) مع جنوده في معسكراته بن مأرب وصنعاء ، أرسل ( شمر ذي ريدان ) كتاثب ( مصر ) من حمير الى الأرض المحيطة بمدينة ( باسن ) ( بأسان ) والى المدينة نفسها ، التي هي ( بوسان )، لتقوية استحكاماته هناك ، وللاستعداد لمقاومة ( سبأ وذي ريدان ) ، فأسرع

١ الفقرة الرابعة من النص

Mahram, P. 319.

(الشرح محضب) وتقدم على رأس أقياله وقو اده وجيوشه نحو المدينة المذكورة، ففتحها وآستباحها ، وحصل جنوده على أسرى وغنائم ، ثم اتجه الملك (الشرح محضب) منها نحو سهل ( درجعن ) ( درجعان ) ، فلم بجد أحداً محاربه ، لأن قوات ( شمر ) كانت قد انسحبت منه ، فاتجه منه الى أرض ( مهانفم ) مهانف ، وأرسل قوات خاطفة سريعة غزت سكانها ، وتمكنت منهم وحصلت على غنائم كثيرة وعلى أسرى ، ثم اجتازت قوات الملك حمر (مقلن ) ( بلرن ) يلران ، قاصدة مدينة ( تعرمن ) ( تعرمان ) ، فافتتحنها وأسرت أهلها ثم عادت بأمراها وبغنائمها الى معسكراتها بمدينة ( نعض ) ( ناعض ) فرحة مسرورة الله .

وقبيلة (مهانف ) ( مهأنف ) من القبائل المعروفة ، التي ورد اسمها في عدد من الكتابات . وقد اقترن اسمها باسم قبيلة ( بكيل ) في النص : 140 CIH ، وذكرت مع قبيلة أخرى تسمى ( ظهر ) ظهار ٢ .

وعاد (الشرح يحضب) فقاد جيشه لغزو القسم الشرقي من أرض (قشمم) (قشم) ، فتمكن منه ، وافتتح مدينة (ايضمم) (أيضم)، وكل الأماكن الواقعة في هذه المنطقة من (قشم) ، ثم عاد الجيش الى معسكراته في مدينة (نعض) ".

وتحرك الملك ( الشرح يحضب ) مرة أخرى ، فخرج من مدينة ( نعض ) على رأس قواته الى أرض قبيلة ( مهانفم ) ( مهانف ) ، وكانت قواته تتألف من مشاة وفرسان ، وفتح مديني ( عثى ) و ( عثر ) ، وأخه منها غنائم كثيرة ، وحصل على أسرى ، ثم تركها واتجه نحو مدينة ( ملرحم ) (ملرح) وهي مدينة عشيرة ( ملوحم ) ( ملوح ) ) ، فحاربها وحارب عشيرة ( مهانف ) ، ففتحها وأخل عشيرة ( مهانف ) ، ففتحها وأخل غنائم منها ، ثم غادرها الى مدينة ( يكلا ) ( يكلا ) ( يكلىء ) حيث وجد بعض رؤساء ريدان وبعض كتائب حمير ، فالتحم بهمم وهزمهم من موضع

١ الفقرة السادسة والسابعة من النص ٠

Jamme 651, Mahram, P. 319.

١ الفقرة السابعة من النص ٠

( مرحضن ) ( مرحضان ) ، وتعقب فلولهم حتى بلغ ( يكلا ) ( يكلأ ) ، وعندئذ عادت قوات ( الشرح يحضب ) الى مدينة ( نعض ) ، حيث معسكرها الدائم ا

وقد انتهز الحميريون فرصة انسحاب قوات ( الشرح يحضب ) الى (نعض) ففاوضوا رؤساء ( يكلا ) ( يكلا ) على الاتفاق معهم للانتقام من السبئين ولمهاجمة وادي ( سر نجررم ) ( وادي نجرر ) فأسرع الملك ( الشرح ) نحو ( يكلا ) ، فبلغه ان رؤساءها لم يكونوا على وفاق مع حمير ، وانهم دفعوهم عنهم ، فعاد الملك الى قواعد جيشه في مدينة ( نعض ) ، ثم غادرها الى (صنعاء) . .

وعلم الملك ( الشرح يحضب ) ، وهو في ( صنعاء ) بأن (شمر ذي ربدان ) قد أرسل رسلا الى ( عذبة ) ( عذبت ) عذبة ملك (أكسوم) ليدعوه الى شد أزر ( شمر ) ومساعدته على ( الشرح يحضب ) . فقرر الملك الاسراع لمباغتــة ( شمر ) ومن كان يؤيده ، وترك ( صنعاء ) في الحال ، لمباغتة عشاثر حمير و ( ردمان ) و ( مضحیم ) ( مضحی ) ، وأرسل في الوقت نفسه رسلا ً اَلَى الحبشة ( حبشت )۲ . وقد هاجمت قواته سهل ( حرور ) و (ارصم) (أرص) و (درجعن) ، فتغلبت على سكان هذه المواضع ، وأخذت منهم أسرى وغنائم . وقد سار جیش الملك حتى بلغ موضعي ( قریب ) و ( قرس ) ( قریس ) ، فردم آبارهما ، واستولى على مدينة ( قريس ) ، واتجه ( الشرح يحضب ) من هذه المدينة نحو أرض ( يهبشر ) و ( مقرام ) ( مقرأم ) و (شددم) (شدادم) ( شدد ) ( شداد ) ، وأخذ غنائم وأسرى من أهل هــذه الأرضين . وعندثذ وجد نفسه نحو ( بیت راس ) ( بیت رأس )، فاستولی علیه رعلی کل حصونه وابراجه ، وعلى مدينة ( راسو ) ( رأسو ) ، ثم توجه نحو ( بيت سنفرم ) ( بيت سنفر ) حيث اخذ كل العصاة الذين كانوا قد اختلفوا فيه . ثم قصد مدينة ( ظلم ) ، فوجه اليها قوات كبيرة من المشاة بقيادة ضباطه الكبار ، فاستولت عليها ، ودحرت خيرة قوات ( شمر ذي ريدان ) التي وضعها فيها ،

الفقرة التاسعة من النص

٧ الفقرة العاشرة من النص

السطر السادس من النص · Jamme 577.

فجمع (شمر) قواته وكل من ساعده من حمير وردمان ومضحي، ليصد جيش ( الشرح يحضب ) وعسكر بها بين مدينتي (هرن) (هران) و (ذمر) (دمار) ، وأقام هناك استعداداً لجولة جديدة .

ورأى ( الشرح يحضب ) وجوب مباغتة هذه القوة المتجمعة ، قبل ان يشتد ساعدها وتصبح قوة محاربة قوية ، فسار على رأس الف وخمسمئة جندي واربعين فارساً ، ومعه عدد من الأقيال ، حتى النقى بجمع ( شمر ذي ريدان ) ومعـــه عشائر من حمير وردمان ومضحي ، وزهاء ستة عشر الف بعير، فباغت ( الشرح يحضب ) جمع شمر ، وهرب بعض الريدانيين وبعض عشائر حمير الى مدينـــة ( ذمــار ) ، وذهب بعض الفرسان ومعهم قوات اخرى الى معسكراتهم في ( انحرم ) ( أنحر ) و ( طريدم ) ( طريد ) ، واخذ قسيم من القوات يطارد ( شمر ذي ريدان )٢ . ولم يتحدث النص عما وقع بعد ذلك ، اذ اصاب آخر الكتابة تلف ، او لأن بقيتها كتبت على حجر آخر لمَّا يعثر عليه ، فأضاع خبر يقية الحملة .

ولكن النصوص: Jamme 585 و Jamme 577 و CIH 314 + 954 تفيدنا في الوقوف على انباء معارك وقعت بين ( شمر ذي ريدان ) وحلفائه وبين ( الشرح يحضب ) بعد المعارك المتقدمة . وقد اصاب النص َّ Jamme 577 تلف ُّ اضاع فهم مقدمته ، فاقتحم بجملة : وقتل فرسه ، ثم اتجهوا نحو مدينة (زخم) ( زخان ) ، واصابوا غنائم من كتائب حمير وردمان ومضحى ارضتهم ، ثم غادرهم الملك ( الشرح يحضب ) وذهبوا الى ( ترزنن ) ( ترزنان ) . •

فيظهر من هذه الفقرة ان الملك ( الشرح يحضب ) اكتفى بعد انتصاره على خصومه في معركة مدينة ( زخان ) ، فعاد الى قاعدته ، وذهب قسم من جيشه الى مدينة ( ترزنن ) ، ليستجم من القتال .

ثم يذكر النص أن ( شمر ذي ريسدان ) ومن انضم اليه من حمسير ومن ( ولد عم ) أي القتبانيين ، صدوا عن الحق ، وعصوا ، وتجمعوا للزحف ثم

الفقرة ١٤ من النص ٠

الفقرة ١٦ من النص •

الفقرة الاولى من النص: Jamme 577, MaMb 219, Mahram, P. 76, Le Muséon, 1967,

<sup>1-2,</sup> P. 286.

ذهبوا الى ( ذمار ) فتحصنوا فيها ، ثم انجهوا نحو مدينة ( نعض ) ، ثم رجعوا وعسكروا بين المدينتين ، فواجهتهم قوات ( الشرح يحضب ) وتعقبتهم في المواضع المذكورة ، وأنزلت بهم خسائر كبيرة ، ثم رجعت بغنائمها الى مدينة ( صنعاء ) . ومعها ماشية كثيرة وأسرى وغنائم وأموال طائلة ا .

ويظهر أن (شمر ذي ريدان) قد تمكن خلال هذه المدة من اقناع الحبش بالانضهام اليه ومساعدته في حروبه مع خصمه ( الشرح بحضب )، فأمده (جرمت ولد نجشن ) ، (جرمة ولد النجاشي ) (جرمة بن النجاشي ) بكتائب حبشية محاربة قو"ت مركزه كثيراً ، ترأسها هو بنفسه وجاءته أمداد من (سهرة ) ، فأخذ يتحرش بالسبئين ، مما حمل الملك ( الشرح بحضب ) على السير اليسه لمقابلته مترثساً قوة قوامها ألف محارب وستة وعشرون فارساً ، فاصطدم ببعض قوات (شمر ) وتغلب عليها وأخذ منها أسرى وغنائم ، ثم حدث ان وصلت أمداد من الحبش لمساعدة تلك الكتائب المندحرة في موضع (احدقم) (أحدق)، فقابلها مشاة ( رجلم ) ( رجاله ) من جيش الملك ( الشرح بحضب ) أنزلوا منائد ومعه أسرى وغنائم وأموال طائلة؟ .

وقد انتصر ( الشرح يخضب ) على الحبش كذلك ، وعاد ( جرمة ) الى قواعده مغلوباً على أمره ، جزاء نكثه العهد وازدرائه بمهمة الرسل الذين أرسلهم ( الشرح يحضب ) اليه لاقناعه بعدم مساعدة ( شمر ذي ريدان ) ومن انضم اليه ، وذلك كما يذكر النص .

وتطرق النص بعد ما تقدم الى الحديث عن دحر ثاثر آخر كان قسد أعلن الثورة على الملكن ، اسمه : (صحبم بن جيشم ) أي (صحب بن جيش )، (صحاب بن جياش ) ويظهر أن ثورته لم تكن على درجة كبيرة من الحطورة لذلك لم يرأس (الشرح يحضب ) نفسه الحملة التي أرسلت القضاء عليه ، بسل رأسها قائد من قواده اسمه (نوفم ) (نوف ) ، وهو من (همدان) و (غيان) . وقد تألفت الحملة من محاربين من (حاشد ) ومن (غيمن ) (غيان ) .

الفقرة النانية من النص ٠

الفقرة الرابعة والخامسة من النص •

٣ الفقرة السادسة منه ٠

فانتصر ( نوف ) على خصمه انتصاراً كبيراً ، وكان في جملة ما جاء به من تلك الحملة رأس صبح ويديه \ .

وتقع مدينة (غيمان ) عـــلى مسافة اثني عشر كيلومثراً من جنوب شرقي مدينة صنعاء ٢ .

وانتقل الحديث من مقتل (صحب بن جيش) الى الكلام على ثورة قبيلة ( نجرن ) ( نجرن ) على الملكين . وكانت هذه القبيلة قد أكرهت من قبل على المخضوع والاستسلام لحكم ( سبأ ذي ريدان ) ، ولكنها عادت فأعلنت عصيابها على الملكين ، بتحريض من الحبش ، فسار الملك ( الشرح يحضب ) بنفسه على رأس قوة من أقياله وفرسانه عليها ، فحاصر مدينة ( ظربن ) ( ظربان ) مدة شهرين ، فصبرت وقاومت ولم تسلم ، لأنها كانت تؤمل أن تصل اليها امداد ومساعدات وقوات من ملك حضرموت الذي وعدها بدلك ومن قبيلة نجران ، فقوى ذلك الأمل عنادها ، وشد من عزيمتها على الدفاع عن نفسها ، ولطول مدة الحصار الذي دام شهرين ، قرر الملك العودة الى صنعاء " .

وقد ترك الملك ( الشرح محضب ) قسماً من جيشه لمراقبة الأوضاع ، وضعه تحت قيادة قائدين من قواده الكبار ، أحدها : ( نوفم ) ( نوف ) الذي قتل الثائر (صحب بن جيش). ووصلت في خلال هذه المدة أمداد الى ممثل النجاشي ( سبقل ) ، الذي عمثله في مدينة ( نجران ) ولدي قبيلة نجران ، فهاجم القائدان بقواتها وبمساعدة رجال محاربين من حاشد وغيان وبأربعة عشر فارساً ، واديبي نجران، فأنتصرا وحصلا على غنائم عادا بها سالمين الى (صنعاء) أ.

ويظهر أن رجوع ( الشرح بحضب ) الى ( صنعاء ) كان من أجل اعادة تنظيم صفوف جيشه ولوضع خطة محكمة لملاقاة أعدائه حتى إذا تم لــه ذلك ووضع الحطط اللازمة لمهاجمة أعدائه ، غادر صنعاء متوجها الى وادي (ركبتن) (ركبتان) ، وقد التقى فيه بأعدائه فأنزل بهم خسائر كبيرة ، فقتل عدداً كبيراً

الفقرة السابعة من النص •

Mahram, P. 322.

الفقرة الثامنة والتاسعة من النص •

الفقرتان العاشرة والمحادية عشرة من النص \*

منهم ، وأسر عدداً من سادات ( مراس ) وأحرار ( احرر ) نجران ، فسيقوا الى (مسلمن) (مسلمان) . ولم يستطع خليفة (عقبهو) النجاشي أن يساعد المنكسرين .

وقد اعلى المنهزمون خضوعهم لحكم الملكين ، ولكي يحافظوا على وعدهم هذا ويعبروا عن طاعتهم هذه ، وضعوا ابناءهم وبناتهم رهائن في مدينة (صربن) (صربان) وفي وادي نجران . ولوجود بعض التلف في نهاية الفقسرة الرابعة عشرة ، لا نعلم ماذا حدث من تفاصيل في حصار نجران . غير ان النص يعود فيذكر ان (٩٧٤) قتلهم الأعداء في المعركة وان (٩٦٠) اسيراً وقعوا في ايدي قوات (الشرح يحضب) ، وان (٦٨) مدينة فتتحت ونهبت وابيحت ، وان سيعاً وتسعين بشراً ستين الف حقل من الحقول التي يرويها الماء دمرت ، وان سبعاً وتسعين بشراً دفنت ودمترت ، وغم المحاربون غنائم كثيرة رجعوا بها شاكرين إله سبأ على ما اشار النص الى مقري حكم الملكن : (قصر سلحن) (قصر سلحان) في مأرب وقصر (غندن) (غندان) الذي هو قصر غدان عند اهل الأخبارا .

ويعد النص الموسوم بـ CIH 314 من النصوص المهمة المتعلقة بالحروب المذكورة، فهو يتحدث عن امور خطيرة وقعت في تلك الأيام . وقد جاء في هذا النص: ان ( رب شمس ) ، قيل ( قول ) عشيرة ( بكلم ) ، اي ( بكيل ) التي تكون ربع ( ذريدت ) ( ذي ريالة ) ، و ( وهب أوم ) من ( جدنم ) ( جدنم ) و ( جدن ) و ( خلوة ) ، و كانا ( مقتويي ) ( الشرح محضب ) وشقيقه ( يأزل ) ، نذرا للإله ( المقه بعل مسكت ويث ) و ( برأن ) ، مثالين من الذهب ، لأنه من على سيديها الملكين ، وحفظها ، و كان ذلك في شهر ( ذي نيل ) من السنة السادسة من سني ( تبع كرب بن ود ال ) (تبعكرب بن ود ايل) ، ولأنه ساعدها ونصرها وأذل اعداءها ، واكره (شمر ذي ريدان) على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منها ، واجبر الريدانيين واحزابهم وحلفاءهم على ارسال رسول عنه يطلب الصلح منها ، واجبر الريدانيين واحزابهم وحلفاءهم المبشة من مديني ( زوم ) و ( سهرة ) على الطاعة والخضوع ، وعلى طلب عقد الصلح ، على حين كان ( شمر ذو ريدان وحمير ) ، يطلب النجدة من

١ الفقرة ١٢ فما بعدها الى نهاية النص ٠

γ ( احزب حبشت هجرن زوم وسهرتن ) ، CIH 314, Glaser 424, Louvre 4088, CIH, IV I, IV, P. 340. Glaser, Abessi., S. 117, Le Muséon, 3-4, 1948, P. 232.

حلفائه الحبشة لمحاربة ملكي سبأ . ولكن الإلّه ( المقه ) خيب ظنه ، وخذله، ونصر الملكن : ( ملكي سبأ وذي ريدان ) .

وقد ساعد (شمر ذي ريدان) واشترك معه في هذه الحرب عدد من القبائل منها : ( سهرتن ) ( سهرتان ) ، و ( ردمن ) ( ردمان ) ، و ( نحولن ) ( خولن ) ، و ( مضحيم ) ( مضحيم ) . وأرسل قوة لحاية مدينة ( باسن ) ( بأس ) ، وهي من المدن الواقعة في جنوب غرب ( وعلان ) . وقد تقدم السبئيون في اتجاه مدينسة ( ظلم ) لمحاربة ( شمر ) وعجابهته ، حتى انتصروا عليه في مدينة ( ذمر ) ذمار ال

وقد كان (شمر) من (ذي ريدان) ، أي من حمير ، ويظهر أنه أراد مزاحمة (الشرح يحضب) وأخيه على العرش ، او انه اختلف معها ، فوقعت الحرب بينها ، وتقدم (شمر) بقبائل (حمير) و (أولاد عم) (ولد عم) أي قتبان والقبائل الأخرى ، واصطدم بجيش السبئيين على نحو ما ورد في النص؟.

ويظهر أن (شمر ذي ريدان ) اضطر بعد ذلك الى الاتفاق مع ( الشرح يحضب ) والى الحضوع والاستسلام له ، فانتهت بدلك معارضته له ، وتولى قيادة جيشه في حربه مع حضرموت أن .

ويمكن تلخيص الوضع السياسي في عهد ( الشرح يحضب ) على هذا النحو: كان خصم ( الشرح ) ومنافسه على الملك في هذا العهد هو ( شمر ) ، وهو من حمير ، أي سيد ( ريدان ) ( ذ ريدن ) ، وعاصمته ( ظفار ) . وقد استعان بالحبش، وطلب مساعدتهم على ( الشرح يحضب ) ، فاضطر الى الاستسلام له ، ثم اشترك مع السبئين في محاربة ملك حضرموت ( العد ) .. وكان يومئد تحت حكم السبئين . أما ( شعرم أوتر ) الحمداني ، فكان من المؤيدين له (الشرح يحضب ) وكان يحمل أيضاً لقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) ..

وفي هذا النص اشارة الى تدخل الحبش في شؤون العربية الجنوبية في هذا العهد،

BOASOOR., NUM. 145, (1957), P. 29.

Jamme 577, BOASOOR., NUM. 145, 1957, P. 28.

CIH 314. Glaser 424.

Beiträge, S. 38.

Beiträge, S. 34.

والى وجودهم في مواضع من السواحل ، والى تكوينهم مستعمرات فيهـا تتمون من الساحل الإفريقي المقابل .

وأنا لا استبعد احتمال اتفاق الرومان مع الحبش يوم ارسلوا حملتهم المعروفة على العربية الجنوبية بقيادة ( اوليوس غالوس ) ، وذلك باتفاق عقده حكامهم في مصر وقد كانت خاضعة لهم اذ ذاك مع ممثلي الحبش يقضي بأن يسهلوا لهم أمر الوصول الى العربية الجنوبية ، ويقدموا لهم المساعدات اللازمة ، وان يتعاونوا جميعاً في الأمور السياسية والاقتصادية ، وفي مقابل ذلك يضمن الرومان للحبش مصالحهم في العربية الجنوبية ويقتسمونها فيا بينهم ، أو يحافظون على مستعمرات الحبشة فيها .

ويظهر من الكتابات ان الحبش كانوا يغيرون سياستهم في العربية تبعاً للأحوال المتغرة ، فنراهم مرة مع الحميريين ، وتارة عليهم ، ونجدهم في حلف مع (شعرم أوتر) ، ثم نراهم في حلف آخر ضده ، ونجدهم مسرة أخرى على علاقات حسنة به (الشرح محضب) ، ثم نجدهم على أسوأ حال معه . وهكذا نرى سياستهم قلقة غير مستقرة ، كل يوم هي في شأن ، وهي بالطبع نتيجة للاحوال القلقة المضطربة التي كانت تتحكم في العربية الجنوبية اذ ذاك ، ولمصالح الحبش الذين كانوا يريدون تثبيت أقدامهم في السواحل العربية المقابلة وتوسيسع رقعة ما علكونه باستمرار .

ويظهر من النص المتقدم ان (بكيل) التي تكون ربع ( ذي ريدة ) كانت مع الملكين ( الشرح ) و ( يأزل ) ، و ( بكيل ) هي عشرة الملكين ، وقد كانت تنزل في أرض ( ريدة ) اذ ذاك .

وقد رأى بعض الباحثين ان ( شمر ذ ريدن ) ( شمر ذي ريدان ) هو ( شمر يهر عشر ) ، وان الذي حارب ( الشرح محضب ) وأخاه ( يأزل ) ، هو هذا الملك . ومعنى ذلك انهم رجعوا زمان ( الشرح محضب ) زهاء ( ٢٥٠ ) سنة اذ جعلوه في أوائل القرن الرابع للميلاد " وهو رأي يعارضه باحثون آخرون . وقد صيروا ( الشرح محضب ) من المعاصرين للملك ( امرىء القيس ) المذكور

BOASOOR., NUM., 145, 1957, P. 75.

في نص النارة ، والمتوفي سنة ( ٣٢٨ م ) ، وذكروا ان ( مراقس ) ، الوارد في السطر الثاني من النص : 535 Ry هو ( امرؤ القيس ) المذكور ' .

وقد وردت في النص المتقدم جملة ( هجرن صنعو ورحبت ) ، أي (مدينة صنعاء ورحبة ) ( رحابة ) . وقصد به ( صنعو ) مدينة صنعاء عاصمة اليمن حتى اليوم . وأمها ( رحبة ) أو ( رحابة ) ( الرحبة ) ، فإنه مكان ذكره ( الهمداني ) ، لا يبعد كثيراً عن صنعاء " . ويكون هذا النص أول نص على ما نعلم وردت فيه إشارة الى صنعاء . وهناك موضع آخر اسمه (صنعاء) وموضع اسمه ( رحابة ) أو ( راحبة ) يقعها في منطقة ( مأرب ) على الجهة اليمنى من وادي ( ذنة ) ، ظن بعضهم أنها الموضعان المذكوران في النص .

والرأي الغالب أن النص المذكور قصد به (صنعو) مدينسة (صنعاء) الله وذلك لورود اسم قصر (غنسدن) (غ ن د ن) (غندان) أي (قصر غمدان) غمدان) في كتابسة أخرى من أيام (الشرح يحضب) ، و (قصر غمدان) قصر معروف بقي قائماً الى الإسلام ، وقد كان في صنعاء . ورقم هذه الكتابة هو : 129 CIH (علم وقسل ذكر مع القصر اسم القصر (سلحن) (سلحان) (سلحين) وهو دار الملوك الحاكمين في مدينة مأرب ، فيكون (الشرح يحضب) قد أقام في القصرين ، وحكم منها . وقد ذكر (الهمداني) أن (الشرح يحضب) هو الذي بنى قصر غمدان ، وأن (شاعرم أوتر) (شعرم أوتر) هسو الذي أسس سور صنعاء من ويعرف قصر (غمدان) به (غندان) في الكتابات ، فهو إذن من القصور الملكية القديمة من أيام السبئين .

وقد أشير الى مدينة ( صنعو ) في النص : REP. EPIG. 4139 ، وكمان أصحابه مقتوين للأخوين الملكين ( الشرح يحضب ) و ( يأزل بين ) . وقسد وردت فيه أسماء اشخاص من ( بني سارن ) ( بني سأران ) و (محيلم) و(نعمت)

Ry 535, Le Muséon, 69, (1956), P. 139, BOASOOR.,

NUM., 145, 1957, P. 25.

أي النص :

ب ( رحبة صنعاء ) ، ( وبلد بكيل من نصف الرحبة ، رحبة صنعاء الى نجران ) ،
 الصفـــة ( ص ١١١ ، ٢٢٧ ) .

Glaser, Abessi., S. 121.

<sup>■</sup> قيل هو من بناء سليمان » ، اللسان ( ٣٢٧/٣ ) ، Belträge, S. 19.

( نعمة ) و ( موضعم ) . وقد جاءت أسماء هؤلاء في النص 411 CIH الذي دو نوه تقرباً الى الإله ( المقه شهون بعل اوم ) ( المقه شهوان بعل أوام ) .

ويتحدث النص: Jamme 115 عن معارك وقعت بين أعداء (تجمعوا وقتلوا) في واد سقط اسمه من النص. وقد انتصر (الشرح يحضب) على أعدائه وغلبهم".

ويتحدث النص بعد ذلك عن حرب أعلنها الملكان على حمير وحضرموت ، غير انه لم يذكر أية تفاصيل عنها . وكل ما ورد فيه ان حمير انضمت من بعد الى سبأ وذي ريدان ، واشتركت معها في بعض الحروب. ومعنى هذا انها عقدت معاهدة صلح وانها حالفت الملكين .

ويرى بعض الباحثان ان النص: REP. EPIG. 4336 ، الذي ذكرت فيسه حرب وقعت بين (شمر ذي ريدان) من جهة و (ايا نسم بن معهر) ، أي (أبانس بن معهر) (أب أنس بن معهر) ، أو من (آل معهر) (معاهر) و (يخولم) وملك سبأ، وملوك حضرموت ، من جهة أخرى ، هو من النصوص المتأخرة التي دو "نت بعد النص المتقدم ، أي بعد النص: Jamme 115 دو أن بعد يأس حضرموت وحلفاء (شمر ذي ريدان) من احراز أي انتصار كان على (الشرح) ، فنفرقوا لهذا السبب عن (شمر) وانضموا الى جانب الملك (الشرح) ، وخاصموا (شمر) . ولهذا نجد حضرموت مع (الشرح بحضب) في محاربة حليفها السابق (شمر ذي ريدان) " -

و محدثنا نص ناقص لم يدو "ن تدويناً صحيحاً حتى الآن ان ثورة صهرت في أيام ( الشرح محضب ) قام بها ( أيسن ) ، أي ( انسان ) ثار على الآلهة ، اسمه : ( نمرن ) ( نمران ) او انسه كان من عشيرة تسمى بـ ( نمران ) ،

REP. EPIG., VII, I, P. 99.

CIH 411, CIH, IV, II, I, P. 88.

Mahram, P. 323.

Mahram, P. 323.

REP. EPIG. 4336, SE. 101, Mahram, P. 324.

Mahram, P. 324,

وتجرأ على آلهته بثورته هذه على ( ملك سبأ وذي ريدان ) المني يذكر النص، الا انه بفضل الآلهة ورحمتها تمكن ( الشرح بحضب ) من تأديب هذا الغسر : هذا ( الانسان نمران ) ( أيسن نمرن ) الذي حارب الآلهة والبشر ( انسن ) ، بل حارب حتى ذوي قرابته ورحمه ، فاستحق العقاب . وانه شكرا للإله ( عشر ذ ذبن بعل محر حطم ) المني ساعد عبده ( الشرح بحضب ) ومن عليه بالنصر والعافية والحبر ، وعلى اللي ساعد عبده ( الشرح بحضب ) ومن عليه بالنصر والعافية والحبر ، وعلى قصريه : ( سلحن ) ( سلحن ) ( سلحن ) و المحن ) و المحد و ال

وقد يكون في تعبير (ايسن نمرن) (انس نمرن) ، ومعناه (الانسان نمرن) ، بعض الاستهجان والازدراء بهذا الثائر ،الذي هو (رب شمس نمرن)، أي (رب شمس نمران) أحد (اقول) أقيال قبيلة (بتع) على رأي بعض العلماء ٣. وقد ورد اسمه في كتابة دو نها رجال يظهر أنهم كانوا من أتباعه ، ومن قبيلة (بتع) ، وذلك لشكر الإله (تالب ريام بعل شصرم) ، الأنسه من عليهم بالعافية ، وأسعد قيلهم (رب شمس نمرن) (رب شمس نمران)، وبارك على قبيلته أ

ويظهر أن ثورة ( تمران ) ( نمران اوكان ) ( تمرن اوكن ) ، كانت ثورة خطيرة كبيرة على ( الشرح يحضب ) ، ولذلك كان القضاء عليها من الأمور المهمة بالقياس اليه .

CIH 429, IV, II, II, P. 114, Glaser, Abessi., S. 107,

H. Derenbourg, Les Monuments Sabéens et Himyaritis de la Bibliothèque Nationale, 1891, P. 11.

۲ (بن کل باس) ۰

Sab. Inschr., S. 40.

MM82, RW 118, CIH 164, Glaser 148, REP. EPIG. 3621, VI, I, P. 244, J. Ryckmans, L'institution, P. 164, Mahram, P. 326.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 481, A. Jamme, Sabean Inscriptions, P. 327.

وقد ورد في أحد النصوص: ( رب شمسم نمرن بن بتم ) ، أي ( رب شمس نمران من آل بتع ) . والظاهر أنه هو القيل المذكور في النص المتقدم المرسوم بـ 82 MM ، وب REP. EPIG. 3621 . وقد ذكر ( فلبي ) أن ( رب شمس ) هذا ، هو الملك ( رب شمس نمران ملك سبأ وذي ريدان ) . وذكر أن هذا الملك عرف بواسطة هذا النص اللي عثر عليه في ( مأرب ) = واستنتج من ذلك أن هداه الأسرة أسرة ( بتع ) التي تقطن في الهضبة هضبة همدان ، امتد ففوذها حتى يلغ السهل الذي تقع به ( مأرب ) أ . ولا أدري كيف توصل ( فلبي ) الى أن ( رب شمس نمران ) الذي هو من (آل بتع ) أن يستدل منها على أن ( رب أي هذا النص الذي أشار اليه اشارة يمكن أن يستدل منها على أن ( رب شمس نمران ) المذكور فيه ، هو ملك من ملوك سبأ وذي ريدان . فهذا النص الذي أشار اليه اشارة يمكن أن يستدل منها على أن ( رب شمس نمران المذكور فيه ، هو ملك من ملوك سبأ وذي ريدان . فهذا النص ( رب شمس نمران ملك سبأ وذي ريدان ) وهو نص لم يشر اليه ( فلبي ) ( رب شمس نمران ملك سبأ وذي ريدان ) » ، وهو نص لم يشر اليه ( فلبي ) المأتحدث عنه في حديثي عن هذا الملك .

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن النص المذكور لم يكن يقصد ثائراً من أهل اليمن ثار على الآلهة والإنسان ، وإنما قصد به حملة (أوليوس غالوس) ، التي جاءت من الخارج الى اليمن . وهي معادية بالطبع لأهل اليمن ولآلهتها ، فشكر

Sab. Inschr., S. 40.

MM82, RW 118, CIH 164, Glaser, 148.

MM82, REP. EPIG. 3621, VI, I, P. 244.

Background, P. 107.

REP. EPIG. 4138, VA 3820, 3843, REP. EPIG., VII, I, P. 96.

( الشرج بحضب ) الذي كان هو الملك يومئذ آلهته ، لأنها فصرته على القادمين المغرين ، وأنقذت شعبه منهم .

ويعارض ( جامه ) Jamme رأي من يقول ان المراد من النص: 193 CIH 429 حملة ( أوليوس غالوس ) ، ويرى أن المراد من ( تمران ) هو ( تمران أوكان) من الذي ورد اسمـه في النصوص 594 Jamme 684 Jamme 594 .

- Jamme 758 Jamme 739 Jamme 711

وقد ورد اسم ( نمران أوكان ) مع اسم أخيه ( جحضم احصن ) ، وهما ابنا ( سعدم ) ( سعد ) في النص 594 ، كما ورد في هذا النص اسما الملكين : ( الشرح يحضب ) و ( يأزل بين ) . أما النصوص الأخرى ، فلم يذكر فيها اسم ( يازل بين ) . وقد استنتج ( جامه ) من ذلك أن صاحب النص : Jamme 594 كان قد دو نه في أيام حكم الملكين . أما النصوص الأربعة الأخرى ، فقد دو نت بعد ذلك ، دونت في أيام انتقال الحكم الى ( الشرح يخضب ) ، أي الى أيام انفراد هدا الملك بالحكم وحده بعد الحادث المجهول يخضب ) ، أي الى أيام الفراد هدا الملك بالحكم وحده بعد الحادث المجهول ألدي لا نعرف من أمره اليوم شيئاً والذي أدى الى إغفال اسم ( يأزل بن ) في النصوص .

ويظهر من النصين: Jamme 739 و Jamme 739 انه كان تحت إمرة الأخوين ( نمران اوكان ) و ( جحضم احصن ) قائدان كبيران بدرجة (مقتوى). ومعنى هذا ان هذين الأخوين كانا من أصحاب القرة والسلطان في هذا العهد ، ولا بستبعد أن يكونا قد ألنفا جيشاً خاصاً بها ، محاربان به . ويرى (جامه ) ان الشعور بالعظمة قد ركب رأس ( نمران أوكان ) ، حتى دفعه الى الثورة على سيده ( الشرح محضب ) على النحو المذكور في النص : CIH 429 .

وقد ذكر اسم ( يأزل بين ) بعد اسم شقيقه ( الشرح يحضب ) في الكتابة <sup>1</sup> CIH 954 . وقد نعتا فيها بـ ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . وقد ورد فيها اسم ( المقه بعل مسكت ويث وبران ) . وهي من بقايا نص سقطت أسطره الأولى،

Ryckmans, 122a, CIH 429, Belträge, S. 34.

Mahram, P. 327.

Mahram, P. 327.

CIH 954, Bombay 30.

وذكرت فيه أسماء عدد من الرجال من ( يني جدن ) .

وذكر اسمها على الترتيب نفسه في النص 398 CIH ، وهو نص سقطت منه كلمات ، ولا سها في الأسطر الأولى منه ٢ . فسبب سقوطها عدم فهمنا المسراد فهماً صحيحاً . وقد دعيا في النص بـ ( ملكي سبأ وذي ريدان ) . غــر اننا نلاحظ أيضاً انه ذكر في السطر الثامن منه اسم (شعرم أوتر) ، ونعته بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، مع ان ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) كان خصماً للملكين ( الشرح يحضب ) و ( يأزل بين ) ، فلم ّ ذكر معها في النص ؟ وعلى أي محمل تحمل هذا القول ؟ ويلاحظ ان كلمة ( مراهم ) (مرأهم) أي (سيدهم) (سيده) ذكرت مباشرة قبل اسم ( شعر أوتر ) ، كما ذكرت كلمة (مراجمي) أي ( سيديه ) أو ( سيديم ) قبل جملة ( الشرح محضب واخيهو بازل بين ) أي : ( الشرح محضب وأخيــه بأزل بين ) . فنرى من هذا النص ان صاحبه نعت الثلاثة : ( شعر أوتر ) و ( الشرح بحضب ) وأخاه ( يأزل بين ) ملوكاً على ( سبأ وذي ريدان ) . فهل يدل هذا على ان هؤلاء الثلاثة حكموا حكماً مشتركاً وفي وقت واحد ؟ وقد كان (شعر أوتر ) يحكم في مكان بيها كان (الشرح) وأخوه (يأزل) محكان في مكان آخر ، وان صاحب النص أو أصحابه كانوا علكون أرضن في جزءي المملكة، لذلك اضطر أو اضطروا الى ذكر الملوك الثلاثة في النص ؟

ويرى ( هومل ) أن السبب الذي من أجله ذكر اسم ( شعر أوتر ) في هذا النص هو لأجل أن ينتقم الإله ( المقه ) الذي دعا في هذا النص منه ، ولكي ينزل رحمته ونعمته على ( الشرح ) وعلى شقيقه ( يأزل ) . اللذين استطاعا في النهاية أن ينتصرا على خصمها ( شعر أوتر ) ، وأن ( شعر أوتر )

CIH, IV, III, II, P. 280.

CIH 398, Glaser 891, CIH, IV, II, I, P. 58, Winckler,
Die Sab. Inschr. der Zeit Alhan Nahfan's, S. 347, Hartmann,
Die Arabische Frage, S. 148.

هذا هو الذي قصده أحد النصوص ، حيث أشير الى الانسان الذي ثار عسلى سيده ١ .

وقد وردت في هذا النص جملة ( ارضن خولن ) ، أي ( أرض خولان) ، و ( محرم بعل اوعلن ) ( محرم بعل أوعلان ) ، و ( شعب صروح ) ، أي قبيلة صرواح .

ونشر في مجلة Le Muséon نص آخر . ذكر فيه اسم ( الشرح يحضب ) وقد وردت قبل اسم ( الشرح يحضب ) جملة ( ملك سبأ وذو ريدان ابن ) ، وقبلها ثلاثة أحرف هي : ( ح م د ) ( حمد ) ، وهي بقايا كلمة . ويظهر أن أصحاب النص قد تيمنوا بذكر اسم أحد أبناء ( الشرح يحضب ) ممن كانوا ملوكاً على سبأ وذي ريدان . غير ان هذا الاسم طمست معالمه بفعل العوامل الطبيعية وتقادم العهد ، فلم يبق منه أثر . وذكرت بعد ( الشرح يحضب ) جملة (ملك سبأ وذو ريدان ) .

وقد لفتت بعض الكتابات ، قدر بعض الباحثين عددها بأحد عشر نصا ، أو أكثر من ذلك بقليل ، أنظار العلماء اليها ، لأنها لم تذكر اسم ( يأزل بين ) خلافاً للكتابات الأخرى التي يربو عددها على هذا العدد ، والتي تذكر اسم الشقيقين معاً . فاستنتج من اغفال تلك النصوص لاسم ( يأزل ) أن حدثاً وقع له أخذه الى العالم الثاني ، وذلك في حياة اخيه ( الشرح بحضب ) ، فصار الحكم الى ( الشرح بحضب ) وحده ، وبقي على ذلك الى أن بدا له ما حمله على اشراك ابنه معه في الحكم ، فصار اسم ابنه يرد بعد اسمه في الكتابات " .

ويواجه هذا الاستنتاج مشكلة ليس من السهل حلها . مشكلة عثور الباحثين على كتابات ورد فيها اسم ( يأزل بين ) مدونا فيها بعد اسم أحد أبناء (الشرح يحضب ) . ومعنى هذا ان ( بأزل بين ) لم يكن قد مات في أيام (الشرح) ، بل بقي حياً وشهد نفسه وفاة شقيقه ثم عاش فعاصر حكم أحد أبناء شقيقه . فلا يمكن الأخذ اذن برأي من يقول انه كان قد أدركه أجله في حياة أخيه ، اللهم

Handbuch, I, S. 93, Derenbourg, Biblio. Nation, 2.

Le Muséon, LXII, 1-2, 1949, P. 86, Nr. 404.

Mahram, P. 326.

الا اذا قلنا ان ( يأزل بين ) المذكور بعد ( نشأكرب يهأمن يهرجب ) ، وهو ابن ( الشرح يحضب ) ، بل ابن ( الشرح يحضب ) ، لم يكن ( يأزل بين ) شقيق ( الشرح يحضب ) ، بل شخصاً آخر ، كأن يكون ابناً لـ ( وتر يهأمن ) شقيق ( نشأكرب ) ، أو ابناً لـ ( نشأكرب نفسه ) . وعندئذ يكون في امكاننا الادعاء بوفاة (يأزل) شقيق ( الشرح ) في حياة أخيه .

وهناك احبّال آخر قد يكون مقبولاً للعقل أكثر من الاحــبّال الأول ، هو احبّال بقاء ( يأزل ) حيّاً وادراكه أيام حكم أولاد شقيقه . وعندئذ يمكن تفسير اختفاء اسمه في الكتابات في الآيام المتأخرة من حكم ( الشرح ) بوقوع خصومة بين الأخوين اشتدت حتى أدت الى وقوع قطيعة بينها والى حذف اسم (يأزل)، وهو أصغر سناً من أخيه من الكتابات . أي الى خلعه وتجريده من اللقب الرسمي وهو لقب الحكم . وقد بقي مخاصماً لشقيقه حتى أدركت شقيقه منيته ، ثم مخاصماً لابن أخيه ( وتر سهامن ) الى ولاية شقيقه ( نشأكرب سهامن ) الحكم . فلما ولي ( نشأكرب ) عرش ( سبأ وذي ريدان ) ، أشرك عمه معه في الحكم ، ولهذا أدرج اسمه من جديد في الكتابات ، ادرج بعد اسم ( نشأكرب ) الملك الفعلى وارث العرش .

أما كيف أشرك (يأزل) مع ابن أخيه في الحكم ، وكيف عاد مرة ثانية الى الحياة الرسمية العامة ؟ فليس في استطاعتنا الجواب عن ذلك جواباً أكيداً . ولا يستبعد احمال قيام أناس بالتوسط بين العم وبين ابن أخيه لاصلاح ذات بينها ، وقد يكون (نشأكرب) هو الذي صالح عمه وأرضاه، لدافع شخصي ، أو لمصلحة رآها ، أو لاضطراره إلى ترضيته ، لضعف مكانته أو شخصيته ، فأراد الاستعانة به لتقوية مركزه . على كل فاذا كان (يأزل بين) هذا ، هو (يأزل بين) هذا ، هو (يأزل بين) هذا ، هو الله حين عاد الحكم .

ولدينا نص من نصوص الد ( وتف ) أمر به ( الشرح ) ولم يسذكر اسم أخيه فيه ، وقد وجه به الى قبيلة ( يرسم ) في شهر ( ذو نسور الأول ) وفي وفي السنسة السادسة من سني ( معد يكرب بن تبع كرب ) ( معد كرب بن تبع كرب ) من آل ( حزفرم ) ( حزفر ) ، وقد ذكرت فيه أسماء عدد من سادات هذه القبيلة . وفي النص حديث عن أحوال المزارعين والفلاحين والآبقين

الذين بهربون من المزرعة الى مزارع أخرى ، ولا سيا من الأرض الدي يشمل أحكامها هذا النص ، وهي : وادي (يفعن ) (يفعان ) ، وأرض (يبلح)، وهي من ( رأس مة .... ن ) الى ( غضران ) .

وبتبن من هذا النص أن الفلاحين ، وأكثرهم من المسخرين ، كانوا يفر ون من مزارعهم ، المتخلص من عملهم المرهق الشاق فيها ، ولعدم تمكنهم من كسب قوتهم ، فصدر هذا الأمر في معالجة هذه المشكلة . وهي مشكلة أدت الى تلف المزارع ، واعراض الناس عن الزراعة بسبب اكراه الفلاحين على العمل فيها سخرة ، ولقسوة أصحاب الأرض وموظفي الحكومة عليهم .

وقد عثر في أرض ( شبام سخيم ) على كتابة ، ذكر فيها (الشرح يحضب) وابنه ، وأقيال ( سمعي ) وهم من سخيم ، وذكر بيت ( ريمان ) . و (ريمان ) هم من القبائل التي ذكرت في عدد من الكتابات .

وقد جاء اسم ( الشرح يحضب ) وحده في النصوص : ( أحمـــ فيخري : ٩٤ ، ٩٥ و ١٢٣ ) ، وهي من نصوص هذا العهد : عهد انفراد ( الشرح ) بالحكم ، متلقباً بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ) . .

ويعود النص Jamme 571 الى هذا العهد كذلك ، وهو نص يتوسل فيسه صاحبه الى إله بأن يمن عليه بالسعادة والعافية ، وبأن يبارك في أثماره (اثمرن) وفي حاصل حصاده ( افقلم ) ، وبأن يبعد عنه كل شر ، ويرد عنه كيسد الكائدين ، وحسد الشانين .

وأما النص: Jamme 567 ، فقد كتب في هذا العهد أيضاً . دو نه رجل اسمه ( ابامر اصدق ) ، وهو من بني ( أب أمر أصدق ) ، وهو من بني ( صريهو معد كرب ) ، وولداه ( برلم ) ( برل ) ،

REP. EPIG. 4646, VII, II, 289, Rhodokanakis, Eine Altsüdarabische Watf Inschrift, 1937, S. 1-6, J. Ryckmans, L'Institution, P. 179,

Mahram, P. 326, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 286.

Sab. Inschri., S. 38, MM 24, Beiträge, S. 19.

Mahram, P. 326.

Jamme 571, MaMb 189, Mahram, P. 57.

و ( كربعثت ) ( كرب عثت ) ، وذلك عند تقديمهم ثلاثة تماثيل من ذهب الله الإله ( المقه بهوان ) ، وذلك لمناسبة نوم ( برلم ) الذي أصابه وألم به ، في شهر ( عثر ) من سنة ( سمهكرب بن ابكرب ) ( سمهوكرب بن أبكرب ) من بني (حدمت) (حدمت) (حدمة) ، ولمناسبة الحكم الذي رآه في منامه وتحقق فيا بعد ، ولمناسبة شفائه من مرضه . ولكي يديم نعمه عليهم جميعاً ، ويعطيهم ذرية طيبة صحيحة ، وثماراً كثيرة وحصاداً جيداً وغلة وافرة ، ويمن على سيدهم (الشرح محضب ، ملك سبأ وذي ريدان ، بن فرعم ينهب ملك سبأ ) .

والى هذا العهد أيضاً يعود النص: Jamme 572. وقد دو نه ضابطان كبيران (مقتوي) من ضباط (الشرح يحضب؛ ملك سبأ وذي ريدان) ، لمناسبة تقديمها تمثالاً من رصاص أو نحاس (صرفن) (صراف)، يزن ثلاثمثة (رضف)، تعبيراً عن حمدهما وشكرهما له، لأنه من على سيدهما (الشيرح يحضب) بالشفاء والصحة، ونجاه من عاقبة مرضه (بن مرض مرض بهجرن مرب)، يمدينة (مأرب). ولكي ينعم عليه ويزيل عنه كل بأس (باستم) وكل أرق (مقيظم) أصابه، ولكي ينعم عليها ويسعدهما ويبعد عنها حسد الحاسدين وأذي الأعداء "

ويتبن من هذا النص أن مرضاً نزل بالملك (الشرح يحضب) ، وهو عارب وقسد أصيب بارق ( مقيظم ) وقلق ، ولم يذكر النص سبب المرض ، ولكن يظهر أنه كان قد أصيب بأعياء وتعب بدني ونفسي ، حتى استولى عليه الأرق والاضطراب ، ولهذا توسل هذان الضابطان الى الإله (المقه) بأن يشفي سيدهما عما ألم به .

وتعد الكتابات : Jamme 568 و Jamme 568 و Jamme 570 ، من نصوص هذا العهد . وصاحب النص الأول رجل اسمه ( سعد شمس اسرع ) وهو من ( جرت ) ( جرة ) ، وكان من أقيال عشيرة ( ذمرى ) . وقسد

ا لقد ترجم ( جامه ) JAMME لفظة ( ذهبن ) ، أي ذهب به ( برونــــز )
Bronze ، في كـــل ترجماته للنصوص الى اللغة الانكليزية ، مع أن لفظة ( ذهب ) معروفة لا تحناج الى تفسير ، وأنا أخالفه في هذا الرأي •

Jamme 567, MaMb 291, Mahram, P. 49.

Jamme 572, MaMb 112, Mahram, P. 59.

قدم هو وابنه ( مرثدم يهحمد ) مرثد يهحمد ، الى الإلّه المقه تمثالاً ، ليمن على سيدهما الملك ، وليحفظه من كل سوء ، ولكي يبارك فيها ويزيد نعمه عليها وعلى أهلها من ( جرت ) وعلى قبيلتها قبيلة ( سمهرن ) سمهران الم

وقد قد م أصحاب النص: Jamme 569 ، وهسم من عشيرة ( مربان ) المربان ) ، تمثالاً مؤنثاً ( صلمتن ) ، ويظهر أنه يقصد تمثالاً لامرأة – وذلك ليحظوا برضى ملكه م ( الشرح بحضب ) ٢ . وأمسا النص: النص: Jamme 570 ، فقد دو نه رجل ، سقط اسمه الأول من النص، وبقي نعته فقط ، وهو (ركين) أي (ركيان ) ، وقسد قال عن نفسه : ( عبد ملكن ) ، أي عبد الملك ، أي عبد الملك ، فلم يجمع غلسة اليوم الثامن من يقصد خادم الملك ، ذلك لأنه تمهل في عمله ، فلم يجمع غلسة اليوم الثامن من المزرعة ، فكفر عن تمهله هذا وتجاهله أمر الإله ( المقه ) الذي كان عليه أن يقوم بحدمت وبأن يحضر موضع أداء الشعائر له ، وذلك بتقديمه ذلك التمثال وبأن يقوم بحني غلة المزرعة على نحو ما يرام ٣ . ويلاحظ أنه استعمل جملة : ( ولشرح يده ولسانه ) ، ويقصد بها التوسل ( ولشرح يدهو ولسنهو ) أن يبسط يد الملك ولسانه ، أي يبارك في يسده ولسانه ، كما نقول : يشرح الله قلبه ، فهي من التعابير المستعملة عند العرب الجنوبيين في ذلك العهد .

ولم يذكر اسم ( يأزل بين ) في النصين : REP. EPIG. 3990 ، وكان . REP. EPIG. 4150 . وصاحب النص الأول هو ( يجعر بن سخيم ) وكان . وقيلاً ( أقول ) على عشيرة ( سمعى ) المؤلفة لثلث ( ذي حجرم ) . وقد قدم الى الإله ( تألب ريام ) ( بعل كبدم ) خسة تماثيل لينعم ويبارك على سيده ( الشرج محضب ) ، ملك سبأ وذي ريدان ، وعلى ابنه ( وترم ) ( وتر ) . وليبارك فيه وفي بيته ( بيتو ) ( ريمان ) .

Jamme 568, MaMb 295, Mahram, P. 53.

Jamme 569, MaMb 188, Mahram, P. 54.

Jamme 570, MaMb 227, Mahram P. 55.

الفقرة ١٣ من النص ٠

REP. EPIG. 3990, Mahram, P. 328, MM 24, BU. San'a 1909, Jemen, II, 345, Sab. Inschr., S. 38.

والنص: REP. EPIG. 4150 صاحباه شقیقسان ، ( شرح عثت أریم ) وشقیقه ( رثد ثون ) تمثالاً الی الإله ( عثیر ذ ذین ) ( عثیر ذو ذبان ) ، ( بعل بحر حطیم ) حامدین ( حمدم ) له وشاکرین ، اذ من علیها ، وأوفی لها ما طلبا وسألا ، و کان ذلك في ایام ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ریدان وابنه و تر ) .

ويلاحظ ان النصين لم يذكرا بعد ( وترم ) لقبه ، ولم يكتبا جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) . ويظهر انهما كتبا في أيام انفراد ( الشرح يحضب ) بالحكم. وتولى ابنه ( وتر ) ادارة الأمور ، لمساعدة أبيه فقط ، ولم يكن قد منحه أبوه يومئذ حق التلقب بألقاب الملوك .

لقد بلغنا الآن نهاية ايام حكم ( الشرح يحضب ) لقد رأيناه محارباً مقاتسلاً حارب الحبش ، وحارب حمير ، وحارب حضرموت ، وحارب قبائل أخرى . لا يكاد يعود الى احدى عاصمتيه (مأرب) أو صنعاء ، ليستقر في قصريه ومقري حكمه : قصر ( سلحان ) أو ( غمدان ) وليستريح بعض الوقت ، حتى تشتعل ثورة هنا أو هناك تدفعه الى ترك راحته والاسراع نحوها للقضاء عليها واخمادها حتى لا يمتد لهيبها الى مكان آخسر . لقد أجهدته هذه الحروب وتلك الفتن ، فأتعبت جسمه ونهكت أعصابه ، حتى أصيب مراراً بأمراض وطغى عليه الأرق، وهذا ما حمل المقربين اليه على التوسل الى آلهتهم ، لتمن عليه بالشفاء وبنوم هادىء مربح ، ولتمنحه الراحة والاستقرار ، وتبعد عنه الأتعاب وشر الأعداء الأشرار وحسد الحاسدين ، دلالة على كثرتهم وتعبيراً عن تلك الفتن المتتالية التي كانت في تلك الأثيام .

وقد كلفت هذه الحروب وتلك الثورات العربية الجنوبية أثماناً باهظة، وأنزلت بها خسائر فادحة في الأرواح والأموال، وأحلت بكثير من مواضعها الدمار والحراب، ونغصت عيش أهلها . فجعلتهم في حالة نفسية قلقة مضطربة ، بدليل ما نجده من توسلات ترتفع الى الآلمة تدعوها بأن تمن على عبيدها بنعمة الطمأنينة والهدوء والاستقرار ، كما نشرت فيها الأوبئة والأمراض التي كانت تفتك بالناس بالجملة

REP. EPIG. 4150, VA 3846 + 5334, Mahram P. 328, REP. EPIG., VII, I, P. 106.

فتكاً ، وأحلت الهلاك بالمزارع والحقول ، وبالمدن فردمت آبار ، عاشت عليها الزراعة والقرى والمدن ، واقتلعت الأشجار ، وأتلفت الحقول والمزارع، وأوذيت مجاري المياه التي تسقيها ، وخربت مدن ، وأعمل في أهلها السيف ، او سيقوا أسرى ، ووضع على هذا النحو لا بد أن يخلق تعاسة وبؤساً ، وبوثر في الوضع العام بجملته تأثيراً سيئاً ، يصير ارثاً ينتقل الى الطبيعة الجديدة ا

وقد لاحظ (ريكمنس) J. Ryckmans الاقتتال وهذا النظام الاقتتال وهذا النظام الاقطاعي يصادف زمن حلول الخيل عسل الجمل في القتال في أواسط جزيرة العرب وجنوبيتها ، كما لاحظ W. Dostal أن جيوش العربية الجنوبية استعملت سروجاً جيدة لدوابها التي تحارب عليها ، وأن قبائل أواسط جزيرة العرب عصنت من أنظمتها وكفايتها في القتال مما أكسبها قدرة في الغزو بسرعة والانتقال من مكان الى مكان في مدة قصيرة ، فأكسبها شأناً عسكرياً وسياسياً . فأثر كل ذلك في السياسة العامة للجزيرة ، إذ لم تبق القوى العسكرية محصورة في مناطق الزراعسة في هضاب جنوب جزيرة العرب ، وانما انتقلت الى بقية أنحاء جزيرة العرب ، الى مواضع الآبار والرياض والعيون حيث تركزت الزراعة كما حدث العرب ، الى مواضع تقع على طرق في يثرب وفي الطائف وفي أماكن زراعية أخرى ، أو الى مواضع تقع على طرق قوافل مثل مكة ، أهلتها لأن تختص بالتجارة ، وأن تنال مكانة مها ٢ .

لقد وضع ( جامه ) حكم ( الشرح بحضب ) مع أخيسه ( يأزل بين ) ، اذ كانا محكماً مشتركاً في حوالي السنة الخمسين قبل الميلاد ، وجعل نهاية هذا الحكم المزدوج حوالي السنة الثلاثين قبل الميلاد ، حيث حسكم ( الشرج ) حكماً منفرداً لا يشاركه فيه أحد . وقد دام هذا العهد الى حوالي السنة العشربن قبل الميلاد أو بعدها بقليل .

واذا جارينا رأي (جامه) المتقدم ، ورأي الباحثين الذين ذهبوا الى أن حكم ( الشرح يحضب ) كان في النصف الأخير من القرن الأول قبل الميلاد ، وفي

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451.

W. Dostal, The Evolution of Bedouin Life, L'Antica Societa Beduina,
Universita di Roma, Studi Semitici 2, 1959, P. 11-34,

Le Muséon 1964, 3-4, P. 452.

Mahram, P. 390.

الربع الأخر منه ، جاز لنا القول بأن ( إلساروس ) IIasaros ، الذي ذكره ( سترابون ) على انه ملك السبئين في أيامه ، وكانت في عهده حملة (اوليوس غالوس ) هو هذا الملك ( الشرج يحضب ) ، ولكن جمهرة أخرى من الباحثين والمتخصصين في العربيات الجنوبية ترجع ايام ( الشرح ) الى ما قبل ذلك ، فقد جعل ( فلبي ) مثلاً حكمه فيا بين السنة (١٢٥) والسنة (١٠٥) قبل الميلاد .

هسلذا ، ويلاحظ ان بعض الكتابات التي أغفلت ( يأزل ) ، ذكرت ابن ( الشرج ) بعد أبيه ، ودعت له ولأبيه بالعافية ودوام البركسة والنعمة ، الا انها لم تنعته بنعت ، مما يدل على انه لم يكن يحمل لقب (ملك سبأ وذي ريدان) آنذاك. "

وقد اختلف الباحثون في ضبط اسم الشخص الذي ولي إلى بعد ( الشرح يحضب ) ، فقد وضع ( فلبي ) اسم ( يأزل بين ) بعد ( الشرح يحضب ) ، دلالة على انه هو الذي حكم بعده ، ثم وضع ( نشأكرب يأمن يهرحب ) من بعده ، وهو ابن ( الشرح يحضب ) ، ومعناه انه هو الذي حكم بعد وفاة عمه أ. اذ ان ( يأزل بين ) هو شقيق ( الشرح يحضب ) كما رأينا .

ووضع (فلبي) اسم ( وتر يهأمن ) بعد ( نشأكرب يهأمن يهرجب) ، وهو كذلك أحد أبناء ( الشرح يحضب ) . ويرى بعض الباحثين أن ( وتراً ) اتخذ لقب ( يهأمن ) بعد اعتلائه العرش ، وكان قبسل ذلك يعرف به ( وتر ) . وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات .

أما (ريكمنس) ، فقد دو ّن اسم (يأزل بين) بعد (الشرح بحضب) وقد جعله شريكاً له في الحكم ، ومعاصراً لـ (حيو عشتر يضع) ، وهو ابن (شعر أوتر) والمالك من بعده ، وآخر من حكم من أسرة (علهان نهفان).

Mahram, P. 390, Beiträge, S. 32, J. Ryckmans, L'institution, P. 337.

Background, P. 142.

MM24, BU San'a 1909, Jemen, II, 345, Sab. Inschr., S. 38.

Background, P. 142.

Sab. Inschr., S. 39.

REP. EPIG. 4215, 4216, VII, II, P. 147, Mordtmann und Eugen Mittwoch,
Altsüdarabische Inschriften, Roma, 1933, S. 47.

( علهن نهفن ) . ثم جعل الحكم في (نشأكرب مأمن ) ابن (الشرح يحضب). وذكر معه اسم ( وتر ) غير انه لم يذكر انه ولي الحكم ، كما انه لم يذكر أي شيء آخر عنه . ثم ترك فراغاً ، ذكر بعده اسم ( ذمر على بين ) .

وأما (جامه) ، فقد نصب (وتر يهأمن) ملكاً من بعد (الشرح يحضب) الذي هو أبوه، وجعل حكمه ملكاً في حوالي السنة (٥) قبل الميلاد ، حتى السنة (١٠) بعد الميلاد .

و ( وتر يهأمن ) ، هو ( وتر ) الذي تحدثت عنه ، وقلت إن اسمه قسد ورد في النصن REP. EPIG. 4150 و REP. EPIG. 3990 اللذين ورد اسمسه فيها غير مقرون بلقب ، ولا جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) . أما في النصوص الأخرى ، فقد ذكر فيها لقبه ، وهو ( يهأمن ) ، وذكر بعده شعار حكمه ملكاً ، وهو ( ملك سبأ وذي ريدان )" .

ويرى (ميتوخ) و (موردتمن) ان من المحتمل أن يكون (وتر بهأمن) المذكور في النصن : 10 CIH و 258 هو (وتر بهأمن) هذا الذي نبحث عنه . وقد ذكرت بعد (وتر بهأمن) في النص 10 CIH محملة (ملك سبأ) . ويرى (ميتوخ) و (موردتمن) أيضاً ان ابن (الشرح) كان يعرف بد (وترم) (وتر) وذلك قبل اعتلائه العرش . فلما أصبح ملكاً ، عرف بد (وتر بهأمن) ، أي باتخاذ لقب (بهأمن) لقباً رسمياً له .

ويتحدث النص: Jamme 601 عن معارك وقعت في أرض (خولن جددن) (خولان جددن) ، تولى ادارتها وقيادتها (الرم مجعر) (الريام مجعر) (الريام مجعر) (الريم مجعر) ، وهو من عشيرة (سخيمم) (سخيم) ، وكان قيلاً (قول) على عشيرة (سمعى) ، التي تكوّن ثلث قبيلة (حجرم). وهو صاحب النص ، والآمر بتدوينه . وقد ذكر فيه : ان سيده الملك (وترم مهمن) (ملك سبأ وذي ريدان) بن الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان)

ŧ

J. Ryckmans, L'Institution, P. 337.

Mahram, P. 390.

CIH 10, CIH 258, Geukens 4, Jamme 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, Ryckmans, in Oriens Antiquus, Roma, 1964, Vol., III, P. 68.

Sab. Inschr., S. 39.

أمره بأن يسر الى عشائر ( خولان ) ( خولن ) ، ويؤدبها لأنها عصت الملك، وشجعت قبائل أخرى على العصيان ، فانضمت اليها . وقد استطاع هــذا القائد كما يذكر في نصه أن يقهر الثائرين ويحطم مقاومتهم ، ثم عاد بعد ذلك بغنائم كثيرة ، سرت الملك فشكر الإلكه ( المقه ثهوان ) ( بعل أوام ) الذي وفقه ونصره ، فقدم اليه تمثالن له ، تعبيراً عن شكره ، وعن مننه عليه ، اذ نصره في معركتين مع قبائل خولان ومن انضم اليها ، اللتين قهر فيها أولئك الثائرين، ولكي يزيد من نعمه عليه ، ويبارك في ملكه وفيه وفي أهله ويعطيه بركــة في زعه وقوة في جسمه . ويبعد عنه أذى الأعداء ا .

والنص: Jamme 602 هو في معنى النص الأول وفي مضمونه ، وصاحبه هو ( الرم يجعر ) نفسه . وأما النص: Jamme 603 ، فقد أمر بتدوينه ( فرعم بن مقر ) ( فرع بن مقر ) ( الفارع بن مقر ) ، وأولاده ، وهو من عشيرة ( عقبان ) ( عقبن ) ، وذلك لمناسبة انشائهم ( سقه ) ، أي (سقاية) صهريجاً و ( مزوداً ) وصرحاً في ( ذعقبن ) ( ذي عقبان ) . وتيمناً بهده المناسبة قد موا الى الإله المقه تمثالاً حمداً له وشكراً على أنعمه عليهم ، وكان ذلك في أيام : ( وتر بهأمن ملك سبأ وذي ريدان ) .

وشكر (وهيم اصدق) (وهب اصدق) (وهاب أصدق)، الإله (المقه) على نعمه التي أنعمها عليه . وتعبيراً عن حمده وشكره له ، قدم الى معبده (أوام) ثلاثة أصنام (تماثيل) ، وذلك في أيام (وتر بهأمن ، ملك سباً وذي ريدان)، ابن (الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان). وقد سجل شكره هذا في نص ، وسمه الباحثون به 604 . ومما يلفت النظر فيه ورود جملة : (وبشمس ملكن تنف)،أي : وبشمس الملك تنف،ويقصد بها وبشمس الملك : ونعتها تنف .

والنصوص الثلاثة الأخرى ، هي في أمور شخصية ، لا صلة لها بالسياسة وبالحرب وببقية النواحي من الحياة العامة ، كل ما فيها توسلات وتضرعات الى الآلهة بأن تمن على أصحابها بالحيرات وبالبركات وبالسعادة وبأولاد ذكور

Jamme 601, MaMb 205, Mahram, P. 102.

Jamme 603, MaMb 87, Mahram, P. 104.

Jamme 604, MaMb 207, Mahram, P. 107.

(أولدم اذكرم) ، وما شاكل ذلك . ولذلك لا أجد فائدة في الكلام على مضمونها في هذا المكان .

وقد وضع ( جامه ) اسم ( نشأكرب يهأمن يهرحب ) بعد اسم ( وتر يهأمن) في الحكم . و ( نشأكرب ) هذا هو أحد أبناء ( الشرح ) أيضاً ، فهو شقيق ( وتر يهأمن ) .

وقد حصل الباحثون على عدد من الكتابات من أيام حكم ( نشأكرب ) ، من جملتها الكتابة : Jamme 619 ، وصاحبها رجل اسمه ( رب ايل اشوع ) ( ربئيل أشوع ) و وابنه ( ددال ) ( دودايل ) ( دادايل ) ( داديل ) من عشيرة ( حلحل ) ( حلحل ) . وقد كان ( رب ايل أشوع ) عاقب ( عقبت ) الملك على مدينة ( نشقم ) أي ( نشق ) . ويراد به (عقبت) ( عاقب ) ، درجة نائب الملك ، أو ممثله الذي عمثله ويدير مكاناً ما وقد دو ن كتابته عند شفائه من مرض ألم به وهو في مدينة ( نشق ) ، ومن اضطراب وقع له في معدته ، ومن سقوط بعيره بعثرة عثرها ، فسقط ( رب ايل أشوع) من ظهره على ما يبدو من النص ، ولكي يحظى برضي سيده ( نشأكرب مأمين بهرحب ، ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب ، ملك سبأ وذي ريدان ) " .

وسجل (رب ايل) وأخواه (يزد) (يزيد) و (هوف ال) (هوف ايل) (هوف ايل) (هوف ايل) (هوفيل) ، وهم من (ال ذخرم) (آل ذخر) شكرهم وحمدهم للإله (المقه بهوان) (بعل أوام) ، لأنه نجاهم بما ألم بهم من أمراض ، وخفف عنهم كل شين نزل بهم (تشينت هشين) ، ومن كل مصيبة ألمت بهم فنهكتهم ، سجلوه على لوح وضعوه في معبد ذلك الإله ، كما أهدوا اليه صنما ، أي تمثالا ، تعبيراً عن شكرهم وحمدهم له ، وكان ذلك في عهد هذا الملك الذي نتحدث عنه .

وجاء اسم ( نشأكرب ) في النص : REP. EPIG. 3563 ، وقد نعت فيه

ا السطر الحادي عشر من النص: Jamme 605

Mahram, P. 390, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 272.

Jamme 619, MaMb 178, Mahram, P. 120.

Jamme 620, MaMb 150, Mahram, P. 121.

ب (ايمن يهرجب) بدلاً من (يهأمن بهرحب). وفي النص: REP. EPIG. 4191 وقد سقط اسمها فيه وقد سقط اسم أصحابه فيه ، وكانوا أقيالاً (اقول) على قبيلة سقط اسمها فيه أيضاً ، وقد عبروا عن أنفسهم به (ادم نشأكرب) ، أي (عبيد نشأكرم)، على سبيل الأدب والتعظيم للملك . وقد ذكروا فيه أنهم أهدوا للإله (المقسه بعل اوعلن) ، أي المقه رب (أوعلان) ، صنماً (صلمن) مصنوعاً من صريف (صرفن) أي فضة أو رصاص أو نحاس ، محسب تعريب الباحثين لكلمة (صرف) (صرفان) ، وصنماً آخر من ذهب ، لأنه من عليهم وأجاب كل ما سألوه الهداد .

وقد سجل الملك ( نشأكرب بهأمن بهرحب ) نصين آخرين ، أحدهما النص: Jamme 611 . دون في النص الأول آنه أهدى لمعبد ( المقسه بهوان ) ، وهو معبده المسمى ( اوام ) ( بعل اوم ) ، اهدى لمعبد ( المقسه بهوان ) ، وهو معبده المسمى ( اوام ) ( بعل اوم ) ، صنمين ، أي تمثالين من ذهب ، لأنه أجاب دعواته ( واستوفين كل دعت ) ووفى له كل ما طلبه منه ، وأعطاه ( برق الحريف ) ، ( ببرق خوف )أي الأمطار التي تتساقط في موسم الحريف ، فتحيي الأرض وتغيث الزرع ، وذلك في سنة ( نشأكرب من معديكرب ) من ( فضحم ) ( فضح الثاني ) ، ولأنه عن البرد ( بردم ) ، وربما قصد به مرض ( البرداء ) ، أي (الملاريا) التي تجعل المريض وكأنه يرتجف مسن البرد . أو ربما قصد به نزلة أصابته ، ومن ( اربيم ) وقد ترجمها ( جامه ) به ( جراد ) ، ومن سحب الهوام والحشرات التي ظهرت في هذا الموسم ، عناسية حدوث هذا البرق، (بهيت برقن) ولكي يزيد في نعمه عليه ويباركها ، ومحفظه ومحفظ ملكه ( ملكهمو ) ومحفظ ولكي يزيد في نعمه عليه ويباركها ، ومحفظه ومحفظ ملكه ( ملكهمو ) ومحفظ جيشه ( خسهمو ) ( خيسه ) ، ولكي يثبر ( لشبر ) ومحط ( وضع ) من شأن كل شانيء وحاسد وعدو له ٢٠

وأما النص: Jamme 611 ، فيذكر فيه ( نشأكرب يهأمن يهرحب ) ، انه قد م صنماً ، ( صلمن ) الى معبد الإلله ( المقه ) ، وهو معبد ( اوم )

REP. EPIG. 4191, SE. 68, Wien 72, Mahram, 336.

ومجموع النصوص التي عثر عليها حتى الان تحمل اسم الملك ( نشأكرب ) على أنه هو الآمر بتدوينها ، هو تسعة نصوص , Jamme 610, MaMb 208, Mahram, P. 107, 336.

( أو م) ، حمداً لذاته ، لأنه أعطاه كل ما أراده وطلبه منه ، ووفاه له ، قد مه في شهر ( هوبس وعثر ) من سنة ( نشأ كرب بن معد يكرب ) من (حدمت) حدمة الثالث ( ثلثن ) . ولكي يديم نعمه عليه، ويمنحه القوة والحول، وببارك في ملكه ( ملكهمو ) ، ويعز جيشه ، ويقهر أعداءه أ .

ولدينا نص آخر من النصوص التي أمر ( نشأكرب ) بتدوينها ، هو النص الذي وسم بـ Jamme 877 ، يخبر فيه انه أهدى لمعبد الإله ( المقه بهوان ) ، وهو معبد ( بعل أوام ) ، صنماً ( صلمن ) ، لأنه من عليه ، وأوحى اليه في قلبه بأن يقدمه اليه ، ولأنه أجاب كل ما سأله وطلبه منه . وقد أهداه له في شهر ( هوبس ) من سنة ( سمه كرب ) ( سمهكرب بن ابكرب ) من ( حدمت ) حدمة الثالث ( ثلثن ) . ولكي يديم نعمه عليه ، ويبارك فيه ، ويبعد عنه أذى الأشرار والأعداء ، وذلك بحق ( المقه بهوان ) ( بعل مسكت ) و ( بيثو بردن ) ( يثو بردان ) .

وورد اسم هذا الملك في نص آخر وسم به Jamme 621 وصاحبه من عشيرة (عبل) (عبل) (عبل) ، من بسني (ااذنن) (أأذنان) (أأذنان) (أأذنان) ، وقلد دو له تعبيراً عن حمده لذات إلحه (المقه) الذي وفي له كل مطلب طلبه منه ، وذلك في عهد (نشأكرب) ، كما ورد اسمه في النص: Jamme 622 وصاحبه (ابكرب اصحح) (أبو كرب أصحح ): وولداه (محمد يزن) (محمد يزن) (محمد يزن) (محمد يزن) ، و (أحمد رأن ) (محمد يزيد) ، وهم من (آل جرت) (جرة) ومن (آل انبر) وقد دو نا فيه حمدهما وشكرهما للإله (المقه) ،الذي أغناهم وأنعم عليهم بغنائم حرب أرضتهم ، ولكي يمن عليهم بتنفيذ أي أمر يكلفهم الملك (نشأكرب) اياه ، ولكي يبارك في زرعهم وفي حاصلهم الشتوي يكلفهم الملك (نشأكرب) اياه ، ولكي عنحهم البركة في أرضهم ويوفر لهم وحاصل الحريف وحاصل الصيف ، ولكي عنحهم البركة في أرضهم ويوفر لهم وياسة إلى المرتب الماء الإسقاء زرعهم و ويبعد عنهم كل بأس (بن باسم) ويبعد الأرق عنهم،

١

Jamme 611, MaMb 21, Mahram, P. 108.

Mahram, P. 336.

٣ - حمدم بذت هو فيهمو بكل املا ستملوا » ، السطر الرابع من النص ٠

Jamme 621, MaMb 171, Mahram, P. 122.

وكل مكروه وكل أذى وحسد الشانثين البعيدين والقريبين . ويلاحظ ورود اسم ( أحمد ) و ( محمد ) في هذا النص .

ويتحدث النص Jamme 612 عن حملة قام بها (احمد يغنم) وهو ابن (نشاى) (نشأى) ، وكان من كبار ضياط (مقتوى) الملك (نشأكرب) ، بأنه أهدى لمعبد (بعل اوام) ، المخصص بعبادة الإله (المقه) صنماً من ذهب ، لأنه من عليه وأفاض عليه بنعمه ، وأيسده في الحملة التي قادها مع أقيال (اقولن) وجيش الملك الى أرض حضرموت ، ولأنه أعساده سالماً بريئاً (اتو ببريتم) معافى بعد أن قتل رجلين ، ولكي يزيد في نعمه عليه وتوفيقه له ، وليبعد عنه أذى الشانئين ٢

والنص المذكور نص موجز ، لم يذكر أسماء المواضع التي حارب فيها جيش (سبأ وذي ريدان) في حضرموت ، ولا الأسباب التي أدت الى ارساله الى هناك. ويظهر من ايجازه هذا ومن عدم إشارته الى عودته بغنائم وأسرى وأموال ، ان الحملة المذكورة لم تكن حملة كبيرة . وإلا قادها الملك نفسه ، فقد كان من عادة الملوك عندهم ترؤس الحملات الكبيرة ، وادارة الحروب بأنفسهم اذا كانت كبيرة ، ولو رئاسة شكلية أو رمزية . وعدم إشارة هذا النص الى وجود الملك مع رجال الحملة ، يشير كما قلت الى صغر حجمها ، والى أن الغاية التي أرسلت من أجلها لم تكن ذات خطر ، وقد تكون لمجرد تأديب قبائه من حضرموت من أجلها لم تكن ذات خطر ، وقد تكون لمجرد تأديب قبائه من مضرموت تحرشت بسبأ أو عصت أمر ملك حضرموت . فأرسلها الملك ( نشأكرب) لتأديب تعاشل الثائرة .

ونقرأ في النص: Jamme 616 خبر معارك اشترك فيها أصحاب النص ا وهم من بني ( سخيم ) سادات ( بيت ريمان ) . وكانوا أقيالاً ( اقول ) على عشيرة ( يرسم ) من عشيرة ( سمعى ) التي تؤلف ثلث قبيلة (هجرم) (هجر) ، كما كانوا من كبار ضباط الملك ( نشأكرب ) ، أي من درجة ( مقتوى ) . وقد نشبت تلك المعارك من امتناع عدد من القبائل عن دفع ما استحق عليها من ضرائب ، مما حمل الملك عسلي ارسال حملة عسكرية اليها ، تمكنت من

Jamme 623, MaMb 238, Mahram, P. 122.

Jamme 612, MaMb 88, Mahram, P. 109, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 481.

تأديبها واخضاعها ، فاضطرت عشائر ( خولان جددم ) ( خولان جدد ) الى ارسال ساداتها وأشرافها الى مدينة صنعاء ( صنعو ) لمقابلة الملك وعرض طاعتهم عليه وخضوعهم له . وقسد رضي الملك عنهم ، وأدّوا ما استحق عليهم من إتاوة ، وبذلك نجحت هده الحملة . وسر أصحاب النص – وهم قادتها بهذا النصرا .

وتحدث النص بعد ذلك عن عصيان قبيلة ( دوات ) ( دوأت ) وعشائرها، وهي ( اباس ) ( أبأس ) و ( ايدعن ) ( ايدعان ) ، و ( حكمم ) (حكم) و ( حدانت ) و ( غمدم ) ( غمد ) و ( كهلم ) ( كاهل ) و ( اهلنی ) و ( حدانت ) و ( جدانت ) و ( جدانت ) و ( جدانت ) و ( جدانت ) و ( حرم ) ( سبس ) ، و (حرم ) ( حرم ) و ( حرم ) و ( حرم ) و ( أوم ) و ( أوم ) و ( رضحتن ) ( رضحتن ) و ( رضحتن ) و رخوت ) ( وقد ثارت كل هذه العشائر، وعصت ( رضحتان ) من ( حرت ) ( حرة ) . وقد ثارت كل هذه العشائر، وعصت الملك ، وامتنعت من دفع الضرائب ، فاضطر الملك الى ارسال قوة عسكريسة عليها ، التقت بها في أسفل الأودية ( بسفل اوديتن ) : ( بارن ) ( بثران ) ( بأرن ) ( بأرن ) و ( خلب ) و ( تدحن ) ( تدحان ) ، فانتصرت عليها، أي على العشائر الثائرة ، وأخذت منها غنائم كثيرة وأسرى " .

وعثر على كتابات أخرى ، ورد فيها اسمه ثم اسم ( يأزل بين ) من بعده ، وذلك على هذا النحو : ( نشأكرب بهأمن بهرحب ، ملك سبأ وذي ريدان ابن الشرح يحضب ، ويأزل بين ، ملكي سبأ وذي ريدان ) . وقد أوجد ورود هذا الاسم – وذلك كما ذكرت سابقاً – للباحثين الذين قالوا بوفاة ( يأزل بين ) في ابام حياة ( الشرح ) مشكلة ، خلاصتها : انه اذا كان ( يأزل بين ) قد توفي في أبام شقيقه ، فلم ذكر اسمه في هذا النص وفي نصوص أخرى مثله ؟ أفلا يدل ورود اسمه في النص على انه لم يمت في ذلك العهد ولكن بقي حياً ، وعاد فحكم مع ابن أخيه ( نشأكرب ) ، بعد ترضيته أو لأسباب أخرى لا نعرفها ، فعاد اسمه ، فظهر مرة أخرى في الكتابات ؟

أما الذين أبقوا ( يأزل بين ) حياً ولم يُعيتوه ، فأنهم يعتمدون على هذه

Jamme 616, MaMb 154, 199, Ry. 538, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 481.

النصوص في دعواهم ببقائه على قيد الحياة ، وبمشاركته ابن أخيه في الحــــكم ، وأما غيرهم ، فقد تعمدوا الى حجج وأعذار في تفسير ما ورد في النصوص ، في جملتها ان ذكر اسمه لا يدل على بقائه حيًّا حتى ذلك الزمن، وان ذكره في الكتابات معناه الإشارة الى عم الملك ، وقد كان ملكــــأ ، وأن ( نشأكرب ) إنما ذكره ليبين للناس أنه سيسير على سنة أبيه وعمه في مقاومة أعدائه بتجريسه الحملات عليهم ومحاربتهم ، وأنَّه سيخالف بذلك سياسة شقيقه ( وترم يهأمن ) الذي سلك خطة التهدئة وحل المشكلات بطريقة المفاوضات والسلم . ودليلهم على ذلك ، ورود جملة نصوص من أيامه ، فيها أخبار حروب وقتال ، على حين لا نجد من أخبار القتال في أيام شقيقه غير خبر واحد ورد في نص واحـــد ، هو النص : Jamme 601 الذي مر ذكره . ولكن ، هل نحن على علم يقن بأننا لن نعثر في المستقبل على نص ما من أيام ( وترم بهأمن ) ، فيه نبأ عن حرب أو حروب ؟ ثم من يدر بنا أنه كان مسالمًا ؟ أفلًا يجوز أن يكون قصر حكمه ، هو الذي حال بينه وبين خوض المعارك ؟ ثم ما الدليل على أن ذكر اسم ( يأزل بين ) في نصوص أيام ( نشأكرب ) ، معناه اتباع سياسته وسياسة شقيقه في الحرب ؟ وليس في النصوص أية اشارة ولا أي تلميح يدفعنا الى التفكير في هذا التفسر أو التأويل .

ومن الكتابات التي دو "ن فيها اسم ( يأزل بين ) بعد اسم ( نشأكرب ) ، الكتابة : Jamme 608. وصاحبها هو الملك ( نشأكرب يأمن بهرحب) نفسه ". وقد دو "نها حمداً للإله ( المقه بهوان ) ( بعل اوام ) وشكراً له على نعمه وإفضاله ، وذكر أنه قدم في هذه المناسبة صنماً أي تمثالاً من صريف (صرفن) فضة أو رصاص أو نحاس زنته ألف ( رضى ) ( رضيم ) ، ليكون تعبيراً عن شكره ، وتقربه اليه ".

وتعد الكتابة : REP. EPIG. 4233 من كتابات هذا العهد ، وصاحبها رجل اسمه ( يصبح ) وقد سقط اسم أبيه من النص . وقد ذكر فيها أنه قــدم خسة

Mahram, P. 330.

۲ دون لقبه ( يأمن ) ، اما في بقية النصوص ف ( يهأمن ) • وقد يكون الخطئ
 في الاستنساخ •

Jamme 608, MaMb 109, Mahram, P. 106.

تماثيل الى الإلك ( المقه ثهوان ) ، لأنه من على عبده (يصبح ) فأفاض عليه بنعمه ، وأجزل له العطاء : ومنحه رضى سيده الملك ، ولكي يديم نعمه هذه عليه ، ويبعد عنه كل أذى وشر ، بحق الإلك : المقه ا .

والى هذا العهد أيضاً تجب إضافة النص: Jamme 611 ، الذي سبق أن تحدثت عنه في أثناء كلامي على الكتابات التي أمر الملك ( نشأكرب ) بتدوينها باسمه ، إذ ذكر فيها اسم عمه ( يأزل بين ) .

لقد انتهيت الآن من كلامي على (آل فرعم ينهب) ، ووجب على التحدث عن أسرة جديدة حكمت (سبأ وذا ريدان) ، هي أسرة يبدأ حكمها محكم ( ذمر على بين) . ولكنني أرى التحدث عن أسرتين كان لها شأن في هذا الزمن : اسرة ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم ياضف ) ، وأسرة ( سعد شمسم أسرع ) .

وقد ورد اسم ( وهب اوم يضف ) ( وهب أوم يأضف ) ( وهب اوام يضف ) في عدد من الكتابات ، وذكر مع اسمه اسم شقيق له يعرف به (يدم يدم ) . وقد عاصرا الملك ( الشرح يحضب ) ، كما عاصرا ( نشأكرب سأمن يهرجب ) . وقد عرفنا من الكتابات أسماء عدد من أولاد ( وهب أوم يأضف ) ( وهب اوم يضف ) هم : ( حمعت أزأد ) ( حمعت ازاد ) ، و ( ابكرب اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و ( سخيمم يزان ) ( سخيم يزأن ) و ( وهب اوم يسبر ) ( وهب أوم يسبر ) ، و ( نشأكرب يدرم ) ( نشأكرب يدرم ) .

ويظهر من النص: المعلا على بيت ريمان ( وهب أوم ) وأخاه ، كانا من عشيرة ( سخيم ) ، وكانا ( ابعلا ) على بيت ريمان ( ابعل بين ريمن ) أي أصحاب ( بيت ريمان ) ، وكانوا أقيالاً على عشيرة (يرسم ) من قبيلة (سمعى) التي تكوّن ثلث ( ذي هجرم ) . فيظهر منه ومن النص: المعاسمة المها كانا من عشيرة ( سخيمم ) ، أي سخيم .

REP. EPIG. 4233, Background, P. 98, REP. EPIG., VII, II, P. 166,

Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), P. 232.

Mahram, P. 332.

Jamme 616, MaMb 199, Mahram, P. 113, Jamme 718, MaMb 56, Mahram, P. 202.

وقد كانت أسرة ( وهب أوم ) وأولاده ، وشقيقه ( يدم ) تستغل أرضين حكومية تابعة للملك ، أجرها لها الملك ( الشرح يحضب ) وفق أمر ملكي أصدره باسمه ، وأعلنه ، عثر عليه الباحثون ، فوسموه بـ REP. EPIG. 4646 . وقله ذكر في النص اسمي ولدين من أولاد ( وهب أوم ) ، هما : ( حمعثت ) ، و ( اكرب ) ، كلم أشير الى عشيرة ( يرسم ) و ( سخيم ) . وهو من النصوص المهمة التي تتعلق بالزراعة وباستغلال الأرضين في ذلك الزمن .

وأما اسرة (سعد شمسم اسرع) (سعد شمس أسرع) ، فان أهميتها تزيد على أهمية الأسرة المتقدمة ، إذ كانت لاسمها صلة بالملك (الشرح يحضب) ، كما جاء في النصوص : Jamme 626 و Jamme 627 و Jamme 628 ، وابنه Jamme 630 و Jamme 629 ( مرثد يهحمد ) في النصوص المذكورة الى ( الشرح يحضب ) ، أي ملكي سبأ وذي ( ابنا ) الملك ، ولقبا فيها بـ ( ملكي سبا وذايدن ) ، أي ملكي سبأ وذي ريدان ) ، مما يدل على أنها كانا ملكين .

وصاحب النص : Jamme 626 رجل اسمه (ينعم اذرح) (ينعم أذرح)، وقد دو "ن مع اسمه اسم ولديه : (ابكرب) (أبكرب) (أبوكرب) و(كبرم) (كبر) ، وهم من (غيان) . واشترك معهم في تدوينه رجل آخر اسمه : (ناسم) (نأسم) (نأس) ، وكانوا أقيالاً على قبيلة (غيان) . وقسد ذكروا أنهم أهدوا صنما الى الإله (المقسه شهوان) (بعل أوام) كما أوحي اليهم ، حمداً له وشكراً ، إذ من عليهم ، ومنحهم السعادة والعافية ، وجعل (سيداهم : سعد شمس أسرع وابنه مرثد يهحمد ، وهما ملكا سبأ وذي ريدان وابنا الشرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان عنهم ، ولكي يديم الإله المقه نعمه عليهم ، وذلك بحق عثر وهوبس والمقه وذات هم وذات بعدان

Le Muséon, 1967, 1-2, P. 272.

ر رضو وحظى مرايهمو سعد شمسم اسرع وبنهو مرثدم يهجمد ملكي سبأ وذ ريدن بني الشرح يحضب ملك سبأ وذ ريدن) ، الفقرة ٩ وما بعدها من النص :
 Jamme 626, MaMb 146, Mahram, P. 124, Orlens Antiquus,

Vol., III, 1964, P. 70.

وبشمس الآهة الملك الملقبة بـ ( تنف ) ( تنوف ) و بحق سيدهم ( وبشمهمو ) ( حجرم قحمم ) ( حجر قحم ) ، بعل القلعتين (عربهن) : ( تنع ) و ( لمس ) .

وأما أصحاب النص : Jamme 627 ، فهم : (هو فعثت يزان ) ( هو فعثت يزان ) ( هو فعثت يزأن ) و ( آل كبسيم ) ، وهم أقيال ( اقــول ) عشيرتي ( تنعمم ) ( تنعم ) و ( تنعمت ) ( تنعمة ) .

وقد ذكروا فيه انهم أهدوا لمعبد (أوام) ، وهو معبد (المقه) ، صنماً (صلما) لأنه أوحى اليهم انه سيجيب مطالبهم ، وبوفي لهم كل ما سألوه من دعوات ، فينزل عليهم الغيث ، وبمطرهم بوابل الحبر والبركات ، ويسقي جانبي وادي (يعد) (يعود) و (اتب) (أتب) وأرضاً من أرض (تنعم) وأرض (تنعم ) بفد بأمطار الربيع وبأمطار الحريف ، وبماء جار دائم ، وبأنه سيرفع حظوتهم عند (سعد شمس أسرع وعند ابنه مرئد بهحمد ملكا سبأ وذي ريدان ، ابني الشرح محضب ، ملك سبأ وذي ريدان ) ويقربهم اليها تقرباً يرضيهم ، ولأنه وعدهم بأنه سيمنحهم السعادة والمال والطمأنينة ، وانه سيسر خواطرهم ، وعندم ملكن تنف ) ، أي : محق الشمس أو (بلات بعدان) ومحق (شمس و (بلات بعدان) ومحق (شمس و (بلات بعدان) ومحق (شمس ملكن تنف ) ، أي : محق الشمس إلمة الملك الملقبة بد (تنف ) ، ومحق (الشمس ) ربة (قيف رشم ) (قيف رشام ) ، وقد جعلوا نذرهم تقدمة (الشمس ) ربة (قيف رشم ) (قيف رشام ) ، وقد جعلوا نذرهم تقدمة للإلك (عثر شرقن ) (عثر الشارق ) و (المقه بعل أوام ) .

وأما النص Jamme 628 ، فهو النص المتقدم نفسه ، فلا حاجــة بنا الى الكلام عليه . وأما النص : Jamme 630 ، فانه كالنصوص السابقة : حمــد وشكر للإله ( المقه ثهوان ) ( بعل أوام ) ، لأنه من على (لحيعثت اصححل) وهو من ( يهمن ) ( يهمان ) ، بكل ما سأله وطلبه منه ، وأمطــره بشآبيب

Jamme 627, MaMb 210, Mahram, P. 125.

نعمه وافضاله ، وبوابل من فضله ، ورفع منزلته وأعطاه الحظوة عند ( سعد شمس اسرع)، وعند ابنه ( مرثد بهحمد ) ، ملكي سبأ وذي ريدان ، ابني الشرح يحضب ، ملك سبأ وذي ريدان . ولكسي يديم نعمه عليه ، ويتمها عليه وعلى بيته ، ويعطيه أثماراً وحصاداً جيداً كثيراً من كل أرضه ( بن كل أرضتهمو ) ، وبقية من كل الأمراض والآفات .. بحق ( عثر ) و (هوبس) و ( المقه ) و ( بدات حميم ) و ( بدات بعدان ) وبحق ( شمس ملكن تنف ) شمس إلهة الملك تنف .

والنص 629 Tamme هو من أهم النصوص المذكورة ، لورود أخبار ومعارك وحوادث تأريخية فيه لم ترد في أي قص آخر من النصوص المعروفة عن هــــا العهد وعن هذه الأسرة وصاحب النص رجل اسمه ( مرثدم ) وقد سقط لقبــه في النص ، وقد دو ن اسم ابنــه : ( ذرح اشوع ) ( ذرح أشوع ) معه ، وهـــا من ( جرفم ) ( جرف ) أقيال عشيرة ( يهب عيـــل ) ( يهبعيل ) . وقد دو ناه عند تقديمها صنما إلى الإله ( المقه شهوان ) ( بعل أوام ) ، حداً له وشكراً ، لأنه وفقها وأسبخ نعمه عليها ، ولأنه وفق (ذرحن) ( ذرحان ) في كل المعارك والحروب التي خاضها لمساعدة سيديه ( سعــد شمس أسرع ) وابنه ( مرثــد يهحمد ) ( ملكي سبأ وذي ريدان ) ، ابني ( الشرح غضب ملك سبأ وذي ريدان ) ، ابني ( الشرح

وقد حمد ( ذرحن ) ( ذرحان ) إلهه وشكره إذ نجاه من المعارك التي حدثت في أرض عشيرة ( ردمان ) ( ردمن ) ، تلك المعارك التي هاجمها حلف تكو ن من ( وهب ايل ) ، الذي هو من ( معاهر ) ومن ( خولان ) وحضرموت وقتبان وردمان ومضحيم ( مضحى ) ومن كل من انضم اليهم من ناس ( وكل انس ) ومن أعراب ، وذلك لمغاضبة سيديهما ملكي سبأ ومعارضته أ .

Jamme 630, MaMb 267, Mahram, P. 131.

Jamme 629, MaMb 203, Mahram, P. 129, Oriens Antiquus, Vol., III, 1964, P. 70.

٣ ( وكل انس ) ، السطر السابع من النص ٠

واعرب) ، السطران السابع والثامن من النص •

ويظهر أن ( ذرحان ) كان قد حوصر أو وقع في مشكل في أرض ردسان ، ورعما في ( وعلان ) ، عاصمة ( ردمان ) ، وبقي محماصراً أو في وضع حرج صعب حيى جاءته قوات انقذته مما وقع فيه ، وعاد فالتحق بجيش سيديه الملكن لمحاربة ذلك الحلف .

وقد أسرع الملكان ، فعبّاً اجيشها ومن كان معها من تبع (ادمهمى) وعاربين ( ذبن اسبعن ) وأقيال ، واتجها نحو ( وعلان ) ، حيث واجها الأحلاف: واجها ( يدع ايل ) ملك حضرموت ، ومن معه من أهل حضرموت و ( نبطعم ) ( نبط عم ) ، ملك قتبان ، ومن كان معه من أهل قتبان ، و ( نبطعم ) ( نبط عم ) ، ملك قتبان ، ومن كان معه من أهل قتبان ، و ( وهب ايل ) من ( معاهر ) وخولان و ( هصبح ) و (مضحيم ) ، ومن كانوا معهم . وقد جرت معارك انتهت بانتصار (ملكي سبأ وذي ريدان ) على رجال الحلف . ولم تذكر الأسطر التي دو نفيها خبر هذه المعارك أسماء المواضع التي نشب فيها القتال : ولم تأت كذلك بأية تفاصيل عنها ولا عن فداحة الحسائر التي منيت مها قوات ذلك الحلف .

ويظهر ان ( ذرحان ) كان قد ترأس قوة مؤلفة من مقاتلين من ( فيشن ) ( فيشان ) ومن ( يهبعيل ) ( يهب عيل ) ، وأخذ يهاجم بها بعض الأعداء ، الا انه وقع في وضع عسكري حرج ، اذ حاصره أعداؤه ، ولم يتمكن من النجاة بنفسه وبقواته الا بعد اسراع الملكين أنفسها على رأس قواتها لفك الحصار عنه . وقد نجحا في ذلك ، وسلم مع قوته من الوقوع في الأسر . ولما خلص ونجا ، أخذ يهاجم فلول بعض الأعداء ، فنجح في هجومه وحصل على غنائم وأموال " . وعاد فانضم الى جيش الملكين ، وعاد الملكان الى مدينة ( مأرب ) سالمن غانمن أ

ويتحدث ( ذرحان ) بعد ذلك عن معارك نشبت في منطقة مدينة (حازوم ) ومدينة ( مشرقتن ) ( مشرقتان ) ( المشرقة ) . وكان ( ذرحان ) محارب مع

Mahram, P. 342.

٢ السطر التاسع فما بعده من النص ٠

Mahram, P. 342.

الفقرة: ٢٣ من النص •

جيش الملكين في خلال هذه المعارك . وقد حاصر جيش الملكين مدينة (حلزوم) ثم افتتحها وأباحها فأخذ ما وجد فيها من أموال ، ثم هاجم المواضع الأخرى على جانبي الأودية والسهول ، وتركها للنهب والسلب ، ودمتر المعابد (الحرم) ( محرمت ) والهياكل ( وهيكلت ) ، وخرب كل المساقي ( مسقى ) التي تروي الأرضين في هدف المناطق . وبذلك انتهت معارك هذه المنطقة بتفوق الملكين على أعدائه . ويظهر ان الجيش لم يتمكن من افتتاح مدينة ( مشرقتن ) المشرقة ) ، فبقيت صامدة مقاومة ، حتى اضطر الى ترك حصارها والارتحال عنها .

ثم ينتقل النص الى الحديث عن معارك أخرى أدت الى احتلال مدينة (منوم) (منوب) ، وكل مدن ( كل هجرن ) ومصانع عشيرة ( اوسن ) أوسان ، والى الاستيلاء على مدينة ( شيعن ) ( شيعان ) ٢ . ولم يذكر شيئاً مفصلاً عن هذه المعارك ، ولا عن الأماكن الأخرى التي وقعت فيها ، ولا عن الغنائم والأموال التي أخذها الجيش من هذه المواضع . ويرى بعض الباحثين ان مدينة (منوم) ، هي (منوب) ، وهي من مدن ( بني بدا ) ، وان وادي (منوب) من الأودية التي تصب في وادي حضرموت في غرب (الحوطة ) ، التي تقع على مسافة عشرين كيلومتراً من جنوب شرق ( شيام ) . وأما شيعان فنقع على مسافة عشرين كيلومتراً جنوب ( تمنع ) ٣ .

ثم يتحدث النص بعد ذلك عن معارك أخرى اشترك فيها ( ذرحان ) وقائد آخر اسمه ( رب شمس يعر ) ( رب شمس يعر ) ، وهو من ( علفقم ) ( علفقم ) ( علافق ) ، وكانا يحاربان في أرض قتبان ، وقد وقعا على ما يظهر منه في وضع حرج،وذلك في منطقة مستوطنات حضر (احضر) وأعراب . حتى وصلت أمداد الى ( تمنع ) . وتمكنا بفضل ( المقه ) ورحمته بهما ومساعدته لها من الحلاص والنجاة مما وقعا فيه، ثم عادا مع الملكين ، وشقوا طريقهم الى ( مأرب ) وعادوا جميعاً سالمين .

الفقرة (٢٥) فما بعدها الى الفقرة (٣٠) •

٢ الفقر تان ٢٩ و ٣٠ من النص ٠

Mahram, P. 342.

الفقرة ٣١ وما بعدها ٠

ويظهر أن (مرثدم) ( مرثد ) أبا ( ذرحان أشوع ) كان في مدينة (صنعاء) ( صنعو ) وذلك بأمر من الملك للقيام بأعمال نيطت به ، كما ناط الملكان بخمسة أقيال آخرين القيام بأعمال خاصة بمدينة (رحبتن) (الرحبة ) في خلال الحملتين و وتقع مدينة (رحبتن) ( الرحبة ) ( الرحابة ) ( رحبتان ) على مسافة عشرين كيلومتراً شمال شرقي مدينة صنعاء " .

ويظن أن الملك ( نبطعم ) ( نبط عم ) ملك قتبان المذكور في هذا النص ، هو الملك ( نبطعم يهنعم بن شهر هلال ) ، الذي حكم في بن السنة (٢٠) والسنة (٣٠) بعد الميلاد على رأي (جامه ) . وقد حكم أبوه (شهر هلال يهقبض ) فيا بين السنة (١٠) والسنة (٢٠) بعد الميلاد ، على رأيه أيضاً . و ( نبطعم يهنعم ) هو أبو الملك ( مرثدم ) ملك قتبان الذي حكم فيا بين السنة (٣٠) والسنة (٤٥) بعد الميلاد .

هذا ، ونحن لا نعلم في الزمن الحاضر عن الملكين المذكورين شيشاً يذكر . وقد وضع ( جامه ) حكم ( سعد شمسم ) وابنه ( مرثدم بهحمد ) فسيا بين السنة (۲۰) والسنة (۳۰) بعلا الميلاد . أي انه جعل حكمها بعد حكم الملك (نشأكرب يهامن بهرحب ) ابن ( الشرح يحضب ) الذي انتهى حكمه في حوالي السنة (۲۰) بعد الميلاد على رأيه .

أما ( فون وزمن ) ، فوضع زمان حكم ( سعد شمس أسرع ) في حوالي السنة (١١٠) بعد الميلاد . ووضع زمان حكم ( مرثد يهحمد ) في حوالي السنة (١٣٠) بعد الميلاد . وذكر ان ( الشرح يحضب ) ، هو ( الشرح يحضب )

الفقرة ٣٦ فما بعدها •

Mahram, PP. 322, 342.

Mahram, P. 391.

Mahram, P. 343.

Mahram, P. 390.

الأول الذي جعل ابتداء زمان حكمه سنة ( ٨٠) للميلاد . وهو من ( مرثد ) من ( بكيل ) ، والذي كان يحكم ( شبام أقين ) ( شبام أقيان ) . وقد أشار الى وجود ملك آخر اسمه (الشرح يحضب) ميزه عن الأول باعطائه لقب (الثاني) وقد جعل زمان حكمه سنة (٢٠٠) أو (٢٠٦) للميلاد .

وقد يذهب الظن الى ان الملكين المذكورين هما في الواقع (سعد شمسم أسرع) وابنه ( مرثدم يهجمد ) اللذين كانا من ( جرت) جرة ، وكانا قيلين على قبيلة ( ذمرى ) ، كما نُصَّ على ذلك في الكتابات Jamme 606 و Damme 568 و وفي و ذمرى ) ، كما نُصَّ على ذلك في الكتابات Jamme 607 و وفي و الشرح يحضب ) وفي خدمة ( الشرح يحضب ) وفي خدمة ابنسه ( وترم ) ، لأن اسمي الملكين واسمي القيلين أسماء واحدة ، ولأن زمانهما وزمان الملكين زمان واحد ، الا ان هذا الظن يصطدم بكون القيلين من زمانهما وزمان الملكين زمان واحد ، الا ان هذا الظن يصطدم بكون القيلين من فيهم ذلك من كلمة ( بني ) ، أي ابني بالتثنية الواردة بعد اسمها ولقبها وقبل اسم ( الشرح ) ، ولم يكن الملك من أسرة ( جرت ) ( جرة ) ؟ .

وجملة ( سعد شمسم اسرع وبنهو مرثدم يهحمد ملكي سبأ وذريدن بني الشرح يحضب ملك سبأ وذريدن ) ، ومعناها: ( سعد شمس اسرع وابنه مرثد بهحمد ملكا سبأ وذي ريدان ) ، الواردة ملكا سبأ وذي ريدان ) ، النا الشرح يحضب ، ملك سبأ وذي ريدان ) ، الواردة في النص 529 Jamme 629 ، جملة مشرة في الواقع تشير التساؤل عن المراد من لفظة ( بني ) الملكورة فيها ، فلو فسرناها عمى ( ابني ) أي ولدي (الشرح) اصطدمنا محقيقة ان ( مرثدم يهحمد ) ، لم يكن ابناً للملك (الشرح) وانما كان حفيداً له ، والحفيد غير الابن في اللغة وفي التعبير ، ولللك صار هذا التفسير غير منسجم مع واقع الحال .

أما لو فرضنا أن البنوة المقصودة ، هي بنوة تبن ، أي ان ( سعد شمس أسرع ) لم يكن ابناً من صلب ( الشرح يحضب ) ، بل كمان ابناً بالتبني جوبهنا بمعضلة أخرى ، هي أن ( سعد شمس أسرع ) لم يكن في عمر يتبنى فيه في العادة ، ثم إن ابنه نفسه كان قيلاً أي في عمر لا بد أن يكون قمد جاوز

Le Muséon, 1946, 3-4, P. 498.

Mahram, P. 340, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 70.

Le Muséon, 1967, 1-2, P. 289. ، الفقرة الخامسة وما بعدها

فيه سن المراهقة ، وهو أولى على كل حال من والده بالتبني بالنسبة الى سنه . ولو كان التبني له ، لما جاز لأبيه أن يسمي نفسه ابناً للملك بالمعنى المفهوم من التبني . لذا فنحن أمام معضلة لا يمكن حلها في الزمن الحاضر ، ولا يمكن حلها إلا بعثور المنقبين على كتابات جديدة تتعلق بهذه الأسرة ، وبشخصية ( الشرح يحضب ) نفسه ، فلعل ( الشرح ) رجل أخر ، حكم في غير هدا الزمن .

ويفهم من النص: Glaser 1228 أن (سعد شمس أسرع) وابنه (مرثد بهمسمد). وقد لقبا أنفسها بلقب (ملك سبأ وذي ريدان) كانا حليفي الملك (ذمر على بهبر)، وقد حاربا معه الملك (وهب ال محز) (وهب ايل محز)، الذي كان مسبطراً على نجاد قبيلة (سمعى) أ. وقد أنتصر (ذمر على بهبر) وحليفاه فيها ، غير أن هذا النص لم يكن حاسماً على ما يظهر.

## أسرة فرعم ينهب :

- ١ قرعم يتهب .
- ٢ ـ الشرح يحضب بن فرعم ينهب .
- ٣ ـ يازل بين بن فرعم ينهب ، أي شقيق الشرح يحضب .
- ٤ ـ نشأكرب بأمن يهرحب ، ( نشأكرب يهدأمن يهرحب ) . وهو ابن
   الشرح محضب .
- ه وترم یهامن ( وتر یهدامن ) . وهو ابن الشرح یحضب . ومنهم من یقدم ( وتر یهامن ) علی آخیه ( نشأ کرب یهرحب ) .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 461, CIH 306 + 598.

# الفصل التامن والعشرهن

# سبأ وذو ريدان

أضفت في الفصل السابق اسمي الملكين (سعد شمس أسرع) و (مرثد بهحمد) الى آخر أسماء الملوك الذين حكموا بعد (الشرح محضب) ، وذلك حكاية على لسان (جامه) وبحسب ترتيبه لأولئك الملوك ، ولما تراءى له من دراسته لطبيعة الأحجار المكتوبة التي عثر عليها ، ومن دراسته أساليب وأشكال الحروف وطرق نقشها على تلك الأحجار . أما غيره من الباحثين القدامي في العربيات الجنوبية ، فلم يذكروهما لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات التي أوردت اسميها ، لأنهم لم يكونوا قد وقفوا على الكتابات التي اكتشفت من عهد غير بعيد .

وقد اختلف الباحثون في تأريخ حكومة سبأ في تثببت اسم الملك الذي حكم بعد آخر ابن من أبناء الملك ( الشرح يحضب ) ، وتباينت آراؤهم في ذلك . وترك ( ريكمنس ) فراغاً بعد اسم ( نشأكرب يهأمن يهرحب ) و ( وتر ) ، دلالة على انه يرى وجود فجوة في الحكم لا يدري من حكم فيها ، وضع بعدها اسم ( ذمر على بين ) . وقد جعله من المعاصرين الملك (العز) ملك حضرموت الما ( جامه ) ، فقد وضع كما قلت اسمي الملكين ( سعد شمس أسرع ) وابنه ( مرثد يهحمد ) ، بعد اسم الملك ( نشأكرب يهامن يهرحب ) ، ثم دو ن اسم

J. Ryckmans, L'institution, P. 338.

( ذمر على بين ) بعد اسم ( مرثد يهحمد ) ، دلالة على انه هو الـذي كان قد حكم بعده . وقد جعل ابتداء حكمه في حوالي السنة الثلاثــين بعد الميلاد ، وانتهاء حكمه في حوالي السنة الحامسة والأربعين للميلاد .

وأما ( فلي ) ، فقد وضع اسم ( وتر يهأمن ) بعد اسم ( نشأكرب يهأمن يهرحب) ، ثم وضع اسم ( ياسر يهصدق ) من بعسده . وقال باحمال كون ( ياسر ) ابناً من أبناء ( وتر ) ، ثم دوّن اسم ( ذمر على يهبر ) من بعسد ( ياسر ) ، وهو ابن ( ياسر ) ، ثم دوّن اسم ( ثارن يعب يهنعم ) من بعده ثم وضع اسم ( ذمر على يهبر ) بعد ( ثارن ) وعبّر عنه بالثاني، ليميزه بذلك عن ( ذمر على ) المتقدم ، ثم جعل اسم ( ذمر على بين ) من بعده ، وهو الملك اللي أتحدث عنه الآن ، والذي جعله ( ريكمنس ) و ( جامه ) على وأس أسرة جديدة حكمت بعد زوال حكم أيناء ( الشرح يحضب ) على نحو ما ذكرت .

وسأسير في هذا الفصل في ترتيب حكام ( سبأ وذي ريدان ) ، وفقاً للقائمة التي وضعها (جامه) والاشارة التي وضعها (جامه) والاشارة الى القوائم الأخرى حسب الامكان .

ولا نعرف من أمر ( ذمر على بين ) شيئاً يذكر . وقد ورد اسمه في نص وسم 373 CIH ، غير انه لم يلقب في بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، على حين لقب ابنه به . فحمل هذا بعضهم على التريث في الحكم بأنه كان ملكاً ؟ . وقد جعل ( جامه ) حكمه فيا بين السنة الثلاثين والسنة الخامسة والأربعين بعد الميلاد ؟ :

وقد ورد في هذا النص المتقدم ، أي النص : 373 CIH اسم ابن من أبناء ( ذمر على بين )، هو ( كرب ايل وتر يهنعم ) ، وقد لقب فيه وفي نصوص أخرى بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، ومدون النص : 373 CIH وصاحب هو الملك ( كرب ايـل وتر يهنعم ) أمر بتدوينه عند تقديمه ندراً الى الإلــه

Mahram, P. 390.

Background, P. 140.

Mahram, P. 344.

Mahram, P. 390.

( المقه ) ه ليوفي له وليبارك عليه وعلى قصره ( سلحن ) (سلحين ) (سلحان) وعلى مدينة ( مريب ) مأرب . وقد ذكر مع اسمه اسم ابن له هو (هلك امر) ( هلك أمر ) (

ووصل الينا نقد ضرب عليه اسم ( كرب ايل ) ، وأول من أشار الى هذا النقد ( بريدو ) Prideaux الذي بيّن أن اله ( مونكرام ) Monogram ، أي الحروف المتشابكة المضروبة على النقد ، تشير الى نعت هذا الملك . وقد بحث ( مورد تمن ) كذلك في هذا الموضوع " .

وقد ذهب ( ریکمنس ) الی ان ( کرب ایل وتر یهنعم ) ، کان یعاصر الملك ( العز ) ملك حضر موت .

وللملك (كرب ايل وتر يهنعم) كتابة أخرى أمر هو نفسه بتدوينها ، هي الكتابة التي وسمت بـ REP. EPIG. 3895 . وهي قصيرة ناقصة ، سقطت منها كلمات عدة . وقد ورد فيها اسم ابن الملك ، وهو ( هلك امر ) ( هلك أمر ) ، ولم يلقب ( هلك أمر ) فيه بـ ( ملك سبأ وذي ريدان ).

ويظهر من ورود اسم الملك (كرب ايل وتر بهنعم) ، وحسده في بعض النصوص ملقباً به ( ملك سبأ وذي ريدان) أن هذا الملك حكم وحده في بادىء الأمر ، لم يشاركه أحسد ، ثم بدا له فأشرك ابنه ( ذمر على ذرح) معه ، وذلك في العهد الثاني ، وهو العهد الأخير من حكمه . لورود اسم ( ذمر على ذرح ) من بعد اسم أبيه ، منعوتاً بنعت الملوك .

ويلاحظ ورود اسم ( هلك أمر ) ابن ( كرب ايل وتر بهنعم ) وفي كتابات الدور الأول من دوري حكم أبيه ، إلا انه لم يلقب فيها بـ ( ملك سبـاً وذي ريدان ) . أما كتابات الدور الثاني من أدوار حكم ( كرب ايل ) ، فلا نجد فيها اسم شقيقه ( ذمر على ذرح ) . وقد تلقب بـ ( ملك سباً وذي ريدان ) دلالة على أنه كان يحكم مع أبيه حكماً ملكياً مزدوجاً . وقد

CIH 373, Fresnel 54, Glaser 482, 483, Oslander, in ZDMG., X, (1856), S. 67, Discoverles, P. 222, Mahram, P. 344.

Hill, P. IXVIII. PL., XI, I, 2, Müller, Burgen, II, S. 904.

Hill, P. IXVIII, Mordtmann, in Numis. Zeit., 1880,

S. 308, D.H. Müller, Hofmus., S. 71,

يعني هذا وفاة ( هلك أمر ) في أيام حكم أبيه ، ولهذا اختفى اسمه من الكتابات. وقد قدر ( البرايت ) F. P. Albright حكم ( كرب ايل وتر يهنعم ) وابنه ( هلك أمر ) في منتصف القرن الأول للميلاد .

أما الكتابات التي ذكر فيها ( ذمر على ذرج ) مع أبيه فيها ، فهي الكتابة: REP. EPIG. 4132 والكتابة الأولى قصيرة أصيبت والكتابة الأولى قصيرة أصيبت مواضع منها بتلف . ويلاحظ أن النص لم يذكر ( ملك سبأ وذي ريدان ) بعد اسم ( كرب ايل وتر يهنعم ) الذي سقط من الكتابة ، ولم يبق منه إلا الحروف الأخيرة من نعته ( يهنعم ) " . وأما النص REP. EPIG. 4771 ، فقد أهمل فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هو ( وتر يهنعم ) ، واكتفى بذكر اسمه الأول فيه لقب ( كرب ايل ) الذي هو ( وتر يهنعم ) ، واكتفى بذكر اسمه الأول وحده وهو ( كرب ايل ) ، ثم دونت بعده جملة ( ملك سبأ وذي ريدان وذمر على ذرج ملك سبأ وذي ريدان ) . وهو من النصوص التي عشر عليها في مأرب .

ولدينا عدد من الكتابات دو تن فيها اسم الملك ( ذمر على ذرح ) ، منها الكتابة : CIH. 791 ، والكتابة CIH. 791 ، والكتابة CIH. 791 ، والكتابة الكتابة الكت

Discoveries, P. 222.

CIH 791, IV, III, I, P. 177, REP. Epig. 631, II, I, P. 62, Louvre 5.

٣ راجع السطر الرابع من النص .

الفقرة الثانية من النص •

REP. EPIG. 4771, REP. EPIG., VII, III, P. 357, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 70.

Glaser 462, REP. EPIG. 4391, REP. EPIG., VII, II, P. 221.

و عدانا النص: Jamme 644 ، عن عصيان قام به رجل اسمه ( لحيعث بن سم هسمع ) ، ومعه قبيلته قبيلة (شدم) (شدام) بن سم هسمع ) ، ومعه قبيلته قبيلة (شدم) (شدام) ( شداد ) ، ورجل آخر اسمه ( رب اوم بن شمس ) ( رب أوام بن شمس ) ورجال آخرون انضموا اليهم وأيدوا حركتهم . وقد ثاروا على سيدهم ( مقم ) وهو ابن ( الشرح محضب ملك سبأ وذي ريدان ) ، وهاجموا قصر (سلحن ) ( سلحن ) ( سلحن ) و قصر الملوك ومقر الحسكم في ( سبأ وذي ريدان ) ودخلوه ، واعتصموا به . فهب رجل اسمه ( أوس ال يضع ) ( أوس ابل يضع ) ( أوس ابل يضع ) وقعلب عليهم ، وهو من قبيلة ( غيان ) ، وكان قبلها أيضاً، فهاجم الثوار وتغلب عليهم ، وطردهم من القصر ، ويظهر انه أخذهم غرة ، فصان بذلك وساعده في انتصاره على الثوار ، وقدم اليه تمثالاً من ذهب تعبراً عن شكره وساعده في انتصاره على الثوار ، وقدم اليه تمثالاً من ذهب تعبراً عن شكره وحمده له!

و محدثنا صاحب النص المذكور ، وهو (أوس ايسل يضع) ، بأن العصاة هربوا من مأرب ، وتحصنوا في مواضع أخرى ، واستمروا في عصيانهم هذا ، فأمر عندئذ (يهقم) بعض عشائر (غيان) ان تهاجم ارض (شدهم) (شداه) من مدينة (صنعاء) (صنعو) وتقضي على (لحيعثت بن سمهسمع)، فهاجم جنود (غيان) العصاة في موضع (كومنن) (كومنان) ، وتغلبوا عليهم واستنقذوا منهم خيلاً وإبسلاً ودوابً أخرى ، وأخذوا منهم غنائم وأسرى وحراس الأسرى الذين كانوا قد وضعوهم في (كومنن) ، وسرَّ قيلهم كثيراً ان أرضى بذلك قلب سيده (يهقم) وأخذ منهم بثأره .

وقامت جاعة أخرى من محاربسي غيان بتعقب ثلاثمئة مقاتل من العصاة كانوا قد فروا من مأرب ، وكانوا قد ساعدوا رئيس العصابة في هجومه على قصر (سلحن ) . وقد لحقت بهم وأعملت السيف فيهم ، ثم عادت بعد ان أفنتهم . وقد غنم الغيانيون من المعركتين ستمئة رأس من الماشية وأربعة أفراس " .

ولا نجد في هذا النص اشارة ما ، لا الى الملك ( ذمر على ) ، ولا الى

Jamme 644, MaMb 274, Mahram, PP. 145.

ر الفقرة ١٥ فما يعدها ٠

٣ الفقرة ٢١ فما بعدها ٠

موضع وجوده في ذلك العهد . ويظهر انه كان خارج ( مأرب ) ، وإلا لما أغفل النص الإشارة اليه . أما ابنه ، فقد كان في مأرب على ما يظهر منه . ويلاحظ أن النص قد ذكر لفظة ( مراهموا ) أي سيده قبل اسم ( يهقم ) ، ويعود الضمير الى صاحب الكتابة ، أي ( سيد صاحب الكتابة ) ، ولكنه لم يذكر بعد اسم ( يهقم ) جملة ( ملك سباً وذي ريدان ) ، دلالة على أنه لم يكن ملكاً اذ ذاك ، وأن صاحب الكتابة كان يعترف بسيادته عليه .

وفي النص : Jamme 878 ، نبأ معارك جرت في ايام ( يهقم ) كذلك ، غير ان النص اصيبت مواضع منه بالتلف ، أفسد علينا المعنى ، كما أن فيسه غيوض وانجاز يصعب معه استخراج شيء مهم منه عن تلك المعارك التي خاضها أصحاب النص مع ( يهقم ) الذي كتب اسمه على هذه الصورة ( يها ... ) ، لوجود تلف في بقية الاسم وتلف آخر في اول السطر الجديد يليه اسم ( .. مر على ذرح ) ، مما يدل على ان المراد ( يهقم ) المذكور ، وانه هو الذي تولى قتال المخالفين .

ووضع ( جامه ) اسم ( كرب ايل بين ) ( كربئيل بين ) بعد اسم (ذرر على ذرح ) ، وهو ابن (ذمر على ذرح) ، وجعل حكمه فيما بين السنة المانين والسنة الحامسة والتسعين بعد الميلادا .

وتعود الكتابة: Jamme 642 الى أيام هـذا الملك ، وقد دو نها شخص اسمه (حربم ينهب)، من عشيرة (هللم) (هلال) (هلل)، عند شفائه من مرض ( بن مرض ) ، ألم به ولزمه حتى قدم مأرباً ، فعوفي من مرضه هذا في شهر ( ذى ال الت ) ( ذى الالت ) ( الثيلت ) ( الثيلوت ) . وقد حد (حرب) ربته وشكره على أن من عليه بالشفاء ، وقدم اليه نذراً : صنما ( صلمن ) تعبيراً عن هـذا الشكر ، وليبارك فيه وفي سيـده ( مرأهم ) ، ( كرب ايل بن ملك سبأ وذي ريدان ، ابن ذمر على ذرج وليديم الإله نعمه عليه ويرزقه أولاداً ذكوراً ) لل ويلاحظ أن النص لم يدون جملة ( ملك سبأ وذي ريدان ) بعد اسم ( ذمر على ذرج ) على حسب القاعدة المتبعة في تدوين أساء الملوك .

Mahram, P. 390.

Jamme 642, MaMb 260, Mahram, P. 141.

والنصان: Jamme 643 Bis و Jamme 643 الآخر. والنصان الثاني هو تتمة وتكملة النص الأول. وهما على جانب كبير من الأهمية عند المؤرخ ، لورود أخبار تأريخية فيها ، لم ترد أيــة اشارة اليها في نصوص أخرى . وصاحباهما رجلان من عشيرة (جرت) (جــرة) ، وهي عشيرة معروفة مر بنا اسمها مراراً ، وكان منها أقبال عشيرة (سمهرم) (سمهرم) وصاحبا النصين هما من أقبال (سمهرم) ، اسم أحدهما (نشأكرب) واسم الآخر (ثوبن) (ثوبان) . وقد دو نا في النصين أخبار معــارك خاضاها وكانا قائدين فيها من قواد جيش (كرب ايل بين) (ملك سبأ وذي ريدان)، وقد أمرهما الملك بقيادة كتائب من جيشه، وكذلك فرسانه لمحاربة ملك حضرموت ومن عصى أمره فثار عليه و أو من انضم الى ملك حضرموت من عشائر وحضر.

ويظهر من مقدمة هذا النص ان العلاقات لم تكن حسنة بين ( ملك سبأ وذي ريدان) وملك حضرموت ، وان مناوشات ومعارك كانت قد وقعت بين حكومة سبأ وحكومة حضرموت ، مناوشات أتعبت الطرفين على ما يظهر حتى اضطرا في الأخير الى عقد صلح بينها ، وأخذا الأيمان على انفسها بوجوب المحافظة على ما اتفقا عليه . وقد وافق ملك حضرموت وهو ( يدع ايل ) فضلاً عن ذلك على ان يكون في جانب ملك ( مأرب ) وان محافظ على حسن الجوار ، وان يضع تحت تصرف الملك ( يدع ايل بين ) قوة من حرس (يعكرن) (يعكران) وهو ملك آخر من ملوك حضرموت يوجهها حيث يشاء تكون عنده في مأرب . غير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلاً ، فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده عير ان هذا الاتفاق لم يدم طويلاً ، فسرعان ما نكث ملك حضرموت بعهده عاربي ( سمهر ) ، وضعها تحت قيادة ( نشأكرب ) الى (حنن) عاربي ( حنان ) ، وهي مدينة لا تبعد كثيراً عن (مأرب ) ، فخالف بذلك ما اتفق عليه، وأحل نفسه بذلك من تنفيذ ما أتفق عليه وزحف على بعض المواضع ليهدد باستلائه عليها الملك .

وكان الملك (كرب ايل بين) قلد أمر قائله (نشأكرب) بأن يذهب بثلاثمئة محارب من اهل (سمهرم) الى مدينة (حنن) (حنان)، فلما وصل بهم اليها، اعترضه ملك حضرموت ومنعه من الدخول اليها، لكي يقوم فيها بتنفيذ اوامر ملكه التي كلفه تنفيذها ، وهي تتعلق ببناء مواضع لتعزيز الأمن في هذه المدينة . وقد عرض ( نشأكرب ) على الملك (يدع ايل) ملك حضرموت الأمر الملكي الذي يأمره فيه بتنفيذ ما كلفوه اياه ، فرفض قبوله، وطلب منه أن يعود برجاله الى مأرب ، فاستاء ملك سبأ ، وهاج على ملك حضرموت .

ويظهر ان (يدع ايل) ملك حضرموت ، كان يريد ابقاء منطقة (حنن) دعان ) بدون حراسة ولا قوات تحميها ليفرض سلطانه عليها . وقد استغلل ضعف (سبأ وذي ريدان) في هذا الوقت فأراد التدخل في شؤونها، وحل نفسه مع جنوده في مدينة (حنن) (حنان) مع انها مدينة سبئية تابعة لملك (سبأ وذي ريدان) . وكان قد صمم أيضاً على اخضاع القسم الجنوبي الشرقي من سبأ لحكمه ، فارتاع (ملك سبأ وذي ريدان) ، وشعر بالحطر الذي سيتهدد مملكته لو تساهل في ذلك ، وسمح لملك حضرموت بأن يتصرف في الأمور كيف يشاء فأمر قائده بالدهاب الى تلك المدينة لتحصينها وابعاد الحضارمة منها ، فلما وصل اليها ، صادف وجود ملك حضرموت فيها ، وأدرك ملك حضرموت سبب قدوم هذا القائد على رأس هذه القوة ، فنعه من تنفيذ ما كلف اياه ، لئلا يتعزز حكم سبأ في هذه المدينة السبئية ، وتصرف (يدع ايل) وكأنه ملك سبأ ، لا ملك حضرموت ولا ملك آخر غيره هناك . فصرف (نشأكرب) ومن كان معه ، ولم يعبأ بأمر ملك (سبأ وذي ريدان) الذي عرض عليه . ثم توجه الى أرض معن ليهدد سبأ ويفاجئها محرب .

إنجه تحو مدينة (يثل) أولاً ، وهي من مدن معن المهمة القديمـة . فلما وصل الى أبوابهـا ، فتحت له ولجنوده ، واستقر بها مدة . ثم انجه منها نحو مدينتي (نشقم) (نشق) و (نشن) (نشان) ، وهما من مدن (معين) القديمة المهمة كذلك ، فحاصرهما وأخذ بهاجم مواضع التحصين والدفاع فيها . فقرر ملك (سبأ وذي ريدان) الإسراع بإرسال نجدات اليها تمكنها من مقاومة الحضارمة ومن الصمود أمامهم . امر بوضعها تحت قيادة (نشأكرب) و (سمه يفع) (سمهو يفع) (سمهيفع) وهو من (يتع) . وقد تألفت من كتائب عاربة ومن فرسان . ولما جاء خبر وصول المدد الى المدينتين ، أبلغه به (منذر) اي احد اللين كانوا يسترقـون الأنباء ويبعثون بها الى الحكومات التي ارسلتهم التجسس على خصومهم ، اسرع فـترك حصار المدينتين ، وعاد الى (يثل) ليتحصن بها .

وقرر الملك ( كرب ايل بين ) ، مهاجمة خصمه بنفسه ، فسار على رأس قوة من جيشه من عاصمته ( مأرب ) ، وانجه نحو ( يثل ) ، وأمر قائديه بالزحف مع قواتهم نحو ( يثل ) أيضاً . وهكذا هاجم ( ملك سبأ وذي ريدان ) مدينة ( يثل ) من ناحيتن ، لتطويق ( يدع ابل ) فيها . وقد سار القائدان من مدينة ( نشق ) ، فلما بلغا ( يثل ) ، وكان ملكها قد وصل اليها كذلك، هاجمت قوات ( سبأ وذي ريدان ) قوات حضرموت فهزموها ، واضطر ملك ( حضرموت ) الى ترك ( يثل ) والانجاه منها نحو ( حنن ) ( حنان ) . وكان هذا الملك قد حاول قبل ارتحاله نحو ( يثل ) نهب ( المعبد ) الحرام ( محرمن ) وأخذ ما فيه ، غير أن قوات القائدين المذكورين الزاحفة من ( نشق ) أدركته ، فخاف من الالتحام بها ، وفر " نحو ( يثل ) ، وبذلك أنقذ المعبد الحرام من فخاف من الالتحام بها ، وفر " نحو ( يثل ) ، وبذلك أنقذ المعبد الحرام من النهب . ويرى ( جامه ) أن ذلك المعبد هو المعبد المعروف به ( محرم بلقيس) بان الناس في هذا العهد .

ويكمل النص الثاني ، وهو النص Bis كان عدر ورد في النص الأول ، فيقول: إن قوات اضافية وصلت من مأرب ، الى الملك وقائديه، وعند ثل اتخذت هذه القوات خطة المهاجمة ، فهاجمت ملك حضرموت وجيش حضر موت، وأنزلت به خسائر فادحة ، فتكت بألفي جندي من جنود حضرموت، واستولى السبئيون على كل ما كان عند الحضارمة من خيل وجال وهمير ومن كل حيوان جارح ( جرح ) كان عند ملك حضرموت ، وبذلك ختم هذا النص ، بالنص على انتصار ( سبأ وذي ريدان ) على ملك حضرموت .

ونحن لا نعلم ماذا جرى بعد هذا النصر الذي أحرزه السبئيون على حضرموت إذ ليست لدينا نصوص تتحدث عن ذلك . ولكننا نستطيع أن نقول إننا تعودنا قراءة اخبار أمثال هذه الانتصارات ثم تعودنا أن نقرأ بعد ذلك أن المهزوم يعود فيحارب المنتصر الهازم ، وان المعارك لم تكن تنتهي حتى تبدأ بعد ذلك معارك انتقامية جديدة أخذا للثار . لقد صارت العربية الجنوبية ويا للأسف وكأنها ساحة

الفقرة : ٢٨ فما بعدها •

Mahram, P. 348.

٣ الفقرة : الواحدة حتى الفقرة (١٠) من النص : Jamme 643 Bis, MaMb 316, Mahram, PP. 144.

لعب ، لا تخلو من اللعب إلا لفترات الراحة والاستجام .

هذا ، ونحن لا نعرف شيئاً يذكر عن الملك (يعكرن) (يعكران) المك حضرموت الثاني الذي ورد اسمه في النصين المتقدمين، إذ لم يرد اسمه في نصوص أخرى ، ولا أمل لنا إلا في المستقبل ، فقد يعثر على كتابات جديدة يرد فيهما اسم هذا الملك .

وقد قدر ( جامه ) حكم الملك ( يهقم ) والملك ( كرب ايل بين ) فيا بين السنة (٨٠) والسنسة (٩٥) بعد الميلاد . وفي هذا الزمن كان أيضاً حكم ملكي حضرموت ( يدع ايل ) و ( يعكرن ) ( يعكران ) .

وقد ترك ( ريكمنس ) فراغاً بعد اسمي ( هلك أمر ) و ( فمر على ذرح ) اشارة الى فجوة لا يدري من حكم فيها ، ثم دو ن بعده اسم ( وتر بهامن ) المم ترك فراغاً دو ن بعده اسم ( شمدر بهنعم ) ، ثم عاد فترك فراغاً ثالثاً دو ن بعده اسم ( الشر محمل ) ، ثم ترك فراغاً ذكر بعده ( عمدان بين بهقبض ) ، ثم فراغاً خامساً دو ن بعده اسم ( لعز نوفان بهصدق ) ، ختمه بفراغ سادس دو ن بعده اسم ( باسر بهصدق ) ا

ووضع ( فلي ) اسم ( ياسر بهصدق ) ( يسر بهصدق ) ، بعد ( وترم بهأمن ) ، وجعل مبدأ حكمه حوالي سنة ( ٢٠ ق. م. ) ، وذكر ان من المحتمل أن يكون ( وترم ) ( وتر ) هو والده ٢ . وقد ورد اسمه في النص : المحتمل أن يكون ( وترم ) ( وتر ) هو والده ٢ . وقد ورد اسمه في النص : وقد ورد اسمه ( مهور ) و ( يسر ) و ( مزوداً ) اسمه ( حرور ) ، ، بيتهم ( مهورن ) ( مهور ) و ( يسر ) و ( مزوداً ) اسمه ( حرور ) ، وقد وردت فيه أسماء الآلهة : ( عشر شرقن ) أي ( عشر الشارق ) و ( عشر فحمتم يعل علم ) ، و ( شرفن ) ، و ( ذات هيم ) ( يعلى محرمن ريدان) قي ريا ( حرم ريدان ) ، و ( الهموبشر ) ، أي إلهم ( بشر ) . ودو ن بعد أسماء الآلهة اسم الملك ( ياسر بهصدق ملك سبأ وذي ريدان ) ، ولم يذكر

J. Ryckmans, L'institution, P. 338.

Background, P. 142, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

٣ ( اقول شعين مهانف ) ٠

ا مرود همو حبرور ) ٠

اسم والد ( ياسر ) في هذا النص <sup>1</sup> . والكتابة المذكورة من (ضاف ) بـ ( قاع جهران ) هو ( مهانفم ) في كتابات المسند <sup>۲</sup> .

ويعد النص المذكور من أقدم النصوص الحميرية التي وصلت الينسا . ويرى ( فون وزمن ) ، انه أول نص يصل الينا لقب فيها ملك من ملوك حمير بلقب ( ملك سبأ وذوريدان ) " . ومعنى هذا ان ملوك حمير كانوا قد نافسوا الأسرة السبثية الشرعية ونازعوها على العرش ، وتلقبوا بهذا اللقب الذي هو من ألقاب ملوك سبأ الشرعين .

وأرض ( مهأنف ) ( مهانفم ) هي ( قاع جهران ) ، ومعنى ذلك ان هذه الأرض كانت تابعة لهذا الملك في ذلك العهد؛ .

ويعد (ياسر يهصدق) (يسر يهصدق) من حمير ، ومعنى هذا ان حمير التي نازعت الأسرة القديمة لسبأ عرشها لقب حكامها أنفسهم باللقب الرسمي الذي يتلقب به ملوك (سبأ) الأصليون ، تعبيراً عن اثبات حقهم في الملك . وقد حكم (ياسر) – على رأي (فون وزمن) – في حوالي السنة (٧٥م) أو (٠٨٠م) . وكان يقيم في (ظفار) ، في حصن (ريدان) . ويرى (فون وزمن) انه في خلال المدة التي انصرمت بين حملة (أوليوس غالوس) وبين حكم (ياسر يهصدق) ، لم يصل الينا أي نص من نصوص المسند .

وجعل ( جامه ) حكم ( ياسر بهصدق ) بين السنة (۲۰۰) والسنة (۲۰۵) بعد الملادا

وقد وضع ( فون وزمن ) اسم ( الشرح ) ، بعد اسم ( ياسر بهصدق )، وجعل أيامه في حوالي السنة (٩٠) يعد الميلاد. وقد ذكر انه من حمير والى أيامه تعود الكتابة المرقمة بـ 40 CIH كا .

CIH 41, IV, I, I, P. 67, Langer 2, Rhodokanakis, KTB, II, S. 64, Siegfried Langer's Reiseberichte aus Syrien und Arabien, S. XXXIV, (1866), 34-43, ZDMG., (1883), S. 352.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448,

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 448.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 450, 495.

Mahram, P. 392.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

وعرف ولد من أولاد ( ياسر ) اسمه ( ذمر على يهبر ) ، وقد ذكسر في النص 365 CIH . وقد عثر على بعض النقود ضرب عليها اسم صاحبها، وهو ( مهبر ) ، فلعله هذا الملك؟ .

وذكر اسم الملك ( ذار على يهبر ) واسم أبيه ( ياسر يهصدق ) في الكتابة الملذكورة ، وقد جاء فيها : ان هذا الملك قاتل رجسلاً من ( بني حزفر ) ( بني حزفر ) ( آل حزفر ) . و ( آل حزفر ) هم عشيرة من (ذي خليل) وهي عشيرة قديمة شهيرة ، أخرجت جملة (مكرب ) ( مكارب ) و (ملوك). ويرى ( فون وزمن ) ان هذه الحرب كانت ضد الأسرة السبئية المالكة المتوارثة للعرش من عهد قديم ، وان هذا الملك الذي هو من ( حمير ) ، استولى على حصن ( ذت عظرن ) ( ذات المخاطر ) ، واستولى على حصن ( ذت عظرن ) ( ذات المخاطر ) ، واستولى على ( مأرب ) عاصمة سبأ في هذه الحرب .

ومعنى هذا أن حمر استولت على سبأ وحكمتها ، فصارت مأرب خاضعة لها. وقد دام خضوع سبأ لحمير الى أيام ( ثأرن يعب ) وهو ابن ( ذمر على يهبر ) ( ذمر على يهبأر ) ، إذ نجد على مأرب ملكاً ، هو الملك ( ذمر على ذرح ). وقد قد ر ( فون وزمن ) زمان استيلاء حمير على مأرب بحوالي عشر سنين ً .

CIH 365, Glaser 612, Luparensis 4105, CIH, IV, II, I, P. 6. ff, O. Weber Studien zur Südarabischen Altertumskunde, (1907), S., 36, REP. EPIG., 310, I, V, P. 255, Le Muséon, LXI, 3-4, (1948), P. 232, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

CIH 365 = Glaser 612, M. Höfner, Die Inschriften aus Glaser Tagebuch XI, Wiener Zlitschrift für die Kunde des Morgenlandes 45, 1938, S. 19-21, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498,

REP. EPIG., I, V, P. 255.

وقد قام ( ذمر على يهبر ) ومعه ابنه ( ثارن يعب يهنعم ) الذي أشرك ابوه معه في الحكم ، بإعادة بناء سد ( ذمر ) ( ذامر ) ( ذو أمر ) ( ذمار ) في منطقة ( أبين ) ، وذلك لتهدم السدّ القديم الذي كان عد اهل مأرب بالماء. فأعادا بذلك الحياة لمساحة واسعة من أرضين موات . وقد قام بهذا العمل عمّال من شعب ( سبأ ) ومن ( ذو عذهب ) ( ذى عذهب ) ، وقدما في ذلك قرابين إلى المتها: ( عثر ) و ( سحر ) نحراها في معبد (نفقن ) (نفقان ) .

وذكر ( ذمر عـــلى مهر ) مع ابنه ( ثـــارن ) في الكتابة المرقــة بــــة REP. EPIG. 4708 ، وقد كتبت على تمثال من البرنز محفوظ الآن في متحف ( صنعاء ) ، وذكرت فيها أسماء اصحابها ، وهم قــوم من ( آل ذرنح ) ، وورد فيها اسم معبد ( صنع ) ( صنعو ) ، ولعله ( صنعاء ) .

وقد ورد أسم (ثارن يعب منعم) في الكتابة الموسومة بـ REP. EPIG. 4909، وهي كتابة سجلها رجلان من أشراف حمر ، أوفدهمسا ملكها (ثارن يعب ) الى الملك ( العذيلط ) ( العزيلط ) ، ملك حضرموت ، لتهنئته باعتلاء العرش وتلقبه باللقب الملوكي في حصن ( أنودم ) ( أنود ) . ويرى بعض الباحثين أن ذلك كان في حوالي السنة ( ٢٠٠ ب. م. ) . أما (فلبي ) فجعل زمانه في حوالي السنة ( ٢٠٠ ب. م. ) . أما (فلبي ) فجعل زمانه في حوالي السنة ( ٢٠٠ ق. م. ) ، ومعنى هذا أن زمان حكمه كان بعد حملة أوليوس غالوس ) بقليسل . وهو تقدير لا يقره عليه أكثر علماء العربيات الجنوبية .

وأما ( جامه ) ، فقد جعل زمان حكمه بين السنة (٢٦٥) والسنة (٢٧٥ ) بعد الميلاد ، وجعله معاصراً للملك ( العديلط ) ابن ( عم ذخر ) ( العديلط

REP. EPIG. 4775, REP. EPIG., VII, III, P. 360, Glaser, 551, M. Höfner,
Die Inschriften aus Glasers Tagebuch XI, (Cit. Note 71), S. 15, A.

Grohmann, Realen. d. Class. Alter., XIV, 2, S. 1739, Le Muséon, 1964, 3-4,
P. 459.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

REP. EPIG. 4708, VII, III, P. 330, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

Sheba's Daughters, P. 449, REP. EPIG. 4909, VII, III, P. 414.

Beiträge, S. 133, 144.

Background, P. 142.

بن عمذخــر ) ملك حضرموت . وقــد جعله ( فون وزمن ) معاصراً المملك ( نشأكرب يهامن يهرجب ) ، الذي حكم على رأيه في حوالي سنة ( ٢٣٠ ب. م. ) الى ( ٢٤٠ ب. م. ) .

وقد ذكر مع ابنه في الكتابة المعروفة بـ REP. EPIG. 3441 ، وهي تخص أعمالاً عمرانية أمر بها ( ذمر على ) وابنــه ( ثارن ) تتعلق بسد ( ذو أمر ) ( ذمر ) ( ذمار )".

وورد اسم ( ثارن يعب ) في النص : CIH 457 ، وقد ذكر معه اسم أبيه ( ذمر على يهبر ) ، وقد دو نه جاعة من ( بني ذى سحر ) عند تقديمهم الى الآلهة أوثاناً ، لجاية سيديها الملكن ( ذمر على يهبر ) وابنه ( ثارن يعب ) ، ولحاية أملاكهم ورعايتهم . وقد ذكرت في الكتابة أسماء الآلهة التي توسل اليها أصحابها ورجوا منها الحاية والرعاية ، وهي : ( عثر ) و ( سحر بعلى نفقن ) و ( هبس ) و ( المقه ) و ( ذات بعدان ) و (شمس) .

وورد اسم ( ثارن يعب ) في نهايــة النص : 569 CIH ، وهو نص قصير مؤلف من ثلاثة أسطر ً .

وقد خلف ( ثارن يعب ) على عرش سبأ ابنه الملك ( ذمر على بهبر ) ، الله الملك ( ذمر على بهبر ) ، الله يمكن أن نطلق عليه ( ذمر على بهبر الثاني ) ، تمييزاً له عن جده . وقد وجد أسمه في نص أرخ بشهر ( ذو نسور ) ( ذ نسور ) ، وقد سقط اسم السنة التي أرخ بها من النص .

وقد وضع (فون وزمن) اسم ( شمر يهرعش ) من بعده، ودعاه بـ (الأول) تمييزاً له عن ( شمر يهرعش ) الآخر الذي ولي الحكم بعده بأمد طويل . وقد جعـــل ( فون وزمن ) ( شمر يهرعش الأول ) معاصراً لـ ( أنمـــار يهأمن )

Mahram, P. 392, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

REP. EPIG. 3441, VI, I, 158, Rhodokanakis, KTB., II, S. 77.

CIH 457, O. M. 304, CIH., IV, II, II, P. 158.

CIH 569, Beneyton 4, Glaser 807, 1044, CIH, IV, II, IV, P. 353, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

REP. EPIG., VII, I, P. 15, REP. EPIG. 3960, S. E. 103, Oriens Antiquus, 1964, P. 80.

ول (كرب ايل وتر يهنعم ) من ( بني بتع ) ، من قبيلة (سمعى ) . وقد كان حكمه في حوالي السنة (١٤٠) يعد الميلادا .

أما (ريكمنس)، فقد دو "ن اسم ( ذمر على يهبأر) بعد ( ياسر يهصدق) ونعته به (الأول) ثم دو "ن اسم ( ثارن يعب يهنعم) من بعده ، ثم ترك فراغاً وضع اسم ( ذمر على يهبأر ) بعده ، ونعته به ( الثاني ) ليميزه عن الأول ، ثم ترك فراغاً ، ذكر بعده اسم ( رب شمس نمران ) ، ثم وضع فراغاً آخر، ذكر بعده ملكاً سماه ( الشرح يحضب ) ( الشرح يحب ) ، ثم ذكر بعده ملكين ذكر بعده ملكين أحدهما اسمه : ( سعد شمس أسرو ) ، وآخر اسمه مكسور لم يبق منه إلا ثلاثة أحرف ، هي ( حمد ) ، ثم دو "ن فراغاً بعد هذين الاسمين ، وختمه بذكر اسم ( ياسر يهنعم ) ، ثم اسم ( شمسر يهرعش ) وهو ابنه من بعده ، وقسد اسم ( ياسر يهنعم ) ، ثم اسم ( شمسر يهرعش ) وهو ابنه من بعده ، وقسد كان معاصراً للملك ( شرح ايل ) ملك حضرموت . وبه ( شمر يهرعش) أنهى ( ريكمنس ) قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان ) "

أما ( فلبي ) ، فقد وضع اسم ( ذمر على بين ) بعد اسم ( ذكر على يهر ) الثاني . وقد وضع علامة استفهام أمامه دلالة على انه غير متأكد من اسم أبيه . وربما كان ابن أخ ( ذمر على يهبر الثاني ) . وزعم أنه حكم حوالي سنة عشرين بعد الميلاد؟ .

ووضع (فلبي) اسم ( كرب ال يهنعم ) ( كرب ايل وتر يهنعم ) ، بعد اسم ( ذمر على بين ) ، ثم اسم ( هلك امر ) ( هلك أمر ) من بعده ، ثم ( ذمر على ذرح )، وقد سبق أن تكلمت عنهم ، إذ قدمتهم وفقاً لقائمة (ريكمنس).

ووضع (فلبي) اسم ( يدع ال وتر ) بعد ( ذمر على ذرح ) أبيه . وقد جعل حكمه من حوالي السنة ٩٥ حتى السنة ( ١١٥ ب. م ) .

ويظن ( فلبي ) أن ( يدع ال وتر ) ، هو الشخص المسمى بهذا الاسم في النص : CIH 771 . ومحتمل في نظره أن يكون ابنه " .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

J. Ryckmans, L'institution, P. 338.

Background, P. 142.

Background, P. 142.

CIH 771, CIH, IV, III, I, P. 167, Halévy 640, 642, Handbuch, S. 94.

Background, P. 105

وذكر (إفلي) أنه منذ السنة (١١٥) الى السنة ( ٢٤٥ ب. م. )، حكم عرش ( سبأ وذي ريدان ) ملوك من أسرة ( بني بتع ) من ( حاشد ) ، و(حاشد) قبيلة من ( همدان ) . وقد بلغ عددهم اثني عشر ملكاً ، جمعهم في ست مجموعات ، ولم يضع أمام كل ملك زمان حكمه كما فعل في قائمته للملوك الذين حكموا قبلهم ، ذلك لأنه - كما بين هو نفسه - غير واثق من معرفة زمان حكمهم، ولا من ترتيب المجموعات وإنما رتبهم على ما أدّاه اليه اجتهاده، لا غير ا

ومن هؤلاء الملوك ، الملك (شمدر يهنعم ) (شمدار يهنعم ) ، وقد عرف اسمه من نقود عثر عليها ضربت في مدينة ( ريدان ) ، وهي مما بعد الميلاد، ولا نعرف من أمره شيئاً آخر .

ووضع ( فلبي ) بعد الملك المذكور اسم ( عمدن بين يهبض ) ( عسدان بين يهبض ) ، وقد ورد اسمه في النص الموسوم به Glaser 567 ، كما وجد مضروباً على نقد صرب في مدينة ( ريدان ) . وقد صور رأسه عسلى النقد ، فبدا وجهه حليقاً، وظفائر رأسه متدلية على رقبته . وأول من وجنه أنظار الباحثين الى هذا النقد ، ( موردتمن ) Mordtmann ، و ( بريدو ) Prideux .

ووجد اسم (عمدان بين يهقبض) في نص عثر عليه في (حرم بلقيس)، وقد لقب بـ (ملك سبأ وذي ريدان) . وهو نص ناقص، ذكر فيه اسم الإله (عثر).

Background, P. 142.

Background, P. 142, Handbuch, S. 95.

Handbuch, S. 94, Sab. Inschr., S. 9, REP. EPIG. 3433, REP. EPIG., VI, I, P. 155, Glaser, Abessi., S. 32, Anm. I, Rhodokanakis, KTB., II, S. 66, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 298.

Hill, P. IXIX, JASB, 1881, P. 99, Plate, X, 3, 4, 5.

ه العظـــم،

Al-'Azam 5, 0, Le Muséon. LV, 1-4, (1942) P.128, REP. EPIG. 5099, Le Muséon. 1967, 1-2, P. 298.

۲ (وهبعثت) ۴

المجموعة الثانية من المجموعات الست التي تصور انها حكمت في المدة المذكورة ١. وقد ورد اسهاهما في النص : 336 CIH 336 ، ولم يلقبا بـ ( ملك سبأ وذي ربدان). ولم أجد في هذا النص اشارة ما يمكن أن يستدل بهسا على انهما ملكان . ولم يذكر ( هومل ) اسميها مع من ذكسر من الملوك الذين حكموا بعد ( الشرح يحضب ) والذين رتب أساء من عثر عليهم بحسب حروف المجاء، ويبلغ عددهم، في رأيه ، زهاء عشرين ملكاً ٣.

وذكر ( فلي ) ان والد الملكين المذكورين هو ( تصح بن بهزحم ) ، . ودوّن ( فلبي ) اسمي ملكين آخرين بعد الملكين المتقدمين، أحدهما ( هوتر عثت يشف ) ، والآخر ( كرب عثت بهقبل ) • .

وانتقل بعد ذلك الى مجموعة أخرى تضمنت اسمي ملكين أيضاً، هما (نشأكرب أوتر ) في النص أوتر ) ، و ( شهر أيمن ) . وقد ورد اسم ( نشأكرب أوتر ) في النص الموسوم : Om II,2 ، غير انه لم يلقب فيه بملك ، وقد رجح (هومل) كونه ملكاً ، القبه الذي هو من نوع الألقاب التي يستعملها الملوك .

ودو"ن ( فلبي ) اسم ( رب شمس نمران ) ( ربشمس نمران ) ، بعد (شهر أبمن ) ، بعد (شهر أبمن ) ، وذكر الله مذكور في النص الموسوم بد REP. EPIG. 3621 ، وهو نص عثر عليه في ( مسأرب ) ، ووجد اسمه في نصوص أخرى عثر عليها في ( حاز ) معقل ( همدان ) ومقر ( رب شمس ) . وقد استدل ( فلبي ) من وجود النص المذكور في (مأرب ) على بلوغ ملطانه وسلطان قومه ( آل بتع ) هذا المكان .

وأما غير (فلبي) مثل (ريكمنس) و (جامه) ، فقد قد موا ــ كما رأينا ــ

Background, P. 142.

CIH 336, IV, I, IV, P. 385.

Handbuch, S. 94-95.

Background, P. 142.

Background, P. 142.

Background, P. 142.

Handbuch, S. 94.

REP. EPIG. 3621, REP. EPIG., VI, I, P. 244.

Background, P. 142.

مكان الملك ( رب شمس نمران ) ( ربشمس نمسران ) في القوائم التي رتبوها لملوك ( سبأ وذي ريدان ) . وقد جعل (جامه ) زمان حكمه بين السنة (١٢٠) والسنة (١٤٠) بعد الميلاد .

وجعل ( فون وزمن ) زمان حكم الملك (ربشمس نمران) فيما بين السنة (١٦٠) والسنة (١٧٠) أو (١٨٠) بعد الميلاد . وجعله من المعاصرين المملك ( يدع أب غيلان ) ملك حضرموت . وممن أدرك أيام حكم ( علهان نهفان ) ملك همدان؟.

وورد اسم ( رب شمس نمران ) في النص : REP. EPTG. 4138 . وهو نص مهم وردت فيه أخسبار حروب وغزوات قام بها ( عبد عثر ) وأخوه ( سعد ثون ) ابنسا ( جدنم ) ( جدن ) أو من آل ( جدن ) ، بأمر من سيدهم ( رب شمس نمران ملك سبا وذي ريدان ) . فلم عادا الى مواطنها سالمن ، دو نا شكرهما وحمدهما للإلة ( المقه ) الذي من عليها بالعافية وحفظها وأعدهما بصحة جيدة ، وأنقذهما ( المقه بعل حروان ) من الوباء الذي عم كل الأرض ، وبارك عليها في مدينة ( نعض ) ، إذ أنعم عليها سيدهما (رب شمس نمران ) . وقد دعوا في هذه الكتابة لـ ( المقه شهوان ) و ( ثور بعلم بعل حروان) بأن يبارك عليها وعفظها وعن عليها بالعافيسة وبأولاد ذكور ، وبثمار كشرة وجي جيد، وذلك بحق الآلمة : ( عثر وهوبس والمقة وذات حميم وذات بعدان

ويظهر من هذا النص أن وباء كان قد عم البلاد في عهد هذا الملك فأهلك خلقاً كثيراً . وقد حمدا الآلهة التي جعلتها من الناجين . ويظهر أنها كانا من قواد جيش هذا الملك الذي كلفها غزو أعدائه ومحاربتهم . وورد في النص اسم قبيلة ( جرش ) ، ولعل لاسم ( جرش ) ... وهو اسم موضع في اليمن المحلاقة باسم هذه القبيلة .

Mahram, P. 392, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 294, H. Von Wissmann, Himjar., S. 458, 496, Zur Geschichte, S. 322, 326, 392.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

REP. EPIG., 4138, REP. EPIG., VII, I, P. 96, VA 3820, 3843, Orlents Antiquus, TII P. 70.

ويظهر أن الوباء الذي أشار اليه ( عبد عثر ) هو الوباء الذي اشير اليه في النص الموسوم بـ Jamme 645 . وصاحبه رجل اسمه ( وهب ايل ) من (معن) ( يهعان ) ومن ( قرضان ) ( قرضان ) . وقد دو ن هذا الرجل نصه حمسداً للإله ( المقه شهوان ) ( بعل أوام ) ، وشكراً له على نعمه عليه بأن حفظه وسلمه وصانه من الوباء ( بن خوم ) والطاعون ( وعوس ) ومن الموت ( موتت ) الذي عم البلاد ، وذلك في سنة ( حيم ) ( حي ) ( حيي ) (حيو ) ابن ( ابكرب ) ( أبو كرب ) من ( كسير خلل ثكمتن ) كبراء ( خليل ثكمتان ) . فصانه وحفظه من هذا الوباء العام الذي انتشر في الأرض ( وموتت كون بارضن ) ، فأهلك خلقاً من الناس . وليمن عليه ويبارك فيه وفي أرضه وزرعه ، ويعطيه أثماراً كثيرة وغلة وافرة من جميع مزارعه في ( مأرب ) و ( رب شمس نمران ، ملك سبأ وذي ريدان ) . ولينال حظوة ورفعة عند سيده ( رب شمس نمران ، ملك سبأ وذي ريدان ) .

وليس هذا الوباء الفتاك الذي انتشر في الأرض في أبام هذا الملك ، هو أول وباء نسمع به ففي الكتابات اشارات الى أوبئة عديدة أخرى ، كانت تعم البلاد بين الحين والحين ولا سيا بعد الحروب التي لا تكاد تنقطع ، وبعد الحروب الكبيرة الماحقة التي قام بها الملوك فخربوا المدن ودمروا مجاري المياه ، وأباحوا مواضع السكنى ، والبشر ، وتركوا جيف القتل في مواضعها لتنتشر الأوبئة والأمراض .

وقد ذهب (ريكمنس) الى أن الوباء المذكور هو جزء من وباء عام كان قد انتشر من الهند نحو الخارج ، فجاء الى جزيرة العرب ووصل حوض البحر الأبيض وطفح في (سلوقية ) Seleucia وقد وقع ذلك سنة (١٦٥) للميلاد٢ .

وورد اسم ( رب شمس نمران ) ( ربشمس نمران ) في نصوص أخسرى . Jamme 496 ، وبـ Geukens 10 ، وبـ نصوص أخسرى

۱ حدیل یعیی نامی: نقوش عربیة جنوبیة ، مجلة کلیـــة الاداب ، القاهـرة ۹ ، ۱۲ ( ۱۹۵۶ ) ص ۲۱ ـ ۶۳ ، القاهـرة ۹ ، الله کار ۱۹۵۶ ) ص ۲۱ ـ ۶۳ ، الله Jamme 645, MaMb 276.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 496.

و ( رب شمس نمران ) ، معروف لدينا معرفة حسنة، وهو من (بتع) ، ومن ( ملوك سبأ وذي ريدان ) ، لورود ذلك صريحاً في بضعة نصوص أحدها عثر عليه في مأرب ، وعثر على البقية في ( حاز ) أي في بلد همدان .

والنص الذي عثر عليه في مأرب هو النص المعروف بـ REP. EPIG. 3621 . وهو نص قصير يظهر انه بقية نص أطول لم تبق منه غير كلمات .

ودو آن ( فلبي ) اسم ( سخمن بهصبح ) ( سخان بهصبح ) بعد (رب شمس غران ) . وقد ورد اسمه في كتابتين ، هما Glaser 208 و Glaser 366 و نفلبي ) من غير انه لم يلقب فيها به ( ملك سباً وذي ريدان ) . وقد استدل ( فلبي ) من كلمة ( مراهمو ) ، أي سيدهم ، الواردة قبل اسمه انه كان ملكاً ٣ . وورد اسم رجل يعرف به ( أجرم بهنعم بن سخان ) . ويرى ( فلبي ) احمال كون ( سخان ) هذا هو ( سخان بهصبح ) ، واحمال كون (أجرم) أحد أبنائه أولم يذكر ( هومل ) اسم ( سخان ) في جملة من ذكرههم من ملوك ( سبأ وذي ريدان ) هما .

وللسبب المذكور جعل (فلبي) ( أجرم بهنعم ) ملكاً بعد (سخان بهصبح) ثم ذكر من بعده (سعد أوم نمران). وقد ذكر في النص: Glaser 210 ، وهو من النصوص التي عثر عليها في المدينة الهمدانية (حاز) أ. ويرى (هومل) أن (.. نمران ملك سبأ وذي ريدان) الذي سقط اسمه من النص: Glaser 571 أن (.. نمران ملك سبأ وذي ريدان) الذي سقط اسمه من النص: نمران ) هذا الذي وبقي فيه نعته وهو ( نمران ) ، قد ينطبق على ( سعد أوم نمران ) هذا الذي نتحدث عنه ، كما ينطبق على ( رب شمس نمران ) .

و بـ ( سعد أوم تمران ) خمّ (فلبي) هذا العهد الذي استمر ــ على رأيه ــ

Background, P. 107, Le Muséon, 1967, 1-2, 294.

REP. EPG. 3621, REP. EPIG., VI, I, P. 244.

Handbuch, S. 95, CIH 153, 224, CIH, IV, I, III, P. 214, 258, Glaser 136, 208, Jamme 562, 564, Le Muséon, 1967, 1-2, P. 280.

Background, P. 107.

Handbuch., S. 94.

CIH 226, IV, I, III, P. 260, Handbuch., S. 95.

Handbuch., S. 95.

من سنة (١١٥ ب. م.) حتى السنة (٢٤٥). وقد حكم فيه ملوك من بني (بتع) " وقد كو نوا – على حسب رأيه أيضاً – الأسرة السادسة من الأسر التي حكمت عرش (سبأ). ثم وضع بعد هذه الأسرة أسرة جديدة جعلها الأسرة السابعة ، وهي من (بكيل). وقد جعل أول رجالها الملك (العذنوفان بهصدق) ( العز نوفان بهصدق) ، وقد حكم – على حسب رأيه – من سنة (٢٤٥ به ٢٢٠) .

ووضع ( فلبي ) اسم ( ياسر يهنعم ) بعد (العد نوفان) . وهو على حسب ترتيبه الملك الستون من ملوك سبأ ، الذين حكموا السبئين من مكربين وملوك . وهو والد ( شمر يهرعش ) الملك الشهير المعروف بين الأخبارين . وبذلك ننتقل من أسرة قديمة الى أسرة جديدة ، ومن عهد قديم الى عهد آخر جديد .

وأما ( فون وزمن ) ، فإنه لم يذكر اسم من حكم مباشرة بعد ( ربشمس نمران ) ، بل ذكر اسم ( شعرم اوتر ) وهو من (همدان ) بعد اسم (علهان شهان ) السدي أدرك أوائل حكم ( ربشمش نمران ) ، كما ذكر اسم ( فرعم ينهب ) ، وهو من ( جرت ) ( جرة ) وقد جعل حكمه في حوالي السنة (١٨٠) بعد الميلاد . وذكر اسم ( حيو عشر يضع ) مع اسم (شعرم اوتر) دلالة على أنه حكم معه في أواخر أيام حكمه . ثم ذكر اسم ( لحيعث يرخم ) من بعده . وجعله معاصراً له ( لعزز مهنف مهصدق ) ملك حمسر ، وجعل ( ياسر مهنعم ) الأول وهو والد ( شمس مهرعش ) الثاني معاصراً له ( لحيعث يرخم ) وقدال إن في أيامه استولى الحميريون على مأرب . وكان معاصراً له ( الشرح يحضب الثاني ) الذي حكم مع أخيه ( ياذل بين ) ٢ .

وجعل ( فون وزمن ) زمان حكم ( الشرح يحضب ) الثاني في حوالي السنة (٢٠٠) للميلاد . ثم جعل حكمه مع أخيه في حوالي السنة (٢١٠) ، ثم عـاد فجعله يحكم وحده في حوالي السنة (٢٢٠) الى السنة (٢٣٠ ) حيث ذكر اسم (نشأكرب يأمن يهرحب ) من بعده ، وجعـل على حمير في أثنـاء هذه المدة (كرب ايل ) ( ذو ريدان ) و ( ثأرن يعب يهنعـم ) ، وعلى حضرموت

Background, P. 143.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

( العزيلط ) ، الذي تحالف مع ( ثارن يعب ) .

وذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتريهبر ) بعد ( ثارن يعب يهنعم ) ثم جعل ( عمدان بين يهقبض ) على عرش سبأ . ثم ( ياسر يهنعم الثاني ) من بعده ، وقد حكم مع ابنه ( شمر يهرعش الثالث ) ، الذي انفرد بالحسكم في حوالي السنة ( ٣٠٠ ) بعد الميلاد .

وقبل أن أنتهي من هذا الفصل وأختمه ، أود أن أشير الى منافسة كانت بين الأسرة السبئية الحاكمة المنحدرة من ( فيشان ) صاحبة قصر مأرب ، وبين أسر أخرى لم تكن لها صلة بالعرش ، ولكنها ادعت لنفسها حق حكم سبأ وذي ريدان. وتلقب أفرادها باللقب الرسمي المقرر للحكم ونازعت الملوك الشرعيين في حق الحكم والسلطان . فنجد الهمدانيين مثلاً وهم يحكمون الثلث الشهالي من دولة ( سمعي ) القديمة من مقرهم ( ناعط ) ، ونجد ( بني بتع ) ، وهم يحكمون الثلث الغربسي المملكة ( سمعي ) ، ( حملان ) وعاصمته ( حاز ) وكذلك ( مأذن ) ، ثم نجد ( مرثدم ) أي ( مرثد ) ومعها ( أقيان ) ( شبام أقيسان ) ، و ( جرت ) عا في ذلك كنين ( كنن )" .

هذا ، ولا بد لي وقد انتهيت من تدوين هذا الفصل من الاشارة الى أن عهد ( ملوك سبأ وذي ريدان ) هو من أصعب الفصول كتابة " في تأريخ سبأ ، على كثرة ما عثر عليه من كتاباته ، ذلك لأن الكتابات لا تقدم الينا مواطىء تمكنن الانسان أن يقف عليها ليتعرف ما حوله من أمور ، ثم ان بعضها ناقص أصابه التلف ، فأثر في معناه، الى غير ذلك من أمور . لذا تجد علماء العربيات الجنوبية متباينين في تثبت تأريخ هذا العهد وفي أسهاء الملوك ، وأعتقد ان هذا الحلل لن يصلح ، وان الفجوات لن تحشى وتملأ ، الا بعد أمد ، بعمد استقرار الأمور في اليمن بحيث يسمح لأصحاب العلم بالبحث عن الكنوز المدفونة لاستنباط ما فيها من سر دفين عن هذا العهد والعهود الأخرى من تأريخ اليمن القديم .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 454, 498

#### صنعاء:

وقد لمع اسم ( صنعو ) ، أي ( صنعاء ) ، في أيام ( الشرح يحضب )، وهي لا بد أن تكون قد بنيت قبله بزمن . وقد أشار ( الشرح يحضب ) الى قصر له بها ، هو قصر ( غندن ) ( غندان ) المعروف في المؤلفات الإسلامية بقصر ( غدان ) ، وقد ذكره بعد قصره القديم الشهير قصر (سلحن) (سلحن) رمز الملكية في سبأ ١ . وهكذا صارت لصنعاء مُكانة ازدادت على مرور الأيام ، حتى صارت عاصمة اليمن ومقر الحكام .

#### قائمة (ريكمنس):

وقد رتب (ريكمنس) أسهاء ملوك ( سبأ وذي ريدان ) على النحو الآتي:

- ١ فرعم ينهب ، وكان معاصراً لـ ( علهان نهفان ) .
- ٧ ــ الشرح يحضب ، وقد حكم على رأيه في حوالي السنة ٢٥ قبل الميلاد وكان يعاصره ( شعرم اوتر ) ( شعر أوتر ) . وأما ابنه (يازل بين) (يأزل بنن ) ، فكان معاصراً لـ (حيو عثر يضع ) .
  - ٣ نشأكرب يهأمن .
    - ٤ ـ ذمر على بين .
- ه ـ كرب ايل وتر يهنعم ، وكان معاصراً للملك (العز) ملك حضرموت.
  - ٢ \_ ( هلك أمر ) \_ ذمر على ذرح .
    - وتر يهأمن .

. . . . . .

٨ ــ شمدر يهنعم .

CIH 429, Beiträge, S. 19.

```
١٠ ـ عدان بين يهقبض .
                    ١١ ــ لعز نوفان تهصدق ( لعز نوفن يهصدق ) .
                                            ١٢ - باسر يهصدق ،
                    ١٣ ـ ذمر على يهير ( ذمر على يهبأر ) الأول .
                                        ١٤ ــ ثارن يعب يهنعم .
                     ١٥ ــ دُمر على يهار ( دُمر على يهار ) الثاني .
                       ١٦ ــ رب شمس نمرن ( ربشمس نمران ) .
                                            ١٧ ــ الشرح محسب .
               ١٨ ــ ١٩ ــ سعد شمس أسرو ..... ( .... ) حمد .
                                             ۲۰ – ياسريهنمم .
                                          ۲۱ ـ شمر بهرغش .
                                             اسرة ذمر على بين :
                                             ١ ـ ذمر على بن .
٧ -- كرب ايل وتر يهنعم، (كريثيل وتر يهنعم ).وهو أبن ذمر على بين.
                ٣ ــ هلك امر ( هلك أمر ) . وهو ابن كرب ايل .
٤ ــ ذمر على ذرح ، وهو ابن كرب ابل وتر يهنعم ، وشقيق هلك أمر.
                                                   ه ـ يهقم .
   ، کرب ایل بین ، ( کربئیل بین ) . وهو ابن ذمر علی ذرح ، \tau
```

٩ - الشرح يحمل.

J. Ryckmans, L'institution, P. 338,

Oriens Antiquus, III, 1964, P. 70.

### اسرة ياسر يهصدق:

- ١ \_ ياس يهصدق .
- ٢ ــ ذمر على يهبر . وهو ابن ياسر يهصدق .
- ۳ ــ ثرن یعب ( ثارن یعب یهنعم ) ( ثارن یرکب ) ( تارن یرحب ) و هو ابن ذمر علی یهبر .
- غ ــ ذمر على يهبر . وهو ابن الارت يعب يهنعم . ويمكن تلقيبه بالثانسي
   تمييزا له عن الأول .
  - ارن پهنعم ( ثرن پهنعم ) .

Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

# الفصّل التّاسِع وَالعِشْرُون

# ممالك وامارات صغيرة

وعرف من الكتابات القتبانية ، شعب يقال له (أوسن) أو (أوسان) . وكانت أرضوه تكو"ن جزءاً من مملكة قتبان ، مثل دهس و (دتنت) (دتنة) و (تبنى) ومناطق أخرى كانت تابعة لقتبان . وقسد عرف من الكتابات أن الأوسانيين كو"نوا حكومة ، حكمها ملوك ، وصلت أسماء بعضهم الينا، ولكنها حكومة صغيرة لم تبلغ مبلغ حكومة قتبان ، أو حضرموت أو معين ، أو سبأ.

ولعل الأوسانيين الذين أدركوا الإسلام ، هم من بقايا (أوسان) . وقد كان من جملة من اعتمد عليهم الهمداني في أخبار اليمن القديمة ، رجل ينسب الى أوسان ، هـــو ( محمد بن أحمد الأوساني ) ، زعم أنه كان يحسن قراءة الكتابات العربية الجاهلية المدونة بالمسند .

وقد وهبت لنا هذه المملكة الصغيرة بضعة تماثيل منحوتة من الرخام ، بجوز أن نعدها من أنفس ما عثر عليه من تماثيل في جزيرة العرب حتى الآن . وهي تماثيل بعض ملوك أوسان ، وتعد أول تماثيل تصل الينا من تماثيل ملوك العرب. وقد كتب على قاعدة كل تمثال اسم الملك الذي عمثله ، فهذا تمثال كتب عليه:

REP. EPIG. 454, Hartmann, Arabische Frage, S. 185, Lidzbarski, Ephemeris, II, S. 385, Belträge, S. 57. ff.

٢ الأكليل ( ٨/ ٦٥ ، ٧٧ ، ٨٨ ) ( طبعة نبيه ) ٠

( يصدق آل فرعم ملك اوسان بن معد ال ) ، وهذا تمثال ثان نقش على قاعدته اسم الملك الذي يمثله: ( زيدم سيلن بن معدال ) ، وتمثال ثالث كتب تحت قدم صاحبه اسمه ( معد ال سلحن بن يصدق ال ملك أوسان ) ، ورابع كتبت على وجه قاعدته من أمام : ( يصدق ال فرعم شرح عت ملك اوسن بن معد ال سلحن ملك أوسن ) .

ويرى ( فون وزمن ) أن الملك ( يصدق ايل فرعم شرح عت بن معد ايل سلحن ) ، هو الملك ( يصدق ايل فرعم ملك أوسان بن معد ايل ) نفسه . فالاسمان اذن في نظره ، لمسمى واحد ، ويكون والده الملك ( معد ايل سلحن بن يصدق ايل ملك أوسان )،ووالد ( معد ايل سلحن ) اذن هو ( يصدق ايل) الذي لا يعرف اسم أبيه الله .

وعثر على اسم ملك آخر من ملوك أوسان ، هو ( يصدق ال فرعم شرح عت بن ود) ، عت ( عشت ) بن ودم ) ( يصدق ايل فرع ( الفارع ) شرح عشت بن ود) ، ورد لمناسبة تقديمه نلراً ، وهو ( معمر ) أي ( مذبح ) أو (مبخرة ) الى أحد الآلهة : ولم يذكر الملك اسم ذلك الإله . وقد استدل بعض الباحثين من جملة ( بن ودم ) ، أي ( ابن ود ) على وجود فكرة تأليه الملوك عند الأوسانين، وان الجملة تعني ان الملك المذكور كان يرى انسه من نسل الإله ( ود ) . وعندي ان لفظة (ود) هنا هي مجرد اسم لشخص ما. وفي كتب الأساب والأخبار وعندي ان لفظة (ود) هنا هي مجرد اسم لشخص ما. وفي كتب الأساب والأخبار أسماء عدد من الرجال، هي في الوقت نفسه أسماء آلمة ، ولم يقل أحد ان أصحاب تلك الأسماء كانوا يرون أنفسهم آلفة ، أو من أبناء الآلهة ، وبينهم أناس كانوا من سواد الناس .

ولا نعرف من أمر هؤلاء الملوك شيئاً يذكر ، والظاهر ان تمثال ( معد ال ( سلحن ) ( معد ايل سلحان ) يمثل والد ( يصدق ايل فرعم شرح ) كها جاء

Beiträge, S. 70.

وقد اختلف الباحثون في المراد من ( معمر ) ، كما اختلفوا في تفسير النص ،
 لانه من النصوص الغامضة ،

Margoliouth, Two South Arabian Inscription, P. 6, Margoliouth, In Proceedings. Briti. Academy, Vol., XI, P. 6, Rhodokanakis, Altesabaische Texten,
I, S. 96, Orientalia, Vol., I, P. 269.

Beiträge, S. 58, Conti Rossini., 94.

ذلك مدوناً في قاعدة التمثال الرابع ، ويظهر ان ( يصدق ابل فرعم ) هو غير ( يصدق ابل فرعم شرح عثت ) كها يتبين ذلك من اختلاف صورتي التمثالين. وتفيدنا هذه الماثيل فائدة كبيرة في تعرف نماذج ملابس الأوسانيين وعلى زينتهم وكيفية تنظيم شعور رؤوسهم ، وعلى غير ذلك مما له علاقة بمظهر الانسان ، وبالفن من حيث الجودة والحلق والتعبير عن النفس والاتقان .

وجاء اسم الملك ( يصدق ال فرعم شرح عت ) في كتابة أوسانية أمرت بكتابتها امرأة اسمها ( رثدت ) ( رثدة ) ، وقد جاء فيها انها قدمت الى سيدها المذكور ملك أوسان ، تمثالاً من الذهب ، ليحفظ في معبد ( نعمن ) ( نعمان ) ، وهي من كتابات الندور . ويظهر انها قدمت هدا الندر لحادث وقع المملك ، فتوسلت لدى آلمة أوسان بأن تمن على الملك وتبارك فيه، وهي في مقابل ذلك تقدم لها نذراً تمثالاً من ذهب ، ولا بد أن تكون هذه المدرأة من الأسر الرفيعة التي لها شأن ومكانة ، ولعلها كانت من أسرته .

وجاء في كتابة أوسانية أخرى تحطم اسم صاحبها وزالت معالمه : أنسه قدم تمثالاً ( صلمت ) من ذهب الى سيده ( مراس ) ( مرأس ) ( يصدق ايل فرعم شرح عتت ) ملك أوسان ٢ . ولا بد أن يكون هذا التقديم لمناسبة حدثت للملك ، فأراد هذا الوجيه التعبير عن تقديره لسيده الملك بتقديم هذا التمثال المصنوع من اللهب ٣ . وتشبه هذه الكتابة الكتابة المرقمة بـ Jaussen Nr. 159 bis به المحتوم من اللهب المناسبة الكتابة الكتابة بتهشم حدث في الحجر ، وهي لأخت هذا الملك ، وقد سقط اسمها من الكتابة بتهشم حدث في الحجر ، وبقيت منه بقية ، هي : ( ذت بغيثت اخت ...) أ ، وجاء فيها أنها قدمت الى سيدها ( سقنيت مراس ) صنماً من ذهب ( صلم ذ ذهم ) أ ، ولم تذكر المناسبة التي دعنها لتقديمه . وكان له شقيق هو ( زيد سيلان ) أ .

REP. EPIG., Tome I, 6, 350, 461.

Orientalia, Vol., 1932, P. 127.

<sup>» (</sup>صلمت ذهبن) ( تمثال ذهب) ، ( صلم من ذهب) »

Mordtmann und Eugen Mittwoch, Altusdarabische Inschriften, Roma, 1933,

Orientalia, Vol., I, P. 124.

Background, P. 85.

ويرى بعض الباحث أن زمان حكم الملك ( يصدق ال فرعم شرحت) ( يصدق ايل فارع شرح عت ) كان في النصف الأول من القرن الحامس قبل الميلاد حتى حوالي السنة (٤٥٠) قبل الميلاد أ. وقد استدلوا على ذلك من طراز التمثال الذي نحت ليمثل ذلك الملك. فان شكل اللباس الذي نحته النحات ليكون لباس الملك ، هو على النسق اليوناني في المهاثيل اليونانية المنحوة قبل منصف القرن الحامس قبل الميسلاد . ويرى الباحثون احمال شراء مثل هذه المهاثيل من ( غزة ) في فلسطين ، إذ كانت سوقاً مهمة يفد عليها العرب للاتجار ، وفيها معروضات يونانية وغيرها ، ينقلها التجار الى جزيرة العرب ، وفي جملتها الأصنام التي أثرت في الفتانين العرب ، فصاروا ينحتون تماثيلهم على شاكلتها ، وفي جملتها تمثال الملك المذكور الذي يجب أن يكون قد نحت فيا بسين النصف الأول من القرن الحامس قبل الميلاد الى حوالي السنة ( ٤٥٠ ق. م. )٢ .

وعرفت أساء ملوك آخرين من ملوك أوسان ، لا نعلم من أمر أصحابها شيئاً فلكر ، منها ( معد ايل سلحان بن ذي يدم ) وقد رأى (جوسن) Jaussen ان الاسم الأخير هو ( زيدم ) بدلاً من ( ذيسهم ) . ولقب ( سلحن ) ( سلحان ) من الألقاب التي تكرر ورودها مدونة على تماثيسل ملوك أوسان ، وعلى بعض الكتابات التي عثر عليها في (أبنة) وفي المعاهدة المعقودة بين (سلحن) و ( زررن ) ( زراران ) ، أي بين ملك ( نجاشي ) الحبشة وملك (سبأ ) . ويرى ( ميتوخ ) ان ( سلحن ) (سلحان) أحد المتعاقدين في المعاهدة المذكورة ما كان ملكاً حبشياً ، ولكن ملكاً من ملوك أوسان . وأما ( زررن ) ، قانه ملك من ملوك قتبان .

ووجد اسم ملك آخر من ملوك أوسان ، هو ( عم يشع غيلن لحي )٦ ،

Wissmann - Hofner, Beiträge, S. 8, 58, 69, 142, Pirenne, Royaume de Qataban, P. 138, 199, Conti Rossini, Chrest., 93, 94, Le Muséon, 1964, 3-4 P. 442. Beiträge, S. 8, 58, 70.

<sup>(</sup> معد ال سلحن بن ذيدم ) ، ( ذويدوم ) •

Mordtmann und Eugen Mittwoch, Altsüdarabische Inschriften, Roma, 1933, S. 13.

Orientalia, I, P. 119, Jaussen I, 2, 17, 57.

٢ ( عمينع غيلان لحي ) ( عم يثع غيلان لحي ) ٠

عفوراً على تمثال من المرمر مكتوباً كتابة حسنة ١ . وقد نعثر في المستقبل على تماثيل أخرى لملوك العرب الجنوبيين من أوسانيين وغيرهم ، اذ لا يعقل انفراد أوسان من بين سائر الشعوب العربية الجنوبية بصنع الماثيل .

وذكر ( فلبي ) ملكاً من ملوك أوسان يقال له ( يصدق ابل فرعم زغمهن الشرح ) ، ولا نعرف من أمره شيشًا . ووردت في الكتابتين الموسومتين ب Jaussen 72, 73 وب Jaussen 75, 83 ، أساء ملوك أوسانيسين منها : ( زیحمن بن الشرح ملك أوسان ) ، و ( عم يشع ملك أوسان ) و ( يصدق ايل فرعم عم يثع ) ، و ( الشرح بن يصدق ايل ) ، وهي أساء لقب بعضها بلقب ملك ، وحرم بعضها هذا اللقب ، ولا نعرف عن أصحاما شيئاً يذكر ٢. وقد كانت ( أوسان ) قبل استيلاء قتبان عليها وادماجها في حكومة قتبان ، مملكة ذات تجارة مع الخارج ، تتاجر مع افريقية ، وتحكم أرضين أخرى ليست في الأصل من ( أُوسان ) ، مثل : ( دهس ) ، و ( تبنو ) و ( كحد ) . استدل بعض الباحثين من اطلاق مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأربتري) على الساحل الافريقي الواقع شال (بمبا) Pemba و ( زنزبار ) ( زنجبار ) اسم ( الساحل الأوساني ) عليه ، على أن الأوسانيين كانوا قــــــ حكموه ، ونزح بعضهم اليه فسكنه ، وصار تابعاً لأوسان ، ولا يمكن حدوث ذلك بالطبع لو لم يكن الأوسانيون أقوياء ولهم أرض واسعة في العربية الجنوبية ذات عدد كبير من السكان محيث يسمح لهم بالاستيلاء على الساحـــل الافريقي . ويرجح العلماء زمان حكم الأوسانيين لذلك الساحل الإفريقي الى ما قبل السنة ( ٤٠٠ ق. م. )٣٠

وتقع مملكة أوسان في جنوب ( قتبان ) . وهي من الحكومات العربية الجنوبية الصغيرة ، إلا أنها كانت ذات أهمية ، إذ كانت تمتلك الساحل الافريقي اللي السرت اليه ، وتتاجر مع سكانه . وقد كان ميناء ( عدن ) من جملة الأماكن التابعة لهذه المملكة .

ومن ملسوك أوسان ، ملك ذكر اسمه في النص الموسوم بـ Glaser 1600

Orientalia, Vol., I, P. 30, 119, (1932).

Beiträge, S. 70.

Beiträge, S. 74, Periplus Maris Erythraei, 22, A. Grohmann, Arabien, S. 25.

Discoveries, P. 39.

الذي تحدث عن حملة قام بها الملك (كرب ايل وتو) على جملة قبائل وإمارات وحكومات ملكية صغيرة . قبعد أن استولى هذا المك على مدينة (شرجب) بين الجوف ونجران ، ساق جيوشه الى (أوسان ) ، فقتل ستة عشر ألف رجل ، وأسر أربعين ، واحتل أماكن أخرى كانت تابعة لأوسان ، هي : (حمن ) (حمان ) ، و ( انفم ) ( أنف ) و ( حبن ) ( حبان ) و (دبب) ( دياب ) و ( رشا ) ( رشاى ) ، و ( جردن ) ( جردان ) ، و (دتنت ) ( دتنه ) ، و ( تفذ ) الى ساحل البحر . وذكر النص بعد ذلك معبد (مرتوم) ( مرتو ) الذي اسمه ( مسور ) ، أمسا ملك (أوسان ) فكان اسمه ( مرتو ) ( مرتو ) " .

وقد كانت قتبان حليفة لسبأ في هذه الحرب . وقد يكون تعبرنا أدق وأصح لو قلنا إنها كانت تابعة لها في هذا العهد . ولذلك اشتركت مع السبئين ضد الأوسانين . أما ( أوسان ) ، فكان الى جانبها (دتنت ) و (دهس ) و (تبنى ) وبعض قبائل (كحد ) . وقد رأيت أن جميع هذه القبائل ومعها ( أوسان ) كانت تابعة لمملكة قتبان . ويظهر أنها ثارت على قتبان ، وانفصلت عنها ، فتكو نت مملكة أوسان ، ودخلت القبائل الأخرى في هذه المملكة ، أي مملكة أوسان ، أو أنها تحافقت معها ، واستقلت كسل في منطقتها فكو نت إمارة أو مملكة صغيرة . فلما انتهى ( كرب ايل وتر ) من مملكة أوسان ، تعقب هذه القبائل ، وأخضعها لحكمه . ويظهر أن ملك ( دهس ) الدي كان في حلف مع أوسان ،أو خاضعاً لها ، انتهز فرصة انتصار ( كرب ايل وتر ) على أوسان على انفصاله عنهم وانضهامه الى السبئين ، فكافأه ( كرب ايل وتر ) باعطائه جزءاً من أرض أوسان هو أرض ( ادوم ) ( أود ) ع

وقد احتل السبئيون أرض أوسان وأرض تبنى، ووهبوا أرض (كحد ذحضم) لإله سبأ ( المقه ) . أي ان الملك ( كرب ال ) ( كربثيل ) ( كرب ايل ) وهبها لحكومة ولشعب سبأ ، وأنعم على قتبان وحضرموت ببعض الأرضين التي

Glaser, Skizze, 2, S. 89.

Glaser, Skizze, 2, S. 89, Hartmann, Arabische Frage, S. 185.

Beiträge, S. 8, Background, P 144.

Glaser, 1000 A7, Rhodokanakis, KTB., I, S. 28.

غنمها من الأوسانيين . ويظهر انها كانت قتبانية وحضرمية في الأصل ، غير ان الأوسانيين اغتصبوها منهم ، فأعادها (كرب ايــل ) الى قتبان وحضرموت ، لمساعدتهما له . وقد كان ملك قتبان الملك ( وروايل ) اذ ذاك .

ويظهر من عبارة ( وقني كرب ايل كل قسط كحد .... جوم لا لمقسه ولسبا ) ، ومن جملة ( كل قسط كحد حرهو وعبد هو ) ، ان أرض (كحد) ذ حضنم ) التي وهبت لألمقه ولشعب سبأ ، أصبحت ملكاً خاصاً بالملك ( كرب ايل ) ، وان جميع أهل ( كحد ) أحراراً وعبيداً صاروا أنباعاً له ، يستغلون الأرض ويدفعون اليه الغلات .

وقد جعل ( فلبي ) الملك ( مرتو ) في رأس قائمته التي وضعها لملوك ( أوسان ) ، وجعل زمان حكمه فيا بين السنة (٢٠٠) والسنة ( ٢٠٠ ق. م.) وذلك ليجعله معاصراً لـ ( كرب ايل وتر ) الذي جعل حكمه في هذا الزمن؟. وهو رأي يعارضه أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية، اذ جعلوا حكمه في حوالي السنة (٤٥٠) قبل الميلاد ، أو بعد ذلك يقليل؟ .

ووضع ( فلبي ) اسم الملك ( ذيد ) ( ذيد ) ، بعد اسم الملك ( مرتو ) ، وجعل زمان حكمه في حوالي السنة ( ٢٣٠ ق. م. ) . فترك بذلك فجوة كبيرة لا يدري من حكم فيها . ولم يعرف اسم والد الملك ( ذيدم ) ، وقد ذكر انه كان من عشيرة ( بغيثت ) .

ثم ذكر ( فلبي ) ( معد ايل سلحن ) بعد ( ذيد ) ، وجعله ابناً له . وجعل حكمه في حوالي السنة ( ٢١٠ ق. م. ) ، وذلك جرياً على طريقته في وضع مدة (٢٠) سنة لكل ملك يقضيها في الحكم . ثم جعل ( يصدق ايل فرعم شرج عت ) من بعد ( معد ايل ) وجعله ابناً له . وصير زمان حكمه في حوالي السنة ( ١٩٠ ق. م. ) وجعل (زيد سلحن) شقيقاً له ، كما جعل له أختاً. ثم وضع الملك ( معد ايل سلحن ) بعد ( يصدق ايل فرعم ) ، وجعله ابناً له ، وجعل زمان حكمه في حوالي السنة ( ١٧٠ ق. م. ) . ثم صير ( يصدق

Rhodokanakis, KTB., I, S. 30.

Background, P. 144.

Beiträge, S. 8. v

Background, P. 144.

ايل فرعم عم يشع ) ملكاً من بعده ، وهو ابن ( معد ايل سلحن ) = وجعل حكمه في حوالي السنة ( ١٥٠ ق م. ) . ثم جعل ( فرعم زهمهسن الشرح ) ملكاً من بعده ، وهو ابن ( يصدق ايل فرعم عم يشع ) ، وجعل حكمه في حوالي السنة ( ١٣٥ ق. م. ) . ثم ذكر ( عم يشع غيلن لحي ) من بعده ، وهو ابن ( يصدق ايل فرعم عم يشع ) ، وقد جعل حكمه حوالي السنة ( ١٢٠ ق. م. ) . .

ولم يذكر ( فلبي ) ملكاً آخر بعد هذا الملك ، وإنما ذكر أنسه في حوالي السنة ( ١١٥ ق. م. ) ضم ( الشرح يحضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) مملكة أوسان الى أرض السبئين ٢ .

ويعسارض ترتيب ( فلبي ) لأسهاء ملوك ( أوسان ) رأي كثير من علماء العربيات الجنوبية ، فقد ذهب أكثرهم الى تقديم الملوك الذين ذكرهم ( فلبي ) بعد الملك ( مرتو ) عليه ، وجعلوا زمانهم أقدم من زمانه ، فقدروا زمان الملك ( يصدق ايل فرعم شرح ايل ) في النصف الأول من القرن الحامس قبل الميلاد مثلاً ، أي قبل سنة ( ٤٥٠ ق. م. ) ، وهذا يعني أنه أقدم عهداً من ( مرتو ) ، أي ان رأيهم هو عكس ما ذهب (فلبي) اليه " .

وقد ذهبت ( بيرين ) J. Pirenne الى ان أوسان كانت مملكـــة في أواخر القرن الأول قبل الميلاد ، أو بعد الميلاد بقليل ، وأن حكم الملك ( يصدق ايل فرعم شرحعت بن ودم ) كان في حوالي السنة ( ٢٤ ق. م. ).

لقد كان معبد ( نعان ) المعبد الرئيسي عند الأوسانيين. وقد خصص بعبادة الإله (ود) ، وهو إلههم الكبير . ويقع هذا المعبد في ( وادي نعان )\*. وقد ورد اسمه في عدد من الكتابات الأوسانية ٦ .

٦

Background, P. 144.

Background, P. 144.

Beiträge, S. 8.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 442, Beiträge, S. 58, J. Pireene, Royaume de Qataban, P. 138, 199, Rathjens, Kulturelle Einflusse in SW - Arabien besondere berucksichtigung des Hellenismus, Jahrb. f. Kleinasiat. Forschung., I, 1950, S. 27.

Beiträge, S. 58.

Conti Rossini, 93, 94, 96, Ryckmans 116, Jaussen 137, Beiträge, S. 58.

### الجبانيون :

لقد ورد في تأريخ ( بلينيوس ) اسم شعب من الشعوب العربية الجنوبية ، ساه Gebbanitae و Gebbanitae ( نجية ) ( نجية ) ( نجية ) Thamna و Thamna ( تمنه ) ( ثمنه ) . وكان في ( تمنه ) خسة وستون معبداً ، وقد يكون في هذا العدد شيء من المبالغة ، الا انه مع ذلك يدل على ضخامة هذه المدينة وسعتها ، بدليل وصول اسمها الى اليونان ، ومبالغة هذا المؤرخ في عدد معابدها . ولما تحدث عن اللبان ، قال : انه لم يكن يسمح بتصديره الا بواسطة هذه المملكة ، والا بعد دفع ضريبة الى ملكها ، وتبعد العاصمة مسافة ( ٥٠/٨١ ) ميلاً عن (غزة) يقطعها الانسان في خمس وستين مرحلة على ظهور الجالا .

وفي أثناء كلام ( بلينيوس ) عن ( المر ) ذكر ان ملك الـ ( الجبانيين ) Gebbanitae كان يأخذ لنفسه ربع الغلة ، وذكر ان بلادهم تقع ما بين أرض شعب دعاه Astramitica وأرض شعب آخر يسمى Astramitica ، واث حق بيع القرفة كان محصوراً وأشار الى أن للمملكة ميناء يسمى Ocilia ، وان حق بيع القرفة كان محصوراً بالملك وحده " . وذكر أشياء أخرى عن هذا الشعب .

ومعارفنا عن هذا الشعب قليلة ، ويظن انسه كان من الشعوب التي كانت تؤلف مملكة قتبان ، وانه استقل في زمن ربما لا يبعد كثيراً عن ايام (بلينيوس). وكانت مواطنه بعد استقلاله في جوار القتبانيين في الجنوب الشرقي منهم بين قتبان وسبأ على بعض الآراء ، أو في غربهم على رأي (كلاسر) ، ويرى (كلاسر) انه عشيرة أو طائفة من القتبانيين ، ويظن بعض الباحثين انهم (جباً) ، وقد ذكر (الهمداني) موضعاً ساه (جباً) وقال فيه : (جباً مدينة المفاخر ، وهي

Pliny, Nat. Histo., VI, 154, Vol., 2, P. 453, (H. Rackham), (Leob. Clas. Libr.), Beiträge, S. 50.

Pliny, Book., XII, 69, VOL., IV, P. 51.

Pliny, Book., XII, 69, IV, P. 51, S. 50, 73, 112.

Ency., Vol., 2, P. 810.

Ency., Vol., 2, P. 812, Glaser, Punt., S. 35, 60.

Ency., Vol., 2, P. 812.

لآل الكرندي من بني ثمامة آل حمر الأصغر ، ، وقال : « ان جبأ وأعمالها هي كورة المعافر ، وهي في فجوة بين جبل ( صبر ) وجبل ( ذخر ) في وادي الضباب ، . وقد ورد في النصوص المعينية أسم ( جبأ ) ( جبأن ) مع اسم المعينين . ولكني لا أستطيع أن أوافق على رأي من يقول ان ( الجبئين ) هم Gebbanitae ، ولذلك دعوتهم به ( الجبانيين ) انتظاراً للمستقبل الذي قد يرشدنا الى اسم يرد في النصوص العربية الجنوبية يكون مرادفاً للفظة المذكورة .

### نجوان :

وذكرت ( نجران ) كما رأينا مع ( رجمت ) ( رجمة ) ، فهي اذب من المواضع القديمة من عهود ما قبل الميلاد ، سواء أكان اسم نجران اسم أرض أو اسم مدينة وهي في منطقة خصبة جدا ذات ماء ، ولذلك صارت طربقا مهما للقوافل المتجهة من العربية الجنوبية نحو الشهال ، أو الآتية من الشهال في طربقها الى العربية الجنوبية . ولموقعها المهم هدا تعرضت للغزو ولطمع الطامعين فيها ، فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مراراً . وقد ساها (بطلميوس) (نكرا ميربوليس) فأصيبت لذلك بأضرار فادحة مراراً . وقد ساها (بطلميوس) (نكرا ميربوليس) اللي يعود عهده الى سنة ٣٢٨ م. . .

ومع أهمية ( نجران ) ، فإننا لا نعرف من تأريخها القديم غير شيء قليل . وقد ورد اسمها في كتابة أشارت الى حملة على النبط ، ( نباطو ) ، ويظهر أن أصحاب الحملة أو الغزاة كانوا قد توجهوا من العربية الجنوبية نحو الشهال ، لأنها تذكر أنها اتجهت من ( نجران ) نحو ( نباطو ) فدمرتها ، أي دمرت مدينة النبطة .

الصفة (ص ٥٤) ٠

الصفة (ص ٩٩)٠

Ency., Vol., 2, P. 812.

Beiträge, S. 10.

ه الصدر نفسه ٠

Beiträge, S. II, Philby, Motor Tracks and Sabaean Inscriptions in Najd, Geogr. Journal, 1950, 211-215, A. Tritton, Najran Inscriptions, Journal. Royal. Asiat. Soc., 1944, P. 119-129.

### مملكة مهأمر:

و (مهأمرم) (مهأمر) مملكة صغيرة نستطيع أن نقول إنها إمارة من الإمارات التي لقب سادتها أنفسهم بلقب (ملك) ، ومقرها على ما يظهر من الكتابات مدينة (رجمت) (ركمت) (رجمة) . وكان لها مجرى ماء منبعه في (نجران) . وتقع أرض (أمرم) (أمر) (أمير) في شرقها في امتداد الباديسة ، وفي جنوب (مهأمر) في بعض الأماكن . ويرى بعض الباحثين أن (رجمت) هي في أرض (نجران) في الزمن الحاضر ، أو في منطقة تتاخها في شمالها ١ .

وقد جاء اسم ( رجمت ) كما رأينا في الكتابة المعينية التي وسمها العلاء به وقد جاء اسم ( رجمت ) كما رأينا في اثناء حديثي عن دولة ( معين ) وقلت ان من رأي بعض العلماء أن تلك الحرب نشبت بين الفرس ( الماذويين ) في أيام ملكهم Atraxerxes Ochus وبين المصريين ، في حوالي السنة (٣٤٣ ق. م )٣. ويظهر من تلك الكتابة أن مدينة ( ركمت ) كانت معروفة اذ ذاك ، وكانت ذات شأن وخطر ، وتقع على طريق القوافل التي تصل (معين ) والعربية الجنوبية عصر .

وقد ذهب بعض الباحثين الى أن (رجمت) هي في الواقع مدينة من مدن (نجران) ، وأن (نجران) لم تكن في الأصل مدينة معينة ، وانما هي أرض تضم جملة مدن ، منها هذه المدينة ، الا أن الناس خصصوا لفظة (نجران) على مرور الزمان باحدى المدن ، هي مدينة (رجمت) ، حتى عرفت بها ، فضاع بذلك اسمها القديم . ويستشهدون على صحة رأيهم هذا بأمثلة عديدة وقعت في العربية الجنوبية .

ومحتمل على رأي ( موردتمن ) أن تكون (رجمت ) (ركمت ) هي (رعة)

٤

Beiträge, S. 9.

Glaser 1155, Halévy 535, 578.

Beiträge, S. 10, Rhodokanakis, Zur Altüdarabischen Epigraphik und Archaologie, Π, WZKM, 41, 1934, S. 69.

Beiträge, S. 10.

Beiträge, S. 10, Philby, Arabian Highlands, P. 257.

في التوراة و (رعمة) في التوراة الابن الرابع لـ (كوش) . وقد ذهب الى أن مراد التوراة من (كوش) في هذا المكان العربية الجنوبية.ومن أولاد(كوش) (شبا) ، أي (سبأ) ، و (دادان) . وقد ذكر تجار (رعمة) مع تجار سبأ في سفر (حزقيال) .

التكوين ، الإصحاح العاشر ، الآية السابعة ، أخبار الايام الاول ، الاصحاح الاول ،
 الآية التاسعة •

٢ حزقيال ، الاصحاح ٢٧ ، الآية ٢٢ ،

# النصّل الشكادّ ثق الحميريون

وجب علينسا الآن البحث عن شعب لعب دوراً خطراً في سياسة العربيسة الجنوبية ، في هذا الوقت وقبله بمثات من السنين ، وهذا الشعب هو : (حمير) الذي لا زال قائماً يلعب دوراً مهماً بن القبائل العربية الجنوبية حتى الآن .

كانت حمر من القبائل العربية المعروفة في العربية الجنوبية عند الميلاد ، حتى وصل خبرها الى اليونان والرومان، فدعوها باسم Homerital وب Omyrital و Omeritae و نحو ذلك . وقد اعتبر ( بلينيوس ) حسر من أكثر الشعوب العربية الجنوبية عدداً ، وذكر ان عاصمتهم مدينة Sapphar ، ويقصد بذلك مدينة ( ظفار ) , وعرفوا باسم Hemer عند الحبش" . وأشار الى اسم مدينة من مدنهم، ساها (مسلة) Masala = Mesala = Mesalum

٣

٤

Pliny, VI, 28. ١

Pliny, Nat. Histo., VI, 104, Ency., III, P. 292, Mordtmann, Miscellen zur Himjarischen, Pliny, VI, XXXII, 161, Vol., II, P. 458-459, Alterthumskunde, In ZDMG., 31, 1877, S. 69, His. Ecclex., II, 58, Ency., Vol., II, P. 310, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 429, 438.

Ency., II, P. 310, E. Littmann, Sabaische Griechische und Altarabische Inschriftten, Deutsche Aksum-Expedit Vol., IV, Berlin, 1913, Miscellanea Academica, Berolinsia, 11/2, 1950, P. 107, Le Muséon, LXXVII, 3-4, 1964, P. 429. Pliny, VI, XXXII, 158, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449.

وفي كلام هذا الكاتب عنهم اشارة الى أن مدينة (ظفار) كانت عاصمة حمير في أيامه ، وان الحميريين كانوا قد تمكنوا في أيامه من تكوين شخصيتهم ومن أثبات وجودهم في العربية الجنوبية يومئذ .

وقد ذهب (كلاسر) الى ان المراد بـ Masala موضع يدعى اليوم (المشالحة) ويقع شرق ( مخا ) على الساحل . أما ( شبرنكر ) ، فرأى انه موضع (مأسل الجمع ) ، وان المقصود بـ Homeritae في هذا المكان جاعة أخرى،اسمها : Nomeritae ، وان النساخ حر فوه فكتبوه Homeritae بدلا من Nomeritae . وهذه التسمية التي يراها ( شبرنكر ) قريبة من ( نمير ) .

وذكر مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأربتري ) ان الحمريين كانوا المحكمون في أيامه منطقة واسعة من ساحمل البحر الأحمر وساحل المحيط حتى حضرموت ، كما كانوا عتلكون ساحل ( عزانيا ) Azania في افريقية ، أي قسما من الساحل الشرقي . وكان عليهم ملك يسمى ( كرب ال ) Charibael عاصمته مدينة ( ظفار ) Taphar . وكان على صلات حسنة بالروم من وعدهم ( مرقيانوس ) Marcianus ، وهو من رجال أوائل القرن الربع للميلاد ، من جملة قبائل الحبشة . ونجد عدداً من الكتاب البيزنطيين يرون هذا الرأي " .

وقد ذكرت حمير في نص ( عيزانا ) Ezana ، ملك (اكسوم ) Askum ، وقد ذكرت حمير في انص اليوناني منه به Omeritai = Omyritai ، أي حمير . ولم يعثر الباحثون على اسم حمير في الكتابات التي يرجع عهدها الى ما قبل الميلاد عثات من السنين مع ورود أساء قبائل أخرى كانت تقيم في المواضع التي نزل بها الحميريون . مثل ( حبان ) ( حبن ) و ( ذيب ) . فقد جاء اسم ( حبن ) ( حبن ) ( حبن ) و هي كتابة ( حبن ) ( حبن ) قبل الميلاد . يرجع بعض الباحثين زمان تدوينها الى حوالي السنة ( ٤٠٠ ) قبل الميلاد . و ( حبان ) ، مدينة وأرض تقع غرب ( ميفعة ) ، على الطريق المؤدية الى

Pliny, VI, XXXII, 158, Glaser, Skizze, II, S. 137.

Ency., II, P. 310.

Ency., II, P. 310.

E. Littmann, Deutsche Aksum, IV, Berlin, 1913, Reprinted in : Miscellanea Academica Berolinsia, II/2, 1950, P. 107.

Glaser 1000A, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 445.

﴿ شبوة ) . أما (ذيب) (ذيلب) فقبيلة ، كانت منازلها ما بين (عوالق الأحور) من الغرب ومنطقة (قنا) . وتضم (دلتا) (ميفعة) ، وهي من القبائل التي كانت تسكن القسم الشرق من (حمير) أي الأرض التي هاجمت منها حمير مملكة حضرموت . ويندهب ( فون وزمن ) الى أن اسم حمير لم يكن قد لمع في هذا العهد على أنه اسم قبيلة حاكمة ، وأن اسمها لم يلمع الا بعد أن تحالف الحميريون مع قبائل أخرى مثل (ذياب) ، فصاروا محلفهم هذا قوة ، وصار لهم نفوذ ؟ . وقد ورد اسم قبيلة (حن ) (حبان ) و (ذيب) (ذياب) في النصوص المتأخرة كذلك مثل كتابات (عقلة ) " .

وقد عرف الحميريون عند أهل الأخبار أكثر من بقية الشعوب العربية الجنوبية الأخرى التي نتحدث عنها ، وقد جعلوا (حميراً) ، وهو جد الحميريين في زعمهم ، ابناً له (سبأ) ، وصيروه (حمير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان ) ، وقد سموه (العربج) وزعموا أنه كان ملكاً ، وأنه ملك بعد هلاك أبيه (سبأ) ، وأنه أول من تتوج بالذهب ، وملك خسين سنة ، وعاش ثلاثمئة عام ، وكان له من الولد ستة ، منهم تفرعت قبائل حمير ، وكانت بينهم حروب ، الى أمثال ذلك من أقوال .

وقد حاول بعض أهل الأخبار امجاد تفسير للفظة (حمير) ، ولكلمة (عرنج) ، فلكروا أوجها متعددة للنسبية . وقد اعترف ( ابن دريد ) ، بأن من الصعب الوقوف على الأصل الذي اشتق منه اسم (حمير ) أو (العرنج ) ، لأن هذه أساء قد أميت الأفعال التي اشتقت منها . وقد ذكر أن بعض أهل اللغة زعموا أنه سمي حمير ، لأنه كان يلبس حلة حميراء أ . وذكر أيضاً ( أن هذه الأساء الحميرية لا تقف لها على اشتقاق لأنها لغة قد بعدت وقدم العهد بمن كان يعرفها ) .

REP. EPIG. 2687, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 445.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446.

Jamme 959, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 446.

<sup>؛</sup> ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ( ص ٤٠٦ ) ، ( تحقيق ليفي بروفنسال ) ٠

١ الاشتقاق ( ٣٠٦/٢ ) ، اللسان ٤/٢١٥ ) ، « دار صادر » ٠

۷ الاشتقاق (۲/۲۱۳) ، (والعرابج) اسم حمير بن سبأ) ، اللسان (۲/۳۲۳) ،
 دار صادر » •

ويطلق أهل الأخبار لقب ( تبع ) على الملوك الذين حكموا اليمن ، وعلى مجموعهم ( التبابعة ) . وهم في حيرة من تفسير المعنى . وقد ذكر أكثرهم أنهم انما سموا تبعاً و ( تبابعة ) لأنهم يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سيرته . أو لأن التبع ملك يتبعه قومه ، ويسيرون خلف تبعاً له . أو لكثرة أتباعه أو من التتابع ، وذلك لتتابع بعضهم بعضاً ا . وذكروا ان أحد التبابعة كان قد صنع ( الماذيات ) من الحديد ، وان الحديد سخر له ، كما سخر لذي ( داوود ) لا . وأشير الى ( تبع ) في القرآن الكريم : ( أهم خير أم قوم تبع ) و ( أصحاب الأيكة وقوم تبع ) أ . وقد ذكر بعضهم أن هذا اللقب لا يلقب به إلا الملوك الذين بملكون اليمن والشحر وحضرموت ، وقيل حتى يتبعهم من لهذا المقب من لقب منهم بذلك ( الحارث بن ذي شمر ) وهو الرائش ، ولم يزل هذا اللقب واقعاً على ملوكهم الى أن زالت مملكتهم بملك الحبشة اليمن . وذكر أهل الأخبار أن تبع عند أهل اليمن لقب هو بمنزلة الحليفة للمسلمين وكسرى للفرس وقيصر للروم . وكان يكتب إذا كتب : بسم الذي ملك براً وعراً ٧ .

واختلف علماء التفسير في اسم ( التبع ) الحميري المذكور في القرآن الكريم ، فلاهب بعضهم الى أنه من حمير ، وأنه حيّر الحيرة وأتى ( سمرقند ) فهدمها . وذهب بعض آخر الى أن تبع كان رجلاً من العرب صالحاً، وأنه لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمر بينه وبسن ذلك وقالوا لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا ،

ر المفردات ( ص ۷۱ ) ، اللسان ( ۱۸/۸ ) ، تاج العروس ( ۱۳۸۷ ) حمسزة ( ۲۸۷ ) ٠

٧ ' قال أبو ذويب :

رعليهما ماذيتان قضاهما داوود أو صنع السوابخ تبع اللسان ( ١١٥/٢٥) (سادر) ، المفردات (٧١) ، مجمع البيان (٢٥/١٥) ، تفسير الخازن ( ١١٥/٤) ، تفسير الشربيني ( ٣/٣٥٥) ، تفسير ابن كثير ( ١٤٢/٤) .

٣ الدخان ، الآية ٣٧٠

٤ تي، الآبة ١٤٠

ه ابن خلدون ( القسم الاول من المجلد الثاني ص ٩٤ ) ، تاج العروس (٥/٢٨٧) ، ( تسم ) •

٢ صبح الأعشى (٥/ ٤٨٠)٠

٧ تفسير النيسابوري ، حاشية على تفسير الطبري ( ٨٦/٢٥ ) ، تفسير الطبري ( ٢٥/٢٥ ) ، تفسير ابن كثير ( ١٤٢/٤ ) ٠

وكانوا يعبدون الأوثان فدعاهم الى دينه ، وقال إنه دين خير من دينكم قـــالوا فحاكمنا الى النار . قال نعم فتحاكموا اليها ، وكان معه حَبران ، فغلب الحبران النار ، ونكصت على عقبها ، فتهوُّدت حمير ، وهدم ( تبع ) بيت ( رثام ) ، وهمو بيت كانوا يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه ، وانتصر عليهم .

وقد ذكروا ان تبعاً أول من كسا البيت ، وان الرسول نهي عن سبته . القصص المروي عن ( تبع ) والذي يعود سنده ألى ( كعب الأحبار ) و (وهب ابن منبه ) و ( عبدالله بن سلام ) في الغالب ، انهم قصدوا بـ ( تبع ) الملك ( اسعد أبو كرب ) الذي تهو"د . يؤيد هذا الرأي نص كثر من المفسرين والأخباريين على اسمه ، ونسبتهم القصص المذكور اليه ، وذكر ( ابن كثير ) ان (أسعَّد أبو كريب بن ملكيكرب الياني ) ، هذا هو ( تبع الأوسط ) وانه ملك قومه ثلاثمائة سنة وستاً وعشرين سنة ؟ ولم يكن في حمير أطول مدة منه ، وتوفي قبل مبعث الرسول بنحو من سبعائة سنة الى غير ذلك من قصص يرجع سنده الى المذكورين .

هذا وللتبابعة قصص طويل في كتب أهل الأخبار . فيها قصص عن نسبهم ، وفيها قصص آخر عن فتوحاتهم وحروبهم ، وكلام عن دياناتهم ، وحديث عن حكمهم وأحكامهم ، تجده مبسوطاً مفروشاً في صفحات تلك الكتب ، تجد فيها بعض التبابعة وقد آمنوا برسالة الرسول ووقفوا على اسمه وذلك قبل ميلاده بمئات وهو التبع ( اسعد أبو كرب بن ملكيكرب ) ، يقول :

> شهدت على أحمد انه فلو مد" عمري الى عمره وجاهدت بالسيف أعداءه

رسول من الله باري النسم لكنت وزيراً له وابن عم وفرجت عن صدره کل" هم

تفسير الطبري ( ٢٥/٧٧ ) •

تفسيرُ الطبريُّ ( ٢٦/٤٦ وما بعدها ) ٠

تفسيرٌ النيساًبوري ، حاشية على تفسير الطبري ( ٨٦/٢٥ ) ٠ تفسير الطبرسي ( ٦٦/٢٥) (طبعة طهران) . تفسير ابن كثير (٤٤/٤) .

فهو يشهد برسالة الرسول ، ويؤمن بها قبسل مبعثه ينحو من سبعائة سنة ، ويرجو لو مد في عمره ، فوصل الى ايام الرسول ، اذن لجاهد وحارب معه ، وفر ج عنه كل هم ، لأنه كان يعلم بما سيلاقيه الرسول من قومه من أذى وعذاب. ولصار له وزيراً وابن عم .

ويذكر بعض الأخباريين ، ان تبعاً قال للأوس والخزرج ، كونوا هنا حتى غرج هذا النبي ، صلى الله عليه وسلم،أما أنا لو أدركته لحدمته وخرجت معه . الى غير ذلك من قصص محاول ان مجعل للتبابعة علم سابق قديم برسالة الرسول باسمه وبمكان ظهوره . وبتهيؤ القحطانيين ومنهم أهل المدينة لتأييده وللذب عنه ، ولنشر دينه على رغم قريش أهل مكة ، وهم لب العدنانيين .

وتجد في كتب أهل الأخبار بعض التبابعة وقد صروا مسلمين حنفاء يدعون الى الدين الحق وينهون قومهم عن عبادة الأصنام . وتجد فيها أحاديث قيل ان رسول الله قالها في حق التبابعة مثل قوله : « لا تسبوا تبعاً، فانه كان قد أسلم»، أو « لا تسبوا تبعاً فانه أول من أو « لا تسبوا تبعاً فانه أول من كسا الكعبة » . او « ما ادري أكان تبع نبياً ام غير نبي » " . وتجد فيها أكثر من ذلك فقد بلغ الحال ببعض اهل الأخبار ان صيروا بعض التبابعة أنبياء وفاتحين ، بلغت فتوحاتهم الصين في المشرق و (روما) في المغرب . وهذا القصص كله هو بالطبع من حاصل ذلك النزاع السياسي الذي كان بين القحطانيين والكتلة المعادية لها ، كتلة العدنانين .

وما هذا الالحاح الذي يؤكد ايمان التبابعة بإلك واحد وتسليمهم برسالة الرسول وتدينهم بدينه ، وفي عدم جواز سب التبابعة او لعنهم أقول ما هذا الالحاح الا دليل ظاهر محسوس على ان من الناس من كان يلعن التبابعة ويسبهم ويشتمهم ، ولم يكن هذا الشتم او اللعن موجها الى التبابعة بالذات بالطبع ، بل كان موجها لليمن وللقحطانيين عامة ، وللرد عليهم وضعت تلك الاحاديث وامثالها على لسان

١ - اخبار مكة ( ص ٨٤ ) ، تفسير ابن كثير ( ٤/ ١٤٢ ) ، البداية والنهاية ( ٢/ ١٦٣ ) وما بعدها ) •

٢ تفسير الطبري ( ٢٥/١٥ وما بعدها ) ٠

اللسان (  $\mathring{\Lambda}/\mathring{\mathring{\Gamma}})$  ) (صادر ) ، تفسير الخطيب الشربيني (  $\mathring{\Lambda}/\mathring{\mathring{\Gamma}})$  ) ، تفسير الخطيب الشربيني (  $\mathring{\Gamma}/\mathring{\mathring{\Gamma}}$  ) ، تفسير الطبري (  $\mathring{\Gamma}/\mathring{\mathring{\Gamma}}$  ) وما بعدها ) ، لباب التأويل في معاني التنزيل والمسعروف بتفسير الخازن (  $\mathring{\Sigma}/\mathring{\mathring{\Gamma}}$  ) ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ١٩٥٥ م ) .

الرسول . وقد ظهر أجداد اهل اليمن فيها احسن واخير من اجداد قريش واهل مكة الظهروا فيها مؤمنين موحدين ، كسوا البيت الحسرام ، وكانوا هم اول من كسوه ، وعنوا بالبيت اذ عمروه مراراً ، وقدروا مكانته قبل الاسلام بزمان طويل خبر تقدير .

وذكر (المسعودي) ان (تبعاً) المعروف به (تبع الأول) كان أول من حكم بعد (الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن الرائش)، وقد ملك على زعمه اربعائة سنة، ثم ملكت بعده بلقيس بنت الهدهادا. ولم يشر الى صلة (تبع الأول) بالهدهاد، والظاهر من قوله: (وذكر كثير من الناس أن بلقيس قتلته) "اأنه كان على رأي أهل الأخبار وأصحاب (كتب التبابعة) "، مغتصباً للعرش ليست به بالهدهاد صلة ونسب. فأول من حكم باسم (تبع) على رواية المسعودي هو تبع المذكور.

وكلمة (تبع) لم ترد في نصوص المسند ، لا بمعنى ملك ، ولا بمعنى آخر له علاقة بحسكم أو بوظيفة او بملك . وقد أطلقت تلك النصوص عسلى اختلاف له جاتها لقب ( ملك ) على الملوك ، أي على نحو اطلاقنا لها في عربيتنا ، ولهذا يرى المتشرقون أن كلمة (تبع) هي (بتع ) القبيلة التي تحدثت عنها من (همدان). وحرفت الكلمة فصارت (تبع) .

وقد كان الحميريون يسيطرون على القسم الجنوبي الغربي من العربية الجنوبية في ايام مؤلف كتاب ( الطواف حول البحر الأريتري ) ، ولا سيا في مدينة ( ظفار ) وحصنها الشهير المعروف بـ ( ريدان ) ، الذي يرمز الى ملك حمير والذي يحمي العاصمة من غارات الأعداء . وهو بيت الملوك وقصرهم أيضاً .

وقد كانت منازل حمر في الأصل الى الشرق من هذه المنازل التي ذكرها مؤلف الكتاب كانت تؤلف جزءاً من أرض حكومة قتبان وتتصل محكومة حضرموت.

١ مروج الذهب ( ٤/٢ ) ( محمد محيي الدين ) ٠

٢ الصدر نفسه ٠

<sup>،</sup> كذلك

Ency., II, P. 311.

Beiträge, S. 33.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448,

وتقع في جنوب ( ميفعه ) . وتؤلف أرض (يافع ) المسكن القديم للحميريين ، وذلك قبل نزوحهم عنها قبل سنة (١٠٠) قبسل الميلاد الى مواطنهم الجديدة . حيث حلوا في أرض ( دهس ) ( داهس ) وفي ارض ( رعين ) حيث كانت ( رعين ) ، فأسسوا على اشلائها حكومة ( ذو ريدان ) .

وحسدود أرض حمير في مواطنها القديمة : ( ارض ( رشأى ) ( رشاى ) و ( حبان ) ( حبن ) في الشمال وأرض حضرموت في الشرق ، وأرض (ذيب) ( ذياب ) في الغرب . وقد كانت في الأصل جزءاً من حكومة قتبان .

ويظهر من الكتب العربية ان الحميريين كانوا يقطنون حول (لحج) في منطقة ( ظفار ) و ( رداع ) وفي ( سرو حمير ) و ( نجد حمير ) .

وقد عرفت الأرض التي اقام بها الحميريون بـ ( ذي ريدان ) ( ذريدن ) ، نسبة الى ( ريدن ) ( ريدان ) ، قصر ملوك حمير بعاصمتهم ( ظفار ) . وهو عند حمير بمثابة قصر ( سلحن ) ( سلحن ) ، وقصر ( غمدان ) عند السبئين .

وقد اخذ حصن (ريدان) اسمه من حصن اقدم عهداً منه كان في قتبان ، بني عند ملتقى اودية في جنوب العاصمة (تمنيع) - عرف بر (ذي ريدان) (ذ ريدان) ، وقد بني على جبل يسمى بر (ذي ريدان) يؤدي الى (حدنم) (حدن) . ولما كان الحمريون يقيمون في هذه الأرض المعروفة بر (ذي ريدان) وذلك حينما كانوا اتباعاً لمملكة قتبان الملقوا على الحصن الذي بنوه بر ظفار) اسم حصن (ذي ريدان) ، تيمناً باسم قصرهم القديم ، واطلقوا رذي ريدان) على وطنهم الجديد الذي اقاموا فيه بعد ارتحالهم عن قتبان، ليذكرهم باسم وطنهم القديم .

وقد عثر على كتابة في خرائب حصن (ريدان) القديم ، الذي كان قد بناه الريدانيون ايام اقامتهم بقتبان ، قدّر الخبراء زمان كتابتها بحوالي السنة (٤٠٠)

Beiträge, S. 48.

Beiträge, S. 66.

Beiträge, S. 73.

Ency., II, P. 310.

Beiträge, S. 48, Discoveries, P. 8, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450.

قبل الميلاد <sup>1</sup> . ويقع حصن (حدي ) عند حافة الجبـــل الذي تقع عليه خرائب ( ريدان ) ، وهو اسم يذكرنا باسم (حدنم ) المذكور <sup>7</sup> .

وقد كان الحميريون أتباعاً لمملكة قتبان قبل انتقالهم الى وطنهـــم الجديد المأرضهم كانت خاضعة لحكومة قتبان تؤدي الجزية لها وتعترف بسيادة ملوك قتبان عليها ، ولذلك اطلق السبئيون عليهم ( ولد عم ) اي ولد الإلله (عم ) و ( أمة عم ) ( مللة عم ) وهو إله قتبان . وتعني تلك الجملة ( جاعــة عم ) ، اي قتبان ومن نخضع لها من قبائل ، ف ( عم ) هو رمز قتبان . وهو تعبير يؤدي معنى التبعية والجنسية بالمعنى الحديث . ولما كان الحميريون اتباعاً لقتبان في ذلك العهد ، وان لم يكونوا يتعبدون الإله ( عم ) إله قتبــان ، ادخلوا في جملة العهد ، وان لم يكونوا يتعبدون الإله ( عم ) إله قتبــان ، ادخلوا في جملة ( ولد عم ) للتعبير عن المعنى المذكور .

وقد عثر الباحثون على كتابات مؤرخة ، سنة ١٠٩٤ أرخت بالتقويم العربني الجنوبي الذي يرجع عهده الى السنة (١١٥) أو (١٠٩) قبل الميلاد . عثر عليها في ارضين حمرية . وقد تبين من تحويل تلك السنين الى سنين ميلادية ، أنها تعود الى السنة (٤٠٠) للميلاد فما بعد .

ويرى بعض الباحثين ان السنة المقابلة لسنة (١١٥) أو (١٠٩) قبل الميلاد ، وهي السنة الأولى من سني التقويم العربي الجنوبي . هي سنة نشوء حكومة حمير وظهورها الى الوجود بصورة فعلية ". ولهذا صار الحميريون يؤرخون بها لما لهما من أهمية في الناحية السياسية عندهم .

وقد كان الحميريون يغزون أرض حضرموت ويتحرشون بطرق تجارتها . ولا سيا طريق (شبوة ) — (قنا) (قانه) ، المؤدي الى المدن الجنوبية والساحل لذلك اضطرت حضرموت إلى اقامة سور يسد الوادي (وادي لبنا) (لبنه) ، أقم من حجارة قوية بحيث سد الوادي ، فليس للمارة سبيل سوى الباب الذي

REP. EPIG. 3871, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450, J. Pirenne Paleographie, I, (Cit. Note 12), Pl. XIXd.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450.

Le Muséon, LXXVII, 3-4, 1964, P. 429, 450, Ryckmans 535, Jamme 577, 578, 589.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 429.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 430.

يحرسه حراس أشداء . ويظهر ان اقامة ذلك السور كان قبل السنة (٤٠٠) قبــل الميلاد .

وقد اكتسع الحمريون أملاك غيرهم من جيرانهم فاستولوا على أرض (رعين). وقد كانت (رعين) مملكة صغيرة حكمها ملوك كما تبين ذلك من الكتابات. وقد كانت هذه المملكة تحكم أرض (عرش) وقد استولى عليها الحميريون أيضاً كما استولوا على كل الأرضين التي كانت خاضعة لحكم ملوك (رعن) (رعين). فأضافوها الى حكومة (ريدن) (ريدان) (ذي ريدان). وقد حدث ذلك في القرن الثاني قبل الميلاد .

وقد كانت مملكة ( رعين ) كها يتبين من الكتابة الموسومة بـ Glaser 1693 في حلف مع سبأ لتدافع بذلك في حلف مع سبأ ضد مملكة ( قتبان ) ، ويظهر انها كانت مع سبأ لتدافع بذلك عن نفسها إذ كانت جارة لقتبان ، ولقتبان مصالح خطيرة في أرض (رعين) " .

ويتين من النص الموسوم بـ Glaser 1693 — الذي يعود عهده الى أيام الملك ( يدع أب يجل ) ، والذي يرجع بعض علماء العربيات الجنوبية عهده الى حوالي السنة (٢٠٠) قبل الميلاد — أن ( رعين ) ، كانت مملكة إذ ذاك ، وفي أرض ( رعين ) أقام الحميريون دولتهم حيث اتخذوا ( ظفار ) عاصمة لهم أ . وكانوا قد زحفوا على هذه الأرض وعلى ( دهس ) ( داهس ) والمعافر واستقروا بها ، حيث تغلبوا على سكانها الأصليين ، وأقاموا حكومة حمير أ ، التي أخذت تنافس سبأ وتتوسع في أرض القتبانيين وغيرهم ، متوخية انتزاع السلطة من السبئين .

وقد كان (شمر ذي ريدان) الذي تحدثت عنه في أثناء كلامي على (الشرح يحضب) من أقيال حمير ومن ساداتهم البارزين في ذلك الوقت. وقد رأينا انه كان نشطاً محارباً يتصل بالحبش وبملك (نجران) ، وبملك حضرموت ، وبكل من بجد فيه عداوة ونصباً له (الشرح يحضب) ليمكنوه من التغلب عليه، ومن انتزاع الحكم منه . ولكنه لم يتمكن مع كل ذلك من التغلب على (الشرح) ، بل

Beiträge, S. 44.

Belträge, S. 39, 48.

Beiträge, S. 143.

Beiträge, S. 69.

Beiträge, B. 73.

Belträge, S. 113.

اضطر في الأخير الى التصالح معه ، والى الاعتراف بسيادته ، حتى أنسه صار قائداً من قواد جيشه في حربه التي أثارها (الشرح) على حضرموت . كما عوقبت ( نجران ) عقاباً شديداً نتيجة لاندفاعها مع ( شمر ) وتأييدها له ، واعلانها الحرب على ( ملك سبأ وذي ريدان ) .

ويظهر من وصف ( بلينيوس ) Pliny ، أن القسم الجنوبي من ساحل البحر الأحمر كان تابعاً لملك حمر، صاحب ( ظفار ). ويظهر من الكتابة 11 OTH على أن مملكة حمير كانت تضم رعين و ( ذمار ) ( ذمر ) والأرض التي تقع في الشمال المسهاة بـ (قاع جهران) في الوقت الحاضر . فيظهر من ذلك أن الحمريين كانوا قد تمكنوا من الاستبلاء على الهضبة وعلى المناطق الجنوبية من اليمن الممتدة على البحر الأحمر . ونحن لا نملك في الوقت الحاضر أي نصوص تشير الى الوقت الذي استولت حمير فيه على هذه الأرضين . ويظن البعض أن ذلك قد كان في أيام حملة الرومان على اليمن ، فاستغل الحميريون هذه الفرصة ، فرصة ضعف حكومة السبئين ، فاستولوا على تلك الأرضين .

وقد يرجع زمان استيلاء حمير على ميناء ( قنا ) الشهير ، وهو اهم ميناء في حضرموت الى هذا العهد ، او الى عهد يقع بعد ذلك بقليل " .

ولم تكن علاقات حمر بسبأ علاقات طيبة في الغالب ، بل يظهر انها كانت نزاع وخصومة في أكثر الأوقات ، ونجد في كتابات السبئين اشارات الى حسير والى نزاع سبأ معهم ، وقد دعوهم به (حمر) (حمر) (حمر) وبه (ذي ريدان) ( ذريدان) و ( ببني ذي ريدان) ، ودعوا ملوكهم : ( ذمر على ذي ريدان) و ( شمر ذي ريدان) وبه ( كرب ايل ذي ريدان) .

وقد استطاع الحميريون من الاستيلاء على ( مأرب ) . استولوا عليها جملة مرات . لقد تمكن أحد ملوكهم من احتلالها ودخولها ، ويظهر ان ذلك كان بعد حملة الرومان على اليمن ، فعدل في لقبه الملكي الرسمـــي وهو ( ذو ريدان ) ،

Beiträge, S. 38, Ryckmans 535, Jamme 577, CIH 350,

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 477.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 449.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451.

وجعله مثل لقب الملوك السبئين الشرعين . وهو ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، الذي يشير الى استيلاء سبأ فيا مضى على حسير وضم ارضهم الى أرض سبأ . والظاهر أن ( أقول ) أقيال سبأ ثاروا على الحميريين فأخرجوهم من (مأرب) ، وأعادوا العرش الى العائلة السبئية المالكة، فحكموها بصفتهم ملوك سبأ وذو ريدان ، وان لم تكن لهم سيطرة فعلية على أرض حمير ، واحتفظ ملوك حمير باللقب الجديد الذي لقبوا أنفسهم به ، وهو ( ملك سبأ وذو ريدان ) ، مع أنهسم كانوا قد أخرجوا من أرض سبأ ، وان لم يكن قد بقي لهم أي نفوذ عليها . وهكذا صرنا أخرجوا من أرض سبأ ، وان لم يكن قد بقي لهم أي نفوذ عليها . وهكذا صرنا بحد حاكمين : أحدهما سبئي وآخر حميري ، يلقب كل واحد منها نفسه بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) ،

وقد جعل ( فون وزمن ) استيلاء حمير على مأرب في حوالي السنة (١١٠) بعد الميلاد . وعاد فذكر ان الحميريين استولوا على (مأرب) مرة أخرى ، وذلك في حوالي السنة (٢٠٠) أو (٢١٠) للميلاد. واستند في حكمه هذا على الكتابة الموسومة به Jamme 653 .

ومن ملوك حمير الملك (يسرم يهصدق) (ياسر يهصدق) ، الملقب براملك سبأ وذو ريدان) في الكتابة الموسومة بـ CIH 41 . ويرى (فون وزَّمن) انه حكم بعد الميلاد . حكم في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد ، فيا بين السنة (٧٠) و (٨٠) بعد الميلاد" .

وقد وضع ( فون وزمن ) اسم ( الشرح ) بعد اسم ( ياسر يهصدق ) ، وجعل ايامه في حوالي السنة (٩٠) بعد الميلاد . وقد ذكر انه من حمير والى ايامه تعود الكتابة المرقمة بـ CIH 140 ، ويرى ان هذه الكتابة هي أقدم كتابة ورد فيها خبر حرب وقعت بين حمير وسبأ ° .

ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على يهبأر ) بعد اسم ( الشرح ) وقد جعل حكمه في حوالي السنـــة ( ١٠٠ ) بعد الميلاد . والى زمانه تعود الكتابـــة

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 450, Orlens Antiquus, III, 1964, P. 85.

Le Muséon, 1964, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

الموسومة بـ 365 CTH 365 . وكان يعاصره الملك (شهر هلال يهقبض) ملك قتباناً . ويرى ( فون وزمن ) ان ( ذمر على يهبار ) ( ذمر عسلى يهبار ) حارب شخصاً من ( بني جزفر ) ( بن حزفرم ) . و ( بنو حزفر ) هم من عشرة شخصاً من ( بني جزفر ) ، وهم عشيرة قديمة يرجع اليها نسب مكربو سبأ وأكثر ملوك السبئيين . ويرى احبال كون هذه الحرب قد وقعت مع أحد أفراد العائلة السبئية المالكة . وقد تمكن ( ذمر على ) من الاستيلاء على حصن ( ذت مخطرن ) ( ذات مخطران ) ، ومن دخول ( مأرب ) . وقد قام هو وابنسه ( ثارن ) ( ثأران ) بترميم سد مأرب وببناء المواضع التي تخربت منه . وذلك لأنه كان قد تخرب ، وذكر ان تخرب السد هذا ، هو تخرب لم يصل خسيره الينا ٢ . وقد قدم الملكان قرابين وهما عأرب الى ( عثتر ) ( عثتار ) و (سحر) عبد ( نفقان ) ( نفقن ) ٣ .

وقد بلغ الحميريون على رأي ( فون وزمن ) أوج ايام عزهم في هذا العهد. فقد حكموا السبئين ومعهم ( ذ عذبهن ) ( ذو عذبهان ) ، الذين تعتوا أنفسهم بـ ( ادم ) ، اي الأتباع .

ثم وضمع ( فون وزمن ) اسم ( ثارن يعب ) ( ثأران يعب ) ، بعد اسم ( ذمر على ) . والى زمانه تعود الكتابتن 457 CIH و CIH .

ثم وضع ( فون وزمن ) اسم ( شمر يهرعش الأول ) من بعده ، وقد كان معاصراً كـ ( أنمار يهأمن ) وكـ ( كرب ايل وتر يهنعم ) من ( بني بتع ) من قبيلة ( سمعى ) . وقد كان حكمه في حوالي السنة (١٤٠) بعد الميلاد<sup>7</sup> .

وذكر ( فون وزمن ) أن السبئين تمكنوا من الاستيلاء على حمير ، فصارت تابعة لهم ، وكسان ذلك في أيام ( ملك سبأ وذي ريسدان ) ( شعرم أوتر ) (شعر أوتر) ، وبقيت حمير خاضعة لهم الى أن ثارت عليهم بزعامة ( لعززيهنف يهصدق ) ( العزيهنف يهصدق ) ( لعز نوفن يهصدق )

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

CIH 365, 457, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

Glaser 551, REP. EPIG. 4775, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 459.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 81.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

حيث ولي عليهم وحكم بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان )' .

وقد جعل (فون وزمن ) زمان حكم (لعزز يهنف يهصدق ) ، فسيما بين السنة (۱۹۰) و (۲۰۰) بعد الميلاد. وجعل أيام حكمه في أيام استيلاء (جدرت) (جدرة) الحبشي على (ظفار )۲.

وقد جاء اسم الملك (لعزز يهنف يهصدق) في الكتابة الموسومة بـ 631 وقد لُقب فيها بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . ذكر بعه أسطر من ورود اسم الملك السبثي ( شعر أوتر ) ( ملك سبأ وذو ريدان ) . كما جاء اسم الملك ( لحيعثت يرخم ) الذي لقب أيضاً بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان ) . وقد سجل هذه الكتابة أحد القادة السبئين . ويظهر ان السبئين والحميريين كانوا قد كونوا جبهة واحدة لمحاربة الحبش الذين هاجموا اليمن في عهد (جدرت ) (جدرة ) ". وقه وقه وقه وقه المن في عهد (جدرت ) (جدرة ) " في منا المهن في خلال هذه المدة بالراحة والاستقرار . فنجه في الكتابات التي وصلت الينا عن هذا العهد ذكر فتن وحروب وأوبئة وغزوات وغارات . ونجد ملوكاً واقطاعين محاربون بعضهم بعضاً . ويعزو ( ريكمنس ) سبب ذلك الى ادخال الخيل في الحروب وحلولها محل الجمل . مما ساعد على حركة القتال ، وفي ادخال الخيل في الحروب وحلولها محل الجمل . مما ساعد على حركة القتال ، وفي نقل الحروب بصورة أسرع الى جبهات كان الجمل يقطنها ببطء . كما يرى ( دوستل ) Dostal الدوب والاضطرابات .

لقد أدى استعال الحيل في الحروب وتحسين سروجها على رأي الباحثين المذكورين الى الحداث تطور خطير في اسلوب القتال . كما أدى الى ظهور قوة محاربة صار لها نفوذ في الأحداث وفي سياسة جزيرة العرب ، هي قوة الأعراب . فقد أدى استخدام البسدو للخيل الى امعانهم في الغزو والى اغارتهم على الحضر طمعاً في أموالهم وفي ما عندهم من أمتعة ومال . كما أدى الى الاكثار من غزوهم بعضهم

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 85,

Jamme, Sabaean Inscriptions, P. 381.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 452, W. Dostal, The Evolution of Bedouin Life, L'Antica Beduina, Universita di Roma, Studi Semitici, 2, 1959, PP. 11-34.

بعضاً ، والى التدخل في شؤون الحكومات. وصار لهم نفوذهم في الأمور السياسية والعسكرية في العربية الجنوبية ، واضطرت حكومات هذه الأرضين على أن تحسب لهم حساباً ، كما استخدموا الأعراب في قتالهم مع الحكومات الأخرى المنافسة لها، وفي محاربة الأقيال والأذواء الله .

ثم جعل ( فون وزمن ) اسم ( ياسر يهنعم الأول ) من بعده ، وقد حكم معه ابنه ( شمر يهرعش ) ، الذي لقبه بالثاني ، تمييزاً له عن ( شمر ) المتقدم . وكان وفي عهدهما احتل الحميريون ( مأرب ) ، وصارت ( سبأ ) تابعة لهم . وكان ذلك في حوالي السنة (٢٠٠) للميلاد ٢ . وكان يعاصرهما ( عذبة ) نجاشي الحبشة في هذا الوقت ٣ .

ويرى ( فون وزمن ) أن الكتابات العربية الجنوبية انقطعت فجأة بعد هذه الكتابة المتقدمة عن ذكر ملوك ( همدان ) ، فلم تعد تذكر شيئاً عنهم ، ويعزو سبب ذلك الى الأوبئة التي اجتاحت البلاد والى تألق نجم الأسرة الحميرية الحاكمة التي تمكنت على ما يظهر من الإستيلاء على عاصمة سبأ ( مأرب ) وعلى نجاد سبأ والى انفرادسادة (مضحى) (مضحيم) (مضحم) ، وقد تكون استولت على ردمان كذلك. وفي هذه الظروف حكم ( ياسر بهنعم ) الذي لقبه ( فون وزمن ) بالأول مع ابنه ( شمر بهرعش ) الذي لقبه بـ ( الثاني ) الذي اشترك معه بالحكم ثم انفرد به وحده فحكم في ( ظفار ) وفي ( مأرب ) أن .

ثم نصب ( فون وزمن ) شخصاً دعاه ( كرب ايل ذو ريدان ) بعد ( شمر بهرعش الثاني ) وجعله معاصراً للنجاشي ( زوسكالس ) Zoskales ، وجعل حكمه في حوالي السنة (٢١٠) بعد الميلاد . وهو شخص لا نعرف اسمه الملكي الكامل. ويرى (فون وزمن )، انه هو المقصود في الكتابات 578, 586, 589 ، الكامل ويرى (فون وزمن )، انه هو المقصود في الكتابات ان جيوش خصميه ويظهر من احدى الكتابات ان جيوش خصميه ( الشرح ) و ( يأزل ) بلغت ( سرعن ) في (ردمان ) و (قرننهن) (القرنين)

۲

Le Musèon, 1964, 3-4, P. 452.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 457, 498.

REP. EPIG. 4196, 4938, Jamme 647, 653, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

و (عروشتن ) ( العرائش ) في نجاد قبيلة (حرمتم ) (حرمت ) (حرمة )، في أرض ( مراد ) بين ( مأرب ) و ( قتبان ) ، وانها استولت على الحصن الجبلي المنيع ( عر اساى ) ( عر الآسى ) ( عر أسأي ) شرق ( ذمار ) ا

وقد نشبت حرب أخرى بينه وبين خصميه ، اضطرته الى الاعتراف بسيادة ( الشرح ) و ( أخيه ) عليه ، غير انه عاد فثار على خصميه ، فخسر في هذه المرة أيضاً . خسر مدينة ( هكر ) التي اشتهرت بقصرها الملكي على قمة التل ، وخسر ( رداع ) و ( ظفار ) ، فاضطر الى الفرار الله .

ثم جعل ( فون وزمن ) ( ثارن يعب يهنعم ) من بعده ، وقد كان حكمه في حوالي السنة (٢٣٠) حتى السنة (٢٤٠) للميلاد".

ثم ذكر ( فون وزمن ) اسم ( ذمر على وتر يهبأر ) من بعده ، وقد كان حكمه في حوالي السنة (٢٥٠) للميلاد . ثم انتقل منه الى ( عمدان بن يهقبض ) الذي جعل حكمه في حوالي السنة (٢٦٠) حتى السنة (٢٧٠) للميلاد ً .

وجعل ( فون وزمن ) الملك ( ياسر يهنعم ) من بعد ( عمدان بين يهقبض ) وقد نعته بالثاني ، وجعل حكمه مع ابنه ( شمر يهرعش ) الذي لقبه بالثالث ، والذي انفرد وحده بالحكم بعد وفاة والده فحكم حتى السنة (٣٠٠) للميلاد . وقد كان يعاصره الملك ( شرح ال ) و ( رب شمس ) .

وجعل ( فون وزمن ) حكم الملك ( ياسر يهنعم الثالث ) و ( ثارن ايفع ) ( ثأرن أيفع ) بعد حكم ( شمر يهرعش الثالث ) . وقد كان حكم ( ياسر يهنعم ) الثالث منفرداً في بادىء الأمر ثم أشرك ابنه ( ذرأ أمر أيمن ) معه في الحكم ، وذلك في الشطر الثاني من ايام حكمه . وقد عاصرا ( عزانا ) ملك الحبش الذي غزا اليمن . ثم جعل ( ذمر على يهبر ) ، من بعد الاثنين المذكورين ، وهو ابن ( ثارن يكرب ) .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 478,

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 478.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1984, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

وذكر ( فون وزمن ) ان ( ذمر على يهبر ) حكم مع ابنـه ( ثارن يهنعم ) ( ثأران يهنعم ) في الشطر الثاني من ايام حكمه ، وذلك فيما بين السنة (٣٤٠) والسنة (٣٢٠) للميلاد. وجعل في حوالي هذا العهد خراب سد مأرب للمرة الثانية .

وفي هذا العهد دخل ملك حمير في النصرانية بتأثير (ثيوفيلوس) عليه . وبنيت كنائس في ( ظفار ) وفي ( عدن ) . كما أشرك الملك ( ثأران يهنعم ) ( ثارن يهنعم ) ابنه ( ملك كرب نهامن ) ( ملكيكرب يهأمن ) معه في الحكم .

وذكر ( فون وزمن ) أن الملك ( ملكيكرب يهنعم ) ( ملكيكرب يهأمن ) حكم منذ السنة (٣٨٠) للميلاد مع ولديه : ( اب كرب اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) و ( ذرأ أمر أيمن ) . ثم ذكر بعدهم اسم ( أبو كرب أسعد ) مع ابنه ( حسن يهأمن ) ( حسّان يهأمن ) . وقد ذكر أن ( أبا كرب أسعد ) هو الذي حكم بعد والده ( ملكيكرب يهنعم ) ( ملكيكرب يهأمن ) ، ثم حكم مع ابنه ( حسان يهأمن ) ، حكم أ مشتركا ، مستعملين لقباً جديداً هو : ( ملك سبأ وفو ريدان وحضرموت ويمنت وأعربهمو طودم وتهمتم ) . وذلك في حوالي السنة وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعربهمو طودم وتهمتم ) . وذلك في حوالي السنة الميلاد" .

ويُعرف ( أبو كرب أسعد ) ( ابكرب اسعد ) بـ ( أسعد تبع ) عند أهل الأخبار . ويذكرون أنه اعتنق اليهودية أثناء نزوله بيثرب في طريقه الى اليمن .

وقد ذهب ( فون وزمن ) الى أن الذين حكموا حمير كانوا من أسرة ملكية واحدة . ولكنهم يرجعون الى فرعين . وذهب ( ريكمنس ) الى أن ملوك حمير كانوا أسرتين : أسرة ( ياسر يهنعم ) وأسرة ( ياسر يهصدق ) ، وقد حكم أعضاء الأسرتين متفرقين ولكن في وقت واحد .

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 480, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494, J. Ryckmans, Chronologie, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 19-22.

وظفار ، هي عاصمة حمير . وقد اشتهرت بجزعها ، ولا تزال تشتهر به . وقد تفنن الحميريون في تجميله بحفر صور ونقوش لحيوانات ونباتات وأزهار عليه، وفي صقله ، ويستعمل عقداً يوضع حول العنق وخاتماً لتزيين الأصابع . واشتهرت بأنها موطن لغة حمير فقيل : من دخل ظفار حمر ، لأن لغة أهلها الحميرية .

وقد زالت معالم قصر ريدان بظفار ، وموضعه اليوم ربوة مربعة الشكل تعرف بر (ريدان) ، بقي منه (سرعبان) ، أي طوفين بشكل هندسي، من الحجر المنحوت . وقد زار (كلاسر) مدينة ظفار والحرائب الواقعة على الربوة المتاخة لآثار ظفار من الجنوب . وقد سمى تلك الحرائب القائمة على الربوة بـ (حصن زيدان) . وقد شك في كونه (حصن ريدان) القديم . ولكن بعض الباحثين لا يؤيدون رأيه هـذا " . وأظن ان كلمــة (زيدان) هي تحريف للاسم القديم (ريدان) .

وقد اشتهرت حمير عند أهل الحجاز بمصانعها ، فقيل : مصانع حمير . وفي كلام النبي لوفد كندة : « ان الله أعطاني ملك كندة ومصانع حمير ، وخزائن كسرى وبني الأصفر ، وحبس عني شر بني قحطان ، وأذل الجبابرة من بني ساسان ، وأهلك بني قنطور بن كنعان » أ .

### ترتيب ملوك حمر:

هذا وقد رتب ( فون وزمن ) بعض ملوك حمير ترتيباً زمنياً على هذا النحو:

- ١ \_ ياسر مهصدق . وقد حكم بحسب رأيه في حوالي سنة (٧٥) ب. م.
- ۲ ــ ذمر على يهبر . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ١٠٠ ب. م. ) .
- ٣ ــ ثأران يعب . وقد كان حكمه في حوالي سنة ( ١٢٥ ب. م. ) . ثم وضع فراغاً بعده.يدل على حكم ملك من بعده لا يعرف زمانه ، ووضع

۱ الاكليل ( ۱/۸۸ ) ٠

۲ الاکلیل ( ۱/۸۷) ۰

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 448.

ع الاكليل ( ١/٦٦ ) ٠

بعده حكم الملك (شمر يهرعش ) الأول ، وقد كان حسكم ذلك الملك اللكي لم يعرف اسمه ولا خبره ولا أسرته في حوالي سنة (١٥٠ بـ م.).

- ع ثم وضع بعد اسم (شمر بهرعش الأول) فراغاً ذكر ان حمير صارت فيه تابعة للسبئيين ، وذلك في عهد ( ملك سبأ وذو ريدان شعرم اوتر)
   ( شعر أوتر ) . ثم وضع بعده اسم الملك ( لعــزز بهنف بهصدق )
   ( لعزز بهأنف بهصدق ) .
- ه ــ ثم ذكر بعد ( لعزز يهنف يهصدق ) اسم الملك ( ياسر يهنعم ) ، وقد نعته بـ ( الأول ) ، ليميزه عن ملكين آخرين عرفا بهذا الاسم .
  - ٣ ـ ثم وضع بعده اسم ابن له دعاه بـ ( شمر يهرعش الثاني ) .
- ٧ ــ ثم وضع بعده اسم ملك بقي من اسمه اسمه الأول فقط،وهو (كرب ال) (كرب ايل) ، وقد نعته بـ (كرب ايل ذو ريدان ) .
- ٨٠ ــ ثم وضع اسم الملك ( ذمر عــلى وتر يهبر ) ( ذمر على وتر يهبأر ) من بعده .
  - ٩ ثم اسم ( ثارن يعب يهنعم ) ثم ترك فراغاً ، ذكر بعده اسم .
    - ١٠ الملك ( عمدان بين يهقبض ) .
    - ١١ ثم الملك ( ياسر يهنعم الثاني ) .
      - ١٢ ثم ( شمر بهرعش الثالث ) .
    - ١٣- ثم اسم الملك ( ياسر يهنعم الثالث ) .
      - ١٤ أم ( ثارن ايفع ) ( ثأران أيفع ) .
- ١٥ ثم ( ذرارمر ايمن ) (ذرأ أمر أيمن). وهو ابن ( ياسر يهنعم الثالث).
- ١٦ ثم ذكر اسم ملك لم يتأكد من لقبه هو (ثأران ى ...) (ثأران ي ...).
  - ١٧ ــ وذكر بعده اسم ( ذمر على يهبر ) ( ذمر على يهبأر).
    - ۱۸ ثم ابنه ( ثارن بهنعم ) ( ثأران بهنعم ).
- 19\_ ثم ذكر اسم ابنه الملك ( ملكيكرب يهأمن ) ( ملك كرب يهأمن ) .

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 495, 498.

۲۰ ثم ذکر اسم ابنه ( ابکرب اسعد ) ( أبو کرب أسعد ) و ( ذرا اسر ایمن ) .

٢١ - ثم ( أبو كرب أسعد) ومعه ابنه ( حسن يهأمن ) ( حسان يهأمن ).
 ٢٢ - ثم اسم ( شرحب ال يعفر ) (شرحبيل يعفر ) ، (شرحب ايل يعفر) .

ر أخذت هذه القائمة من الصفحتين ( ٤٩٥ ) و ( ٤٩٨ ) من مجلة : Le Muséon, 1964, 3-4.

## النَصِهُل أَكادِي وَالثَّلاثون

# سبأ وذوريدان وحضموت وينت

وفي حوالي السنة (٣٠٠ ب. م.)، أو بعد ذلك بقليل ، لحقت اللقب الرسمي للموك ( سبأ وذي ريدان ) إضافة جديدة ، هي ( حضرموت ويمنت ) ، فصار ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ، وصرنا نقرأ أسماء الملوك، ونقرأ بعدها هذا اللقب الجديد .

وفي الاضافة الجديدة دلالة على ان مملكة (سبأ وذي ريدان ) عدّت حضرموت منذ هذا العهد أرضاً تابعة لها وخاضعة لحكمها ، ليس لها منذ هذا الضم استقلال ولا ملوك ، وانها عدّت أرض ( يمنت ) خاضعة لها وجزءاً من ممتلكاتها كذلك. ومعنى هذا ان رقعة أرض ( سبأ وذي ريدان ) قد توسعت كثيراً بهذا الضم .

وكلمة (يمنت)، لم ترد قبل هذا العهد لا في المسند ولا في كتب (الكلاسيكيين) ولهذا فهي بالنسبة الينا لفظة جديدة ، وقفنا عليها في الكتابات التي دو "نت بعد الميلاد . وقد يأتي زمان يعثر فيه العلماء على كتابات تحمل هذه الكلمة ، وترجع بها الى ما قبل الميلاد .

وعنت \_ في رأي (كلاسر) \_ كلمة عامة تشمل الأرضين في القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب ، من باب المندب حتى حضرموت . وكانـت تتألف من مخاليف عديدة ، محكمها أقيال وأذواء مستقلون بشؤونهم ، ولكنهم يعترفون بسيادة ( ظفار ) أو (ميفعة) عليهم . ومن أشهر مدن ( يمنت ) الساحلية في رأي

(كلاسر) — Ocelis عند باب المندب ، و (عدن ) Ocelis و (كلاسر) و (قنا ) Cane في حضرموت المندب .

وتعني ( بمنت ) في العربيات الجنوبية الجنوب ، وقد رأى ( فون وزمن ) أنها تعني القسم الجنوبي من أرض حضرموت ، وهي الأرض التي كانت عاصمتها ( ميفعت ) ( ميفعة ) في ذلك الزمان ٢ .

ومن ( عنت ) ولدت كلمة اليمن التي توسع مدلولها في العصور الإسلاميسة حتى شملت أَرضين واسعة ، لم تكن تعد من اليمن قبل الإسلام ، تجدها مذكورة في مؤلفات علماء الجغرافيا والبلدان والموارد الأخرى .

واليمن عند أهل الأخبار أرض واسعــة بحدّها من الغرب بحر القلزم ، أي البحر الأحمر، ومن الجنوب بحر الهند ، أي البحر العربي في اصطلاحنا ومن الشرق البحر العربي ، وتتصل حدود اليمن الشهالية الى حدود مكة حيث الموضع المعروف بـ ( طلحة الملك ) .

وقد أورد أهل الأخبار على مألوف عادتهم تفاسير لسبب تسمية البمن يمناً ، فذكروا ان اليمن إنما سميت بمناً نسبة الى يمن بن قبحطان ، وقيل إن قحطان نفسه كان يسمى بيمن . وقيل انما سميت بيمن بن قيدار ، وقيل سميت لأنها يمن الكعبة ، وقيل سميت بذلك لتيامنهم اليها ، وقيل : لما تكاثر الناس بمكة وتفرقوا عنها ، التأمت بنو بمن الى اليمن ، وهو أيمن الأرض .

وأول ملك نعرفه حمل اللقب الجديد، لقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت )، هو الملك ( شمر يهرعش ) المعروف بـ ( شمر يرعش ) عند الإسلاميين. أما أبوه ، فهو ( يسر يهنعم ) ( ياسر يهنعم ) ، المعروف والمشهور أيضاً مثل ابنه بن أهل الأخبار .

وقبل أن أدخل في موضوع ( شمر يهرعش ) وفي أبيسه ، أود ان أبين أن

Glaser, Funt und die Südarabischen Reiche, In Mittelllungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 1899, S. 99.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 456.

٣ الصفة ( ص ٤٨ ) ، البلدان ( ٨/٢٢٥ ) ٠

٤ صبح الأعشى ( ٦/٥) ٠

<sup>،</sup> صبح الأعشى ( ٥/٦) ، اللسان ( ١٣/٢٢٤ ، ١٦٤ ) ٠

الباحثين في هذا اليوم ليسوا على اتفاق في عدد من تسمى بـ ( ياسر بهنعم ) وفي أيام حكمهم ، وكذلك في عدد من تسمى بـ ( شمر بهرعش ) وفي أيام حكمهم فبيها كان قدماؤهم يذهبون الى وجود (ياسر بهنعم) واحد ووجود ( شمر بهرعش) واحد ، ذهب بعض المحدثين الى وجود شخصين اسم كل واحد منها ( ياسر بهنعم ) ، وشخصين اسم كل واحد منها ( شمر بهرعش ) واسم والد كل واحد منها ( ياسر بهنعم ) .

وقد ذهب (فون وزمن) الى وجود ثلاثة ملوك كان اسم كل واحد منهم (ياسر بهنعم) ، وثلاثة ملوك كان اسم كل واحد منهم (شمر بهرعش) . واسم والد كل واحد منهم (ياسر بهنعم) . أما (ياسر بهنعم الأول)، فجعل زمان حكمه في حوالي السنة (٢٠٠) للميلاد . وقد حكم معه ابنه المسمى به (شمر بهرعش) ، وقد لقبه بالثاني ليميزه عن ملك آخر حكم قبله وتسمى بهذا الاسم أيضاً ، وهو (شمر بهرعش) ، الذي دعاه بالأول ، وقد حكم في حوالي السنة (١٤٠) للميلاد . ولم يعرف اسم والده .

و وجعل ( فون و زمن ) حكم ( ياسر يهنعم الثاني ) في حوالي السنة ( ٢٧٠) للميلاد ، وقد حكم ابنه ( شمر يهرعش الثالث ) معه ، ثم حكم ( شمر يهرعش الثالث) وحده . ثم نصب ملكاً آخر من بعده ، بععل حكمه في حوالي السنة (٣٣٠) للميلاد سماه ( ياسر يهنعم الثالث ) حكم مع ابنه ( ثارن يهنعم ) ( ثاران يهنعم ) للميلاد سماه ( ياسر يهنعم ) عند أهل الأخبار به ( ياسر أنعم ) وبه ( ناشر النعم ) وبه ( ناشر أنعم ) وبه وزعموا النعم ) وبه ( ناشر أنعم ) ، وزعموا انه انما عرف بذلك لانعامه عليهم ، ووالله في نظرهم ( عمرو بن يعفر بن حمير بن المنتاب بن عمرو بن زيد بن يعفسر بن سكسك بن وائسل بن حمير بن سكسك بن وائسل بن حمير بن سكسك بن وائسل بن حمير بن بعفر بن يعفر بن معير بن سكسك بن وائسل بن حمير بن سكسك بن وائسل بن حمير بن سكسك بن وائسل بن حمير بن سكسك بن وائل بن حمير بن سكسك بن وائل بن حمير بن سبأ ) ، أو ( عمرو ذي الأذعسار ) ، أو

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 422, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 80.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

<sup>؛</sup> الأكليل (ص ٢٠٧) ، الطبري ( ١/٣٥ ) ( دار المعارف ) ( ١١/٢ ) ( دار المعارف ) مروج الذهب ( ٢/٥ ) ، ابن خلدون ( ٢/٢٥ ) .

التيجان ( ص ٢١٩ ) ٠

( عمرو بن يعفر بن شرحبيل بن عمسرو ذي الأذعار ) . وزعموا انه سار الى وادي الرمل بأقصى الغرب ، فلم يجد وراءه مذهباً ، فنصب صنماً من نحاس ، وزبر عليه بالمسند : « هذا الصم لناشر أنعم ، ليس وراءه مذهب ، فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب ، أ .

وقد حكم (ياسر أنعم) أو (ناشر النعم) أو (ناشر ينعم) بعد (بلقيس بنت ايليشرح) معاصرة (سلبان) ( ١٠٢١ – ٩٨١ ق. م.) ، على رواية من روايات أهل الأخبار ، أو بعد ثلاثين سنة أو أربعين من حكم (سلبان) لحمير ، حيث أخذه منه وأعاده الل حمير . فلكهم هو، وكان ملكه خماً وثلاثين سنة " . وهكذا رجع اهل الأخبار زمان (ياسر أنعم ) الى ما قبل الميلاد ، وصيروه معاصراً لسلبان ، وهو من رجال أواخر القرن الثالث للميلاد .

أما سبب اشتهاره بين أهل الأخبار بـ ( ناشر النعم ) ، أي (محيي النعم ) ، فلأنه كما يقولون ( أحيا ملك حمير ) ، أو ( لإنعامه عليهم بما قوى من ملكهم وجمع من أمرهم ) ، أو ( لإنعامه على الناس يالقيام بأمر الملك ورده ذلك بعد زواله ) ، ولفضله العميم هذا على حمير ، نعتوه بالنعت المذكور .

ونسب الأخباريون الى ( ناشر النعم ) الغزوات والفتوح . زعموا انه جمع مير وقبائل قحطان ، وخرج بالجيوش الى المغرب حتى بلغ البحر المحيط ، فأمر ابنه ( شمر يرعش ) ان يركب البحر ، فركب في عشرة آلاف مركب ، وسار يريد وادي الرمل ، ونزل ( ناشر النعم ) على صنم ( ذي القرنين ) فأخرج عساكره الى الإفرنج و ( السكس ) وأرض ( الصقالبة ) ، فغنموا ، وسبوا ، ورجعوا اليه بسبي عظيم . ولما رجع ( شمر ) من المحيط الى أبيه ، أمر بمنارة في القرنين ، ثم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها من المحاس بالمسند : هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ، وليس وراءه مذهب ه

صبح الأعشى ( ٢٥/٥) ٠

ر التيجان (ص ٢١٩٠) ، الطبري ( ٢١٦١٥ ) (طبعة دار المعارف بمصر ) مروج الذهب ( ٢١٤ وما بعدها ) ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) .

٣ التيجأن ( صُ ٢١٩ ) ، مروج الذهب ( ٢/٤ ) ٠

التيجان ( ص ٢١٩ ) ٠

ه الطبري (١/٢٦٥) (دار المعارف) ٠

۰ حمزة ( ص ۸۳ ) ۰

فلا يتكلفن ذلك فيعطب! . ونسبوا اليه فتح الحبشة ، وارسال العساكر الى أرض ( الروم بني الأصفر ) ، وملكهم يومئذ ( باهان بن سحور بن مدين بن روم بن أسطوم بن روم بن ناطس بن سامك بن رومي بن عيص ، وهو الأصفر بن يعقوب ) ، وذكروا انه غلب على أرض الترك، وسار الى التبت والصين وأرض المند . فلما بلغ ( نهاوند ) و ( دينور ) ، مات بها فدفنه ابنه (شمر ) في ديار الغربة ، وولي الملك بعده .

وأبت قرائح أهل الأخبار إلا أن تضيف الى ( ناشر النعم ) شعراً ، فيسه فخر وفيه حماسة ، زعمت أنه قاله". وأضافت الى ابنه شعراً ، زعمت أنه قاله في رثاء أبيه . ولم تنس هذه القرائح أن تأتي بنهاذج من كلامه العربي العذب ، لترينا أنه كسائر ملوك اليمن يتكلم بلسان عربي مبين .

أما نحن ، فلا نعلم شيئاً من أمر هذه الفتوح والغزوات ، ولا من أمر هذا المنظوم أو المنثور . وأنما الذي نعرفه أنه كان يسمى ( ياسر بهنعم ) ، لا (ناشر النعم ) كما جعله الأخباريون ، وأنه عاش في القرن الثالث الميلاد ، وبينه وبين سلمان مثات من السنين ، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلف ( بلقيس ) معاصرة ( سلميان ) على حد زعم أهل الأخبار ، ولا أن يكون قد انتزع الملك من ( سلميان ) . ولا أن يكون صاحب فضل ونعمة على حمر ، لأنه أنقذهم من حكم ( سلميان ) . وكل ما في الأمر أن الاسم كان بالنسبة الى أهل الأخبار غريباً ، فصيروه ( ناشر النعم ) ، وابتكروا له قصصاً في تفسير معنى ذلك الاسم .

واذا كان حكم ( ياسر مهنعم ) في النصف الثاني من القرن الثالث للميلاد ، فإنه يكون من المعاصرين لمملكة ( تدمر ) ، وربما كان قد عاصر المملكة الشهيرة (الزباء) ، وأدرك أيام سادات الحيرة اول مؤسسي أسرة لحم . وقد قدر بعض الباحثين في العربيات الجنوبية زمان حكم ( ياسر يهنعم ) بأوائل النصف الأول من

التيجان ( ص ٢٢١ ) ، الطبري ( ٢/٣ ) ( المطبعة الحسينية ) ٠

التيجان ( ص ٢٢١ وما بعدماً ) ( قبر الملك مالك ناشر النعم بارض نهاوند ودينور بارض العجم ٠٠٠٠٠٠ ) ، الاكليل ( ص ٢٠٧ ) .

٣ التيجان ( ص ٢٢١ ) ٠

التيجان ( ص ٢٢٠) ، الأصمعي، تأريخ ملوك العرب الأولية ( ص ٢٠، ١٠٣) .

حمزة ( ص ۸۲ ) . Carl Rathjens, Sabaeica, I. S. 89., Le Muséon, 1961, 1-2, P. 172.

القرن الثالث للميلاد ، أي في حوالي سنة (٢٠١) أو (٢٠٧) للميلاد فما بعدها ١. ولا نعرف اسم والد ( ياسر يهنعم ) إذ لم يرد ذكره في النصوص . أما أهل الأخبار فقد عينوه وثبتوه على نحو ما ذكرت ، وصيره (حمزة) (شراحيل ) ، — وهو على زعمه — عم ( يلقيس ) التي حكمت اليمن قبل عمها ( ناشر النعم) ١. وقد ذهب ( فلبي ) مستنداً الى دراسة بعض النصوص الى احتمال كون ( العذ نوفان يهصدق ) الذي وضع اسمه قبل اسم ( ياسر يهنعم ) والداً له ٣ .

وقد ورد اسم ( ياسر بهنعم ) في جملة نصوص ، منها نص رقمه العلهاء به وقد ورد اسم ( ياسر بهنعم ) في جملة نصوص ، منها نص رقمه العلها به به و CIH 46 ، (يكار) ( يكاران ) ، (يكر) (يكار) أرخ بشهر ( ذو المحجة ) ( ذو محجه ) ( بورخن ذ محجة ) ( ذو الحجة ) من سني من سنسة ( ٣٨٥) من التأريخ الحميري الموافقة لسنسة ( ٣٨٠ م ) من سني ( مبحض بن امحض بن أمحض ) . وقد جاء فيه اسم الإله (عثر فر مجوفت ) بعل ( علم ) و ( بشر ) ، أي إله وسيد موضعي ( علم ) و ( بشر ) ، أي إله وسيد موضعي ( علم )

وقد تبين من الكتابات ان ( ياسر يهنعم ) كان قد حسكم وحده في بادىء الأمر ، لم يشاركه أحد في اللقب ولا في الحكم ، ثم بدا له ما حمله على اشراك ابنه ( شمر يهرعش ) معه ، بدليل ذكر اسمه من بعده ، وبعده : ( ملك سبأ وذي ريدان ) ، فصرنا نقرأ الكتابات المتأخرة المدونة في هذا العهد وبها اسم الملكين .

وورد اسم ( یاسر بهنعم ) وابنه ( شمر بهرعش ) فی نص آخر مؤرخ کللك، أرخ فی شهر (مذران) (مذران) سنة (٣١٦) من سنی تقویم (نبط ال) (نبط ایل) دو نه ( فرعن یزل بن ذرنح ) ( فرعان یـــأزل بن ذرنح ) ، و ( یعجف ) رئیس قبیلیی ( قشم ) ( قشمم ) و ( مضحیم ) ( مضحی ) ، وذلك عنـــد

<sup>·</sup> Le Muséon, 1964, 3-4, P. 456.

حمزة ( ص ۸۳ ) ٠

Background, P. 109.

Background, P. 109. • ( یکر ) ، ( یکر ) الصفة ( ص ۱۱۱ س ۱۱ ) ، ( یکر )

<sup>(</sup> ذو الحجة ) ، ( ذبخرفن خمست وثمني وثلث ماتم ) ٠

CIH 46, IV, I, P. 76, CIH 26, Langer 7, D.H. Müller, In ZDMG.,

XXXVII, (1883), S. 365-370, Background, P. 109.

٧ راجع نهاية النص ٠

بنائهها ( ماجلهمو ) ( مأجل ) صهريجين يخزنان فيها المياه الإسقاء أرضين لهـــا مغروسة بالكروم،وكان ذلك في ايام سيديهــا ( ياسر يهنعم ) وابنه (شمر يهرعش) ملكي ( سبأ وذي ريدان ) . ولهذه المناسبة تيمناً بذكر اسمي الملكين .

وقد قد ر ( فلي ) مبدأ تقويم ( نبط ايل ) بسنة ( ٤٠٠٠ م. ) ، فاذا أخذنا مبذا التقدير ، يكون هذا النص قد دو ن حوالي سنة ( ٢٧٦ ب.م. ) ، وأود ان ألفت نظر القارىء الى ان أحد النصين قد أرخ به ( سني نبط ) ( نبط ال ) ( نبط ايسل ) ، وأن النص الآخر قد أرخ بسني ( مبحض بن أبحض ) ، كما عثر على نصين آخرين أرخا بسني ( مبحض بن أبحض ) .

وقد ذهب العلماء الى ان الناس كانوا يؤرخون في ذلك الزمان وفق تقويمن ، أي تأريخين مبدأ أحدهما تقويم ( نبط ) ( نبط ايل ) ، ومبدأ أسانيها تقويم ( مبحض بن أبحض ) . والفرق بين التقويمين خسون سنة ، أو خمس وسبعون سنة . وقد بقي الناس يؤرخون جذين التقويمين أمداً ، ثم مالوا الى التوريخ بتقويم واحد ، الى أن أهمل أحدهما اهمالا تاماً . ويرى ( بيستن ) أن التقويم الذي أهمل وترك ، مو تقويم ( نبط ) ( نبط ايل ) ، وأن الذي بقي مستعملاً هو تقويم ( مبحض بن المحض ) "

ويرى (بيستن) أن الكتابات السبئية المتأخرة ، قد أرخت وفق تقويم (مبحض بن أبحض ) ، وإن لم تشر الى الاسم ، إذ أسقطته من الكتابات .

أما مبدأ هذا التقويم ، فيقع فيا بين سنة (١١٨) و (١١٠ ق. م. ) . غير أن الناس لم يؤرخوا به عملياً وفي الكتابات إلا في القرن الثالث بعد الميلاد . أما فيا قبل القرن الثالث للميلاد ، فقد كانوا يؤرخون على عادتهم بتقاويم محلية مختلفة .

ويرى (ريكمنس) أن التواريخ التي أرخت بها النصوص المؤرخة في عهـ د ( ياسر بهنعم ) وفي عهد ابنه ( شمر بهرعش) تختلف عن التقويم السبثي المألوف الذي يبدأ – عــلى رأيه – بسنة (١٠٩ ق. م.) وهي لذلك لا يمكن أن تثبت

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 475, REP. EPIG., VII, P. 138,

REP. EPIG. 4196.

Background, P. 110.

A.F.L. Beeston, Epigraphic South Arabian Calendars and Dating, London, 1956, P. 36.

Beeston, Epigraphic, P. 37.

وفق هذا التقويما .

وقد حارب ( ياسر بهنعم ) الهمدانيين الذين تعاونوا مع قبائل (ذي ريدان) لمهاجمة (مأرب) ، غير أنه باغت الهمدانيين في غرب (صنعاء) وتغلب عليهم . وفي النص الموسوم بـ 353 CIH خبر ثورة للحميريدين على ( ياسر بهنعم ) وابنه (شمر بهرعش) في (ضهر) . وقد حاصر (ياسر) الحميريين . ويرى ( فون وزمن ) ان هذه الثورة حدثت في حوالي سنة ( ٣٠٠ ب. م. ) . وقد عثر على كتابات في منطقة ( ضهر ) ، وهي لا تبعد كثراً عن ( صنعاء ) . وفي هذه المنطقة خرائب ( دورم ) ، كما عثر على كتابات في ( ثقبيان ) بن ( ضهر ) و ( صنعاء )<sup>۳</sup> .

أما الذي حارب (شمر بهرعش بن ياسر بهنعم) ، من الحمرين، وذلك كما جاء في النص المتقدم ، اي النص الموسوم بـ 353 CIH فـ ( يرم الهـن ) وأخيه ( برج ) ( بارج ) . فيكون حكمها اذن في ايام ( شمـر بهرعش ) • اي في القرن الثالث للميلاد؛ . وهذا مما يشير الى ان العلاقات بين الطرف ن اي بين ( سبأ ) و ( حمير ) ، كانت قد تعرضت لهزة عنيفة خطيرة حتى تُحولت آلى حرب ، أشر اليها في هذا النص° .

ومن النصوص التي تعود الى الــدور الثانــــي من أدوار حكم ( ياسر بهنعم ) النص : Jamme 646 ، وصاحبه شخص اسمه ( شرح سمد بن يثار ) ( شر حسمد بن يثأر ) وآخر اسمه ( الفنم ) ( الفن ) ( الفان ) . وكانا من كبار الضباط في حكومة ( ياسر بهنعم ) وابنه ( شمر بهرعش) ، ومن درجة (مقتوى). وقد دو ّنا نصها حمداً وشكراً للإلَّه ( المقه ) ( بعل أوام ) ، لأنه مكنهـا من الشخص الذي أراد احراج ( ذ حرجهو ) مكانتها وزعزعتها عند سيدهما ( شمر بهرعش ) ، ولكن ( المقه ) من ّ عليها وشملها بفضله ولطفه ، فنصرهما عليـــه وأبطل خطته في احراج مكانتها ( محر جنهو ) ، عند سيدهما . وتعبـــــــــرأ عن حذهما وشكرهما له ، تقدما الى الإله ( المقــه ) بصنم ( صِلمن ) وضعاه في

Beiträge, S. 116.

A. Grohmann, Arabien, S. 29.

۲ Beiträge, S. 20, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 81. ٣

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 451,

معبد ( اوام ) . ولكي يمن عليها ويبعد عنها أذى الأعداء وحسد الحاسدين .
وورد اسم ( ياسر بهنعم ) واسم ابنه ( شمر بهرعش في النص: Jamme 647 وهو نص دو نه ضابطان كبيران ( مقتوى ) من ضباط الملكين ، لمناسبة ولادة مولود لها ( هو ولدم ) ، وقد شكرا فيه الإلة ( المقه ) ( بعل اوام ) على هذه النعمة ، وتوسلا اليه بأن بمن عليها بأولاد آخرين ؛ وبأن يرفع من مكانتها عند سيديها الملكين ، وبأن ينصر جيشها ويرفع من مكانسة قصر ( سلحن ) عند سيديها الملكين ، وبأن ينصر جيشها ويرفع من مكانسة قصر ( ريدان )، وتوسلا اليه بأن يبارك في كل مقر الملوك بمأرب ومن منزلة قصر ( ريدان )، وتوسلا اليه بأن يبارك في كل ما قام به الملكان من أعمال ، وبأن يبارك في كل مشروع وضعوه في خلال السنين السبع في أي مكان كان في مأرب أو في صنعاء او في نشق أو في نشان ( نشن ) ، وفي كل مكان يجتمعون به في أرض البدع الخمس ( بارضت خمس بدعين ) ، أو في مواضع السقي ( وسقين ) ، ولكي محفظها من كل بأس وأذى ، وبأن يبعد عنها حسد الحاسدين .

وورد اسمها في النص: Jamme 648 ، وهو مثل النص المتقدم حمد وشكر للإلله ( المقه ) ( بعل أوام ) ، لأنه حفظ صاحب النص وعافاه وأعطاه الصحة وبارك في حياته وفي حياة ابنه ، ولكي يرفع من مكانته ومكانة ابنه ، ويجعل لها الحظوة عند الملكين ، ويرضيها عنها . ولكي يبعد عنها أذى كل مـــؤذ ، وحسد كل شانيء حقود " .

ول (شمر بهرعش) قصص ومقام لدى الأخباريين . اسه عندهم ذكر فاق ذكر والده بكثير . هو عندهم ( تبع الأكبر الذي ذكره الله سبحانه في القرآن ، لأنه لم يقم للعرب قائم قط أحفظ لهم منه ... فكان جميع العرب ، بنو قحطان وبنو عدنان ، شاكرين لأيامه . وكان أعقل من رأوه من الملوك وأعلاهم همسة وأبعدهم غوراً وأشدهم مكراً لمن حارب ، فضربت به العرب الأمثال ...) الى غير ذلك مما رتبه ( وهب بن منبه ) عنه . وكان على زعمهم معاصراً لـ ( قباذ ابن شهريار ) الفارسي . ولما بلغه أن الصغد والكرد وأهل بهاوند ودينور هدمور

Jamme 646, MaMb 243, Mahram, P. 148.

الفقرة ٢٩ وما بعدها من النص : . Jamme 647, MaMb 265, Mahram, P. 149.

Jamme 648, MaMb 94, Mahram, P. 150.

التيجان ( ص ٢٢٢ ) ، تفسير الطبري ( ٧٧/٢٥ ) ٠

قبر ( ناشر النعم ) وفرقوا رخامه وزجاجه وما كان فيه من جزع وغيره،غضب غُضبًا شديداً ونذَّر لله نذراً ﴿ ليرفعن ذلك القبر بجاجم الرجال حـتى يعود جبلاً منيفاً شامخاً كما كان) . ثم سار بجيوشه وبأهل جزيرة العرب ، فسار الى أرمينية، فبلغ ذلك قباذ ، فأمر الترك بالمسر الى أرمينية ، فسارت الترك تريد أرمينية فقاتلهم قتالاً شديداً ، ثم هزمهم فقتلهم قتلاً ذريعاً،ثم سار نحو المشرق فتغلب على قباذ، واستولى على الفرس ، وأعاد بناء قبر ابيه. ثم هدّم المدائن بدينوَرَ و (سنجار) بين نهاوند ودينور ( فجميع الأرض التي خربها شمر يهرعش ، سماها بنو فارس شَمَر كند ، أي شمر خر"ب باللسان الفارسي ، فأعربته العـــرب بلسانها ، فقالوا ( سمر قند ) ، وهو اسمها اليوم ) ، ثم بسط سلطانه على الهند ، وعيّن أحد أبناء ملوك الهند ملكاً على الصن ، ثم عاد فسار الى مصر ، ومنها الى الحبشة ، فاستولى عليها ، وهرب الأحباش الى غربي الأرض ، الى البحر المحيط، فتبعهم ( شمر ) حتى بلغ البحر ، ثم رجع قافلاً الى المشرق ، فمـــر ً بمدينة ( شدًّاد بن عاد ) على البحر ، فأقام مها خسة أحوال . ثم ذهب لزيارة قبر والله ، ثم رجع الى بلاده الى ( قصر غُمدُان ) ، فأقام فيه الى ان توفي ، وعمره ألف سنةً وستون عاماً ، بعد أن ملك الأرض كلها '. وزعم بعض أهل الأخبـار انه هو الذي بني الحرة بالعراق".

وزعم (حمزة) ان والد (شمر) هو (إفريقيس)، وذكسره على هذا النحو: (يرعش أبوكرب بن إفريقيس بن أبرهة بن الرايش، وانما سمى يرعش لارتعاش كان به). وذكر ان رواة أخبار اليمن تفرط في وصف آثاره، ثم ذكر بعض ما ذكروه عنه، وذكر ان بعض الرواة يزعمون انه كان في زمان (كشتاسب)، وان بعضاً آخر يزعم انه كان قبله، وان (رستم بن دستان) قتله، وجعل ملكه سبعاً وثلاثين سنة أ

وقال الأخباريون ان (شمر يرعش) هو أول ملك أمر بصنعة الدروع المفاضة

النيجان ( ص ٢٢٧ ) ، ابن خلدون ( ٢/٢ه ) ، البلدان ( ١٢٢/٥ )

۲ التيجان ( ص ۲۲۲ وما بعدها ) ٠

صبح الأعشى ( ٥/٢٢ ) ، ( كان رجلا من حمير سار بالجيوش حتى حير الحيرة
 ثم الى سمرقند فهدمها ) ، تفسير الطبري ( ٧٧/٢٥ ) •

<sup>۽</sup> حمزة (ص ٨٤) ٠

التي منها سواعدها وأكفها وهي الأبدان ، وقد فرض على فارس ألف درع يؤدونها كل عام ، وكان عامله عليهم ( بلاس بن قباذ ) ، وجعل على الروم ألف درع ، يؤدونها كل عام ، وكان عامله على الروم ( ماهان بن هرقل ) . وجعل على اهل بابل وعمان والبحرين ألف درع ، وعلى اهل اليمن ألف درع . وجعلوا أهل ( التبت ) من بقايا قوم ( شمر يرعش ) . وذكروا عنسه قصصاً أخرى من هذا القبيل . ولم ينسوا بالطبع حكمه وشعره ، فذكروهما ٢ .

أما علمنا عنه ، فيختلف عن علم أهل الأخبار عنه . وقد حصلنا على علمنا عنه من كتابات المسند من أيامه . وهي كلها خرس صامتة ، ليس فيها شيء من أخبار تلك الفترحات المزعومية والحروب الواسعة التي اشعلها (شمر ) على زعمهم في جميع أنحاء الأرض ، وليس فيها كذلك شيء ، عن نقل حمر الى ( النبت ) وإسكانه لهم في تلك الأرضين البعيدة ، وليس فيها شيء ما عن قبر والله بدينور ، ولا عن تهديمه لمدينة ( سمرقند ) .

ونستطيع تقسيم كتابات المسند من أيام (شمر يهرعش) الى قسمين: كتابات من اوائل ايام حكمه ، اي الآيام التي حكم فيها بلقب (ملك سبأ وذي ريدان)، ولم يكن قد استولى بعد على حضرموت وبمنت ، وكتابات من العهد الثاني من ايام حكمه ، اي العهد الذي لقب فيه نفسه بلقب (ملك سبأ وذي ريدان ويمنت) حتى وفاته وانتقال الحكم الى خليفته في الحكم .

ومن كتابات الدور الأول ، الكتابة التي وسمها العلاء بـ Glaser 542 ، وقد سقطت اسطر منها.وهي على جانب كبير من الأهمية بالنسبة الى من يريد الوقوف على تأريخ التشريع عند الجاهلين . ترينا قانونا سنة الملك لشعب سبأ ، اهسل ( مأرب ) وما والاها ، في تنظيم البيوع بالمواشي والرقيق . فحدد المدة التي يعد فيها البيع تماماً ، وهي امد شهر ، والمدة التي يجوز فيها رد المبيع الى البائع ، وهي بين عشرة ايام وعشرين يوماً . كما بين حكم الحيوان الهالك في اثناء المدة التي يحق المشتري فيها رد ما اشتراه الى البائع ، فحددها بسبعة ايام ، فإن مضت هذه الأيام ، وهلك الحيوان في حوزة المشتري وجب عليه دفع الثمن كاملاً الى

۱ التیجان ( ص ۲٤٠ ) ، الاکلیل ( ۲۱۱ ) ۰

م التيجان ( ٢٢٢ ) ٠

البائع ، ولا يحق له الاعتراض عليه والاحتجاج بأن الحيوان قد هلك في أثناء مدة أجاز له القانون فيها فسخ عقد الشراء ' .

ويعد النص الموسوم CIH 407 من النصوص المهمة من الأيام الأولى من أيام حكم (شمر يهرعش). وهو يتحدث عن حرب قام بها جيش (شمر) في شمال غربي اليمن ، امتدت رقعتها حتى بلغت اليم . شملت أرض (عسير) و (صبية) (صبا) لا . بين وادي (بيش) ووادي (سهام) . وهي أرض تهامة . قام بها ضد قبائل (سهرت) (سهرة) و (عكم) عك وغيرها . وصاحبه رجل اسمه (أبو كرب) ، وهو في درجة (مقتوي) أي قائد في جيش شمر ، وقد أبلي في هذه الحرب بلاء حسنا ، فقتل ثلاثين من الأعداء ، وقتل أسيرين ، وغنم فيها كثيراً لا . فقدم من أجل ذلك الى الإله (المقه ثهون بعل أوم) تمثالين من الذهب ، وتمثالاً من الفضة ، لأنه من عليه فإنقذه من مرض أصابه في مدينة (مأرب) مدة ثمانية أشهر ، ولأنه من عليه في الحرب التي اشتعلت في (وادي ضمد ) ، وامتدت حتى موضع ال (عكوتين) (عكوتنهن) وساحل البحر ، وقد انتصرت فيها جيوش (شمر ) على جمع من قبائل تهامة عسير . ومن القبائل في ورد اسمها في هذا النص : ( فسهرت ) ، أي ( ذو سهرت ) ( فسهرت ) و (صحرم) ( ذو سهرت ) ( دو سهرت ) و (حوت ) و (صحرم)

فيتبين من هذا النص أن الملك (شمر بهرعش) سير حملة عسكرية الى جملة قبائل من قبائل عسير وتهامة حتى ساحل البحر، فانتصرت الحملة عليها، وتعقبت القبائل في البحر، وجرت معارك في وسطه، ونزلت بالمنهزمين، وهم على أمواج

١

REP. EPIG. 3910, VI, P. 378, Conti Rossini, AR. Merid., 1931, P. 52, Background, P. 110, Glaser 542, B. M. 104396

Belträge, S. 119, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

٣ أغناطيوس غويدي: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية (ص ١٩ وما بعدها)٠

<sup>(</sup> المقه ثهوان بعل أرَّام ) •

ه سطر (۱۸ وما بعده) ٠

CIH 407, Jamme 649, 650, Jamme, Les Antiquités Sud-Arabes du Musée Borély, Cahiers de Byrsa 8, 1958/9, PP. 151-167, Sabaean Inscriptions, P. 369.

البحر ، خسائر فادحة أ . وقد استدل بعض الباحثين من إشارة ( أبسي كرب ) إلى الحسائر التي مني بها المنهزمون وهم في البحر ، الى أن أولئك المنهزمين كانوا من الحبش الذين كانوا يحكمون ساحل تهامة ، وأن المعركة قد وقعت في البحر الأحمر أ .

ويقع موضع (عكوتن) (العكوتان) شمال (وادي ضمسد). وأما (صحام) (صحام) ، فيقيمون اليوم حوالي (صعدة). وأما (سهرتم) (سهرة) ، فقبيلة تقع منازلها في تهامة ، وربما كانت منازلها من (وادي بيش) في الشيال الى (وادي سردد) (وادي سردود) في الجنوب. وقد كانت هذه القبيلة على صلات قوية بالحبش في ايام (الشرح يحضب). وقد أدت فتوحات (شمر بهرعش) في هذه الأرضين التي بلغت سواحل البحر الأحمر الى دخوله في نزاع مع الحبش الذين كانوا يحتلون مواضع من الساحل ، ويؤيدون بعض القبائل لوجود أحلاف عقدوها معها .

و ( عكم ) ( عك ) من الأسماء المعروفة التي ترد في كتب أهل الأخبــار . أما هنا ، فانه اسم قبيلة ° .

والى هذا العهد أيضاً تعود الكتابة: Gamme 649 . وهي من الكتابات التي تتحدث عن حروب وقعت في ايام (شمر بهرعش) . وقد دو نها رجل اسمسه ( وفيم احبر ) ( وفيم احبر ) ( وافي احبار ) ، وهو من (حبب ) ( حبيب ) و ( هينن ) ( هينان ) و ( ثارن ) ( ثأران ) ( ثثرآن ) ، وهم من (عمد) و ( سارين ) ( سأريان ) و ( حولم ) . أقيال ( اقول ) عشائر ( صروح ) ( صرواح ) و ( خولان حضلم ) ( خولان حضل ) و ( هينسان ) . وكان ( وفيم احبر ) ضابطاً كبسيراً ( مقتوى ) عنسد ( شمر بهرعش ) ( ملك سبأ و وريدان ) ، دو نها لمناسبة تقديمه صنماً ( صلم ) الى الإله (المقه) (بعل أو ام)

REP. EPIG. 189, I, III, P. 150, Hartwig Derenboug, Les Monuments Sabéens et Himyartes D'Musée D'Archéologie de Marseille, In Revue Archeologique, 3, VOL., XXXV, (1899), P. 25.

Beiträge, S. 119.

٣ والمفرد (عكوت ) (عكوة ) •

CIH 407, Beiträge, S. 119.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

لأنه نجاه وحفظه وأعانه في كل المعارك والمناوشات والغزوات (سبات) (سبأت) ، التي خاضها لمعاونة (شوعن) سيده الملك ، وذلك في ( سهرتن ليت ) ( سهرتان ليت ) ، و ( خيوان ) و ( ضدحن ) ( ضدحان ) ، و ( تنعم) و ( نبعت ) ( نبعة ) ، ولأنه ساعده وقو اه ومكنه من قتل خسة محاربين في خلال هذه المعارك ، أطار رؤوسهم بسيفه ، ولأنه مكنه من أخذ أسير ، ومن الحصول على غنائم كثيرة ، ولأنه أنعم على قبيلته بغنائم كثيرة حصلت عليها من هذه المعارك، وبأسرى جاءت بهم الى مواطنها . ولأنه عاد معها سالماً غانماً معافي أ وأرض ( سهرتن ليت ) ، ويسقيها ( وادي ليت ) ( وادي ليت ) . وتقع غرب وأما ( خيوان ) ( دوات ) ( دوأة ) . ويسقيها ( وادي ليت ) ( وادي ليت ) . وعلى وأما ( خيون ) ( خيوان ) ، فوضع يقع على وادي ( خيش ) ، في المنطقة وأما ( خيون ) ( حاشد ) . وهو مدينة تقع في جنوب شرقي ( جيزان ) ، وعلى مسافة ( ٢٠ ) كيلومتراً تقريباً جنوب شرقي صعدة ، وحوالي ( ٢٠٠ ) كيلومترات مسافة ( ٢٠ ) كيلومترات .

وأما موضع ( ضدحن ) ( ضدحان ) ، فانه وادي ( ضدح ) ( الضدح ) الذي يوازي ( وادي أملح ) ، ويقع الى الجنوب منه . وعلى مسافة ( ٣٥ ) كيلومتراً الى جنوب شرقي ( الاخدود ) " . وأما موضع ( نبعت ) ( نبعة ) ، فانه ( نبعه ) ، وهو تلال تقع بين وادي ( حبونت ) ( حبونة ) ووادي ( ثار ) ( ثأر ) . وقد يكون موضع ( نبعة ) المكان الذي يسمى اليوم ( مجونة ) الذي يقع على مسافة ( ٥٦ ) كيلومتراً شمال شرقي ( بثر سلوى ) وعلى مسافة ( ٣٦ ) كيلومتراً من شمال غربي ( الأخدود ) . واذا كان هذا الرأي الأخير صحيحاً، صونع ( تنعم ) ، فيا بين ( صندحان ) و ( نبعت ) ( نبعة ) أ .

وتحدث النص عن معارك أخرى ، وقعت بعد المعارك المتقدمة ، وقد اشترك

٤

Jamme 649, MaMb 223, Mahram, P. 151.

Mahram, P. 369.

Mahram, P. 369, L. Farrer, Südarablen nach al-Hamdani's Beschreibung der Arabischen Halbinsel, Leipzig, 1942, S. 121, Note 2, H. Von Wissmann, Geographische Grundlagen und Fruhzeit der Geschichte Südarablens, in Saeculum, 4, (1953), S. 61.

Mahram, P. 369.

فيها مدون النص . اذ يذكر ( وفيم أحبر ) " انه قاتل وأعان سيده ( شمر مهرعش ) وذلك في وادي ( ضمدم ) (ضمد) ، وانه ذهب مع سرية لاستطلاع الأخبار عن قبيلة ( حرت ) ( حرة ) ، وقد قتل خمسة محارب ن من محاربي العدو ، قطع رؤوسهم ، وقد كان ذلك أمام سريته ، مما ترك أثراً مهماً فيهم . ثم يذكر انه اصيب في هذه المعارك مخمسة جروح ، اصابت وركيه وقدميه وفرسه ( ندف ) . وقد خشي من ان يؤدي الجرح الذي أصاب قدميه الى قطعها ، وخشي على فرسه كذلك من ان تنفق من الجرح الذي أصاب أعير ان الإله وخشي على فرسه كذلك من ان تنفق من الجرح الذي اصابها ، غير ان الإله ( المقه ) لطف به ، فشفاه وعافاه ، وشفى فرسه وأعاده مع قبيلته التي حاربت معه ، الى موطنه " غانماً محملاً مع عشيرته بالغنائم وبالأموال التي استلبوها من أعدائهم ، وبعدد من الأسرى .

وقد الله والمعدد من العارى المراب ) مرة أخرى في وادي (حرب) (حريب) ، وقد قاتل ( وفيم أحبر ) ، مرة أخرى في وادي (حرب) (حريب) ، على مقربة من ( قريتهن ) ( قريتهان ) ( القريتان ) ، ثم جاء اليه أمر سيده الملك ( شمر يهرعش ) ، بأن يتجه على رأس قوة تتألف من (١٧٠) محارباً من المشاة من عشرتيه ( صرواح ) و ( خولان ) ، ومن ستة فرسان وذلك لمهاجمة عشائر ( عكم ) ( عك ) و ( سهرت ) ( سهرة ) ولانزال ضربة قاصمة بها عند ( عقبت ذر جزجان ) ، وألحق عائم المنائر ، حاربها من وقت شروق الشمس، وطول النهار وحين اشتدت حرارة الشمس الى وقت الغروب ، وكل الليل حتى طلع (كوكن ذ صبحن ) ، كوكب السمس الى وقت الغروب ، وعندئذ أدار وجهه نحو فلولها ، فقتل منها ، الصبح ، فاضطرت الى الهروب ، وعندئذ أدار وجهه نحو فلولها ، فقتل منها ، وقد ذبح محارباً واحداً أمام المحاربين ، وأخذ اسبرين . وكان عدد من قتل من الأعداء عند المعركة ( عقبت ذر جزجن ) ( عقبة ذر جزجان ) مائسة وعشرة محاربين ، وعدد من وقع في الأسر من المحاربين (٢٤) أسيراً محارباً ، وعدد من الأبل (٣١٦) بعيراً ، عدا عن الماشية الأخرى سبي ، وغم من الأبل (٣١٦) بعيراً ، عدا عن الماشية الأخرى سبي ، وغم من الأبل (٣١٦) بعيراً ، عدا عن الماشية الأخرى سبي ، وغم من الأبل (٣١٦) بعيراً ، عدا عن الماشية الأخرى الى نهيت وأخذت ؟

والى هذا العهد أيضاً يعود النص : Jamme 650 . وصاحبه شخص اسمـــه ( بهل اسعد ) ( بهل أسعـــد ) من عشيرة ( جرت ) ( جرة ) ومن عشيرة

١ من الفقرة (١٥) الى الفقرة (٢٤) من النص ٠

(بدش) أقيال (اقول) عشيرة (ذمرى هوتن) (ذمرى هوتان) ، التي تكوّن ربع قبيلة (سمهرم) (سمهرم). وكان ضابطاً كبيراً بدرجة (مقتوي) عند الملك (شمر بهرعش) (ملك سبأ وذي ريدان). وقد سجله لمناسبة اهدائه معبد (أوام) ، وهو معبد الإله (المقه) (بعل اوام)، صنماً ، من العُشْر ابن عشر يعشرن) الذي يعشر من كل زرع ليكون نصيب الإله (المقه بهوان). أخذه من حاصل زرع الصيف (قيظن) ومن ثمار الجنينات أو الجني (جنين)، وجعله قربة له ، لكي عن عليه بالنعم ، ويبارك فيه وفي أمواله وفي سيده الملك، ولأنه أسعده وحفظه في كل المناوشات والحروب والغزوات (بكل سبات وحريب سباو) التي خاضها ، ولأنه عاون (شوعن) سيده الملك ، في المعارك وفي القتال وفي المناوشات التي وقعت بين قوات الملك التي اشترك هو فيها وبين قبيلة (سهرتن) وغي المنائم وبالأسلاب وبالماشية التي انتزعت من الأعداء وبالأسرى . وليمن عليه في المستقبل فيعطيه ذرية طيبة (هنام) (هنأم) هنيئة من أولاد ذكور، وليرعاه وعفظه ويقيه في المعارك التي سيخوضها من أجل سيده الملك!

فيظهر من هذا النص ان ( بهل أسعد )، كان يتحدث عن المعارك والمناوشات التي وقعت في أرض ( سهرتن ) ( سهرتان ) ( سهرة ) ، بين الملك ( شمسر يهرعش ) وبين رجال قبيلة ( سهرتن ) العاصية التي مر اسمها مراراً فيا سبق في عداد القبائل الثائرة المحاربة لحكومة سبأ ، والتي كانت قد منيت بخسائر كبيرة ومع ذلك فانها لم تترك عداءها لملوك مأرب .

وفي النص: Jamme 651 أخبار مهمة سجلها لنا رجل اسمه ( عبدهم ) من ( مذرحم ) ( مذرحم ) ومن ( ثفين ) ( ثفيان ) ، وكان من كبار ضباط ( مقتوي ) جيش الملك ( شمر بهرعش ) . وقد ذكر انه أهدى معبد ( أوام ) صنماً ( صلمن ) ، وهو معبد الإله ( المقه ) لأنه من عليه وشمله بلطفسه وفضله ، اذ أعانه واعان من كان معه من رجال عشيرته ( شعبهو ) ومن أتباعه وعاربيه الذين كانوا معه ومن انضم اليه من اهل البيوتات ومن سواد النساس ( محقراء ) . من ابناء البيتن المتصاهرين : ( همدان ) و ( بتع ) ،

Jamme 650, MaMb 200, Mahram, P. 153.

اذ أمره سيده الملك ، بأن يذهب بهم ، الى ( مأرب ) ( مريب ) ، ليحميها ويقيها من الأمطار التي ستتساقط في اليوم التاسع من يوم موسم سقوط المطر المعهود ( وذنم ذنم بيوم تسعم عهدتن ) ، وفي اوائل ايام الشهر ، وفي ايام الموسم الثاني من سقوط المطر ، وقد امره الملك بأن يقوم بهذا الواجب، حتى شهر (أبهى) أ.

وقد حمد صاحب النص إلحه ( المقه ) لأنه وحدّ بن البيتين : بيت (همدان) وبيت ( بتع ) ، ولأنه أعانه في القيام بعمله الذي كلف به ، فكافح وهو على رأس جيش ( خمس ) (خميس) سبأ ومن كان معه لبناء سور وحصون (مأرب) وفي اقامة حواجز وموانع وسدود لتحول بين السيول وبين اكتساحها المدينة ، وفي انشاء مباني وأحواض ( مضرفن ) في جهة ( طمحنين ) ( طمحنيان ) ، حتى انشاء مباني وأحواض ( مضرفن ) في جهة ( طمحنين ) ( طمحنيان ) ، حتى اللين كانوا من جنود ( كبر رحلم ) كبير ( رحلم ) ( رحال )، فأرضى بذلك سيده للك وشرح صدره .

وتوسل بعد ذلك الى الإله (المقه) لكي يقيه من كل (باس) (بأس)، أي من كل أذى وشر، ولكي يرفع من منزلته وينال الرضى والحظوة عندسيده الملك. وعنحه غلة وافرة واثماراً كثيرة من أثمار الصيف والحريف في كل مزارعه وتوسل اليه أيضاً بأن يبعد عنه كل نكايات (نكين) الأعداء.

ويشير هذا النص الى سقوط أمطار غزيرة في ذلك الموسم ، هددت مدينة (مأرب) ، فأمر الملك الشخص المذكور بأن يقوم على رأس قوة من جيش سبأ ومن كبار (همدان) و (آل بتع) ، بتقوية سور مأرب وتحصينه وحمايته من مداهمة السيول له ، وبانشاء سدود وموانع لمنع الأمواج العاتية من اكتساح مأرب والأماكن الأخرى . وذلك بمن جمعهم من الناساس من سوادهم ومن ساداتهم ، للقيام بهذه الأعمال . ولمنع المسخرين الذين سخروا من الفرار ، وقد وضع الملك جيشاً تحت تصرف هذا القائد ، في جملته مفرزة من جنود الكبير (كبر رحلم) (كبير رحلم) (رحال) .

وسنجل شقيقان كانا من (حظرم عمرت ) (حظرم عمرة ) ، ومن ضبياط (مقتوي ) الملك (شمر يهرعش )حمدهما وشكرهما في كتابتها التي وسمها الباحثون

Jamme 651, MaMb 108, Mahram, P. 155.

ب Jamme 652 ، للإله ( المقه ) لأنه من على سيدهما بالعافية وبالبركة وأوفى له ما أراد ، ولأنه رفع حظوتهما عنده وزاد في رضاه عنها . ولبرعاهما ومحفظها في أيام الحروب وفي أيام السلم، ويقيها أذى الأشرار وحسد الحساد، ولكي يعاومهما ويشد الإله أزرهما في إرضاء سيدهما ، ويبارك في قصره ، أي قصر الملك : ( سلحن ) ( سلحن ) ( سلحن ) .

ويحدثنا النص: Jamme 653 كمد (سباكهان)، أي (سباكهان) ويحدثنا النص: Jamme 653 كمد (المقه) وشكرهم له والخضاله وانعامه عليهم والله وانعامه عليهم والله وانعامه عليهم والله من رحمته وأنزل الغيث عليهم وذلك مع برق (برق خرف) الخريف والحريف والله وا

وقد كتب النص المذكور بمدينة ( مأرب ) ، قبل ثلاث سنوات من الكتابة المرقمة بـ 954 + 314 CTH التي يخلد فيها ( الشرح يحضب الثاني ) واخوه (يأزل بين ) ( يزل بين ) انتصارهما على السبئيين وطردهما (شمر يهرعشن) من مأرب ".

وذكر جاعة من (عقبم) (عقب) (عاقب) (عقاب) ، بأنهم أهدوا معبد (أوام) صنماً (صلمن) ، رذلك حمداً للرب (المقه) وشكراً له لأنه رزقهم ولداً ذكراً ، ولكي يرزقهم اولاداً ذكوراً، ولكي يبارك فيهم وفي أموالهم ويرضي سيدهم (شمر يهرعش) عنهم ويرفع من منزلتهم وحظوتهم عنده، ولكي يبارك في زرعهم ويعطيهم غلة وافرة وحصاداً جيداً أ.

Jamme 652, MaMb 161, Mahram, P. 157.

Jamme 653, MaMb 220, Mahram, P. 158.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 476.

Jamme 654, MaMb 31, Mahram, P. 159.

ویذکر ( شرح ودم) ( شرحودم ) ( شرح ود ؓ ) ، و (رشدم) ( رشیدم ) ( راشد ) ( رشید ) ، وهو بدرجــة ( وزع ) ( وازع ) ، أي سید قبیلة ( ماذن ) ( مأذن ) ، انهما قدَّما صنماً الى الإله ( المقه تهوان ) ، لأنه اوحى الى قلبها بأنه سيمنحه ولداً ( رشدم ) ولذا يسميه ( وداً ) وذلك من زوجتــه ( اثتهر ) ( حلحلك ) . وانه سيعطيه مولوداً غلاماً ( غلمم ) ، عليه ان يسميه ( مرس عم ) ( مرسعم ) ، وانه سبرزق عبده ( شرح ودم ) و لُداً ذكوراً، وانه سيمنحها غلة وافرة وحصاداً جيداً ، وانه سرفع من مكانتهـــا عند سيدهما الملك،وسيبارك في زرعها وفي زرع قبيلتها ، وذلك في موسمي الصيف والخريف. وفي النصف الثاني من سني حكمه ، تلقب ( شمر بهرعش الثالث ) ، أي ( شمر يهرعش ) الذي نبحث فيه الآن بلقب ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت ﴾ . وتدل هذه الاضافة الجديدة الى اللقب ، على استيلاء (شمر بهرعش) على حضرموت ، أو على جزء كبير منها ، اما (يمنت) فيرى ( فون وزمن ) ان المراد بها الأرضون التي تكوَّن القسم الجنوبـي من مملكـــة ( حضرموت ) . ويستدل على رأيه هذا بوجود عاصمتين لخضرموت ، هما : (شبوة) و (ميفعة) ، مما يدل على انقسام المملكة الى قسمين : قسم شمالي يدعى حضرموت ، وقسم جنوبي يعرف بـ ( عنت ) ( عنات ) اليمن .

ويقع النصف الثاني من حكم (شمر يهرعش) في رأي (فون وزمن) ، ما بين (٢٨٥ ب. م.) أو (٢٩١ ب. م.) أو (٣١٦ ب. م.) أو (٣١٠ ب. م.) أو (٣١٨ أن (شمر) كان يعاصر (امرأ القيس بن عمرو) المذكور في نص الهارة المتوفي سنة (٣٢٨ م) والذي حارب وأخضع قبائل عديدة ، منها مذحج ومعد وأسد (اسدين) ونزار (نزرو) ، ووصل الى (نجران) عاصمة (شمر) . وقد يعني ذلك أن حروباً نشبت بن الملكين .

١ يعود الضمير الى ( رشدم ) ، كما يظهر من النص ٠

Jamme 655, MaMb 253, Mahram, P. 160.

CIH 431, CIH, IV, II, II, P. 120, CIH 430, 438, Glaser 1050,

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 485.

ر الاسدين ( اسدين ) في النص ، REP. EPG. 483, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, I, 1959, S. 127. Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 456, 486.

ولم يشر نص (النارة) الى بقية اسم (شمر) ، لنعرف من كان ذلك الملك الله كان يحكم في ذلك الزمان ، والذي كانت مدينة (نجران) مدينته اذ ذاك. ويظهر من هذا النص أن قتالاً نشب بين قوات ( امرىء القيس) و (شمر) صاحب نجران ، وأن النصر كان لامرىء القيس .

وإذا كان ما ذهب اليه ( فون وزمن ) صحيحاً من معاصرة (امرىء القيس) لـ ( شمر بهرعش ) ، فإن هذا يعني أن جزيرة العرب كانت في ذلك الزمن أي في أوائل القرن الرابع للميلاد ، ميداناً للتسابق بين رجلين قويين : (شمر بهرعش) وهو من العربية الجنوبية ، و ( امرى القيس ) وهو من الشال ، وأن العرب كانوا قد انقسموا الى حزبين:عرب شماليين وعرب جنوبيين ، وأن (امرأ القيس) كان قد توغل في جزيرة العرب حتى بلغ ( نجران ) وأعالي العربية الجنوبية ، وأخضع القبائل المذكورة لحكمه . وهي قبائل يرجع النسابون نسب أكثرها الى ( عدنان ) ، وفي جملتها ( الاسدين ) أي ( أسد ) و ( نزار ) ( نزرو ) . هذا ، وأن وصول ( امرىء القيس ) الى نجران ، وإخضاعه للأعراب ولقبائل عدنانية يقيم بعضها على حدود العربية الجنوبية الشهالية ، جعله أمام (شمر بهرعش) ، ووضع مثل هذا لا بد من أن يثير نزاعاً وخصومة " بن الرجلن .

ولا يستبعد اصطدام ( امرىء القيس ) بـ ( شمر يهرعش ) ، أو بأي ملك آخر ملك ( نجران ) ، ما دام ذلك الملك قد حكم قبائل ( معد ) النازلة في الحجاز وفي نجد والتي تتصل منازلها محدود نجران . وقد خضغت ( معد ) لحسكم ملوك الحيرة ، كالذي يظهر من نص كتاب ( شمعون ) الذي هو من ( بيت أرشام ) ولمعدايا ) في Simeon of Beth Arsham ، حيث ذكر ( طيايا حنبا ( حنفا ) ومعدايا ) في معسكر ( المنذر ) الثالث ملك الحسيرة . و ( طيايا ) هم الأعراب الشهاليون و ( معدايا ) هم ( معد ) . وكما يفهم أيضاً من نص ( مريغان ) .

ويرى بعض الباحثين ان ( مرالقس بن عمرم ملك خصصين ) الذي ورد اسمه في النص : Ryckmans 535 الذي سبق ان تحدثت عنه في اثناء كلامي على ( الشرح بحضب ) ، وأخيه ( يازل بين ) ، هو ( امرؤ القيس ) البدء، ملك

Oriens Antiquus, III, 1964, P. 81.

Ryckmans 506, Die Araber, II, S. 321.

الحيرة . ويرى أيضاً ان (شمر ذي ريدان ) المذكور في النص ايضاً ، هو (شمر بهرعش ) . وبناء على ذلك يكون ( مالك ) ملك (كدت ) كندة من المعاصرين لامرىء القيس ولشمر جرعش ايضاً ا .

اننا لا نملك أي نص يشر اشارة صريحة الى حدوث قتال بين (شمر بهرعش) و ( امرىء القيس ) . غير ان لبينا نصاً هو النص المعروف بـ 588 عرب نشبت يرى يعض الباحثين ان فيه تلميحاً الى ان الحرب المذكورة فيه، هي حرب نشبت بين قوات الرجلين ، وان القائد المذكور فيه ، أعني القائد (نشدال) (نشد ايل)، هو قائد عربي شمالي، ويحتمل على رأيهم ان يكون قائداً من قواد جيش ( امرىء القيس ) . ويظهر من النص ان قوات ( شمر بهرعش ) كانت قد تجمعت في مدينة ( صعدتم ) ، أي مدينة ( صعدة ) في ( خولان ) العالية ، أي الشهالية ( خولان اجلدن ) ، ثم تقدمت منها نحو الشهال الغربي الى حدود (خولان ) القديمة في ( وادي دفاء ) ، حيث حاربت القبائل المجاورة قبائل ( شنحن ) ( شنحان ) الساكنة في الغرب ، ثم نزلت من مساكنها الى ارض ( سهرتن ) للعربية الجنوبية ، ثم تقدمت منها نحو الشهال الى ( وادي عتود ) الذي يقع في للعربية الجنوبية ، ثم تقدمت منها نحو الشهال الى ( وادي عتود ) الذي يقع في الأرض المساة ب Kinaidokolititai عند الكلاسيكيين. وفي هذه الأرض اصطدمت الأرض المساة ب القائد المذكور " .

ويظهر من نص عثر عليه منذ عهد غير بعيد أن قائداً من قواد (شمر) كان قد قاد أعراباً غزا بهم ملك (أسد) ، وأرض (تنخ) (تنوخ) التي تخص (الفرس) (فرس) ،أي (فارساً) . وذكر أن أرض (تنخ) (تنوخ) ، كانت تحت حكم مملكتين ، يقال لإحداهما (قطو) ، وللأخرى (كوك) أو (كوكب) ، وقد أنزل أعراب (شمر) بهها خسائر فادحة . ثم عاد ذلك القائد بعد نجاحه في غزوه هذا صحيحاً معافي ألى نجران ، حيث قسدم الى الآلهة

Die Araber, II, S. 322, Le Muséon, 69, (1956), PP. 139, 152, Pirenne, Le Royaume Sud Arabe, 30, 166, 168, Die Araber, IV, S. 272.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 486.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487.

شكره ، وسجل ذلك في النص المذكور ' .

وقصد القائد بأرض (تنخ) أرض الأحساء في الزمن الحاضر ، وكانت منزل قبائل ( تنوخ ) في ذلك الزمن . وقصد به ( قطو ) ( قطوف ) ( القطيف ) وبائل ( تنوخ ) في ذلك الزمن . وقصد به الأرضين ، أي أرض تنوخ ، التي كانت تحت سيادة ( فرس ) ، أي الفرس الساسانيين ، تأييد لروايات الأخباريين التي تذكر أن ( شمر بهرعش ) ( شمر يرعش ) غزا أرض الفرس .

هذا ولا بد من أن يكون (شمر) قد كان على اتفاق تام مع أعراب نجد، ولا سيا سادة (كديم) (كدت) ، أي كندة في ذلك الزمن ، إذ كان من العسير عليه غزو الأحساء وساحل الحليج ، لو لم يكن على صلات بهم حسنة . وقد كان هؤلاء الأعراب ينزلون فيا يسمى الأفلاج والحروج في الزمن الحاضر . وتعد الأفلاج من مواطن (كدت) كندة منذ زمن (شعرم أوتر) (شعر أوتر) في حوالي السنة (١٨٠م) ، وقد عبر عنهم به (ذال ثور) أي (ذي آل ثور) في النص كله في النص كانه في زمن (الشرح بحضب الثاني) في أثناء في النص 635 مع (يأزل) ، أي في حوالي السنة (٢١٠ ب.م.) . وربما قبل ذلك أيضاً حيث نجد في تاريخ (بلينيوس) ما يشير اليهم ، إذ ورد في تأريخه : أيضاً حيث نجد في تاريخ (بلينيوس) ما يشير اليهم ، إذ ورد في تأريخه : عن الجبل) . و (آل ثور في عن الجبل) . و (آل ثور) هم كندة ، وقد عرفوا بهذا النسب عند أهل الأخبار .

والنص المذكور ، هو نص وسمه العلماء بـ ( شرف الدين ٤٢ ) . وقد ورد فيه أن الملك ( شمر بهرعش ) أمر قواته بغزو أرض ( ملك ) ( مالك ) ملك ( أسد ) ( ملك اسد ) . فتقدمت نحوها ، واتجهت منها نحو أرض (قطرف) ، أي القطيف ، حــــــى بلغت موضع ( كوكبن ) ( كوكبان ) ( كوكب ) شم ( ملك فــــــارس وأرض تنخ ) ( ملك الفرس ) أي ( الأرض التابعة للفرس )

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 487.

ي وذلك بحسب تقدير ( فون وزمن ) ، راجع ، 1964, 3-4, P. 487

Pliny, VI, 158, Le Muséon, 1964 3-4, P. 488.

وأرض تنوخ . وقد دو"ن النص قائدان من قواد ( شمر يهرعش ) ، كانا من ( ريمن ذ حزفرم ) ، أي من (ريمان ذوي حزفر ) ، ومن (عنن) (عنان). وذلك بعد عودتهما سالمن غانمين من ذلك الغزوا .

وقد كانت ( منحج ) تنزل في الأفلاج او حولها وفي المنطقة المسهاة بـ (جبل طويق ) في الزمن الحاضر . والظاهر ان غزو ( امرىء القيس ) لنجد قد اضطر اكثر قبائل (مذحج) الى الهجرة نحو الجنوب . وكانت حسنة الصلات بـ (كدت) اي كندة، التي أضطرت أيضاً الى الهجرة الى الجنوب . ولهذا انضمتا الى جيوش ( شمر يهرعش ) ، والى جيوش من جاء بعده من الملوك . وقد أشر اليها في الكتابات بـ ( كدت ومذحجم ) . وقد أدت هجرة كندة ومذحج وبقية أعراب نجد الى الجنوب نتيجة لغزو العرب الشماليين لهم الى استيطان قسم كبير منهم في العربية الجنوبية ، ودخولهم في جيوش ملوك حمير ، وذلك لتهديد أعدائهم بهم ، اذ كانوا أعراباً أشداء ، محبون الغزو والقتال ، حتى صاروا قوة رادعة محيفة ، ولهذا السبب أدخل اسمهم في لقب الملوك كما سنرى فيما بعد .

ومن جملة القواد الذين تولوا قيادة الأعراب ، أو الكتائب الحاصة التي ألفها التبابعة منهم ، قائسد اسمسه ( وهب اوم ) ( وهب أوام ) ، وكان من قادة ( شمر يهرعش ) ، وقائد اسمه ( سعد تالب يتلف ) ( سعد تألب يتلف ) ، وكان في ايام ( ياسر بهنعم الثالث ) وابنه ( ذرأ أمر ) وذلك على رأي ( فون وزمن ۴۰۰

اننا لا نعرف حتى الآن كيف استولى ( شمر بهرعش ) عـــلى حضرموت ، وكيف ضمها الى سبأ ، اذ لم نتمكن من الظفر بكتابة فيها حديث عن كيفيـــة قضاء ( شمر ) على استقلال تلك المملكة . وعلمنا بضم حضرموت الى سبــــأ ، مقتبس من اللقب الجديد الذي لقب (شمر ) به نفسه على نحو ما ذكرت . وقد رأى بعض الباحثين ان سقوط (شبوة ) وتدميرها في قبضة قوات (شمر) كان في القرن الرابع للميلاد وقبل استيلاء الحبش على العربية الجنوبية بزمن قصير °.

۲

Sharaffadin 42, Le Muséon, 3-4, 1967, PP. 505, 508.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 488, Jamme 660, 665, Ryckmans, 510.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489.

٣ Glaser 1050, Belträge, S. 116.

Beiträge, S. 141.

ذهب (ريكمنس) الى ان الحبش احتلوا العربية الجنوبية حوالى السنة (٣٣٥) بعد الميلاد ، ودام احتلالهم هذا لها الى حوالي السنة ( ٣٧٠ م ) ، ولم يذكر من حكم بعد ( شمر يهرعش ) ، غير انه وضع ( ملكيكرب يهأمن ) في نهايسة احتلال الحبش اليمن ، أي بعد سنة ( ٣٧٠ م ) ، ووضع لفظة ( حسن ) في قوس قبل ( ملكيكرب يهأمن ) ثم ذكر بعد ( أب كرب أسعد ) ( ذرأ أمر أمن ) أ .

وفي النص 566 Jamme خبر حرب وقعت بين (شمر بهرعش) وحضرموت وقد لقب (شمر بهرعش) فيه بلقبه الجديد: ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وممنت ) وذكر أن حضرموت كانت اذ ذاك تحت حكم ملكين اسم أحدهما : ( شرح ال ) ( شرح ايل ) ( شرحئيل ) ، واسم الآخير ( رب شمس ) ( ربشمس ) ( ربشمس ) ( ربشمس ) الحرب على الملك ( شمر بهرعش ) ، غير أن النص لم يتحدث ، كعادة النصوص الى الأسباب التي حملت الملكين على اعلان تلك الحرب . وقد ذكر أن عاقبتها كانت سيئة بالنسبة لحضرموت ، إذ خسرت فيها ، وان الحرب كانت قد وقعت في ( سررن ) ( سرران ) ، وأن أصحاب النص وكانوا من ( سباكهلن ) ( سباكهلن ) ( سباكهلن ) ( حابتان ) ، وأن أصحاب النص وكانوا من ( رحبتان ) ( سباكهلن ) ( بيبارك فيهم ويديم نعمه عليهم ويزيه مكانتهم عند سيدهم ( شمر بهرعش ، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ولكي يعطيهم غلة وافرة وحصاداً طيباً هنيئاً .

وقد شهد أصحاب هذا النص المعركة أو المعارك التي جرت في وادي (سررن) السر ، وهو واد يقع على مسافة سبعة كيلومترات من مدينة شبام ، ويعرف بد ( وادي سر ) ( وادي السر ) . ولم يتحدثوا عن معارك أخرى . مما يدل على أنهم لم يشتركوا في غير هذه المعركة ، وأنهم عادوا بعدها مع قبيلتهم التي ساهمت في القتال الى مواطنهم .

وفي النص : Jamme 662 خبر مهم له علاقة وصلة بالنص السابق وبالعلاقات

J. Ryckmans, L'institution, P. 338.

راجع السطر ١١ من النص : . . Jamme 656, MaMb 135, Mahram, PP. 161, 371.

فيا بين سبأ وحضرموت في هذا العهد . خبر يفيد أن (شبوت) (شبوة) كانت في أيدي السبئين في هذا العهد ، وأن الملك (شمر بهرعش) ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ، كان قد عين ( يعمر أشوع ) ، وهو سيد ( وزع ) من سادات ( سبأ ) ، على مدينة ( شبوة ) ، عينه عليها لجايتها وللمحافظة على الأمن فيها ، وقد ذهب اليها ومعه قوم من (سبأ ) . وقد سر ( يعمر أشوع ) بالطبع بهذا التعيين وشكر ربه ( المقه ) على هسذا التوفيق العظيم الذي حصل عليه بفضله! .

فيظهر من هذا النص ان (شبوة) وهي عاصمة حضرموت ، كانت في أيدي (شمر بهرعش) ، قبل اختيار (يعمر أشوع) ليكون حاكماً عليها ، ومعنى هذا ان جزءاً من حضرموت كان قد أصبح في جملة أملاك سبأ ، وهذا ما حمل (شمر بهرعش) على إلحاق جملة (وحضرموت ويمنت) الى لقبه السابق، وهو (ملك سبأ وذو ريدان) . غير ان السبئيين لم يكونوا قد استولوا على كل مملكة حضرموت، بدليل ما ورد في النص السابق من وجود ملكن كانا محكان حضرموت وهما : (شرح ايل) و ( ربشمس ) ( رب شمس ) . ويظهر ان (شرح ايل) هذا هو الملك ( شرح ايل ) ( شرحئيل ) المذكور في النص ( CIF 948 . أما الملك ( ربشمس ) ، هذا فهو ملك آخر لا صلة له بـ ( ربشمس ) الذي هو ابن الملك ( يدع ايل بن ) ملك حضرموت ووالد ملك آخر اسمه ( يدع ايل بن ) كذلك . أما

ويتبين من النص: CIH 948 - وهو نص فيه أمور غامضة غير مفهومة ، وعبارات غير واضحة ، أمر الملك (شمر يهرعش) نفسه بتدوينه - ان الملك المذكور حارب الملك (شرح ال ) (شرحثيل ) (شراحيل ) (شرح ايل ) ملك حضرموت ، وانه انتصر عليه انتصاراً كاسحاً . ويظهر ان الملك (شمر يهرعش ) اضطر الى قيادة حملة جديدة على حضرموت ، لأن الحضارمة انتهزوا فرصة عودة الملك (شمر يهرعش ) الى سبأ ، وعودة معظم جيشه معه ، سوى الحاميات التي تركها في بعض المدن والمواضع مثل (شبوة ) التي مر ذكرها ،

Jamme 662, MaMb 98, Mahram, P. 167, MaMb 91, 96.

Mahram, P. 372.

فثاروا على السبئين ، ثاروا بقيادة الملك ( شرح ايل الذي مر" ذكره ، مما حمل الملك ( شمر بهرعش ) على الاسراع بالاتجاه نحو حضرموت القضاء على الثورة ، ويظهر من هذا النص ومن النصوص الأخرى ان الحضارمة وإن اندحروا واصيبوا بهزائم في هذه المعارك الا الهم لم يتركوا النضال في سبيل الاستقلال وفي سبيل التخلص من حكم سبأ ، وان ما تذكره النصوص السبئية من أخبار الهزائم الفادحة والانتصارات الباهرة هي من قبيل المبالغات في غالب الأحيان .

ويلاحظ أن النص المذكور،قد أغفل اسم الملك الثاني (ربشمسم) (رب شمس) الذي كان يشارك (شرح ايسل) في حكم حضر ورب . ولا ندري بالطبع سر اغفال اسمه منه . كما يلاحظ أيضاً أنه سمى الملك بد (شمر يرعش) ، بسدلاً من (شمر يهرعش) كما يود في كل النصوص الباقية الله . ويلاحظ أن الأخباريين لا يسمون هذا الملك الا بد (شمر يرعش) .

وبعد أن عاد الملك (شمر بهرعش) من حملته على وادي حضرموت عاد فقاد حملة أخرى على أرض ( أرض خولان الددن ) ( أرض خولن الددن ) ، ( خولان الدودان ) . وقد كلف الملك أحد قواده بأن يعسكر في مدينة (صعدة) ( بهجرن صعدتم ) ، ويضع بها حامية . ثم يقوم بقطع الطريق على بعض فلول ( خولان الدودان ) ، وقد نفذ القائد ما طلب منه ، فتعقب تلك الفلول . ولما أنهى الملك الحرب التي قام بها في أرض ( خولان الدودان ) حارب جيشه فلول ( سنحن ) ( سنحان ) في وادي ( دفا ) . وقد من الإله ( المقه ) عليه ، فأعطاه عنائم وأسرى وسبايا واموالا طائلة ، أرضته وشرحت صدره .

وعاد الملك (شمر بهرعش) فأصدر أمره بوجوب الزحف على (سهرتن) (سهرتن) و (حرت) (حرت) ، أي أرض قبيلة (حرت) (حرة) . وهي أرض ورد اسمها قبلاً ، حيث سبق للملك ان زحف عليها ، وذلك قبل استيلائه على حضرموت . ولما انتهت القوات من مقاتلة (سهرتن) و (حرتن) ، اتجهت نحو الشمال لمحاربة فلول (نشدال) (رنشد ايل) في وادي (عتود) ،

Mahram, P. 373.

Mahram, P. 373.

Jamme 658, 659, MaMb 182, 244, Mahram, P 163.

السطر ١٩ فما بعده حتى السطر ٢١ من النص ٠

الذي يصب في البحر الأحمر ، والذي يقع على مسافة (٨٥) كيلـومتراً الى الشهال الغربي من ( جيزان ) . وتقع مدينة ( جيزان ) حوالي ثمانيــة كيلومترات الى الشهال الشرقي من مصبه في البحرا .

ويتحدث نص وسم بـ Jamme 660 عن غارة قام بها رجل اسمه ( حرثن بن كعم) ( الحارث بن كعب )، ورجل آخر اسمه ( سده بن عمرم ) ( سداد بن عمرو ( سدد بن عمر ) ، وكانا ( جرينهن ) ، وقد تعني اللفظة منزلة من المنازل الاجتماعية ، ومعها محاربان من محاربيهم هما : ( نخعن ) (النخع) (نخعان) و ( جسرم ) ، على ( ذخزفن ) ممدينة مأرب ( هجسرن مرب ) ، فحققوا ما أرادوا ثم خرجوا من ( مأرب ) ومعهم ( يعمر ) سيد ( وزع ) سبأ . فأمر الملك ( شمر بهرعش ) احد رجاله واسمه ( وهب اوم ) ( وهب اوام )، بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض عليهم . فخرج اليهم وتعقبهم وقبض عليهم، وجاء بأن يقتفي آثار الجناة ويقبض عليهم . فخرج اليهم وتعقبهم وقبض عليهم، وجاء مهم الى الملك حيث عرضهم عليه في قصره ( سلحن ) ( سلحين ) ( سلحان ) معدينة مأرب .

وكان (وهب اوم) ، الذي تعقب الجناة وقبض عليهم، من كبار الموظفين في حكومة (شمر بهرعش) ، وكان بدرجة (كبر) أي (كبير) وهي درجة رفيعة في الحكومة تعني ان صاحبها موظف من أكبر الموظفين في الدولة، وان الملك عينه ممثلاً عنه لادارة المقاطعات . وقد وضعت تحت تصرف هذا الكبير ادارة ثماني مقاطعات وقبائل هي : (حضرموت) و (كدت) (كندة) و (مدحجم) (مدحج ) و (بهلم) ( باهل ) و (حدان ) (حدأن ) و (رضوم) (رضو) و (اظلم) و (امرم) (أمرم) آ. والأسماء الأولى هي أسمياء قبائل معروفة عند أهل الأخبار كذلك . ولا يزال بعضها معروفاً حتى اليوم .

وشخص تناط به ادارة هذه القبائل والأرضين، لا بد وان يكون من الموظفين الأكفاء في عهد (شمر يهرعش). ويظهر من تسلسل أسماء المواضع والقبائل،

Mahram, P. 373.

Jamme 660, MaMb 156, Mahram, P. 164.

راجع الأسطر ٢ ــ ٤ من النص ٠

انها كانت متجاورة يتاخم بعضها بعضاً. اذ لا يعقل ادارة شخص في ذلك الوقت مقاطعات متفرقة وقبائل متباعدة من الوجهة الادارية .

ويشير هذا النص الى نوع من التنظيم الاداري الذي كان في حكومة سبأ في ايام هذا الملك .

ويعد النص: Jamme 657 من النصوص التي تعود الى هذا العهد أيضاً. وهو نص دو نه شخص من ( مرحم ) أي ( مرحب ) ، لمناسبة تقديمه ثلاثة أصنام الى ربه ( المقه بهوان ) ، لأنه أبجاب طلبه ومن عليه بتحقيقه كل ما سأله من رجاء وتوسلات . ولكي يحقق كل ما سيطلبه من مطالب من اعطائسه أثماراً كثيرة من كل مزارعه ، ومن حمايته وحفظه من كل سوء ، ومن رجائه في أن يحظى بمكانة محمودة عند ملكه .

والنص: Jamme 661 ، هو كذلك من النصوص التي تعود الى هذا العهد. وقد كتبه جاعة لمناسبة شفائهم من مرض خطير كاد أن يقضي عليهم ، أصيبوا ( مرضو ) به في مدينة ( ثت ) ( ثات ) ، فلم شفوا منه ، حمدوا رجم (المقه جهوان ) ( بعل أوام ) ، لأنه من عليهم إذ شفاهم وحفظهم ، وتوسلوا اليه أيضاً ، بأن يعطيهم القوة والمنعة ، وبأن يمنحهم غلة وافرة ويبارك في زرعهم ، ويبعد عنهم أعداءهم وشانئيهم محتى ( المقه شهوان ) .

وقد استنتج ( جامه ) من النص : 353 CIH ، أنه قد كان للملك ( شمر بهرعش ) شقيق اسمه ( ملكم ) ( ملك ) ( مالك ) ، وقد سقط لقبه من هذا النص . وقد استنتج منه أيضاً أنه كان قد حكم مع أخيه ( شمر ) وشاركـه في في الحكم . ولم يرد اسم ( ملكم ) هذا في نص آخر ، لذلك لم يدخـل أكثر الباحثين في العربيات الجنوبية اسمه في عداد ملوك سبأ وذي ريدان أ

وقد وضع ( فلبي ) اسم ( يرم يهرحب ) بعد ( شمر يهرعش ) وقـــال : إن من المحتمل أن يكـــون أحد ابناء ( شمر ) ، وقد جعل حكمه في حوالي

Mahram, P. 372.

Jamme 657, MaMb 216, Mahram, P. 162.

Jamme 661, MaMb 242, Mahram, P. 166.

Mahram, P. 362.

السنة ( ۳۱۰ ب. م. ) .

أما ( فون وزمن ) ، فجعل من بعده ولداً له سماه ( ياسر يهنعم ) ، واقبه بالثالث ، ليميزه عن ( ياسر يهنعم ) والله ( شمر يهرعش )، وعن (ياسر يهنعم) الأول الذي عاش قبله " .

وأما (ريكمنس) ، فذهب الى ان (ياسر بهنعم) هذا لم يكن ابناً لـ (شمر بهرعش) ، بل كان أباه ، وقد حكم مع ابنه في بادىء الأمر حكماً مشركاً ، ثم انفرد ابنه بالحكم وأخذه لنفسه الى ان مات، فعاد الحكم الى أبيه (ياسر بهنعم) فأشرك (ياسر) هذا ابنه (ثارن ايفع) (ثاران أيفع) في الحكم ، ثم أشرك ابنه الآخر (ذرأ أمر أيمن) معه في الحكم أيضاً . ويعارض (فون وزمن) هذا الرأي ، اذ يراه تفسيراً غريباً لا مثيل له في الحكم ، ويقتضي أن يكون عمسر (ياسر) اذن عمراً طويلاً جداً ؟

ويظهر من ذلك ان ( فون وزمن ) عاد فأعاد الحكم الى ( ياسر يهنعم ) الثالث الا انه قرن حكمه هذا مع حكم ابن آخر له هو ( ذرأ أمر أيمن ) .

وأما ( جامه ) ، فقد ذهب مـذهب ( ريكمنس ) في أن ( ياسر يهنعم ) الذي وضع هو أيضاً اسمه بعد اسم ( شمر يهرعش ) هو والد ( شمر يهرعش )

Background, P. 143.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 489, Note 165, Von Wissmann,

Zur Geschichte, S. 200, 407.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

وقد حكم بعد ابنه (شمر ) بسبب حادث لا نعرف سببه ، حكم مع ابن له حكماً مشتركاً ، ثم حكم مع ابن آخر له ، حسكم مع ( ذرأ أمر أيمن ) من حوالي السنة (٣٠٥) وحتى السنة (٣٢٠) للميلاد تقريباً ، ثم حكم مع أبنه الآخر ( ثارن ايفع ) (ثأران أيفع) من حوالي السنة (٣٢٠) وحتى السنة (٣٢٥) للميلاد تقريباً .

ويرى ( جامه ) أن تولي الأب الحكم بعد الابن ليس محادث مستغرب، فهنالك أمثلة لعودة الآباء الى الحكم بعد حدوث شيء لأبنائهم ، وعودة ( ياسر بهنعم ) الى الحكم بعد ( شمر ) هو مثل من تلك الأمثلة . ثم إن اسم ( ياسر بهنعم ) هو نفس اسم والد ( شمر ) ، لذلك يرى ( جامه ) أنه هو والد ( شمر ) نفسه وأنه حكم مع أولاده مراراً ٢ .

وعندي أن في رأي ( جامه ) هذا ، تكلف وتصنع ، واتفاق اسمين لا يدل حتماً على ان الاسمين لمسمى واحد ، وإن كان الزمن متقارباً . ثم من يثبت لنا ( ياسر يهنعم ) الذي يرد اسمه في النصين : Jamme 665 و Jamme 666 و ياسر يهنعم ) الأول والد ( شمر يهرعش ) . لا سسيا وان لقب ( ياسر يهنعم ) في النصين مختلف عن لقب ( ياسر ) والد شمر . وفي افتراض أخل السر ) لقبه الجديد من اللقب الذي أحدثه ابنه في أيامه ، تكلف بين واضح لا يؤيده أيضاً دليل ، ثم ان تصور اشتراكه في الحكم مع أربعة أولاد ، هو تصور غريب أيضاً . ولذلك أرى أن ( ياسر يهنعم ) هذا هو شخص آخر ، وليس بوالد ( شمر ) . وأما أنه اين ( شمر يهرعش ) ، فلا اعتقد انه رأي صحيح النصوص . وقد كان ابن ( شمر ) لذكر اسم والده في النصون ، كما هي العادة في النصوص . وقد كان من فخر الملوك ذكر أسماء آبائهم في النصوص ، إلا اذا لنصوص . وقد كان من فخر الملوك ، في باعم ، أو يذكرونها دون لقب . وقد كان ( ياسم والده مع لقبه لو كان ابن شمر حقاً .

وقد ورد اسم ( ذرأ أمر أيمن ) مع اسم والده ( ياسر يهنعم ) في النص :

Mahram, P. 393.

Mahram, P. 374.

Jamme 665 وهو نص مهم جداً ، فيه أخبار حروب وأنباء عن الأعراب، اي اهل الوبر في العربية الجنوبية ، وعن الأدوار التي كانوا يقومون بها من النواحي السياسية والحربية والاجتاعية . كما ان فيه أخباراً عن التنظيات الاداريسة اذ ذاك . وصاحب النص موظف كبير من موظفي الدولة اسمه: ( سعد تالب يتلف بن جدنم ) ، أو من (آل جدنم ) ، أي (جدن ) . وكان بدرجة (كبر) ، أي (كبير ) على أعراب ملك سبأ (كبر اعرب ملك سبا ) وعلى (كدة ) أي كندة وعلى (مدحجم ) ، أي (مأحج ) ، وعلى (حرم ) (حرم ) وكان درما ) ، أي (باهلم ) (باهلة ) وعلى (زيد ال ) وعلى كل أعراب سبأ (وكل اعرب سبا ) ، وأعراب حمير وأعراب حمير وأعراب حضرموت وأعراب (يند الل ) ، وعلى كل أعراب (ينت ) ، أي اليمن . وقد دو نه لمناسبة تخليده وأكرى حروب قام بها في أرض حضرموت وفي مواضع أخرى ، كلفه القيام بها هيده الملك (ياسر بهنعم ) وابنه (ذرأ أمر أيمن ) .

وقد أمر ذلك الكبير بالذهاب الى حضرموت ، فذهب اليها ومعه محاربون من أعراب ملك سبأ ومن كندة (كدة) ، وانضم اليه سادات (ابعل) (نشقم) (نشق) و (نشن) (نشان). ولما وصل مدينة (عبرن) (عبران) اصطدم بمحاربيها ، وجرت معارك بين الطرفين . وتقع (عبرن) غرب (وادي العبر) ويقال لها (حصن العبر) ، وهي مدينة ذات آبار فلا . وقد اشترك في المعركة عاربون ركباناً (ركبم) وفرساناً (افرسم) ومشاة . ويقصد به (ركسم) المحاربون الذين كانوا يركبون الجال ويقاتلون عليها ، وبه (افرسم) المحاربون الفرسان ، أي الذين محاربون وهم على ظهور الجياد . وقد ذكر ان عدد المحاربين الراكبين كان (٧٥٠) محارباً راكباً ، وان عدد الفرسان كان سبعين فارساً . وقد اصطدمت احدى المفارز التي كانت مقدمة للجيش (مقدمتن) ، ممفرزة أرسلها ملك حضرموت لمباغتة محاربي (نشق) و (نشان) و (مأرب) ، وأخذهم على غرة لايقاعهم في الأمر ...

Jamme 665, MaMb 290, Mahram, P. 169, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 490.

Mahram, P. 375, Sprenger, Die Alte Geographie Arablens, S. 189, 306.

٣ السطر الثامن عشر من النص ٠

فوقعت معركة عند موضع (ارك). وقد تمكن قائد الحملة (سعد تألب يتاف) من التغلب على الحضارمة ومن تخليص مقدمته وانقاذ من كان قد وقع أسيراً في أيدي المستوطنين الحضر من أهل المدر الساكنين في مستوطنات (احضرن)، ثم اتجه بجيشه نحو (دهر) و (رخيت)، فجرت معركة تغلب فيها على أهل الموضعين وحصل منهم على غنائم وأسرى " وأموال ، واقتاد جالاً وثيراناً وبقراً وغنماً كثيراً " أخذها معه ، ثم اتجه نحو الأرضين المنخفضة (سفل) حتى بلغ وغيون خرصم) (أعين خرصم) (أعين خرصم) ، حيث تحارب مع من كان هناك من العصاة والمنشقين والأعداء.

ودخل السبئيون بعد هذه المعركة معركة أخرى دخلوها مع قطعات ( مصر ) حضرموت المتقدمة ( قدمهو ) . وكانت تنألف من (٢٥٠٠) جنسدي راكب ( اسدم ركم ) ومن (١٢٥) فارساً ( افرسم ) ، وكان يقودها قائدان : (اسود مهمو ) : أحدهما : ( ربعت بن ولم ) ( ربيعت بن والم ) ( ربيعة بن وائل) ، وهو من آل ( هلم ) ومن آل ( الين ) ( ألين ) ، وثانيها : (افصى بن جمن) ( أفصى بن جهان ) ، ثم قائد الركبان ( نحل ركبن ) وأقيال ( أقول ) وكبراء ( اكبرت ) حضرموت وأسباطهم . وقد أصيبت قوات حضرموت نحسائر ، قتل منهم ( ١٥٠) محارباً محد السيف ، وأسر ( اقصى ) ، وكان قائداً بدرجة (نحل) وأسر ( جشم ) ، وهسو ( نحل افرسم ) ، أي قائسد الفرسان ، وأسر معها وأسر ( جشم ) ، وعسدد من أقيال وكبراء حضرموت . وأسر (٥٤) فارساً من فرسان حضرموت ، وغم ثلاثين فرساً وأخذ ١٢٠٠ جمل ركوب مع رحالها فرسان حضرموت ، وغم ثلاثين فرساً وأخذ ١٢٠٠ جمل ركوب مع رحالها ( برحلهن ) . وهكذا انتهت هذه المعركة بانتصار السبئيين على حضرموت .

وأمر الملك قائده بأن يقاتل ( بساعم ) ( بساعم ) ، وأن يذهب لمساعدة قبيلة ( جدنم ) ( جدن ) . فذهب ومعه (٣٥) فارساً وقطعات من جيشه على ( بساعم ) ، والتحم به ، وتمكن من انقاذ كل الروايا (كل روتهمو ) المحملة على الدواب ، وكل الأمتعة المحملة على حيوانات الركوب ، كما استولوا على ابل من ابل ( بساعم ) . وعاد القائد مع جنده بعد ذلك سالماً غانماً بفضل الإله ( المقه ) ونعمه عليه .

١ الفقرة (٤٠) وما بعدها من النص ٠

ويظهر ان عهد ( ياسر مهنعم الثالث ) وعهد ابنه ( ذرأ أمر أيمن ) كانا من العهود السيئة لحكومة ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت )، ففيها انفصلت ( حضرموت ) عن تلك الحكومة ، واستقلت ارض ( سهرت ) ( سهرتن ) ( سهرة ) (السهرة) واستعاد الحبش سلطانهم في السواحل الغربية للعربية الجنوبية . وانتهز ( الأقيال ) وسادات القبائل هذه الفرصة ، فكو نوا حكومات اقطاعية ، عارب بعضها بعضاً ، وعمت الفوضى تلك البلادا .

وأما النص: Jamme 664 الذي دو ن فيه اسم ( ياسر بهنعم ) و ( ثارن ايفع ) ( ثأران ايفع ) ( ملك سبأ وذ ريدن وحضرموت و بمنت ) ، أي (ملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت و بمنت ) ، ويقصد به ( ملوك ) ( ملكا ) ، اي ملكين اثنين ، فصاحبه رجل اسمه ( ال امر ينهب ) ( ايل أمر ينهب ) ، وهو من ( سحر ) ( سحار ) ، وكان قد أهدى معبد ( المقه بهوان ) ( بعل أوام ) صنماً ، لأنه اوحى اليه بأنه سيهبه ولداً ذكراً . وقد وهبه ولداً سماه ( برلم ) ( بارل ) . ولأنه أوحى اليه بأنه سيهبه اولاداً ذكوراً في المستقبل وانه سيرفع من منزلته ومكانته عند سيديه : ( يسرم بهنعم وثارن ايفع املك سبأ وذ ريدن وحضرموت و بمنت ) ، أي ( ياسر بهنعم وثارن أيفع ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت و بمنت ) ، ولأنه اوحى اليه بأنه سيعطيه غلة وافرة وأثماراً كثيرة من أرضه الزراعية ( ارضهمو ) مأرب وبنشق وبنشان الأراعية ( ارضهمو ) مأرب وبنشق وبنشان المنهد .

ويلاحظ ان هذا النص لم يشر الى ان ( ثأران أيفع ) كان ابناً ل ( ياسر بهنعم ) ، اذ لم يورد لفظة ( وبنهو ) التي تعني ( وابنه ) بل ذكر ( الواو ) وحده ، أي حرف العطف . ومعنى هذا ان ( ثاران أيفع ) لم يكن من ابناء ( ياسر بهنعم ) ، بل كان غريباً عنه . ثم يلاحظ ان النص ذكر لفظة (املك) أي ( ملوك ) بعد اسم ( ثأران أيفع ) ، والواجب ان يكتب ( ملكي ) ، أي ( ملكا ) ، في حالة التثنية لا الجمع ، فلعل ذلك من خطأ الكاتب أو الناسخ للنص .

وقد وضع ( جامه ) اسم ( کرب ال وتر یہنعم ) (کرب ایل وتر یہنعم ) ( کربئیل وتر یہنعم ) بعد اسم ( ثأران أیفع ) . وجعل حکمه من سنة (۳۲۵)

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 490.

Jamme 664, MaMb 293, Mahram, P. 168.

حتى السنة (٣٣٠) للميلاد . ثم نصب ( ثأران يركب ) ملكاً من بعده ، وقد جعل حكمه من سنة (٣٣٠) حستى السنة (٣٣٥) للميسلاد . ثم ذكر اسم ( ذمر على يهبر ) من بعده ، وأعطاه لقب ( الثاني ) ليميزه بذلك عن ( ذمر على يهبر ) الذي حكم قبلسه بأمد . وذكر أنه حكم من سنة (٣٣٥) حتى السنة (٣٤٠) للميلاد ، ثم وضع اسم ( ثأران يهنعم ) من بعده ثم اسم ( ملكيكرب يأمن ) ، ثم اسمي ملكين هما : ( ابكرب اسعد ) و ( ذرأ أمر أمن ) .

وأما (فون وزمن) ، فوضع اسم (ذمر على بهر) (ذمر على بهبار) بعد اسم (ثارن يركب) ، ثم عاد فذكر اسم (ذمر على بهبر) مع ابنسه (ثارن يهنعم) ، بمعنى أنها حكما معاً فيا بين السنة (٣٤٠) والسنة (٣٥٠) للميلاد . ثم ذكر أن (ثارن يهنعم) حكم مع ابنه (ملكيكرب يهأمن) حكماً مزدوجاً ، ثم حكم (ملكيكرب بهأمن) مع ابنيه (أبو كرب أسعد) و (ذرأ أمر أيمن) . ثم أشار الى انفراد (أبو كرب أسعد) مع ابنه (حسن يهامن) أمر أيمن) ، ثم أشار الى انفراد (أبو كرب أسعد) مع ابنه (حسن يهامن) (حسان بهأمن) بالحكم في حوالي السنة (٤٠٠) للميلاد" .

وقد ورد اسم الملك ( كرب ال وتر يهنعم ) ( كرب ايسل وتر يهنعم ) في النص : Jamme 666 . وصاحبه رجل اسمه : ( ابكرب ابهر ) ( أبو كرب أبهر ) ، ورجل آخر اسمسه : ( عبد عثر اشوع ) ( عبد عثر أشوع ) ، أبهر ) ، ورجل آخر اسمسه : ( عبد عثر اشوع ) عسيرة ( عضدن ) و ( وهب أوم أسعد ) ، وكانوا أقيالاً ( اقول ) عسلى عشيرة ( عضدن ) ( عضدان ) ، وكانوا هم منها . وقد تقدموا الى الإله ( المقه ) ، بصنم هو عبارة عن تمثال فرس وعليه راكبه ، ( ركبهو ) ، وذلك حمداً له وشكراً لأنه من عليهم وحماهم من مالك الأرض ( بن عمر ) ، ولأنه أسعدهم ، ولكي يبعد عنهم كل أذى وسوء وكل عدو حاسد ، ويعطيهم القوة والحظوة والمكانة عند سيدهم ( كرب ال يهنعم ) ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرمسوت ويمنت ) ، ويمنحهم حصاداً طيباً وغلة وافرة .

Mahram, P. 393.

Mahram, P. 393.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498,

Jamme 666, MaMb 140, Mahram, P. 172.

ويلاحظ ان هذا النص سمى الملك (كرب ال يهنعم) (كرب ايل يهنعم) ولم يذكر الفظة (وتر) بين (كرب ايل) و (يهنعم). وقد وضع (جامه) لفظة (وتر) بين الاسمين من عنده لاعتقاده بأن هذا الملك هو الملك (كرب ايل وتر يهنعم) الذي يرد اسمه في نص آخر وسم بـ Jamme 667.

وأما النص: Jamme 667 ، فصاحبه رجل اسمه ( ربيم ) ( ربيب ) ، وهو من : ( خلفن انمرم ) (خلفان أنمر) ( خلفان أنمار ) ومن (حيم) (حيوم). وقد ذكر فيه انه قد م صنماً الى الإله ( المقه شهوان ) (بعل او م) الأنه من عليه، بأن حفظه ونجاه من الثورة ( بن حبل ) والاضطرابات ( وقسدت ) (قسدت) التي وقعت بمدينة ( ظفار ) ، وذلك قبل هذا اليوم ( بقدمى ذن يومن ) ولكي يديم نعمه ومننه عليه وينيله رضى وحظوة ( حظى ورضو ) سيده الملك (كرب ايل ال وتر يهنعم ، ملك سبا وذ ريدن وحضرموت ويمنت ) ، أي ( كرب ايل وتر يهنعم ، ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ،

وقد ورد اسم الملك ( دُمر على يهبر ) في النص 668 معه ، وورد معه اسم ابنه ( ثأران يهنعم ) . وأصحابه جاعة من ( سباكهلن )،أي (سبأكهلان). وقد حمدوا فيه الإلبه ( المقه ) لأنه نجى وحمى وحفظ اصحاب النص ، ولأنه من عليهم فكنهم من الحصول على غنائم في المعارك التي خاضوها ومن اخسل سبي من أعدائهم ، مما أثلج نفوسهم وشرح صدورهم وأفرحهم ، ولكي يبارك فيهم ويرضى عنهم سيدهم الملك ( دُمر على يهبر ) وابنه ( ثارن يهنعم ) وهما (ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت ) ، ولكي ينعم عليهم ( وليهعننهمو ) هما ويمتعهم في الحياة ( متعنهمو ) ويبعد عنهم كل أذى وسوء الله .

وورد اسم ( ثارن يهنعم ) ( ثأران يهنعم ) ، وبعده اسم ابنه ( ملك كرب ) المامن ) ( ملككرب يهأمن ) ( ملككرب يهأمن ) ( ملككرب يهأمن ) النص : Jamme 669 ، وهو نص دو نه جاعة من عشيرتي : (عبلم) (عبل) ( عبال ) و ( قترن اتون ) ( قتران أتوان ) ، حمدوا فيه الإله ( المقه ) لأنه أنعم عليهم ، فوهبهم مولوداً ذكراً ، ولأنه أوحى اليهم بأنسه سيهبهم أولاداً

Jamme 667, MaMb 15, 86, Mahram, P. 172.

Jamme 668, MaMb 236, Mahram, P. 173.

ذكوراً ، وانه سينجيهم من الضر والسوء ، ولأنه أمات ( وميت ) ( محمد ) الذي دخل أرضهم وقاتل أولادهم ، وآذاهم ، ولأنه حفظ أخاهم وشفاه ، مما اصبب به من مسرض جعله صامتاً هادئاً ، وتعبيراً عن شكرهم وحمدهم هذا ، أهدوا معبده صنماً ( صلمن ) ، وكتابة ( مسلم ) ( مسندم ) ، وكانت زنتها ( عصيم ) ( عصى ) ، وقدموا ثورين ( ثنى ثورن ) الى (كلونم) (كلوان) . ويلاحظ ان هذا النص لم يذكر مسع اسم ( ملككرب ) ( ملك كرب ) ( ملكيكرب ) لقبه وهو ( يهامن ) من بعده ، بل أهمله .

كما ورد اسمـــه وبعده اسم ابنه في النص : Jamme 670 . وقـــد دو ّنه ( شرحعثت اشوع) ( شرحعثت أشوع ) ، وابنه ( مرثدم ) ( مرثد ) ، وهما من ( سخيمم ) سادات ( بيت ريمان ) ( ابعل بيتن ريمن ) ، وأقيال عشيرة ( يرسم ) من قبيلة ( سمعي ) التي تكوّن ثلث ( حجرًم ) ( حجر ) . وُقد كتباه لحمد الإله ( المقه ) وشكره ، لأنه من على عبده ( شرحعثت أشوع ) فعافاه مما ألم من مرض شديد ( ضللم ) كاد ان يقضي عليه ، حل به بمدينة ( ظفار ) . ولأنه أعاد اليه ابنه ( كسدم ) ، فساعده . ولكي يبارك فيه وفي ابنه ( مرثد ) ، ويبعد عنها كل مرض ، ويرفع من مكانتهما لدى الملكن : ( ثأران بهنعم وابنه ملك كرب بهأمن، ملكا سبأ وذيّ ريدان وحضرموت وبمنتٌ ٧٠. وكتب جاعة من ( سخم ) سادات ( بيت ريمان ) ( ابعل بينن ريمـــن ) وأقيال ( اقولن ) ( يرسم ) من عشيرة ( سمعى ) ، التي تكوّن ثلث عـــدد ( حجرم ذخو لن جددتن ) ( حجر خو لان جددتان ) ، نصاً وسم بـ Jamme 671 وذلك ليكون معبراً عن حسدهم وشكرهم للإله ( المقه ) ، الذي من عليهم و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب يأمن ) ، ( ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت ) ، وهو أن يتقدموا ويقودوا ( لقتد من ) جيش الأعراب ( خمس بعرب ) ، ويتجهوا الى السد ( عرمن ) الذي تهدم ( بكن ثىرت عرمن محببض ) ، عند موضع ( حببض ) ( حبابض ) وموضع (رحبتن) ( رحبتان ) ( الرحبة ) ( الرحابة )، فتداعت جدرانه ومبانيه وأحواضة وسدوده

Jamme 669, MaMb 183, Mahram, P. 174.

Jamme 670, MaMb, 292, Mahram, P. 175.

الفرعية ومضارفه ( مضرفن ) ، الواقعة فيم بين ( حبابض ) و ( رحبتن ) (الرحبة) وخرب منه ما مقداره سبعون ( شوحطم ) ( شوحطا ) . وقد حمدوا الإلك ( المقه ) وسبتحوه لأنه أجاب دعوتهم ، فحبس الأمطار والأمواج والسيول عنهم حتى تم العمل وأقاموا الأسس والجدران والسد . ولأنه وفقهم في خدمة سيديهم ( ثأران يهنعم ) ، و ( ملككرب يامن ) ( ملك كرب يأمن ) ( ملكيكرب يأمن ) .

ويظهر من هذا النص أن خراباً كان قد حل بسد (حبابض) ، فتهدم قسم منه فأضر ذلك بالمزارع التي كانت ترتوي منه . وأن الملك أمر باصلاحه وباعادة بنائه ، وقد تم هذا العمل في عهده .

وأما الذي حكم بعد ( ذرأ أمر أيمن ) الذي هو ابن ( ياسر بهنعم الثالث )، فهو ( ذمر على بهبأر ) . وكان قد حكم على رأي ( فون وزمن ) في حسوالي السنة ( ٣٤٠ ب. م. ) . وقد استنتج ( فون وزمن ) رأيه هذا من كتابة ورد فيها اسم القائد ( سعد تألب يتلف ) ، وهو في خدمة ( ذمر على بهبأر ) . ولما كان هذا القائد قد خدم في عهد ( ياسر ) وابنه ، رأى ان ( ذمر على بهبأر ) بجب ان يكون هو الملك الذي تولى الحكم بعد ( ذرأ أمر أيمن ) . وقد نعته بد ( ذمر على بهبأر الثاني ) تميزاً له عن ملك سابق حكم بهذا الاسم .

وقد تمكن القائد المذكور من الوصول الى موضع (صوران) (صورأران) الواقع غربي الطريق المؤدية الى روضة (سررن) (سرران) بوادي حضرموت. واشترك في معركة نشبت في (سرران) على مقربة مسن موضع (مربمت) (مربمات). وهو موضع تقع آثاره وخراثبه اليوم بين (سيوون) و (تربم)، في المكان الذي سماه ( بطلميوس ) Marimatha ".

ولا نعلم من أمر ( ذمر على يهبأر ) شيئاً يذكر . اما الذي جاء بعده في الحكم ، فهو ( ثارن يهنعم ) ، وهو ابنه . وقد حكم مع أبيه حكماً مشتركاً بعد السنة ( ٣٤٠م ) على رأي ( فون وزمن ) . وقد عثر على

Jamme 671, MaMb 294, Mahram, P. 176.

Le Muséon, 1964, 3-4, PP. 491, 498.

J. Ryckmans, Chronologie, Oriens Antiquus, III, 1964, P. 22, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 491.

عدد من الكتابات من ايامه . وفي عهده تصدع السد ، سدّ مأرب ، للمرة الثالثة على ما جاء في المسند .

ولعل النصوص الموسومة بـ Jamme 660 و المقه )، إليّه سبباً الكبير ورمز هي آخر النصوص التي نقرأ فيها اسم الإليّه ( المقه ) ، إليّه سبباً الكبير ورمز السبئيين. وقد عثر عليها المنقبون في معبده بمدينة مأرب ، المعبد المعروف بـ (أوم) (أوام) ، وهي مكتوبة في عهد الملك ( ثارن منعم ) وابنه ( ملككرب مأمن) ( ملكيكرب مأمن) . وإذا كان هذا الانقطاع صحيحاً ، أي أن المنقبين لن يعتروا على كتابات اخرى تحمل اسم ذلك الإليّه وتمجده ، فإنه يمكن تفسيره عندئذ بإعراض ملوك سبأ منذ عهد هذين الملكين ، اي منذ أواخر القرن الرأبع بعسد الميلاد ، عن عبادة ( المقه ) وبقية آلمة سبأ ، ودخولهم في التوحيد .

ولو افترضنا احمّال عثور الباحثين على كتابات مفقودة فيها اسم (المقه) ، فإن عهدها لن يكون طويلاً « ذلك لأننا سوف نرى بعد قليل أن الملك (ملك كرب يهأمن) (ملكيكرب يهأمن) وهو ابن الملك (شـأرن يهنعم) (ثاران يهنعم) ، يتجاهل بعد توليه الحكم اسم (المقه) ، ولا يتقرب اليه عـلى سنة الملوك الماضين ، بل يتقرب الى إلىه جديد هو الإله (فر سموى) ، أي الإلىه (رب السهاء) ، وهو تحول يدل على حدوث تغير عند هذا الملك بالنسبة الى ديانة آبائه وقومه ، ويدل على دخوله في ديانة جديدة ، هي ديانة (رب السهاء) ، وهي ديانة تعبر عن عقيدة التوحيد ، وعن اعتقاد الملك بوجود إله واحد هو (رب السهاء) .

وقد عثر على الكتابات المذكورة بـ ( منكث ) خارج خرائب ( ظفار ) أ .

ويرى بعض الباحثين احيال حدوث هذا التحول في عهد الملك (ثارن م بعم) ، ويرون ان هذا التحول يتناسب كل التناسب مع الرواية المعزوة الى (فيلوستورجيوس) Philostorgios عن كيفية تنصير الحميريسين ، اذ زعسم ان ( ثيوفيلوس ) Theophilos كان قد تمكن من اقناع ملك حمير بالدخول في النصرانية ، فدان

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 461.

Glaser 389.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492.

بها ، وامر ببناء كنائس في ( ظفار ) وفي ( عدن ) . وكان القيصر (قسطنطين الثاني ) ( ٣٥٠ – ٣٦١ م ) هو السندي ارسله الى العربية الجنوبيسة ليدعو الى النصرانية بين اهلها . ويؤيدون رأيهم هذا بالكتابة المذكورة التي يرجع عهدها الى سنة ( ٣٧٨ م ) أو ( ٣٨٤ م ) ، فهي غير بعيدة عن ايام ( ثارن يهنعم )، ويحتمل لذلك ان يكون هو الملك الحميري ، الذي بدّل دينه الوثني ، ودخل في ديانة التوحيدا .

ويتحدث النص: Jamme 671 من بين النصوص المذكورة عن تصدع أصاب وسط سد مأرب الكبير وعن سقوطه ، وعن قيام الملك ( ثأرن يهنعم ) ( ثأران يهنعم ) بإصلاحه واعادته الى ما كان عليه . ويكون هذا الحبر ، هو ثاني خبر يصل الينا مدوناً في كتابات المسند عن تصدع السد الى هذا العهد .

أما الكتابة التي ورد فيها اسم الإله ( ذ سموى ) ( رب السهاء ) ، فتعود الى الملك ( ملككرب بهأمن ) ( ملك كرب بهأمن ) ( ملككرب بهأمن ) وهو ابن الملك ( ثارن بهنعم ) . وقد عثر عليها في ( منكث ) خارج خرائب ( ظفار ) . وقد ورد فيها مع اسمه اسم ولدين من أولاده ، هما : ( ابكرب اسعد ) ( أبو كرب أسعد ) ، و ( ذرأ أمر أيمن ) ( ورأ أمر ايمن ) " ، وكانا يشاركانه في الحكم لورود لقب الملوكية الكامل بعد اسميها . وقد تقربوا بها الى الإله ( ذسموى ) ، اي ( إله السهاء ) ، وذلك في سنة (٤٩٣) من التأريخ الحمري ، المقابلة لسنة (٣٧٨) أو (٣٨٤) للميلاد على المقابلة لسنة (٣٧٨) أو (٣٨٤) الميلاد على الميلاد

وقد أغفل (فلبي) الإشارة الى ( ياسر يهنعم الثالث ) ثم من جاء بعده الى ( ملك كرب بهأمن )،فلم يذكرهم في قائمته لملوك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت

۲

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, Chronologie,

Orients Antiquus, III, 1964, P. 22.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 491.

٣ د ورأ أمر أيمن » في بعض القرآءات ، و د ذرأ أمر أيمن » في قراءة أخرى ،
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492.

Glaser, Skizze, I, S. 12, Dammbruch, S. 14,

Le Muséon, 1950, 3-4, P. 270, 1964, 3-4, P. 492,

Glaser 389, Die Araber, IV, S. 273.

وفد أخطأ هذا الصدر : (Die Araber) في تدوين التأريخ الحميري ، اذ جعله ( ٤٧٣ ) ، بينما هو « ٤٩٣ » ، . 303 (1953), 303.

ويمنت). وقد قلت إنه جعل (يرم بهرحب) بعد (شمر بهرعش) " ومن المُحتمل - في نظره - أن يكون احد أولاد (شمر) ، ثم ذكر ان الأحباش استولوا على العربية الجنوبية بعده ، وذلك في حوالي السنة (٣٤٠ ب. م.) ، وقد دام حكمهم حتى سنة (٣٧٥ م) ، حيث ثار عليهم (ملكيكرب بهأمن) " ويحتمل في نظره أن يكون أحد حفدة (يرم يهرحب) ، فطرد الأحبساش من العربية الجنوبية ، وأقام نفسه ملكاً ا .

وقد ورد اسم ( ملك كرب يهأمن ) محرفاً في كتب أهل الأخبار " فدعاه ( حمزة ) بـ ( كلي كرب بن تبع ) " وقد جعل حكمه خساً وثلاثين سنة ٢ . وسماه ( الطبري ) ( ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع ) " ، وسماه ( المسعودي ) ( كليكرب بن تبع ) " " ودعاه ( القلقشندي ) ( كليكرب بن تبع الأقرن ) ، الذي حكم على زعمه بعد ( شمر يرعش ) ( شمر مرعش ) ، ثلاثاً وخسين سنة ، وقيل ثلاثاً وستين سنة " واسمه زيد . وهو على زعمه ابن (شمر). وذكر أن الأقرن انما عرف بالأقرن لشامة كانت في قرنه " .

وانتقل الملك بعد وفاة ( ملك كرب يهأمن ) الى ابنه ( أب كرب أسعد ) ( أبي كرب أسعد ) الذي يزعم ( أبي كرب أسعد ) الذي يزعم الأخباريون انه أول من تهود من التبابعة ونشر اليهودية بين اليانيين .

وقد جعل ( الطبري ) حكم ( أبو كرب أسعد ) بعد حكم ( شر بهرعش ) ، اذ قال : ( ثم كان بعد شمر يرعش بن ياسر ينعم تبع الأصغر ، وهو تبسان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب بن زيد بن تبع الأول بن عرو ذي الأذعار ، وهو الذي قد قدم المدينة ، وساق الحبرين من بهسود الى اليمن ، وعمر البيت الحرام وكساه ) وبهود وطلب من قومه الدخول في اليهودية. ( وقال الكلي : تبع هو أبو كرب أسعد بن ملكيكرب ، وإنما سمي تبعاً لأنه تبع من قبله . وقال سميد بن جبر : هو الذي كسا البيت الحبرات ) . وذكر أنه قال شعراً أودعه سميد بن جبر : هو الذي كسا البيت الحبرات ) . وذكر أنه قال شعراً أودعه

Background, P. 143.

٢ حمزة (ص٥٨)٠

۳ الطبري (۱/۲۱ه) (دار المعارف) ۰

ع مروج (٢/٥،٢٠) ( طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد ) ·

صبح الأعشى ( ٥/٢٣ ) .

الطبري (٢/١١) ، الاكليل (٣٤/١) ، حاشية ٤ ، ٠

عند اهل يثرب ، ( فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر الى ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأدوه اليه . ويقال كان الكتاب والشعر عند أبيي أيوب خالد بن زيد ) . وورد في مسند الإمام ( أبي حنيفة ) : ( أول من ضرب الدينسار تبع ، وهو أسعد بن كرب ) .

وقد تحدث ( الهمداني ) عن ( أبي كسرب اسعد ) ، فقال : « فأولد ملكيكرب بن تبع الأكبر : أسعد تبع بن ملكيكرب . وهو أسعد الكامل ، وتبع الأوسط » ( وكانت أمه من فايش بن شهاب بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم بن جبران بن نوف بن همدان ، ومولده بخمر من ديار فايش بن شهاب ) . و ( خمر ) موضع بظواهر همدان . ( ونشأ بجبل هنوم من أرض همدان ... فأولد أسعد تبع بن ملكيكرب : كرباً وهو الفدى، وبه كان يكنى ... ومعدى كرب وحسان وعمراً .. وجبلاً .. فهؤلاء ... خسة نفر بنو أسعد بن ملكيكرب وقال اللبخي وغيره : خطيب بن أسعد . والحطيبون بأكانط ومدر من ولده ) " فيكون ولد ( أسعد ) ستة نفر على هذه الرواية .

وذكر ( الهمداني ) ان والد ( أسعد ) هو ( ملكيكرب بن تبع الأكبر . وهو الرائد بن تبع الأقرن بن شمسر يرعش بن إفريقس ذي المنار بن الحارث الرائش بن الى شدد ) ، وعرف ( تبع الأقرن ) بالأقرن، لشامة كانت في قرنه .

وقد اورد ( الهمداني ) في كتابه ( الإكليل ) أشعاراً كثيرة نسبها الى (أسعد بن ملكيكرب ) ، بعضها قصائد ، ذكر انه نظمها في مناسبات مختلفة . وقسد تطرق في بعض منها الى أنساب الناس والى أمور ذكر انه تنبأ بهسا قبل وقوعها عتات من السنن ، ومنها ظهور الرسول ومبعثه في قريش . وذكر ( الهمداني ) ان شعر ( أسعد ) وفصاحته من شعر وفصاحة ( همدان ) . ونسب له شعراً في مدحهم ألى .

١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ( ١٦/١٤٥ ) ٠

٢ مسند آلامام أبي حنيفة ( ص ١٦٣ ) ، ( حلب ١٩٦٢ م ) ٠

٣ الاكليل (٢/٦٥ وما بعدها) ٠

ع الاكليل (٢/٤٥ وما بعدها ، ١١٠ وما بعدها ) ٠

<sup>·</sup> الاكليل (٢/٤٥) ·

۲ الاکلیل (۲/۷۰) ۰

ويلاحظ ان أهل الأخبار قد صيروا اسم ( اب كرب اسعد ) ( أبكرب أسعد ) و ( أسعد تبع ) و ( أسعد تبع أسعد ) ( أبو كرب أسعد ) على هذا النحو : ( أسعد تبع ) و ( أبكرب ) بن ملكيكرب ) و ( أسعد الكامل ) ، فأسقطوا ( اب كرب ) ( أبكرب ) منه ، وأخذوا الجزء الأخير منه وهو ( اسعد ) . ويظهر ان فتوحاته كانت قد تركت اثراً في ذاكرة أهل اليمن ، وقد بقي ذلك الأثر الى الاسلام ، ولكن الزمن والعصبية لعبا دوراً خطيراً في تكييفه حتى طغى عليه الطابع الأسطوري ، فوصل الينا على نحو ما نجده في كتب أهل الأخبار والتواريخ .

وقد تولى هذا الملك – على رأي المستشرقين – الحكم منفرداً من سنة (٤٠٠) بعد الميلاد حتى حوالي سنة (٤١٥) او (٤٢٠ ب. م.) على رأي ا أو من سنة (٣٧٨) حتى سنة (٣٧٨) حتى سنة (٤١٠ ب. م.) على رأي آخر ا ، او من سنة (٣٧٨) حتى سنة (٤١٥ ب. م.) على رأي ( فلبي ) " . والذي أراه ان حكمه امتد الى ما بعد السنة (٤٣٠) للميلاد ، كما سأشرح ذلك في موضعه . وقد أضاف الى لقب (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت) الذي ورثه من أبيه اضافة جديدة في آخره ، هي : ( واعربهمو طودم وتهمتم ) ، أي ( وأعرابها في الجبال وفي التهائم ) ، فصار بذلك أول ملك محمل هذا اللقب اللهائم .

ولا بد ان تكون للاضافة التي ألحقت بآخر اللقب معنى سياسي مهم ، اذ لا يعقل ان يكون هذا الملك قد ألحقها باللقب اعتباطاً من غبر قصد والظاهر ان الذي حمله على إلحاقها به ، هو ظهور أهمية الأعراب ، ولا سيا أعراب الهضاب وأعراب جنوب نجد من قبائل ( معد ) وقبائل تهامة او التهائم ، أي المنخفضات الساحلية ، بالنسبة الى زمانه اذ صاروا يؤثرون في سياسة العربية الجنوبية تأثيراً واضحاً ، وصار في استطاعتهم احداث تغيير كبير في الوضع السياسي ، فانتبسه لقوتهم هذه وأعارها أهمية كبيرة ، فأضاف اسمهم الى اللقب ، دلالة على سيطرته عليهم وخضوعهم له ، كما فعل الملوك الماضون باضافة أسماء جديدة الى ألقابهم الملكية كلما اخضعوا ارضاً من الأرضين .

۲

Handbuch, S. 104, Anm. 3, Background, PP. 116, 143.

Background, P. 143, Beiträge, S. 20, 40.

Le Muséon, «Note on the last Kings of Saba», By Philby,

LXIII, 3-4, (1950), P. 269.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492.

ومعنى ذلك ان حكم ( أبو كرب اسعد ) كان قد شمل التهائم بأعرابها وقراها وكذلك قبائل معد التى تمتد منازلها من أرض نجران الى مكة ونجدا .

وعلى مقربة من مدينة (غيان) قبر ينسب الى هذا الملك ، وقد فتح من عهد غبر بعيد . وذكر أن (غيان) كانت مقراً للتبابعة مدة ما ، وان ( أب كرب أسعد ) أقام بها زمناً . ويظن ان الرأس المصنوع من البرنز الذي يمشل رأس امرأة والمحفوظ في المتحف البريطاني ، والرأس الجميل الدني يمثل مهارة فائقة في الصنعة و ممثل رأس رجل ، كلاهما قد أخذ من ذلك القبر السرو

ويقع قبر ( أسعد أبو كرب ) أسفل التـــل الذي اقيم عليه قصر ( غيان ) ( حصن غيان ) . وقد دل البحث في موضعه على انه يعود الى عهود متعددة ، وان جملة ترمهات واصلاحات أدخلت على هذا القصر " .

وقد ذكر ( الهمداني ) ان (ابيكرب أسعد) كان قد اقام في مدينة (بينون) الوقام ايضاً في مدينة ( طفار ) أو في قصر ( ريدان ) به ( ظفار ) أو في قصر ( غيان ) وفي قصر (غمدان) عدينة (بينون ) ، كما اقام في قصر (غيان ) وفي قصر (غمدان) بصنعاء وهي كلها من قصور اليمن وحصونها الشهيرة المذكورة في تأريخ اليمن أو

وقد أخذ جاعة من المستشرقين برواية أهل الأخبار في تهود (أب كرب أسعد) ( أبكرب أسعد ) ، فجعلوه على رأس اسرة متهودة حكمت منذ هذا العهد . وجعله (فلبي) رأس الأسرة الثامنة من الأسرة التي حكمت السبئيين بحسب ترتيبه لقائمة الأسر الحاكمة ? .

ويدل عثور (فلبي) على كتابة دو ن فيها اسم (أب كرب أسعد) واسم ابنه (حسان مهأمن) في وادي (مأسل الجمح) (ماسل جمح). في موضع مهم على طريق بين (مكة) والرياض، ولا يزال يعرف اسم جمح على أن هذا الموضع كان من جملة الأرضين الحاضعة لحكم ذلك الملك، وان نفوذه كان قد جاوز اليمن حتى

Die Araber, II, S. 321, IV, S. 274.

Belträge, S. 20.

Arabien, S. 276.

Beiträge, S. 40.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493.

Background, P. 493, Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493.

بلغ نجداً . وبلغ هذه الأرض المهمة التي تجتازها القوافل والتجارات حتى اليوم ، وكانت تعد من منازل قبائل ( معد ) في ذلك الحين ، وهي قبائل متحالفة بجمع شملها هذا الاسم .

والكتابة التي أقصدها ، هي الكتابة التي وسمت بـ Philby 227 ، وقـــد دو ّنت عند اقامة حصن في وادي ( ماسل الجمع ) ، وورد فيهـــا اسم موضع آخر هو ( مودم ضمو ) . ويرى (فلبي) انه المكان المسمى (دودمي) (دوادمي) في الزمن الحاضر أ . وقد وردت فيها أعلام أخرى ، منها : (كدت) (كدة) ، و ( وله ) ( وده ) ° .

وقد ذكر ( الهمداني ) ان ( مأسل الجمح ) كان من مواضع ( 'نمير ) : واسم ( نمير ) ، قريب من اسم قبياة Nomeritae التي ذكرها ( بلينيوس ) اذ قال : Nomeritae Mesala Oppido ، ولذلك ذهب بعض الباحثين الى ان ( مأسل الجمع ) كان من مواضع ( نمير ) ، وذلك في أيام ( بلينيوس ) ، أي في اواخر القرن الأول قبل الميلاد في بعده " .

ويظهر ان الملك ( أب كرب أسعد ) أقام هذا الحصن في ( وادي مأسل ) ليكون معقلاً تقيم فيه قوات سبئية لحاية الطريق من هجوم القبائل وتعرضها للقوافل التي تسلك هذا الوادي محملة بالبضائع والتجارات بين اليمن ونجد ، وهو طريق مهم من الطرق التي تصل أرض اليمن بنجد وبشرق الجزيرة ٧ .

وقد افتتح نص : Philby 227 بجملة : ( ابكرب اسعد وبنهو حسن يأمن ملك ملكي سبا وذ ريدان وحضرموت ويمنت واعربهمو طودم وتهمتم بـن حسن ملك كرب يهامن ملك سبا وذ ريدن وحضرموت ويمنت ) ، اي ( ابو كرب اسعد

Beiträge, S. 120, Ryckmans 464, Philby 228.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, in : Bibl. OR., 14, 1957, P. 93.

Philby 227, Ryckmans 409, 445, 509, Philby, Motor Tracks and Sabaean Inscriptions in Najd., Geogr. Journ., 1950, PP. 211-215,

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 99.

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 303.

الصادر نفسها ، .Beiträge, 8. 120

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 102, Le Muséon, 3-4, 1953, P. 304.

Beiträge, S. 120.

Philby, in The Geographical Journal, Vol., CXVI, No. 4-6, (1950), P. 214.

وابنه حسان يهأمن ، ملكا سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الأطواد والتهائم ، ابنا حسان ملكيكرب يهأمن ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت). فيفهم منها إذن أن اسم والسد ( أبي كرب اسعسد ) هو ( حسان ملكيكرب يهأمن ) ، لا ( ملكيكرب يهأمن ) . فهل نحن امام ملك واحسسد ، عرف بد ( ملكيكرب يهأمن ) وبد ( حسان ملكيكرب يهأمن ) ، ام امام ملك آخر غير الملك ( ملكيكرب يهأمن ) ؟

ولدينا كتابة وسمت بـ Ryckmans 534 ، ورد فيها اسم الملك ( ابو كرب اسعد ) وأشير فيها الى سنة اولاد من اولاده . وهي كتابة مؤرخة ، ويقابل تأريخها الحميري (٤٣٥) السنة (٤٢٨) او (٤٣٤) ، كما عثر على كتابة اخرى وسمت بد Ryckmans 534 يرى من درسها انها بجب ان تكون قد كتبت بعد السنة (٤٣٣) او (٤٣٩) ، ومعنى هذا ان حكم ( أبي كرب اسعد ) ، قد جاوز السنسة ( ٤٣٩) ب. م. ) أو السنة ( ٤٣٠ ب. م. ) أي ان تقدير الذين جعلوا نهاية حكم ( أبي كرب اسعد ) و سنة ( ٤١٥ ب. م. ) او ( ٤٢٠ ب. م. ) ، هو تقدير خاطىء . والظاهر انهم قد وقعوا في هذا الخطأ، لأن الكتابتين المذكورتين لم تكونا قد نشرتا في ذلك العهد .

وقد أشير في الكتابة Rossi 24 الى ستة او سبعة ابناء للملك (ابو كرب اسعد) . وتشير الكتابة الموسومة بـ Ryckmans 409 الى حملة قام بها الملك (أبو كرب

١

Philby 227, Ryckmans 509, Le Muséon, 1953, 3-4, P. 303, Die Araber, IV, S. 273.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, 1955, P. 308, Die Araber, IV, S. 273.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, In Riv. D. Studi. Orient., 37, Rome, 1962, PP. 243, 249, Die Araber, IV, S. 273.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492, J. Ryckmans, In Riv. D. Studi. Orient., 37, Rome, 1962, P. 249, Dle Araber, IV, S. 273.

أسعد ) وابنه الأول (حسان يهأمن ) على (وادي مأسل) في أرض (معد) . وقد ساهم بها معه جمع من (كندة ) . ونجد لقبيلة (كندة) ذكر في الكتابات التي يعود عهدها الى ما بعد الميلاد .

وذهب (كروهمن) الى ان ورود اسم ( أبو كسرب اسعد ) في النص : Jamme 856 سوم من النصوص السبئية المتأخرة سايجعل ايامه في السنين الثمانين في العد من القرن الخامس للميلاد من القرن الخامس للميلاد من القرن الخامس الميلاد من المي

ويظهر ان حكم الملك ( ابني كرب اسعد ) ، كان حكماً طويلاً ، وان عمره كان عمراً طويلاً ايضاً ، وذلك لأنه كان ملكاً الى ما بعد السنة ( ٤٣٠ ) بعد الميلاد ، واذ قد ذكر ملكاً مع والده في النص المؤرخ بسنة ( ٣٧٨ ب. م. ) الم فيكون مجموع حكمه قد بلغ زهاء خمسين سنة او اكثر من ذلك بقليل . ولو فرضنا انه كان في حوالي العشرين من عمره يوم ذكر مع أبيه في النص ، فيكون عمره اذن يوم وفاته حوالي السبعين ، أو بعد ذلك بسنين .

لقد استطاع ( ابو كرب اسعد ) توسيع ملكه، حتى بلغ البحر الأحمر والمحيط الهندي والأقسام الجنوبية من نجد ، وربما كان قد استولى على جزء كبير من الحجاز . وفي روايات اهل الأخبار عن فتوحاته وعن غزواته أساس من الصحة، وان دخل فيها عنصر المبالغة والقصص . ولا بد ان يكون هذا الملك ذا شخصية قوية وكفاية مكنته من القيام بتلك الفتوحات والتغلب على القبائل ، حتى تركت أعماله أثراً بقي يتنقل بين الأجيال ، ويتطور بمروره على الأفواه حتى وصل الينا على الشكل الذي نقرأه في كتب اهل الأخبار .

وقد ذكر (الطبري) ان ( اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ) ، ونعته بـ (تبع) كان قد قدم بجيوشه الأنبار ، وأسكن من قومه الأنبار والحيرة ، ثم رجع الى

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492.

Arablen, S. 29, 273.

Arabien, S. 276.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 492,

اليمن . وذكر غيره انسه ( تبان اسعد أبو كرب بن قيس بن زيد الأقرن بن عمرو ذي الأذعار ، وهو تبع الآخر ، ويقال له الرائد ، وكان على عهد يستأسف أحد ملوك الفرس الكيانية وحافده اردشير ، وملك اليمن والحجاز والعراق والشأم، وغزا بلاد التبك والتبت والصين ، ويقال انه ترك ببلاد التبت قوماً من حمير ... وغزا القسطنطينية ومر في طريقه بالعراق فتحير قومه فبني هناك مدينة سماها الحيرة ... ويقال انه أول من كسا الكعبة المكلاً وجعل لبابها مفتاحاً وأوصى ولاتها من جرهم بتطهيرها ودام ملكه ثلثائة وعشرين عاماً ٢).

وَهذه الفتوحات التي نسبوها الى ( تبان أسعد ) ، هي مثل الفتوحات الـــي نسبوها لـ ( شمر يرعش ) ، وهي في الواقع تكرار لها . والظاهر انها خلط بين فتوحات الملكين التي وضعها لها أهل الأخبار .

ونصب بعض أهل الأخبار من بعده ( ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة ابن لحم ) ملكاً على اليمن ، ثم ذكروا انه رأى ( رؤيا هالته فسار بأهله الى العراق وأقام بالحيرة ، وحكم عليها، ومن عقبه كان النعان بن المنذر ملك الحيرة) ". وهناك طريق بري يربط المناطق المرتفعة الزراعية بالمناطق الشهالية، وهي مناطق مأهولة ومن اكثر أرض اليمن كثافة سكان ، يسمى به ( درب أسعمه كامل ) أو ( طريق اسعد كامل ) ، نسبة الى هذا الملك ، وهو يصل الى شمال (الطائف) ويتصل بطريق الحجاز أ . ويمتد من ( خيوان ) وأعالي ( خولان ) في انجهاه ( بيشة ) و ( ربيع المنهوت ) ، ثم في الممر الضيق المؤدي الى ( الطائف ) .

ويظهر هذا الدرب تحولاً خطيراً في الطرق البرية القديمة التي كانت تسير في محاذاة حافة الصحراء الشرقية المتصلة بالجوف ، اذ يشير الى تحول هذه الطرق من

<sup>(</sup> وفي ذلك يقول كعب بن جميل بن عجرة بن قمير بن ثعلبة بن عوف بن مالك بن بكر بن 'حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل :

وغزا تبع في حمير حتــــى نزل الحيرة من أهل عدن ) ٠

الطبري ( ۲۱۲/۱ ) ، ( دار المعارف ) ٠ صبح الأعشى ( ٢٣/٥ ) ٠

٣ صبح الأعشى (٥/٢٣)٠

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493,

الأرض السهلة الى الهضاب التي يعيش عليها المزارعون الذين يعيشون على الزراعة التي تعتمد على المطر. وقد شمل هذا التحول فيا شمله طريق البخور واللبان القديم. وجعل ( فلبي ) الحكم لـ ( ورو أمر أيمن ) بعد وفاة (أببي كرب أسعد ). وهو شقيقه . قد حكم على رأي (فلبي) من سنة ( ١٥٥م ) حتى سنة ( ١٥٤م)، ولما توفي انتقل الحكم الى ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) ، وهو ابن ( اببي كرب اسعد ) . وقد حكم على تقدير (فلبي) ايضاً من سنة ( ١٥٤٠ م.) حتى سنة ( ٥٥٥ ب. م. ) ، وحكم على تقدير ( هومل ) من سنة ( ٢٠٤ م) حتى سنة ( ٥٥٥ م.) . ولكن (فلبي ) في كتابه ( النجاد العربية ) عاد فجارى ( هومل ) فيا ذهب اليه في تقدير مدة حكم ( شرحبيل يعفر ) ، فجعلها منذ ( هومل ) فيا ذهب اليه في تقدير مدة حكم ( شرحبيل يعفر ) ، فجعلها منذ

وأما ( جامه ) ، فوضع : ( ابكرب اسعد ) واسم شقيقه (ذرا امر ابمن ) ( ذرأ أمر أبمن ) بعد اسم ( ملككرب يهأمن ) . وقد حكم ( أبكرب أسعد ) مع والده في حوالي السنة (٣٦٥) وحتى السنة (٣٧٥) للميلاد . وأما ( ذرأ أمر أيمن ) ، فجعله مشاركاً لوالده في الحكم وذلك في حوالي السنة ( ٣٧٥ ) وحتى السنة ( ٣٨٥) للميلاد .

ولكن (جامه) عاد فوضع بعد القائمة المتأخرة لحكام سبأ ، والتي انتهت في القائمة ( E )، باسمي ( ذرأ أمر ابمن ) و ( أبكرب اسعد ) ، قائمة اخرى دعاها بـ ( F )، وقد خصصها بمن حكم في النصف الأول من القرن الحامس للميلاد، ابتدأها باسم ( حسن ملككرب بهأمن ) ( حسان ملكيكرب بهأمن ) ، وجعل حكمه من حوالي السنة (٤١٥) حتى حوالي السنة (٤٢٥) للميلاد ، ثم وضع اسم ( ابكرب أسعد ) من بعده ، وجعل حكمه في حوالي السنة (٤٢٥) وحتى السنة (٤٣٠) للميلاد . ثم ذكر اسم ( حسان بهأمن ) ( حسن بهامن ) من بعده ، وقد شارك (ابكرب أسعد) في الحكم من سنة (٤٢٥) حتى سنة (٤٣٠) للميلاد ، ثم دو تن اسم ( شرحبيل يعفر ) من بعد ( أبكرب اسعد ) وقد جعله شريكاً في

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 423.

Background, P. 143.

Handbuch, S. 104, Anm. 3.

Philby, Highlands, P. 460, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

Mahram, P. 391.

الحكم لـ ( أبكرب اسعد ) من حوالي السنة (٤٥٠) حتى السنة (٤٤٠) للميلادا. وقد أغفل ( فلبي ) وغيره اسم ( حسان يهأمن ) ، وهو ابن ( أب كرب اسعد ) ، فلم يذكره بعد اسم ابيه ، مع انه ذكر معه في النص 227 Philby 227 ، ونعت مثله بـ ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعراباً في الجبال والتهائم ) .

وقد عرف أهل الأخبار اسم (حسان) ، وذكروا انه حكم من بعد ابيسه (أسعد ابو كرب) ، وذكروا اسمه على هذا النحو : (حسان بن تبع اسعد ابي كرب) ، ولم يذكروا لقبه . وقد زعموا انه أغار على طسم وجديس باليامة وانه حارب (جذيمة) ملك الحيرة ، وكان (جذيمة) قد خرج يريسد طسماً وجديس في منازلهم من (جو ) وما حولهم ، فوجد (حسان) قد أغار على طسم وجديس باليامة ، فانكفأ راجعاً بمن معه ، فأتت خيول (تبع) على سرية لجذيمة فاجتاحتها للم . فهو من معاصري (جذيمة) على رأي أهل الأخبار .

و (حسان) هذا هو الذي أفنى (جديساً) على رواية أهل الأخبار، وهو الذي فقاً عيني ( اليامة ) في شعره"، وان ( النمر بن تولب العكلي ) ، أشار في شعره الى قصتها ايضاً <sup>4</sup> .

وذكر ( الطبري ) ان ( حسان بن تبع ) الذي أوقع بجديس ، ( هو ذو معاهر ، وهو تبع بن تبع بن أقرن معاهر ، وهو تبع بن تبع بن أسعد ابي كرب بن ملكيكرب بن تبع بن أقرن وهو ابو تبع الذي يزعم اهل اليمن انه قدم مكة ، وكسا الكعبة ، وان الشعب من المطابخ انما سمي هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع واطعامه الناس ، وان أجياداً انما سمي اجياداً ، لأن خيله كانت هنالك . وانه قسدم يثرب فنزل منزلاً يقال له منزل الملك اليوم ، وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم اليه من الأوس والخزرج بسوء الجوار ، وانه وجه ابنه حسان الى المسند وشمراً ذا الجناح الى خراسان ، وأمرهما ان يستبقا الى الصين ، فر بسمرقند وشمراً ذا الجناح الى خراسان ، وأمرهما ان يستبقا الى الصين ، فر بسمرقند فأقام عليها حتى افتتحها ، وقتل مقاتلتها ، وسبى وحوى ما فيها ونفذ الى الصين فرافى حسان بها ، فن أهل اليمن من يزعم انها ماتا هنالك ، ومنهم من يزعم فرافى حسان بها ، فن أهل اليمن من يزعم انها ماتا هنالك ، ومنهم من يزعم

Mahram, P. 394.

٢ الطبري (١/٦١٥ ، ٦٢٩ وما بعدها ) ، ( دار المعارف ) ٠

٣ الطبري ( ١/٠٠٣ ) ، ديوان الأعشى ( ٧٢ ــ ٧٤ ) ·

الطبريّ ( ١/ ٦٣١ ) •

انهما انصرفا الى تبع بالأموال ) .

وقد ذكر ( الطّري ) أيضاً ان ( حسان بن تبان اسعد ابو كرب بن ملكيكرب ابن زيد بن عمرو ذي الأذعار ) سار بقومه من أهل اليمن يريد ان يطأ مهم ارض العرب وارض العجم ، كما كانت التبابعة قبله تفعل ، فلم كان بالعراق قتله أخوه ( عمرو بن تبان اسعـــد أبو كرب ) ورجع ( عمرو ) بمن معه من جنده الى اليمن . واصيب بمرض نفسي ، وقتل خلقاً من قومه لندمه عـلى قتله أخاه ، ثم لم يلبث أن هلك" .

وقد زعم ان (عمراً) هذا عرف به ( موثبان ) ، وانه قتل أخساه عوضع ( رحبة طوق بن مالك ) ، التي عرفت بـ ( فرضة نعم )٣ .

وقد زعم الأخباريون، ان الأمر قد مرج في حمر بعد وفاة (عمرو) وتفرُّقوا، فوثب عليهم رجل من حير لم يكن من بيوت المملكة منهم ، يقال له : (لحنيعة ينوفه ذو شناتر ) ، فملكهم ، فقتل خيارهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم، حَتَّى قتله ( ذو نواس ) في قصة من القصص المألوف وروده من أهل الأخبار' . اليمن على زعمه بعد ( تبان أسعد ) ، هو ( حسان ذو معاهر ) ، وهو ( ابن تبان اسعد أبى كرب ) ، ثم مكَّك اخاه ( عمرو بن تبان اسعد أبى كرب ) من بعده ، ونعته بـ ( الموثبان ) ، وذكر أنه حكم ثلاثـاً وستمن سنة ، ومات عن أولاد صغـــار واكبرهم قد استهوته الجن ، فوثب على الملك ( عبد كلال ابن مثوب ) ، فملك أربعاً وتسعين سنة ، وهو تبع الأصغر ° .

قد ترك لنا ( شرحبيل يعفر ) ( شرحب ايل يعفر ) نصاً مهماً وسمـه علماء العربيات الجنوبية بـ Glaser 554 ، وهو وثيقة تتعلق بتصدع سدّ مأرب الشهير

الطبري ( ۱/۲۲۲) ٠

الطبري ( ٢/ ١١٥ وما بعدها ) ٠ ۲

الطبري ( ۲/۷/۲ ) •

الطبري ( ۱۱۷/۲ ) وما يعدها ٠

صبح الأعشى ( ٢٥/٥ ) • CIH 540, Glaser 554 + 410 + 408 + 408bls

<sup>+ 406 + 407 + 409,</sup> CIH, IV, II, III, P. 262, Glaser, Zwei Inschriften über den Dammbruch von Marib, in Mitteillungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, II, (1897), S. 372, Seper., S. 13, Le Muséon, 1964,

<sup>3-4,</sup> P. 403.

في أيامه واعادة بنائه = فقص علينا فيه الحادث = وتحدث عن مقدار ما أنفقه على الفعلة والعال لإعادة البناء . ويتألف هذا النص من مئة سطر . جاء فيه : أن ( شرحبيل يعفر ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنات وأعرابها في النجاد والتهائم ابن أبي كرب اسعد ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وبمنت وأعرابها في النجاد والتهائم ) ، قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع في النجاد والتهائم ) ، قام بتجديد بناء سد مأرب وترميمه على مقربة من موضع ( رحب ) ( رحب ) ( عبران ) ، وقام باصلاح أقسام منه حسى موضع ( طمحن ) ( طمحان ) ( الطمح ) ، كها قام محفر مسايل المياه وبناء القواعد والجدران بالحجارة ، وقو ي فروعه ، وبني اقساماً جديدة ، وأوصلها بعضها ببعض بين (غيلن) (غيلان) (الغيل) و ( مفلل ) (م ف ل ل) وأوصلها بعضها ببعض بين (غيلن) ( يسران ) ، وقام باعاشة العال ومن اشتغل ( مفلول ) ، وجدد سد ( يسرن ) ( يسران ) ، وقام باعاشة العال ومن اشتغل ( مفلول ) ، وجدد سد ( يسرن ) ( يسران ) ، وقام باعاشة العال ومن اشتغل ( ويشر هذه العمل بالطبع الى حدوث تصدع في السد اضطر الملك الى تجديد بناء ويشر هذا العمل بالطبع الى حدوث تصدع في السد اضطر الملك الى تجديد بناء أقسام منه ، وترميم ما أمكن ترميمه من أقسام اخرى . واضافة أقسام جديدة اليه .

ويظهر من هذا النص ايضاً ان السد قد تهدم بعد مسدة قصيرة ، وذلك في شهر ( ذو ثبتن ) ( ذو الثبت ) من سنة (٥٦٥) من التقويم الحميري ، أي سنة (٤٥٠) أو (٤٥١) ، (٤٥٥) (٤٥١) المميلاد ، فأثر ذلك تأثيراً سيئاً جسداً فيمن كان ساكناً في رحبتن (الرحبة) الى الفرار الى الجبال خوف الموت ، فأسرع الملك الى الاستعانة بحمير وبقبائل حضرموت لاعادة بناء السد ، فتجمع لديه زهاء عشرين الف رجل أشتغلوا بقطع الحجارة من الجبال وحفر الأسس وتنظيف الأودية وانشاء خزانات لخزن الميساه وعمل أبواب ومنافذ لمرور الماء والسيطرة عليه ، حتى تم فلك في شهر (ذو دأو) من تأريخ حمير أو دكر ما أنفقه على العال وما قدمه لهم من سنة (٥٦٥) من تأريخ حمير أو دكر ما أنفقه على العال وما قدمه لهم من

١ ( رجم ) ، السطر السادس وما بعده من النص ٠

Glaser, Mitt., S. 379, Sep., S. 20, Handbuch, S. 105, Background, P. 118,
Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494.

٣ السطر ٦٨ من النص ٠

<sup>؛</sup> أي سنة ( ٤٥٠ ) أو ( ٤٥١ ) للميلاد ٠

طعام وما ذبحه من بقر وأغنام ، وما صرفه من دبس ( دبسم ) وخمر وغير ذلك مما ذكره وفصله الله . وقد استخدم الملك عشرين الف رجل لاصلاح السد الله .

لقد قل شأن مأرب في هذا العهد ، وأخذ الناس يرحلون عنها الى مواضع أخرى مثل (صنعاء) التي تألق نجمها حتى صارت مقراً للحكام الذين أقاموا في قصر (غندن) (غندان) ، أي (غمدان) ، وقد يكون لتصدع السد مراراً « دخل في هذا التحول ، حيث أجر المزارعين على ترك أرضهم التي أصابها التلف والجفاف والارتحال الى ارضين أخرى، فتركوها الى الهضاب والجبال، وقد يكون للتحول السياسي الذي اصاب هذا العهد دخل ايضاً فيه " . .

وفي تصدع السد بعد مدة ليست طويلة من ترميمه واصلاحه وتجديده ، وبعد انفاق أموال طائلة عليه واشتغال آلاف من العال في بنائه ، شيء يشر السؤال عن سبب سقوطه أو سقوط جزء منه بهذه السرعة ، فهل تهدم من سقوط أمطار غزيرة جداً في هذا العام لم يكن في طاقة السد احتمالها فسقط ؟ او ان بناء السد لم يكن قد كمل تماماً ، فسقطت أمطار غزيرة سببت انهيار الأماكن الضعيفة من المواضع التي لم تكن قد تمت ، فانهار لذلك ؟ او انه انهار بفعل كوارث طبيعية مثل زارال أو بركان ؟ الى هذا الرأي الأخير يميل ( فلبي ) في كتابه « سناد الاسلام ) أ

إن مما يؤسف عليه حقاً ان هذا النص لم يذكر أسماء القبائل التي هربت من (رحبت) ( رحبت) ( الرحبة ) خوفاً من الهلاك . وعلى الجملة ، فالمستفاد منه بكل صراحة ان القبائل التي كانت تقطن هذه المنطقة تفرقت وتشتت لتهدم السد . وفيه دليل على وجود أصل تأريخي للروايات العديدة التي يرويها الأخباريون عن تهدم سد مأرب وتفرق سبأ " . ولكننا لا نستطيع بالطبع أن نقول ان هسدا الحادث الذي وقع في أيام (شرحبيل) هو الحادث المقصود في روايات الأخباريين، وهي روايات يتغلب عنصر الحيال والابتداع والمبالغات فيهسا على عنصر الحقيقة والتأريخ .

راجع السطر ٨٤ وما بعده حتى نهاية النص ، ٨٤ السطر ٨٤ Discoveries, P. 74.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 494, Glaser 554, CIH, 540, 554.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 493.

Background, P. 118.

Glaser, Mitt., S. 387, Sep., S. 28.

وفي النص كما نرى ونقرأ جملة مهمة تشير الى انتشار عقيدة التوحيد في ذلك الزمن بين اليانين ، والى الابتعاد عن آلهة اليمن القديمة . وتشير الى ظهور ( إلّه السهاء والأرض ) أو ( إلّه السهاوات والأرض ) . فهو إلّه واحد ، يرعى ملكوت السهاء والأرض . وفي هذه العقيدة اعتقاد بوجود إلّه واحد . فقد ورد في النص : ( بنصر وردا الهن بعل سمين وأرضن ) . أي ( بنصر وبعون الإلّه رب السهاوات والأرض) ، وهي عقيدة ظهرت عند أهل اليمن بعد الميلاد بتأثير اليهودية والنصرانية ولا شك .

وقد انتقل الحكم بعد (شرحبيل يعفر) (شرحب ايل يعفر) الى (عبد كلال) (عبد كلالم) على رأي (هومل). وجاراه (فلبي) في رأيه هذا، وجعل حكمه منذ سنة (٥٥٤م) حتى سنة (٤٦٠م) أ. ولم يشرح (هومل) الأسباب التي دفعته الى اعتبار (عبد كلال) ملكاً.

أما ( فلبي ) ، فرأى انه كان كاهناً ، وسيد قبيلة ثار على ملكه ، طمعاً في الملك أو إخاداً للثورة التي أجج الملك نيرانها على آلهة قومه ، فغلبه ، وربحا كان ذلك بفضل مساعدة مملكة ( اكسوم ) له . ولكنه لم ينعم بالملك طويلاً ، فلم يزد مدة حكمه على خس سنين .

٤

السطر (۸۱) وما يعده ٠

Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174

Handbuch, S. 104.

Handbuch, P. 104.

Background, P. 143, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

Philby, Highlands, P. 260.

CIH 6, IV, I, I, P. 15, Glaser 7, Halevy 3, Guttenden 3, Fresnel 3, D.H. Muller. Slegfried Langer's Reiseberichte, Leipzig, 1884, S. 52.

أسمائهم عبارة : ( الهت قولم ) ، أي ( سادة أقيال ) ، وهي جملة تدل على انه هو وابناه كانوا أقيالاً ، فان كانت كلمة ( قولم ) اسم علم ، صار معناها ( آلهة قولم ) ، أي ( سادة قول ) ، على اعتبار ان ( قول ) اسم قبيلة ، ولا يفهم من التفسيرين على كل حال ان ( عبد كلال ) كان ملكاً . وقد دو ن هذا النص عند بنائهم بيت ( يرت ) : ( براو وهشقرن بتهمو يرت ).وذكرت بعد هذه الكلمات جملة : ( بردا رحمن ) ، أي : ( بعون الرحمن ) وذلك في سنة (٧٧٥) من التأريخ الحميري ، المقابلة لسنة (٨٥٤) الميلادية أ . وليست في هذا النص اشارة لا الى ثورة ولا الى ملك ، ولا الى تعلق بآلهة قديمة ودفاع عنها بل الأمر على العكس ، فجملة ( بردا رحمن ) تدل على انه كان مثل (شرحبيل يعفر ) موحداً أيضاً ، يدين بإلة واحد ، هو ( الرحمن ) الذي ظهرت عبادته متأخرة كذلك ، وانه لم يكن على دين اجداده في عبادة ( المقه ) وبقية الأصنام.

وذكر الأخباريون ان من ملوك حمر ملكاً اسمه ( عبد كلال ) ، وكان مؤمناً يدين بدين المسيح ، فآمن بالنبي قبل مبعثه ، ومن ولده ( الحارث بن عبدكلال ) وهو أحد الملوك الذين وفلوا على رسول الله من ملوك حمر ، فأفرشهم رداءه ، وهم : ( الأبيض بن حمال ) ، و ( الحارث بن عبد كلال ) ، و ( أبرهة بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح ) ، و ( واثل بن حجر الحضرمي). يضاف اليهم ( جرير بن عبد الله البَحِلي ) ، و ( عبد الجد الحكمي ) في رواية أخرى لا . ودو ن اسمد في نسخة ( كتاب التيجان ) المطبوعة على هذه الصورة ( عبد كاليل بن ينوف ) ، وجعل ملكه أربعاً وستين سنة ، وذكر أنه حكم بعد ( عمرو بن تبان ) ، وأنه كان مؤمناً على دين عيسى ، ولكنه ستر إيمانه " .

وجعله بعض المؤرخين ( عبد كلال بن مثوب ) ، وذكروا انه وثب على ملك التبابعة بعد وفاة ( عمرو بن تبان اسعد ) عن أولاد صغار، وأكبرهم استهوته الجن ، فملك أربعاً وتسعين سنة ، وهو تبع الأصغر ، وله مغاز وآثار بعيدة فلما توفى ملك اخوه (مرثد)، وقد ملك سبعة وثلاثين عاماً على .

Background, P. 117, Sab. Inschriften, S. 192.

۲ منتخبات ( ص ۹۳ ) ۰

التيجان ( ص ٢٩٩ ) ، حمزة ( ص ٨٧ ) ٠

ع التيجان (ص ٢٩٩) ، صبح الأعشى (٥/٢٧ وما بعدها) ٠

ومن روايات الأخباريين هذه ومن تشابه الاسمين ، استنتج ( فـون كريمر ) و ( هومل ) وغيرهما أن ( عبد كلال ) المذكور في النص هو ( عبد كلال ) المذكور عند الأخباريين ، وأنه كان لذلك ملكاً ١ .

و ( عبد كلال ) ، هو رجل ثائر لم يكن من ابناء الملوك ، وانما اغتصب العرش اغتصاباً على رأي أهل الأخبار ، وقد زعم بعضهم ان الذي حكم بعده اخوه لأمه واسمه ( مرثد ) ، وقد حكم سبعاً وثلاثين سنة . ثم ملك من بعده ابنه ( وليعة بن مرثد ) ، ثم ملك من بعده ( ابرهة بن الصباح بن لهيعة بن شيبة بن مرثد بن ينف بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح ، الحارث بن مالك ) ، وقيل انما ملك تهامة فقط الله .

وذكر (الهمداني)، أن (عبد كلال) ونعته به (الأكبر ذي الحدث)، كان قائد (حسان بن تبع). وكان على مقدمته الى اليامة يوم قتل جديساً، وقريش تقول: إن (حسان بن عبد كلال هذا حارجم وأسروه) ثم ذكر ان (حسان بن عبد كلال بن ذي حدث الحميري)، أقبل من اليمن (في حمير وقبائل من اليمن عظيمة عيريد أن ينقل الحجار الكعبة من مكسة الى اليمن، ليجعل حج الناس البيت عنده والى بلاده، فأقبل حتى نزل نخلة، فأغار على سرح الناس ومنع الطريق، وهاب أن يدخل مكة، فلما رأت كنانة وقريش وقبائل خندف ومن كان معهم من أفناء مضر ذلك، خرجوا اليه ورئيس القوم يومئذ (فهر بن مالك)، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فهزمت حمر وأسر حسان بن عبد كلال ملك حمر، أسره الحارث بن فهر، وقتل في المعركة فيمن قتل عبد كلال ملك حمر، أسره الحارث بن فهر، وقتل في المعركة فيمن قتل : قيس بن غالب بن فهر. وكان حسان عندهم عكة أسيراً ثلاث سنين، حتى قيس منهم، فخرج به عافات بن مكة واليمن) ".

وقد علَّق ( الهمداني ) بعد ذلك على هذا الحبر ، فقال : ( ما سمعت العلماء ولا أحد من عُر آف حمر ، يثبت هذه الحرب التي كانت بين حمير وقريش ، وانما كانت خزاعة الغالبة في عصر فهر على مكة . ولم يكن هم مَّ تحمل حجارة

Hartmann, Arabische Frage, S. 486, 492, Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, IV, S. 191, Mordtmann und Mittwoch, Sab. Inschriften, S. 192.

٣ الاكليل (٢/٢٥٧ وما بعدها) ٠

البيت سوى تبع بمشورة هذيل بن مدركة) . فهو مثل سائر اهل اليمن المتعصيين لقحطان لا يؤيد خبر تلك الحرب ، التي تجعل النصر لأهل مكة . ويضع تبعة ما يذكره أهل الأخبار من نقل حجارة الكعبة الى اليمن على عاتق (هذيل بن مدركة) ، من سادات مكة .

وشاهدت اليمن في سنة (٤٦٠) للميلاد أو قبل ذلك بقليل ملكاً جديداً اسمه (شرحبيل يكف) (شرحب ايل يكوف)، كانت نهاية حكمه في سنة (٤٧٠) للميلاد على تقدير (هومل) و (فلبي) . وهو ملك لا نعرف اسم أبيه ، ولا نعرف علاقته بالملك السابق . ويرى (فلبي) انه على الرغم من هذا اللقب الطريسل : (ملك سبأ وذو ريسدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الأطواد وفي تهامة) ، الذي يشير الى تملك صاحبه العربية الجنوبية المغربية ، فقد ظل الأحباش في بقعتهم الضيقة التي ارتكزوا عليها محاربون حكومة (حمير) وهم البقية الباقية من عهد الإحتلال السابق .

وقد جاء اسم (شرحب ايل يكف) (شرحبيل يكف) في كتابة مؤرخسة بسنة (٥٧٥) من التقويم الحميري ، المقابلة لسنة (٤٦٠) للميلاد . وقد وردت في الكتابة جملة : ( رحمن وبنهو كرشتش غلن ) ، أي ( الرحمن وابنه المسيح الغالب ) ، وقد استعمل لفظة ( كرشتش ) في مقابل لفظة Christus مما يدل على ان صاحبها نصراني . وقد استعمل المصطلح اليوناني ، ويظهر ان نصارى اليمن كانوا قد أخذوه من المبشرين ، وعربوه على الصورة المذكورة . وقد ذكر بعد تلك الجملة اسم الملك ونعته الذي هو : ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعرابها في النجاد وفي التهائم ) .

وقد بقي من تأريخ النص اسم الشهر وهو ( ذحجت )،أي ( ذو الحجة ) ( ذو حجة ) والعدد الأول من اسم السنة وهو خمسة . ويرى ( فلبي ) احتمال كون السنة (٥٨٥) أو (٥٧٥) أو (٤٦٠)

الاکلیل (۲/۳۰۹) ۰

Background, P. 143, Highlands, P. 260, Handbuch, S. 105,

Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

Philby, Highlands, P. 260.

A. Jamme, La Dynastie de Sharahbi'll Yakuf et la Documentation
Epigraphique Sud-Arabe, Istanbul, 1961, P. 4.

للمبلادا .

وورد اسمه في كتابة أخرى ناقصة وقد سقطت منها حروف وكلمات٬

وقد ذهب (جامه) الى أن (شرحبيل يكف) (شرحب ايل يكوف) ، كان قد حكم حكماً منفرداً ، وذلك من سنة (٥٧٠) حتى سنة (٥٨٠) من التقويم الحميري ، ثم اشرك معه أولاده الثلاثة في الحكم ، وذلك من سنة (٥٨٠) حتى سنة (٥٨٥) من التقويم المذكور ، ثم حكم مع ولدين من ولده ، وذلك من سنة (٥٨٥) حتى سنة (٥٩٠) من التقويم الحميري ، ثم حكم ابنان من أبنائه وذلك من سنة (٥٩٥) حتى سنة (٥٩٥) من التقويم المذكور ، ثم حكم من بعدهما (معد يكرب ينعم ) حكماً منفرداً وذلك من سنة (٥٩٥) حتى سنة (٢٠٠) من ذلك التقويم ، ثم خلفه (عبد كلال ) الذي حكم من سنة (٢٠٠) حتى سنة (٢٠٠) من التقويم الحميري؟ .

ووصل الينا نص أرخ بسنة (٥٨٢) من التأريخ الحميري ، أي سنة (٤٦٧) الميلاد ، وفيه كلمات مطموسة ، منها كلمة أو كلمات سقطت بعد كلمة (شرحب ايل ) (شرحبيل ) ، وبعدها ( معد كرب ينعم ) ( معد يكرب ينعم ) . ويستدل بتأريخ هذا النص على ان المراد به (شرحبيل ) (شرحب ايل ) الملك (شرحبيل يكف ) (شرحب ايل يكف ) الذي نتحدث عنه . ولم يرد في هذا النص اسم ابن آخر من أبنائه غير هذا الابن، وهو (معد كرب ينعم) (معد يكرب ينعم) .

وقد وجد مدوناً في احدى الكتابات أسماء ثلاثة اولاد من اولاد ( شرحبيـــل يكف ) ، هم : ( نوفم ) ( نوف ) ( نواف ) ( نائف ) ، و ( لحيعت ينف) ( لحيعث ينوف ) ، و ( معد يكرب ينعم ) وقد نعتوا جميعاً بالنعت الملكي المعروف ،

۲

CIH, IV, III, I, P. 78, Le Muséon, 3-4, 1964, P. 270,

Jamme, La Dynastie de Sharahbi'll Yakuf, P. 4.

Jamme, La Dynastie., P. 7.

Jamme, La Dynastie, P. 20.

Background, P. 143, Philby, Highlands, P. 260, Handbuch, S. 105, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174, Joseph et H. Derenbourg, Etudes sur L'épigraphie du Yemen, P. 70.

Jamme, La Dynastie, PP. 8, 19, REP. EPIG. 4919, CIH 537.

مما يدل على أنهم كانوا قد اشتركوا جميعاً في الحكم .

وقد ورد اسم (شرحبيل يكف) في عدد من كتابات أخرى . وقد ذكر معه في بعضها اسم ولدين من أولاده هما : (لحيعت ينف) و ( معد يكرب ينعم) وقد لقبا بلقب (ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت وعنت وأعرابها في الجبال وفي تهامة ) ، مما يدل على أنهها حكما حكماً مشتركاً وكانا ملكن أ

و ( لحيعثت ينف ) هو ( لحيعة بن ينوف ذو شناتر ) المذكور عند أهـل الأخبار . وقد زعم بعضهم انه حكم سبعاً وعشرين سنة <sup>4</sup> .

وقد ورد اسم ( معد يكــرب يهنعم ) ( معد يكــرب ينعم ) واسم شقيقه ( حليعثت ينف ) (لحيعت) في النص : Ryckmans 264 وفي النص : وورد اسم ( حليعثت ) وورد معه اسم ( نوف ) ، وهو شقيقــه في النص : Ryckmans 203

CIH 537, IV, II, III, P. 257, CIH 644, 620.

Background, P. 118, Le Muséon, LXIII, 3-4, (1950), P. 270, Ott. Mus. 29, CIH, IV, III, I, P. 78, Nordtmann und Müller, Sabaische Denkmaler, (1883), S. 85, Seetzen 4, CIH, IV, III, I, P. 53, J.H. Mordtmann, Miscellen zur Himjarischen Alterthumskunde, In ZDMG., XXXI, (1877), S. 89-90, Hartmann, Arabische Frage, (1909), S. 163, Jamme, La Dynastie, P. 10.

Handbuch, S. 105.

٦

Background, P. 143, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

ع صبح الأعشى (٥/٢٤) ، الطبري (٢٤/١) .

CIH 620, IV, III, P. 53, Mordtmann und Muller, Sabalsche Denkmaller, 1883, S. 85, Mordtmann, Miscellen, zur Himjarlschen Alterthmskunde, In ZDMG., XXXI, (1877), S. 89, Jamme, La Dynastie, P. 17.

Le Muséon, LXIII, 3-4, (1950), P. 271.

وقد ذكر ( فلبي ) انسه في حوالي سنسة ( 193 م ) شبّت ثورة قام بها ( مرثد الن ) ( مرثد علن ؟ ) ، غير انها احبطت . ووضع بعد اسم ( لحيعثت ينف ) اسم ( معد يكرب ينعم ) ، وقد ر مدة حكمه بعشر سنين ، منذ سنة ( ١٩٥٠ م ) حتى سنة ( ١٠٥ م ) ، أي انه شارك ، على رأيه، أخاه في الحكم . أما الذي حكم بعد الأخوين ( معد يكرب بهنعم ) و ( لحيعثت ينف ) - في رأي (هومل) - فهو ( مرثد الن ) وقال انه قد حكم من حوالي سنة ( ١٩٥ م ) .

أما (جامه) ، فقد وضع اسم (عبد كللم) (عبد كلالم) ، أي (عبد كلال) بعد اسم (معد يكرب ينعم) ، وقد جعل حكم (معد يكرب) فيا بن السنة (٥٩٥) والسنة (٢٠٠) من التقويم الحميري ، اي بين سنة (٤٨٠) أو (٤٨١) الميلاد والسنة (٤٨٠) او (٤٩١) الميلاد . وجعل حكم (عبد كلال) فيا بين السنة (٢٠٠) والسنة (٢٠٠) من التقويم الحميري ، أي سنة (٤٨٥) أو (٤٩١) الميلاد . ثم جعل فراغاً لا يدري من حكم فيه ، جعله يمتد من السنة (٢٠٢) حتى السنة (٢٠٠) من التقويم الحميري ، أي ثماني سنين ، ثم ذكر بعده اسم الملك (مرثد الن ينف) (مرثد علن) (مرثد علن) ، وجعل حكمه من سنة (٢٠٠) حتى السنة (٢٠٠) من التقويم الحميري ، أي ثماني سنين ، ثم ذكر بعده اسم الملك (مرثد الن ينف) (مرثد علن) (مرثد علن) ، وجعل حكمه من سنة (٢٠٠) حتى السنة (٥٠٠) او (١١٥) الميلاد" .

ووصل الينا نص وسم بـ 60 CIH ، وهو ناقص ويا للأسف ، ورد فيه اسم الملك ( مرثد الن ينف ) ( مرثد الن ينوف ) وقد لقب فيه باللقب المألوف: ( ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت و عنت وأعرابها في الجبال وفي التهائم ) ، يظهر انه الملك ( مرثد الن ) الذي عناه ( هومل ) . وقد اصيبت اسطر النص بأضرار ، أتلفت كلهات منه وأفسدت علينا المعنى . وقد وردت في السطر السابع

Background, P. 143.

Handbuch, S. 105, Philby, Highlands, P. 260, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

Jamme, La Dynastie, P. 20.

CIH 596, IV, III, P. 1, Rehatsek 2, E. Rehatsek, Twele Sabaean
Inscriptions, In Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic
Society, X, 1874, P. 140.

منه كلمة (ومهرجتم) ، مما يفهم ان حرباً وقعت في البسلاد في تلك الأيام . ف (الهرج) في العربيات الجنوبية بمعنى الحرب ، وان فتنة حدثت ، لا ندري سببها . ومها يكن من شيء، فهي لم تكن بعيدة عهد عن ايام حكم (ذي نواس) ذلك العهد الذي انتهى بدخول الحبشة ارض اليمن .

ووضع (هومل) بعد اسم ( مرثد الن ) اسم ( ذي نواس ) ، وقد حسكم - على تقديره - من سنة ( ٥١٥م ) حتى سنة ( ٥٢٥م ) ، وبه ختمت ـ في رأيه ـ سلسلة ملوك الحمرين .

وقد عثر على كتابة وسمت بد Philby 228 ورد فيها اسم ملك من ملوك (سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابها في الجبال وفي تهامة ) ، هو (معد يكرب يعفر ) ، وأرخت هذه الكتابة بشهر (ذي القيض ) (ذقيضم ) من سنة (٦٣١) من التأريخ الحميري الموافقة لسنة (٥١٦ م) . ومعنى هذا أن هذا الملك قد حكم قبل حكم (ذي نواس ) بمدة قليلة . ونحن لا نعلم في الزمن الحاضر شيئاً من صلة هذا الملك به (ذي نواس ) .

وقد عبث الدهر ببعض كلمات هذا النص وحروفه، فأضاع علينا معاني مفيدة . وردت فيه أسماء اعلام ، هي : ( سبأ ) ، و ( حمير ) ، ( حمير ) ، و (رحبتن ) أي ( رحبة ) ( الرحابة ) . وقد ورد اسم ( رحبتن ) في عدد من النصوص على انه اسم موضع أ . أما هنا ، فهو اسم قبيلة ، لورود كلمسة ( أشعبهمو ) قبل ( سبا وحميرم ورحبتن ) ألم ووردت كلمة ( واعربهمو ) ، وبعدها جملة و كدت ومذحجم ... وبني ثعلبت ومذر وسبع ) أ . وفي النص حروف طامسة حرمتنا معرفة بعض الأعلام .

واما (كدت) ، فقد قلت إن رأي علماء العربيات الجنوبية انها (كندة). ويظهر من ورود اسمها في النصوص التي ترجع الى ما بعد الميلاد ، أنهـا اخـذت

Handbuch, S. 105, Le Muséon, 1961, 1-2, P. 174.

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 103, The Geographical Journal, Vol. CXVI,
Nos. 4-6, (1950), P. 214, Le Muséon, 3-4, 1953, P. 307, 1961, 1-2 P. 174.

١ السبطر التاسم من النص ١

CIH 289, IV, I, III, P. 300, Glaser, Die Abessinier, S. 74, 117.

ه السطر السادس من النص ٠

٦ السطران السابع والثامن من النص ٠

ويتبين من ورود كلمة ( اعربهمو ) قبل كامة ( كدت ) في النص ، أن قبيلة كندة كانت من القبائل الأعرابية أي البدوية ، ولم تكن من القبائل المستقرة ، النازلة في منازل ثابتة . ولهذا استعان بها حكام اليمن في تأديب القبائل اليانية او قبائل معد وقبائل نجد التي كانت تغزو اليمن ، كما كانت نفسها تهاجم حكام اليمن وتغزو أرضهم ، فصار لها من ثم شأن يذكر في سياسة اليمن في هذا الوقت.

و ( مذحجم ) قبيلة ( مذحج ) ، وهي من القبائل المعروفة ، وينسبها أهل الأنساب الى مذحج بن مالك بن أدد . ويذكرون ان مذحج اكمة ولدت عليها أهم أمهم فسموا مذحجاً وقد ورد اسم هذه القبيلة في النص : Ryckmans 508 المدون في ايام الملك ( يوسف أسأر ) الذي سأتحدث عنسه ، كما ورد في نص قتباني ، هو النص الذي وسم بـ REP. EPIG. 4688 . وقد ذكر بعده اسم قبيلة ( رغض ) ، ويظن البعض أن في قراءة الحرف الأول شيئاً من التحريف، وأن الحرف الأول هو حرف (ب) لا ( راء ) ، فيكون اسم القبيلة ( بغض ) لا ( رغض ) ، وهو اسم القبيلة ( بغيض ، وبغيض من القبائل العربية المعروفة .

وأما ( ثعلبة ) ، فهي قبيلة ( ثعلبان ) التي ورد اسمها في السطر الثالث عشر من نص ( سميفع أشوع ) المحفوظ في متحف ( استانبول ) ، ، وفي نص : Philby 123 حيث ورد : ( الهت ثعلبن ) ، ، ( آلهة ثعلبان ) ، اي : سادة قبيلة ( ثعلبان ) . .

وذكر اسم ( دوس ثعلبان ) في قصة تعذيب (ذي نواس ) لنصارى (نجران).

الاشتقاق (ص ۲۳۷) •

٢ الفقرة السابعة منه ٠

Pritish Museum 125, 349, Le Muséon, 1953, 3-4, P. 301, السطر الثاني منه ، Bibliotheca Orientalis, X, 1953, P. 150.

Istanbul 7608, bis, 13, Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 105,

Le Muséon, LIX, 1-4, (1964), P. 171, REP. EPIG. 2633, V, I, P. 5.

Le Muséon, LX, 1-2, (1947), P. 150.

ويرى علماء العربيات الجنوبية وجود صلة بين قبيلة ( ثعلبان) و ( دوس ثعلبان ) <sup>1</sup> . وورد اسم ( دوس ثعلبان ) في أثناء كلام الطبري على ( ذي نواس ) <sup>۲</sup> .

ويعرف ( ذو ثعلبان ) المتقدم ذكره بـ ( ذي ثعلبان الأصغر ) ، وقد قال عنه ( نشوان بن سعد الحميري ) إنه من نسل ( ذي ثعلبان الأكبر) ، وهو ملك من ملوك حمير ، وأحد المثامنة منهم . واسمه ( نوف بن شرحبيل بن الحارث)، وزعم ان ( ذا ثعلبان الأصغر ) هو الذي أدخل الحبشة الى اليمن عضباً لما فعل ذو نواس بأهل الاخدود من نصارى نجران " .

واما (منر) و (سبع) ، فقبيلتين . واظن ان في قراءة اسم القبيلة الأولى بعض التحريف . وان الحرف الذي قرأ به ( ف ) يجب ان يقرأ (ضاداً) (ض) ، وتكون القراءة عندئذ ( مضر ) ، وهو الاسم الشهير المعروف عنه النسابين . وقد رجعت الى الصورة (الفوتوغرافية) المنشورة في مجلة Te Muséon ، فوجدت ان الحرف المذكور هو أقرب الى حرف ( الضاد ) من حسرف ( الذال ) ، والذين يقرأون المسند يعرفون ان من السهل الوقوع في الخطأ في قراءة الحرفين اذا كانا قد كتبا على أحجار قديمة وقد عبث الدهر بتلك الأحجار لأن بين الحرفين شيئاً من التشابه . ويظهر لدي ان رسم الحرف أقرب الى الضاد من الذال ، لوجود أثر لخط في أعلى وفي أسفل الحرف .

ويفهم من هذا النص ان حرباً او فتنة كبيرة كانت قد حدثت في ايام هذا الملك ، اسهمت فيها القبائل المذكورة، وهي : سبأ وحمير ورحبة وكدت (كندة) ومضر وثعلبة ، وذلك قبل احتلال الحبش لليمن بقليل أو في ايام ( معد يكرب يعفر ) ، وفي سنة ( ٥١٦م ) ° . وقد مهدت هذه الفتنة الطريق للأحباش أن يدخلوا الى العربية ويحتلوها بسهولة ، وذلك بسبب الحصومات التي كانت بسين القبائل وظهور الروح القبلية التي لا تعرف التعاون الافي سبيل مصلحة القبيلة حسب.

Le Muséon, LXIV, 1-2, (1951), P. 105, M. Hartmann, Die Arabische

٢ الطبري ( ١/٩٢٥) ( طبعة ليدن ) ، ( ١٠٦/٢ ) ( طبعة المطبعة الحسينيـة بمصر ) -

٣ شمس العلوم ( ١٥ ق١ ص ٢٥١ ) ٠

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 307, Plate VI, Ryckmans 510.

The Geographical Journal, Vol., CXVI, Nos: 4-6, 1950, P. 214.

وتولى الملك بعد ( معد يكرب يعفر ) الملك ذو نواس، وهو زرعة ذي نواس بن تبان اسعد ابني كرب بن ملكيكرب بن زيد بن عمرو في رأي الأخباريين ، وهو يوسف ذو نواس بعد بهوده في رأيهم ايضاً . ولقد زعم بعض أهل الأخبار انه كان من أبناء الملوك ، وزعم بعض آخر انه لم يكن من ورثه الملك ، ولا من أبناء من حازه قبله ، وانما أخذه أخذاً ٢ . قيل : كانت له ذؤابتان تنوسان على عاتقه بها سمي ذا نواس ٢ .

ولا يعرف أهل الأخبار اسم الملك ( معد يكرب يعفر ) ، بـل ذكروا أسم ملك آخر قالوا انه حكم قبل ( ذي نواس ) زعموا ان اسمــه ( نخيعة ينوف ذو شناتر ) ، وقالوا انه لم يكن من بيوت المملكة ، بل كان من حمر ، وثب على الملك ، فلك حمر ، وقتل خيارهم ، وعبث ببيوت أهل المملكة منهم . وكان أمرءا فاسقا ، اذا سمع بالغلام من ابناء تلك الملوك زرعة ذو نواس بعث اليه ، ليفعل به كما كان يفعل بأبناء الملوك قبله ، فلم خلا به ، وثب عليه ذو نواس بالسكن فطعنه به حتى قتله ، ثم احتز رأسه ، فخرجت حمر والأحراس في أثر في نواس حتى أدركوه ، فقالوا له : ما ينبغي لنا ان علكنا الا انت اذ أرحتنا من هذا الخبيث فللكوه ، واستجمعت عليه قبائل حمر وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حمر أ.

أما ( ابن قتيبة ) ، فقد زعم ان ( ذا شناتر ) رجل لم يكن من أهل بيت الملك ولكنه من أبناء المقاول ، أي من طبقة الأقيال ( اقول ) . وقد اتفق مع غيره من أهل الأخبار في قصة غلظه وفحشه ، وفعله القبيح بأبناء الملوك ، وفي ارساله الى ذي نواس يستدعيه اليه ليفعل به ما كان يفعله بغيره ، وفي قتله اياه .

وتهو "د ذو نواس وتهو "دت معه حمير، وتسمى (يوسف). هذاما عليه أكثر أهل الأخبار أ

التيجان ( ٣٠٠ ) ، الطبري ( ١٠٣/٢ ) ( المطبعة الحسينية ) ، المعارف ، لابن قتيبة ( ٣١١ ) ٠

٧ الاصمعى ، تاريخ ملوك العرب الأولية ( ص ٤٣ وما بعدها ) •

٣ المعارف ، لابن قتيبة ( ٣١١ ) ٠

<sup>؛</sup> الطبري ( ۱۱۸/۲ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ٠

ه المعارف ( ۲۷۷ ) ٠

٢ الطبري ( ١١٩/٢ ) ( دار المارف ) ، المعارف ( ٢٧٧ ) ٠

وقد ذكر ( ابن كثير ) في تفسيره ، انه كان مشركاً ١ .

ولهذه القصة والطُّريقة صيَّر أهل الأخبار ابتداء ملك ( ذي نواس ) .

وذكر (ابن هشام) ان ذا نواس كان آخر ملوك حمير، وذكر آخرون ان ذا جدن، وهو ابن ذو نواس قد خلف أباه على حمير . وفي رواية أخرى ان ملك حمير لما انقرض وتفرق في الأذواء من ولد زيد الجمهور، قام ذو يزن بالملك، واسمه علي بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور، أو علي بن الحرث بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور، فسار عليه الحبشة وعليهم أرياط، ولقيهم فيمن معه، فانهزم واعترض البحر فأقحم فرسه وغرق، فهلك بعد ذي نواس وولى ابنه مرثد بن ذي يزن مكانه، وهو الذي استجاشه امرؤ القيس على بنى أسد.

وكان من عقب ذي يزن أيضاً ، علقمة ذو قيفال بن شراحبيل بن ذي يزن ملك مدينة ( الهون ) ، فقتله أهلها من همدان " .

ولم يصل الينا شيء من هذا القصص الذي رواه الأخباريون عــن ذي نواس مكتوباً بالمسند . ولم يرد اسمه في أي نص من نصوصه حتى الآن .

وزعم المؤرخ ( ابن العبري ) Barhebraeus ، أن ( ذا نواس ) واسمه وزعم المؤرخ ( ابن العبري ) به وكانت امه يهودية من أهل ( يوسف ) ، وكان من أهل الحيرة في الأصل ، وكانت امه يهودية من أهل ( نصيبين ) Nisibis ، وقعت في الأسر ، فتزوجها والد ( يوسف ) فأولده منها أ . ومعنى هذا أنه لم يكن يمانيا ، بل يهوديا وفد على اليمن من الحيرة . وقد لاحظ بعض المستشرقين ان أسم ( يوسف ذو نواس ) ، ليس على شكل وطراز اسماء وألقاب ملوك اليمن ، وهذا ما دعاهم إلى التفكير في احمال وجود شيء من الصحة في رواية ( ابن العسيري ) ، لا سيا وأن يهود اليمن ويترب وخيير كانوا من المؤيدين للساسانيين ومن المناصرين لهم أ .

وقد اختلف الأخباريون في مدة حكمه، فقال بعضهم : انه ملك ثماني وثلاثين

٣

۱ تفسیر ابن کثیر ( ۱/۵۶۸ ) ۰

ابن هشام ( ۲۰/۱) ، حمزة ( ۸۹ ) ، ۲۰۸۱ Fell, In ZDMG., 35, 1881, S. 33.

ابن خلدون ( ۲ / ۱۲ ) ، Caussin, Essai., I, P. 135.

Chron. Eccles., I, 201, 14, Chronik Von Se'ert, I, P. 331,

Die Araber, I, S. 630.

Die Araber, I, S. 630, Michael Syrus, 2, (1901), PP. 410, 414.

سنة ' . وذكر المسعودي وآخرون أنه حكم مثني سنة وستـــن سنة ' . وذكر حمزة أنه ملك عشرين سنة " . وهكذا هم فيه وفي غيره مختلفون .

واذا ما استثنينا الأخبار الــي رويت عن تعذيب ( ذي نواس ) لنصارى نجران، فإننا لا نعرف شيئاً آخر مهماً عن اعمال هذا الملك ، الذي كان متحاملاً جداً على النصارى والنصرانية حتى انه راسل ملك الحيرة لكي يؤثر عليه فيحمله على أن يفعل بنصارى مملكته ما يفعله هو بهم أ. ولعله كان يريد بذلك أن يكو ن حلفاً سياسياً مع ملوك الحيرة ومن وراثهم الفرس لمقاومة الحبش الذين كانوا قد وطثوا سواحل اليمن وأقاموا لهم قواعد فيها وعقدوا معاهدات مع الأمراء المنافسين للوك مبر ، وصاروا محرضوتهم على أولئك الملوك ، ليتمكنوا بذلك من السيطرة على كل من اليمن والتوسع من ثم نحو الحجاز ، للاتصال محلفائهم الروم والسيطرة بنلك عــلى أهم جزء من جزيرة العرب ، والهيمنة على البحر الأحمر والمحيط الهندي ، وانزال ضربة عنيفة بسياسة خصوم الروم . وهم الساسانيون .

وفي خوالي السنة (٢٥٥م) كانت نهاية حكم ( ذي نواس)، إذ احتل الأحباش البمن كما سنرى ذلك فما بعد .

وفي موضع ( سلع ) ، ويسمى ( نخلة الحمراء ) وهو خربة عادية ، موضع زعم أنه قبر ( ذي نواس ) ، المتوفى في حوالي ( سنة ٢٥٥م ) . وقد فتح الموضع واستخرجت سنه آثار فنية ذات قيمة، من بينها تمثالان لزنجيين من البرنز .

ويظن بأن ما جاء بنص(حصنغراب) الموسوم بين المستشرقين بـ REP. EPIG. 2633 من ان الأحباش فتحوا أرض حمير سنة (٦٤٠) من التقويم الحميري الموافقة لسنة (٥٢٥) للميلاد ، وقتلوا ملكها وأقياله الحميريين والأرحبيين ، يشير الى الملك (ذي نواس) ، وان لم يرد بالنص على اسممة .

۱ التيجان ( ۳۰۱ ) ، الاكليل ( ۲۲۲ ) ٠

ر مروج ( ٢٨٠/١ ) ( المطبعة البهية ) ، شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة ( ٩١ ) ٠

٣ حمزة (٨٩)٠

Die Araber, I, S. II.

Beiträge, S. 22.

REP. EPIG., V. I, P. 5, Glaser, Die Abessinier, S. 131, Mordtmann, In ZDMG., VLIV, (1890), S. 176.

وقد عَبْر على نصن مهمن هما : Ryckmans 507 والنص Ryckmans 508 وقد أشر فيهما الى حروب وقعت بين الأحباش وبين ملك سمي فيهما بـ ( يسف اسار ) ( يوسف أسأر ) ، ولم يلقب النصان ( يوسف ) باللقب الطويل المألوف بــل نعتاه بـ ( ملكـــن يسف أسأر ) ، أي ( الملك يوسف أسأر ) فقط ' . و ( يسف اسار ) ، هذا هو الملك ( ذو نواس ) . وقد كتب النصان في سنة الا الها كتبا في شهرين مختلفين . فكتب أحدهما في شهر ( ذمذرن) (ذمذران) ( ذو مذران ) <sup>۲</sup> وكتب الثاني في شهر ( ذ قيضن ) ( ذو القيض). ويستنتج من عدم تلقيب ( يوسف ) باللقب الملكي الطويل المألوف ، ان ملكه لم يكن متسعاً وان سلطانه لم يكن عاماً شاملاً كل اليمن، بل كان قاصراً على مواضع منها . فقد كان الأحباش يحتلون جزءاً منها بما في ذلك عاصمة حمر مدينة (ظفار) وكان الأقيال ينازعونه السلطة وقد كو ّنوا لهم اقطاعيات مستقلة ، نازعت الملك على الحكم والسلطان . وكانت الفتن مستعرة وهذا ممــا مكّن الحبش من انتهاز الفرص، فأخذوا يتوسعون بالتدريج حتى قضوا على استقلال البلاد واستولوا عليها وتلقب حكام الحبش باللقب الملكي الياني الطويل المألوف دلالة على سيطرتهم على اليمن .

وقد سقطت من النص 507 Ryckmans كلمات من صدره ، فأثر سقوطها هذا بعض التأثير على فهم المعنى فهما واضحاً . وقد وردت في الفقرة الأولى منه كلمات مثل : ( اشعبه ) أي ( قبائلسه ) ، و ( اقولهمو ومراسهمو ) ، أي ( أقيالهم ورؤساؤهم ) . وجاءت جملة : ( وبنيهمو شرحب ال يكمل ) أي ( وبنيهم : شرحبيل يكمل ) . ثم دو نت بعد هذا الاسم أسماء : ( هعن اسانن ) ، و ( لحيعت يرخم ) و ( ومرثد ال يملد ) ( مرتد ايل يملد ) ، وقد سقطت كلمات بعد لفظة ( بني ) أي أبناء ، وهم من مؤيدي ( الملك يوسف أسأر ) ومن مساعديه . وقد أشير بعد ذلك الى

<sup>(</sup>Ryckmans 507) ، والفقسرة (Ryckmans 508) ، المنشور في مجلة :

راجع الفقرة الثالثة من النص : النانية والعاشرة من النص : Le Muséon, 3-4, 1953, P. 284.

Ryckmans 507

قتال وقع بينهم أي جماعة الملك وبسين الحبش ( احبشن ) بموضع ( ظمو ) وفي مواضع أخرى .

وتناول النص الثاني خبر حروب وقعت بين الملك ( يوسف اسأر ) وبين الحبش ومن كيان يؤيدهم من أقبال اليمن . وهو نص سجله القيل ( قولن ) ( شرح ايل يقبل بن شرح ايل يكمل ) من بني ( يزأن ) ( يزن ) و (جلن) ( جلنم ) و ( جلنم ) و ( حبم ) ( حب ) و ( نسان ) ( نان ) و ( جبا ) ( جبأ ) . ويتبين من هذا النص ان الملك ( يوسف أسأر ) هاجم ( ظفر ) ( ظفار ) مقر الأحباش ، واستولى على (قلسن ) ، أي ( القليس ) ، أي كنيسة (ظفار ) مقر الأحباش ، واستولى على ( أشعر ) ) أي ( الأشعر ) ( الأشاعر ) . قبيلة من قبائل اليمن . ثم سار الجيش الى ( يخون ) ( يخا ) ، وحارب وقاتل المقتل كل سكانها ( حورهو ) ، واستولى على كنيستها ، وحارب كيل مصانع أي معاقل ( شمر ) ودكها دكاً ، وحارب سهول ( شمر ) كذلك . ثم هاجم الملك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ( اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في الملك هجوماً ماحقاً قبيلة ( الأشعر ) ( اشعرن ) . ثم أحصى عدد من قتل في عشر ألف قتيل ، وعدد من أخذ أسيراً تسعة آلاف وخسائة اسير ، واستولى على ( ١٨٠) ألف رأس من الابل والبقر والمعز ( عنز ) ( عنز ) . واخذت غنائم عديدة اخرى .

واتجه الملك مع جيوشه بعد ذلك الى ( نجرن ) ( نجران ) . وفي صعيد هذه المدينة كان قد تجمع ( أقرام ) (قرم ) ( بني أزأن ) وقبائل همدان وأهل مدنهم واعراب ( كدت ) ( كندة ) و ( مردم ) ( مراد ) و ( منحج )، فانزلت جيوش الملك خسائر بالأحباش الذين كانوا قد تحصنوا بالمصانع والحصون و عن ساعدهم من القبائل . و بمن كان قد تجمع في ( نجران ) لمساعدتهم . وكان مع الملك وفي جيشه ( اقولن ) الأقيال : ( لحيعت يرخم ) و ( سميفع أشوع ) و ( شرحب ال اسعد ) ( شرحبيل أسعد ) . اقيال وسادات ( يزان ) ( يزأن ) ( يزأن ) .

د النص: Le Muséon, 3-4, 1953, P. 296, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol., XVI, Part: 3, 1954, P. 434, Ryckmans 508.

وقد جاءت في هذا النص جملة : ( سسلت مدين ) . وقد قصد بها (حصن المندب ) ، أي ما يسمى بموضع ( باب المندب ) في الوقت الحاضر <sup>1</sup> .

نرى من خلال قراءتنا لهذين النصب ان الوضع في اليمن كان قلقاً جداً ، وأن الأمور كانت مضطربة ، وان الفتن كانت تعم البلاد، وان الأحباش كانوا بمتلكون قسماً كبيراً من ارض اليمن . وكان مقرهم مدينة (ظفار) . وكان لهم أعوان وأحلاف من الاقيال والقبائل . وقد استعان بهم الحبش في نزاعهم مع ( يوسف أسأر ) حتى تمكنوا في الأخير من الاستيلاء على كل اليمن ومن انتزاع السلطة من أيدي حكام اليمن الشرعين ، ومن القضاء على الملك سنة (٢٥) بعد الميلاد . و ( ينو يزان ) ( بنو يزأن ) ، هم ( ذو يزن ) عند أهمل الأخبار ، وكانوا من العشائر البارزة التي ورد اسمها في نصوص عديدة ، واليهم ينسب ( سيف بن ذي يزن ) . وذكر ( ابن دريد ) ان ( يزن ) موضع ، ويقال ( شيف بن ذي يزن ) ، وذكر ( ابن دريد ) ان ( يزن ) موضع ، ويقال والأهيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و ( لحيعت يرخم) والأقيال المذكورون في النصين وهم : ( شرحبيل يكمل ) و ( لحيعت يرخم) أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يزن ) . وقد لعبوا دوراً هاماً في الميدان أسعد ) كانوا من أقيال ( يزان ) ( يزن ) . وقد لعبوا دوراً هاماً في الميدان

وقد ورد ذكر القيل (شرحب ال يكمل ) (شرحبيل يكمل ) في النص: Ryckmans 512 . ومدو نه رجل اسمه (حجى ايهر ) (حجي أيهر ) . وذكر اسم قيل آخر اسمه : (شرح ال ذيزان) (شرحثيل ذي يزأن) (شرحثيل ذي يزن) . وورد اسم قيل آخر من أقيال (ذي يزن ) عرف به (شرحثيل ذي يزن) (شرح ال ذيزان ) ، لعله القيال المتقدم . وقد جاء اسمه في نص عرف به رسمت الله الله الله بن ولعت ) ( معاوية بن والعة ) و ( نعمت بن ملكم ) ( نعمت بن مالك ) ( نعمة بن مالك ) . وقد

Le Muséon. 3-4. 1953, P. 335.

الاشتقاق ( ۲/۳۱) ٠

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 311, Kaukab 2.

Ryckmans 515.

ختم النص بعبارة مهمة هي : ( رب هود برحمن ) ، أي : ( بالرحمن : رب يهود ) ، ويدل هذا النص على ان صاحبيه كانا من اليهود، أو من العرب المتهودة. وأما (جدتم) فهم (جدن) . وهم أيضاً من العشائر اليانية المعروفة . وقد ورد اسمها في عدد من الكتابات " . وقد ذكر ( ابن دريد ) ان من رجال ( جدن ) ( ذو قيفان بن عكس " بن جدن ) ، الذي ذكره (عمرو بن معدى كرب) في شعره :

## وسيف لابن ذي قيفان عندي تخيره الفتى من قوم عادً إ

وقد أشير في النص : Ryckmans 51 الى قيل من اقيال هذه القبيلة دعي بد ( لحيعت ذ جدنم ) ( لحيعت ذي جدن ) . وقد دو نه رجل اسمه (تمم يزد) ( تميم يزيد ) . وقد نعت نفسه بد ( مقتوت لحيعت ذ جدنم ) ، أي ضابط وقائد ( لحيعت ذي جدن ) . ومعنى هذا انه قد كان لهذا القيل جيش، وكان ( تميم ) من قادة ذلك الجيش .

## ملوك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت:

وقد رتب ( فون وزمن ) ملوك سبأ وذي ريدان وحضرسوت ويمنت عـــلى النحو الآتي :

السطر الخامس من النص •

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 314.

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 299.

الاشتقاق (۲۱۱/۲)

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 313, Kaukab 4, Ryckmans 511.

Le Muséon, 3-4, 1953, P. 312, Ryckmans 513, Kaukab 3.

١ – شمر بهرعش الثالث .

٢ - ياسر يهنعم الثالث مع ( تارن ايفع ) .

٣ – ثارن يكرب .

٤ - ياس يهنعم الثالث مع ابنه ( ذرأ امر ايمن ) .

ه ـ دمر عَلَى بِهِر ( دمر على بِهِبَار ) .

۲ - ذمر على بهر مع ابنه ثارن بهنعم .
 ۷ - ثارن بهنعم مع ابنه ملكيكرب بهامن .

٨ – ملكيكرب بهامن مع ابنيه أبو كرب اسعد وذرأ أمر أيمن .

٩ ــ أبو كرب اسعد مع ابنه حسان يهأمن .

١٠ شرحبيل يعفر٢.

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 498,

Le Muséon, 1964, 3-4, P. 495.

## النصّل الثّاني والثّلاثون

## امارات عربية شمالية

لقد استغلت القبائل العربية الضعف الذي ظهر على الحكومة السلوقية ، فأخذت ترحف نحو الشهال وتهدد المدن القريبة من البوادي وتحاول الاستيلاء عليها . وقد استولت فعلا على بعضها وكو تت حكومات يمكن ان نطلق عليها مصطلح (مشيخة) أو إمارة بحسب مصطلحاتنا السياسية في الزمن الحاضر . وهي حكومات توقفت حياتها على كفاية من كو تها واقام اسسها ، وعلى كفاية من خلف المؤسسين لها من اشخاص . ولذلك كان عمرها قصيراً في الغالب . وكان حجمها يتوسع أو يتقاص بسرعة ، لأن قوة الحكومات بقوة الحكام ، فاذا كان الحاكم ذا شخصية قوية وارادة وحزم وذكاء ، أغار على جبرانه وهاجم حدود الدول الكسيرى ، وأصابها بأضرار تضطرها الى الاعتراف به رئيساً على قبيلته وعلى الأعراب الخاضعين وأصابها بأضرار تضطرها الى الاعتراف به رئيساً على قبيلته وعلى الأعراب الخاضعين منافس له أقوى منه ، ولا سيا إذا كان منافسه قد جاء حديثاً من البادية بدم نشيط ، ومعه قوم أقوياء أصحاب عدد ، زعزع عن محله المرموق ، وصار الأمر نشيط ، ومعه قوم أقوياء أصحاب عدد ، زعزع عن محله المرموق ، وصار الأمر نشيط ، ومعكذا .

ويجب ألا ينصرف الذهن الى ان هذه القبائل كانت قد جاءت الى بادية الشأم في هذا الزمن أو قبله بقليل ، فقد سبق أن تحدثت عن وجود الأعراب في هذه البادية قبل هذا العهد بزمان . وقد رأينا كيف حارب الآشوريون الأعراب ، ولم يكن اولئك الأعراب الذين كانوا قد كو نوا ( امارات ) لهم في البادية من أبناء

الساعة بالطبع ، بل لا بد ان يكونوا قد هبطوا بها قبل حروبهم مع الآشوريين بزمان لا يعرف مقداره إلا الله ، ولا بد أن يكون اتصال عرب جزيرة العرب بهذه البادية اتصالا قديماً ، فالبادية والهلال الحصيب امتداد لأرض جزيرة العرب والهجرة بين هذه المواضع قديمة قدم ظهور هذه المواضع الى الوجود .

لم يكن أمام اعراب جزيرة العرب من محرج حيا تجف أرضهم ويقضي الجفاف على البساط الأخضر الذي يفرشه الغيث في بعض السنين على سطح الأرض مدة غير طويلة ، إلا الهجرة الى اماكن يجلون فيها الخضرة والماء ، ليحافظوا بها على حياتهم وحياة ماشيتهم ، وإلا تعرضوا الهلاك . والخضرة والخصب لا يكونان إلا حيث يكون الجو الطيب والماء الغزير ، وهما متوافران في الهلال الخصيب وفي أطراف جزيرة العرب في الجنوب ، حيث تسعف أغرة البحر العربي والمحيط تلك الأرض فتغذيها بالرطوبة وبالأمطار ، لذلك كانت الهجرات الى مشل هذه الأرضن دائمة مستمرة .

ويجد أعراب نجد في البادية وفي الهلال الخصيب ملاذهم الوحيد في الخلاص من خطر الفناء جوعاً ، فيتجهون محكم غريزة المحافظة على الحياة نحوها،غير مبالين ما سيلاقون من صعوبات ، وأية صعوبات تواجه الانسان أعظم من تحمل الموت جوعاً وببطء .

كانت كل قبيلة من هذه القبائك تضرب خيامها في المواضع التي ترى فيها العشب والماء والمغنم في البادية أو عند الحضر . فاذا وجدت للحضر حكومة قوية احترمتهم ، وان وجدت فيهم ضعفا ، هزئت بهم ، واستولت على ما عندهم، وأخذت ترعى في أرضهم ، ثم هي لا تقبل بكل ذلك ، بل كانت تفرض عليهم ( إتاوة ) يؤدونها لهم ، مقابل حمايتهم من اعتداء الأعراب الآخرين عليهم . وبذلك تمكن سادات القبائل من فرض سلطانهم على بعض المدن كحمص والرهما والحضر ، وغيرها من المدن التي حكمتها أسر عربية ، في رأي بعض الباحثين! . وقد وقف الأعراب وقفة تربيص وتأهيب من الحكومات القوية المهيمنة على الهلال الحصيب ، كانوا يراقبون ويدرسون بذكائهم ومخبرتهم السياسية أوضاعها ،

ا العرب في سورية قبل الاسلام ، تأليف رينه ديسو ، تعريب : عبد الحميد الدواخلي ، من منشورات وزارة الثقافة والارشاد القوسي ، الجمهورية العربية المتحدة ، (ص ٤) .

فاذا أحسوا فيها ضعفاً بادروا الى استغلاله قبل فوات الأوان . وللأعراب في هذا اللب حاسة غريبة ذات قدرة كبرة في ادراك مواطن الضعف عند الحضر وعند الحكومات . فاذا تيقنوا بقوة شم حاستهم من وجود ضعف عند الحضر أو عند حكومة ما ، ووجدوا ان في امكامهم استغلاله في صالحهم جاءوا الى من وجدوا فيه ضعفاً بشروط تتناسب مع ضعف مركزه ، وبطلبات يملونها عليه ، قد تكون الساح طلب زيادة (الإتاوات) أي الجنعالات السنوية التي تدفع لهم ، وقد تكون الساح لهم بالزحف نحو ارض الحضر والتوسع في الأرضين الحصبة ذات الكلا والماء ، وقد تكون طلباً بالاعتراف بسيادتهم على ما استولوا عليه وعلى أعراب البادية ، وما الى ذلك من شروط ، قد تزيد فيها ان وجدت من تتفاوض معهم تساهلا وقد تتساهل ان وجدت منهم شدة وعجرفة وقوة ، مع اللجوء الى الحيل السياسية وذلك بالاتصال سراً مع الجانب الثاني المعادي للانضام اليه ، وتأييده محصولهم على شروط أحسن ، وعلى ربح أعلى واكثر مما يعطيهم أصحامهم الذين هم على اتفاق معهم . وسنجد فها بعد أمثلة على أمثال هذه المفاوضات السياسية السرية تجري مع معهم ، وسنجد فها بعد أمثلة على أمثال هذه المفاوضات السياسية السرية تجري مع معهم ، وسنجد فها بعد أمثلة على أمثال هذه المفاوضات السياسية السرية تجري مع معهم ، وأجباناً مع الرومان أو الروم .

وقد علم الطبيعة حكومات العراق وبلاد الشأم دروساً في كيفية التعاميل والتفاهم مع الأعراب . علمهم ان القوة ضرورية معهم ، وان الصرامة لازمية تجاههم ، لكبح جاحهم والحد من غلواء غزوهم للحدود وللحواضر، وان التساهل مغهم معناه في نظر الأعراب وجود ضعف في تلك الحكومات ، وان معى ذلك طلب المزيد . ولذلك أقاموا مراكز محصنة على حواشي الصحارى ، أقاموا فيها حاميات قوية ذات بأس ولها علم بالبادية ومعاركها ودروبها ، ومعها ما تحتاج اليه من ( المبرة ) والماء . وبنوا فيها ( أهراء ) أي نحازن تخزن فيها الأطعمة لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة عليهم بهذا الأسلوب كها خزنوا فيها لتوزيعها على الأعراب عند الحاجة للسيطرة عليهم بهذا الأسلوب كها خزنوا فيها ولتموين الأعراب بها أيضاً عند انحباس المطر وحلول مواسم الجفاف . وضعوا ولتموين الأعراب بها أيضاً عند انحباس المطر وحلول مواسم الجفاف . وضعوا كل ذلك في حصون محصنة ، ليس في استطاعة الأعراب الدنو منها أو اقتحامها، كا خراجاً وفي أسوارها الحصينة العالية منافذ يرمي منها الرماة سهاماً تخرج منها بسرعة كأنها شياطين ، تخيف ابن البادية ، فتجعله يتحرج من الدنو من تلك الحصون .

ونجد اليوم في العراق وفي بلاد الشأم آثار بعض تلك الحصون التي أقامها حكام العراق وحكام بلاد الشأم لصد غارات الأعراب عن أرض الحضر ، ولتوجيههم الوجهة التي يريدونها ، حصون منعزلة نائية كأنها جزر صغيرة برزت في محيط من الرمال والأتربة ، بعيدة عن مواطن الحضارة ، عند أصحابها على اقامتها في هذه المواضع ، لتكون خطوط دفاع أمامية تحول بين أبناء البادية وبين الدنو من مواطن الحضر ، وتشغل الأعراب بالقتال حتى تأتي النجدات العسكرية فتصطدم بهم ان تمكنوا من اختراق تلك الحطوط .

وقد علمت الطبيعة حكام العراق وحكام بلاد الشأم ان القوة وحدها لا تكفي في ضبط الأعراب وتوجيههم الوجهة التي يريدونها ، علمتهم ان جيوشهم النظامية لا تستطيع أبداً أن تتعقب فلول الأعراب التي تتراجع بسرعة لا تبلغها عادة الجيوش النظامية في الوصول الى البادية حصن الأعراب الحصن . وعلمتهم أيضاً ان جيوشهم متى توغلت في البادية فان احمالات اندحارها واندثارها تزيد عندئذ على احمالات الانتصار . فالأعرابي هو ابن البادية ، وهو أخبر بها من الحضر، وهو يعرف مواضع ( الإكسر ) فيها ( إكسر الحياة ) وهو الماء . لقد خسر البارها ، وخزن الماء في مواضع احتفرها وجعلها سرية فلا يقف عليها الا خز انها ، وخزن الماء في مواضع احتفرها وجعلها سرية فلا يقف عليها الا خز انها ، وذلك بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياء أصحاب الشخصيات والمواهب، على دفع هبات مالية سنوية لهم ترضيهم ، في مقابل ضبط الحدود وحمايتها من خطر مهاجمة الأعراب لها وغاراتهم عليها . مها كان أصل أولئك الأعراب،وفي مقابل الاشتراك مع أولئك الحكام المتحالفين معهم في حروبهم لأعدائههم ، إما بتقديم الحدمات الضرورية اللازمة لهم في الحروب ، مثل تقديم الجال لهم لحمل الجنود والأثقال والماء وكل ما يحتاح اليه الجيش في عبوره الى البوادي .

وتقرن الجعالات السنوية بهدايا وألطاف يقدمها الحكام الى سادات الأعراب ، وبألقاب مشرفة تبهج النفوس الضعيفة لاستوائهم الى جانبهم ، وبدعوات توجه اليهم في المناسبات لزيارة أولئك الحكام والنزول في ضيافتهم ، فتخلع عليهم الحلع التي تستهويهم وتجعلهم الى جانب أولئك الحكام .

ولأجل الوقوف على حركات الأعراب وسكناتهم ، ولمراقبة أعمال سادات القبائل ، وضعت الحكومات مندوبين عنها في مضارب أولئك السادات ، يتنسمون

الأخبار ويبعثون بها الى الحكام. وقد كانوا في الوقت نفسه بمنزلة المستشارين لهم. وقد يقرنون ذلك بوضع حاميات قوية معهم للدفاع عن أولئك السادات ان جابهم خطر ، أو الضغط عليهم ولردعهم في حالة تفكيرهم بنقض حلفهم مع تلك الحكومات . وقد عرف هؤلاء المستشارون أو ( المندوبون الساميون ) في عرف السياسي في الزمن الحاضر به (قيبو ) في اللغة الآشورية ، وكانوا يرسلونهم الى مضارب سادات القبائل لتوجيههم الوجهة التي يريسدها ملوك آشور ، وللتجسس عليهم وإرسال أخبارهم الى أولئك الملوك حتى يكونوا على بينة من أمرهم ، ويتخذوا ما يرون من قرارات تجاههم أ .

ولم يكن من العسير على حكام العراق وحكام بلاد الشأم ، استبدال سيد قبيلة بسيد قبيلة بسيد قبيلة آخر ، إذا ما وجدوا في سيد القبيلة المحالف لهم صداً عنهم أو ميلاً الى عدو هم ، أو نزعة الى الاستئثار بالحكم لنفسه والاستقلال .

فالبادية أرض مكشوفة ، وأبوابها مفتوحة لا تمنع أحداً من دخولها ، فإذا جاء سيد قبيلة طامعاً في مركز وأرض وكلأ وماء ، ووَجد في عبده وعـد"ته قوة" ، نافس من نزل قبله ، وطمع في ملكه وتقرب الى الحكام ليحلوه محلمه ، وليأخذ مكانه . وإذا وجد أولئك الحكام في القادم شخصية " قوية " وأنه أقوى من السابق، لأنه ظهر عليه بعدد من معه وبقوة شخصيته ، وأن السيد القديم لم يظل ذا نفع كبير لهم ، فلا يهمهم عندئذ ازاحته عن مكانه ، واحلال الجديد محله . وكلُّ ما يطلبه الحكام هو ضمان مصالحهم ، ومن يتعهـــد بحاية مصالحهم صار حليفهم وصديقهم كاثناً من كان . وهكذا البشر في كل مكان وزمان من أية أمة كانوا . لقد سيطرت القبائل العربية عــلى شواطيء الفرات وهيمنت عليهــا في أيام السلوقيين . ونجد ساداتها وقد نصبوا أنفسهم عمالاً" ( فيلاركا ) على تلك الشواطيء منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وبعده وتدل أسماء أولئك العال على أن أصحابها كانوا من أصل عربي ، وأن الأسر التي كونوها هي أسر عربية . وكلما كانت أسماء الملوك الأولين لهذه الأسر أسماء عربية ، كانت أكثر دلالة على أصل أصحابها العربي . فقد جُرَت العادة أن الملوك المتأخرين يتأثرون بتيارات زمانهم الاجتماعية وبرسومه وعاداته ، فيتخذون ألقاباً وأسماء يونانية أو سُريانية أو فارسية، تظهرهم وكأنهم من أصل يوناني أو سُرياني أو فارسي ، على حين هم من أصل عربـي، ْ

Musil, Deserta, P. 477.

ولهذا كانت لأسماء مؤسس الأسر أهمية كبيرة في إثبات اصل الأسرة ١ .

وقد استغل الأعراب أهمية الطرق البرية التي تمر بالبوادي، وهي شرايين التجارة العالمية بالنسبة لذلك الوقت ، فتحكموا في مسالكها ، واستغلوا أهمية الماء بالنسبة للقوافل والجيوش ، فلم يكن في وسع جيش قطع البادية من غير ماء ، وأخذوا يعاملون المعسكرين : المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وهو المعسكر الروماني وفقاً لحاجتها الى هذه الطرق والماء ويفرضون على المعسكرين شروطاً تتناسب مع مواقفها العسكرية ومع الأحوال السائدة بالنسبة لتلك الأيام ، وصاروا يجبرون كل معسكر من المعسكرين على تقديم أحسن الترضيات لهم لتقديم خدماتهم أنه ، والانضهام البه ضد المعسكر الشحيح البخيل .

ومن هذه الإمارات: إمارة الحضر ، وإمارة (الرهما) Edessa وإمارة (الرسمن حمص) Arethusa — Emesa وإمارة (سنجار) Singara (الرسمن حمص) محكومة الغساسنة في بلاد الشأم ، وحكومة المناذرة في العراق. ويلاحظ ان بعض هذه الحكومات ، تكونت في مدن كانت قديمة عامرة ، سكانها من غير العرب ، ومع ذلك صارت مقراً لأسر حاكمة عربية ، باستيلاء تلك الأسر عليها وباخضاعها لحكمها واتخاذها مقاماً لهم ، فصار الحكم عليها في أيدي تلك الأسر . أما المحكومون فهم السكان الأصليون، وغالبهم من غير العرب ولسانهم هو لسان بني إرم في الغالب .

وهناك إمارات تكونت على أطراف الحضارة ، وفي مواضع الماء والكلا في البادية ، أو في مواضع غير بعيدة عن حدود الحاضرة من العراق وبلاد الشأم ، وخاصة في العُقد التي تتصل بها طرق القوافل، ويعود الفضل في تكوتها وظهورها الى هذه الأمور المذكورة ، ولا سيا موضعها من خطوط سير القوافل، حيث يتقاضى سادات تلك المواضع (إتاوات) عن التجارة التي تمربها ، وعن التجارة التي تحمل اليها لبيعها في أسواقها ، فيتجمع لهم دخل لا بأس به من هذه الجباية التي قد ترتفع أحياناً حتى تصل الى درجات التعسف بالتجار . ويكون سادات هذه المواضع أصحاب حظ عظم ، اذ كانت مواضعهم عصباً ضرورياً رئيسياً في تجارة البادية ، عيث لا تجد القوافل الكبيرة المحملة بالتجارة النفيسة بداً

Die Araber, I, S. 313.

من المرور منها ، فان دخلهم يكون حينئذ كبيراً ، يحملهم على التوسع والطموح وعلى السيطرة على الآخرين بقدر الامكان .

وكها كانت القوافل التجارية والطرق الىرية رحمة للمستوطنات الصحراويــة التي نشأت وتكونت عند عقد العصب الحساس لهذه الطرق، كذلك صارت تلك الطرق نقمة على تلك المستوطنات . اذ طالما قضت عليها وحكمت عليها بالموت ، فقد يجد التجار وأصحاب القوافل طرقاً أسهل وأقصر في قطعهم للباديـــة ، أو معاملة أَطيب من سيد قبيلة منافس أو حماية عسكرية أُقوى ، فيتحولون عن تلك الطرق المسلوكة الى طرق أخرى ، فتموت بذلك المستوطنات المقامة عليها، ويضطر أهلها الى تركها الى مواطن جديدة . وقد كان لاستخدام الطرق المائية من طرق نهرية و عرية ، أثر كبر في إماتة الطرق العرية أو في منافستها ، كذلك كان للطرق البرية ولا سيا الطرق العسكرية الممهدة التي أقامها الرومان والروم في بلاد الشأم ، أو الفرس في العراق أثر كبير في القضاء على المستوطنات التي نشأت في البوادي، اذ فضيّل التجار السر في هنّه الطرق المأمونة التي لا يتحكم فيها سادات القبائــل في مقدراتهم ، ولا يدفعون ضرائب مرور عن الأرضين على تلك الطرق الموحشة المقفرة المملوءة بالمخاطر والتي يتحكم فيها أبناء البادية في مقدرات التجار، فيفرضون عليهم ضرائب مرور من أرضهم كما يشاءون من غير تقدير لما سيجر ذلك عليهم وعلى التجار من أضرار . وبذلك أعان أبناء البادية بأنفسهم على إماتة مستوطناتهم في بعض الأحيان .

ويظهر من ( جغرافية ) (سترابو ) أن أرض الجزيرة ومنطقة الفرات والبادية المتصلة ببلاد الشأم ، كانت في حكم سادات قبائل ، محكمون وكأنهم ( عمال ) ( فيلارك ) Phylarchus . وكان بعض هؤلاء محكمون أرضين صغيرة ، وحكمهم حكم ( مشايخ القبائل ) في عرف هذا اليوم : يشتغل أتباعهم بالرعي، وبعضهم يشتغلون بالزراعة ، وآخرون بالتجارة . وكان قسم منهم أعراباً يتنقلون في البادية ، ومنهم أشباه أعراب ، ولا سيا أولئك القاطنين على ساحل العقبة ، أي خليج ( أيلة ) وقد استغل هـؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم ، فكانوا يجبون أي خليج ( أيلة ) وقد استغل هـؤلاء الأعراب طبيعة أرضهم ، فكانوا يجبون العشر ) من النجار ، أو يشتغلون هم أنفسهم بالانجار أو يقومون بنقل التجارة لحساب غيرهم من التجار .

Die Araber, I, S. 270.

وقد كان الأعراب هم الوحيدين الذين في استطاعتهم حماية الطرق البرية الممتدة بين العالم المتحضر القديم: العراق وبلاد الشأم ، فهم وحدهم سادة البوادي، وفي أيديهم (إكسر الحياة) الماء. لهم آبار أو عيون ، و (صهاريج) سرية يخزنون فيها الماء. ولهم مخازن احتياطية مملوءة بهذه المادة الثمينة الضرورية للحياة، بملأونها من أماكن قد تكون بعيدة عنهم ، ثم محملونها معهم حيث ذهبوا ، والى منازلهم. وهي قيرب كبيرة يصنعونها من الجلد = تمونهم بالماء ، وتمون القوافل المارة بهم عما محتاجون اليه وبما يكفيهم للتنقل من منزل الى منزل آخر . وقد أطلق اليونان على أكثر هؤلاء اسم Skenital هعناها الحيمة والبيت ، وهي تقابل الهظة (السكينه ) المحبون ) ( سكوت ) ( سكوت ) ( سكوت ) ( علي العبرانية ، التي تعني الحيمة والبيت أيضاً المنازل .

وال (سكينيته) Skenital ، هم كما قلت أهل الخيام " الخيام المصنوعة خاصة من شعر المعز ، وهم أعراب يقطنون البادية وطرفي العراق والشأم ، تمتد منازلهم في بلاد الشأم حتى تبلغ الحط الممتد بين Europus و Thapascus في الشمال على رأي ( بلينيوس ) ، وتمتد في الغرب حتى تبلغ حدود Apamea على رأي ( سترابون ) . أما حدود مجالات هؤلاء الأعراب من الشرق " فتمتد من أعالي الفرات حتى تبلغ ملتقاه بدجلة في الجنوب على رأي (سترابون) كذلك . من أعالي الفرات عن منازل قبيلة ( أتالي ) Athali في كورة Characene . ° Characene

وذكر ( سترابو ) أن سادات ( سكان الحيام ) كانوا يجبون الضرائب من التجار في أثناء مرورهم بمناطق نفوذهم ، وكان بعضهم يشتط عليهم فيتقاضى منهم ضرائب عالية ، ولا سيا أولئك الذين ينزلون على ضفتي النهر ، فتجنب التجار المرور بمناطقهم ، ومنهم من كان يتساهل فيعاملهم بلطف ورعاية أوذكر أيضاً أن الرومان وسادات الأعراب كانوا يسيطرون على الجانب الغربي للفرات

Die Araber, I, S. 272, W. Gesenius, Hebr. und Aram.

Handwörterbuch, (1921), S. 542.

Paulys — Wissowa, Zweite Reihe, Funfter Halbband, (1927), P 513.

Pliny, VI, 21.

Strabo, XVI, 2.

Paulys - Wissowa, Zweite Reihe, Funfter Halbband, (1927) 513.

Strabo, XVI, I, 27.

حتى اقليم بابل ، وأن فريقاً من سادات القبائل كانوا يشايعون الرومان ، وفريقاً اخر كان يشايع الفرس ، وأن الذين كانوا يسكنون على مقربة مسن النهر كانوا أقل ميلاً وتودداً الى الرومان من الذين كانوا يقيمون على مقربة من العربية السعيدة . وبلغت منازل اله (السكينيته) سكان الخيام حدود مملكة (حدياب) Adiabene والجبال في العراق على رأي (سترابو) م ويذكر (سترابو) أن من هؤلاء رعاة ، وأن منهم متلصصين، يغزون وينهبون ، ويتنقلون من مكان الى مكان حيث يكون المرعى ، أو تتوافر الغنائم والأموال ، وأن طريق بابل و (سلوقية ) الى الشام الذي يسلكه التجار عمر في أرض جهاعة من هؤلاء الأعراب يعرفون بها المساه في أيامه . لهم البادية يتحكمون فيها كيفها يشاؤون .

ولا نجد في كتاب (سترابو) شيئاً يتعلق بأصل (السكينيته) ، سكان الخيام، وبالزمن الذي ظهرت فيه هذه التسمية . وقد ذكر ان من مواطنهم مدينة اسمها Skenai ، وهي معروفة عندهم ، تقوم على (قناة) على حدود أرض (بابل) ، وعلى بعد ثمانية عشر (شوينوى) Scholnol من مدينة (سلوقية) ، كما ذكر الهم يسمون الآن باسم آخر ، هو : (ملوى) Mallol (مالي) Malli ، وقد ذهب الباحثون مذاهب عدة في تعين موضع مدينة الهجاد ، ان جاز التعبير عنها بلفظة (مدينة) ، فذهب بعضهم الى انها (عكبرا) ، وذهب بعض آخر الى انها (الحيرة) ، فذهب تخرون الى انها (عكبرا) ، وذهب من معنى لفظة Skenai . وذهب آخرون الى انها (مسكين) أو (مسجين) ، وهو موضع يقع شمال بغداد،أو (بيت مشكنة) . ولكل رأي ودليل في اختياره وهو موضع يقع شمال بغداد،أو (بيت مشكنة ) . ولكل رأي ودليل في اختياره

ويظهر من وصف (سترابو) لأحوال (سكان الحيام)، أي الأعراب ، انهم كانوا كثرة ، وقبائل تنتقل مع الماء والكلاً . أما الـ Malioi ، فأنهم كان منهم

٣

٦

Strabo, XVI, I, 28.

Paulys, Zweite Reihe, Funter Halbband, (1927), 514, Strabo, XVI, I, 27.

Strabo, XVI, I, 26.

Strabo, XVI, I, 26.

Paulys, Zweite Relhe, Funfter Halbband, 1927, 514, Strabo, XVI, I, 27.

Die Araber, I, S. 271, Strabo, 16, 748, XVI, 26,

Paulys, Zweite Reihe, Funfter Halbband, 1927, S. 513.

Die Araber, I, S. 272, Ed. Sachau, Die Chronik von Arbela, 1915, 62.

أشباه مستقرين ، وآخرون مستقرون ، تكاد منازلهم تكون ثابتة، ولهم نظام يمكن أن نسميه نظام حكومـــة ، ويدير شؤونهم سادات منهم ، يشرفون على أعرابهم ويرعون طرق القوافل التي تمر بأرضهم، لأنها تأتي لهم بفوائد كبرة ا

ومن الإمارات التي يرجع كثير من الباحثين أصول حكامها الى أصول عربية: الحضر Hatra ، و ( إمارة همس ) Emesa و ( إمارة الرهما ) Hatra والرصافة ، وتدمر، وإمارات أخرى . وهي إمارات لا يمكن أن نقول ان ثقافتها كانت ثقافة عربية ، وان غالب سكانها كانوا من العرب ، ولكننا نستطبع أن نقول ان العرب كانوا يتحكمون فيها ، وان هنالك أدلة تزداد يوماً بعد يوم ، تزيد في الاعتقاد بأن المنصر العربي كان قوياً فيها ، وان سكانها كانوا عرباً ، ولكنهم تأثروا بالمحيط الذي عاشوا فيه ، فتثقفوا على عادة تلك الآيام بثقافة بني إرم ، واتخذوا من لسان بني إرم لساناً لهم في الكتابة ، ومن قالم بني إرم هم يكتبون به ويعبرون عن احساسهم وشعورهم وعلمهم به .

أما ( الحضر ) ، فهي اليوم آثار شاخصة في البريسة بوادي الثرثار جنوب غربي الموصل ، على بعد (١٤٠) كيلومتراً منها . ولعاياء الآثار آراء في أصل التسمية ، فمنهم من ذهب الى انها من أصل إرمي ، ومنهم من ذهب الى انها من أصل عبراني إرمي ، ومنهم من رجح انها من أصل عربي ، بمعنى (الحيرة) أي ( العسكر ) ، وقد عرفت به ( اترا ) Atral و Atral في اليونانيسة ، وبه ( المرا ) في الكتابات التي عثر عليها في المختراً .

ويرى ( هرتسفلد ) E. Herzfeld ان القبائل العربية هي التي أسست هـــذه المدينة ، أسستها في القرن الأول قبل الميلاد حصناً منيعاً أقام ساداتها فيه مستفيدين من الحلاف الذي كان بين الفرث واليونان، حيث استغلوه بذكاء وحنكة، فحصلوا على أموال من الجانبين ، لما لموضعهم من الشأن العسكري والسياسي والاقتصادي . وكانوا كلما ازداد مالهم وبرزت أهميتهم، ازدادت المدينة توسعاً وبهاءً وعمراناً، حتى صارت

۳

Die Araber, I, S. 274.

Brockelmann, Lexi, Syriacum, 1928, 228, Levy — Goldschmid Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Bd., 2, 1922, 40a, Die Araber, I, S. 275.

Die Araber, I, S. 275, II, S. 225.

مدينة كبيرة ذات شأن ، سكنتها جاليات أجنبية أيضاً ، أنجزت ، وتولت الوساطة في البيع والشراء ، ونقل تجارة آسية الى تجار أوروبة ، وتجارة أوروبة وحاصلاتها الى تجار آسية ا

وقد قو"ت الكتابات الإرمية التي عثر عليها في ( الحضر ) سنة ( ١٩٥١ م ) رأي ( هرتسفلد ) ، القائل بأن الذين أسسوا هذه المدينة هم قبائل عربية، وذلك لورود أسماء عربية فيها مع اسماء إيرانية وإرمية . وقد وجد أن نسبة الأسماء العربية تويد على نسبة الأسماء العربية في كتابات مدينة ( تدمر ) ، وهي مكتوبة بلغسة ( بني إرم ) كذلك ، وهذا مما يدل على وجود جالية عربية قوية في الحضر ٢ . ولكن ذلك لا يعني في الزمن الحاضر أن غالب السكان كانوا عرباً .

وقد نُعت رئيس معبد الحضر الكبير بـ (سادن العرب) ، على غرار تلقيب ملوك الحضر أنفسهم بـ ( ملوك العرب) " . واسم هذا السادن ، هو (افرهط) ، وقد قال عن نفسه : ( رب ي تا دي عرب ) ، أي: ( أفرهط سادن العرب) ، وذكر مترجم النص أن المألوف في كتابات الحضر أنها لا تنسب الكاهن الى عبدة الإله أي المتعبدين، ولكن تنسبهم الى الآلهة ، بأن يكتب ( سادن الإله ... ) ، لا ( سادن عبدة الإله ... ) ، كما هـو في هذا النص ، ويرى مترجمه أن ( أفرهط ) قد خالف المألوف ، وخالف عادة القوم ، تقليداً لمها فعله الملك ( سنطروق ) ملك الحضر من تلقيب نفسه بـ ( ملك العرب ) الأعراب).

وقد عثرت مديرية الآثار العامة في العراق على نص وسمته به ( ٧٩ ) من النصوص التي عثر عليها في الحضر ، جاء فيه اسم المدينة ( الحضر ) ، لأول مرة ، فلم يسبق ورود هذا الاسم في نصوص سابقة . وقد ورد على هذا الشكل: (حطرا) ، على نحو ما ينطق به في لغة ( بني إرم ) ، كما وردت فيه جملة :

E. Herzfeld, Hatra, In ZDMG., 68, 1914, 663, U. Kahrstedt, Artabanss, III, 67, Die Araber, I, S., 275, Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber, 1879, 33, F. Altheim, Die Krise der Alten Welt, I, 1943, 132, 206.

Die Araber, I, S. 276.

ع مجلة سومر ، المجلد الحادي والعشرين ، ١٩٦٥ ، (كتابات الحضر) ، لفؤاد. سفر ، ( ص ٢٢ ) ٠

<sup>؛</sup> سومر ، العدد المذكور ( النص رقم ٢٢٣ ) ( ص ٣٨ ) ٠

ه راجع السطر ١٤ ، وهو السطر الأخير من النص المذكور ، مجلة سومر ، السنة
 ( ١٩٦١ ) ، المجلد السابع عشر ، الجزء الاول والثاني ، ( ص ١٢ ، ١٥ ، ١٧ ) .

و وبالحظوظ العائدة الى العرب ، ' ، وهي جملة ذات دلالة مهمة بالطبع ، لأنها تشير الى العرب ووجودهم في هذه المنطقة ، كما ذكر فيه (عربايا) (عربواو) ، ولاسم اقليم (عربايا) شأن كبير ، لأنه نسبة الى العرب ، وفيه تقع مدينة الحضر. أما أسماء ملوك الحضر ، فهي أسماء غير عربية النِّجار ، يظهر على بعضها أنها إيرانية ، وعلى بعض آخر أنها إرمية . غير ان علينا ان نفكر في أن التسميات لا يمكن ان تكون أدلة يستدل بها على أصل الناس. فقد كانت العادة تقليد الأجانب ومحاكاتهم في اختيار أسمائهم ، ولا سيما عند الحكام والملوك. فقد كانوا يحتارون لهم في كثير من الأحيان أسماءً أو ألقاباً من الدول القوية التي تتحكم في شؤونهم والتي لها سلطان عليهم . فقد لقب جاعة من ملوك ( اليطوريين) أنفسهم بـ (بطلميوس) ولقب نفر منهم أنفسهم بـ (ليسنياس) Lysanias وبـ (فيلبيون) Philippion ، وهي من التسميات اليونانية ، مع أن اليطوريين ليسوا يونانيين ". كذلك نجد اللحيانيين يقللون اليونان ، فيلقبون أنفسهم بـ ( بطلميوس ) ، مع أنهم عرب ، وهكذا قل عن أهل ( الرها ) و ( تدمر ) وأمثالهم فإنهم هم وملوكهم قد قلدوا اليونان في أسمائهم وفي اتخاذ ألقاب يونانية لهم ، وهم مع ذلك ليسوا من اليونان. ولهذا لا نستطيع أن نحكم على أصل الانسان استناداً الى الألقاب والأسماء . وينطبق هذا الرأي عمل عملوك الحضر أيضاً ، فإن (سنطروق) وهي تسمية إيرانية فرثية ، لا يمكن أن تقوم دليلاً على ان أصله من الفرث؛ .

ويلاحظ ان كثيراً من كتابات الحضر ، لا يكتفى فيها بذكر اسم الشخص واسم أبيه ، وانما يذكر فيها اسم جده أيضاً ، واسم والد جده أحياناً. وقد عثر على كتابة ورد فيها اسم ستة أجداد . ونجد هذه الطريقة في الكتابات الصفويت كذلك ، وقد استدل ( اينو ليبان ) E. Littmann من طريقة تدوين الصفويين لأنسامهم على هذه الصورة على انهم عرب ، لأن العرب يعتنون بالنسب أكثر من عناية غيرهم به ، فيذكرون أسماء الآباء والأجداد . ولذهاب بعض أهل الحضر هذا المذهب في تدوين أنسامهم ، وأى بعض الباحثين ان أصحاب هذه الكتابات

١ العدد المذكور (سطر ١٠) من النص ٠

العدد المذكور ( سطر ١٤ ) •

Die Araber, I, S. 278.

Die Araber, I, S, 280.

هم من أصل عربي .

وما زال تأريخ الحضر غامضاً ناقصاً ، فيه فجوات واسعة ، لم تمـــلاً حتى الآن . ويرى الذين عنوا بدراسة تأريخها انها تعود الى القرن الأول قبل الميلاد ، ورعما امتد تأريخها الى ما قبل ذلك . وأما ازدهارها ، فقد كان في ايام (الفرث) Parthians ، وهم ( الاشكانيون ) و ( ملوك الطوائف ) في الكتب العربية . وقد عاركت ( الرومان ) و ( الساسانيين ) ، وتعرضت للخراب والدمار في ايام ( سابور ) المعروف بـ ( سابور الجنود ) في الكتب العربية ، وذلك سنة (٢٤١) للميلاد . ولم تتمكن بعد هذا الحادث من استعادة نشاطها وقوتها، فذكر ان جيشاً رومانياً مرّ بها سنة (٣٦٣) للميلاد ، فوجدها خراباً ٢ ـ

ومن ملوك الحضر ، الملك ( سنطروق ) ، وقد ورد اسمه في طائفة من الكتابات . ويظهر انه كان مؤسس سلالة ملكية من السلالات التي حكمت هذه المدينة . وقد عرف ابوه باسم ( نصرو مرى ) ( نصر )" . ولعله كان اول من ملك الحضر . ويظهر ان اباه لم يكن ملكاً ، ولكن كان كاهناً . وقد ورد اسمه في نص رقم برقم (٨٢) من نصوص الحضر ، مؤرخ بسنة (٣٨٨) من التقوم السلوقي ، الموافق لسنة (٧٧) للميلاد . ومعنى هـذا ان الملك ( سنطروق ) كان يحكم في النصف الثاني من القرن الأول للميلاد . ولا يستبعد ان يكون قد حكم قبل هذا العهد . ويعد هذا النص من اقدم النصوص المؤرخة التي عثر عليها في هذه المدينة 3.

وقد عثر على كتابات اخرى ، ورد فيها : ( سنطروق ملك بن نصرو مريا )° . ولورود جملة ( ملك العرب ) بعد اسم الملك شأن كبير بالطبع ، لأنهــــا توضح علاقة هذا الملك بالعرب بكل جلاء .

وقد أمكن الحصول في هذا اليوم على أسماء عدد من حكام الحضر . منهم : ( اورودس ) ( ورود ) ، وكان يلقب بلقب ( مريا ) ، اي ( السيد )

Die Araber, I. S. 280.

مجلة سومر ، المجلد الثامن ، الجزء الاول ( ١٩٥٢ ) ( ص ٣٩ وما بعدها ) •

لعله ( نصرو مدیا ) •

٣ مجلة سومر ، ( ١٩٦١ م ) المجلد السابع عشر ، الجزء الاول والثاني ( ص ٢٢ وما بعدها ) •

سومر ، العدد المذكور ( ص ٢٢ ) ، حاشية (٣) ٠

و (الرئيس). و (نصرو) (نصر) ، وقد لقب بلقب (مريا) كذلك. وهو ابن (نشرى هبه) (نشرى هاب) ووالد الملك (سنطرق) (سنطرق) الموسوم به ( الأول ) . ثم ( ولجس ) ( ولجش ) ( ولوجس ) ، وقد لقب به ( مريا ) أي ( الرئيس ) في أحد النصوص وبلقب ( ملكا ذي عرب ) الي ( ملك العرب ) ( ملك الأعراب ) ، في نص آخر . مما يدل على أنه على الله على الله العرب ) ، أي السيد او الرئيس ، الذي لقب به في أول عهده بالحكم ، وهو لقب أسلافه ، واستبدله بلقب (ملك ) . وهو أضخم من لقب بالطبع .

( مريا ) بالطبع . وقد عثر على تمثال كتبت على قاعدته جملة : ( تمثال ولجش ملك العرب ) . وقد أقام ذلك التمثال وَّأمر بتسطير الكتابة ( جرم اللات بن حيي ) " .

ثم الملك (سنطرق) (سنطروق) الأول ، وهو ابن (نصرو) (نصر) (نصر ومريا) وقد ومريا) وقد لقب بـ (ملكا دي عرب) ، أي (ملك الأعراب) وقد كان حكمه في النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد (٧٧ = ٧٨م) . ثم (لملك (عبد سميا) ، الملقب بلقب (ملكا ذي عرب) (ملكا دي عرب) ، وهو والد الملك (سنطرق) (سنطرق) الثاني .

والملك (سنطرق) (سنطروق) الثاني ، وهو ابن الملك (عبـد سميا) ، هو والد ملك آخر اسمه (معنا) (معنى) أي (معن ) في عربيتنا ^ .

ولعل (تراجان) ( ٩٨ – ١١٧ م ) الأمبراطور الروماني ذا المطامع الواسعة في الشرق الأدنى ، كان قد فكر في الاستيلاء على الحضر في عهد ( سنطرق ) ( سنطروق ) او ايام ( عبد سميا ) . اذ عثر على منار في طريق سنجار دو ّن عليه اسمه ، يشير الى وصوله الى هذه المواضع من العسراق . ولكسن الرومان لم

Die Araber, IV, S. 266. , ۱۹۶ النص رقم

۲ النصوص : ۱۹۳ ، ۱۶۰ ، ۱۹۳ ، ۱۶۰ النصوص

Nr. 193, Die Araber, IV, S. 260.

<sup>:</sup> النص ۱۹۶ و ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۱۹۹

ی Die Araber, IV, S. 266. ۱۹۰۰ النص ۱۹۰

۷ النص ۲۸ و ۳٦ و ۱۹٥ ، ۱۹۵ کالنص ۲۸ و ۳۲

Die Araber, II, S. 249, 267. : مراجع النص في

يتمكنوا من الاستيلاء على الحضر ، وبعد ان حاصروها مـدة ، تراجعوا عنها ، لأنهم وجدوا صعوبة في فتحها ، وعادوا الى ( أنطاكية ) .

وقد ورد في النص (١٣٩) اسم (نشرى هب)، وهو ابن (نوهرا)، وهو ابن ( سنطرق ) (سنطرق ) ، الملقب بلقب ( ملكا ) اي (الملك) . وهو ابن ( سنطرق ) (اثال الملك) . ويظن ان حكم ( اثل ملكا ) ، اي الملك ( اثل ) (أثال) او ( اثال الملك ) بتعبر اصح ، والذي ورد اسمه في النصوص ، دون ان يذكر اسم والده ، كان يحكم الحضر في منتصف القرن الثاني للميلاد ، او في النصف الثاني منه ، وهوملك يحكم الحضر في منتصف المتقدمين . .

واما (برسميا) ، فقد كان من معاصري (سبتيميوس سفروس) Septimius Severus الذي كان حكمه في حوالي السنة (١٩٣) الى السنة (٢١١) الى السنة (٢١١) المعد الميلاد ، وكان من خصومه المزعجين . فقد صبر بجنوده ودافع معهم عن اسوار مدينته حتى اكرهه على فك الحصار عن الحضر وعن التراجع عنها ، بسبب المعطش الذي اثر في جيشه ، على حين كان الماء كثيراً في المدينة مخزوناً عندهم . وبسبب المقاومة العنيفة التي اظهرها الفرسان العرب ، وإلقاء اهل الحضر ، قنابل النفط على جيوش الرومان ومقاومتهم مقاومة عنيدة حملت الرومان على التراجع عن المدينة وفك الحصار عنها .

ولما ظهرت الدولة الساسانية كانت الحضر على صلات طيبة بالرومان . وكانت تلعب دوراً خطيراً في عالم التجارة لموقعها المهم بالنسبة لطرق القوافل الذلك الوقت، فتحرش بها الساسانيون وغزوها ، ثم دمروها في الأخير ، وكان سبب ذلك هو أن ( اردشير ) الأول ، مؤسس الدولة الساسانية ومهدم كيان الدولة الأشكانية ، دولة الفرث ، لحارت الدويلات الصغرة ، وفي دولة الفرث ، حارت الدويلات الصغرة ، وفي جملنها حكومة الحضر ، في أمرها ، وظنت أن النصر سيكون للفرث ، فوقفت موقف الحذر من الساسانين ، ورأى ملك الحضر ( الضيزن ) أن من الأصلح له

Dilleman, Haute Mesop., 129.

Die Araber, IV, S. 259, A. Caquot 258. ، ۱۹۳۱ منومر

Die Araber, IV, S. 267.

Die Araber, IV, S. 267.

Dio Cassius, LXXVI, 2.3, LXXVI, 9.4, II, 12, Herodian, III, 9, 12, Fr. Stark,
Rome on the Eupfrates, PP. 255.

ان ينضم الى الرومان الذين كانوا قد توجهوا نحو الشرق، واستولوا على (ميديا)، وان يهاجم الفرس. فهاجمهم وتغلب عليهم في معركة (شهر زور) كما تذكر الموارد العربية، وأسر بنتاً من بنات ملك الفرسا. وكان ذلك في حوالي السنة (٢٣٢) للميلاد تقريباً. فسار (سابور) الأول، وهو (سابور الجنود)، وهو ابن الملك (أردشير الأول)، الى الحضر يريد الانتقام من (الفيزن)، فتحصن (الفيزن) ، وأناخ (سابور) على حصنه أربع سنين، من غير أن يتمكن من فتحها، ثم ان ابنة للفيزن اسمها (النضيرة) رأت (سابور) فوقعت في حبه، فراسلته وأرشدته الى طريقة يتمكن بها من احداث ثغرة في سور المدينة في حبه، فراسلته وأرشدته الى طريقة يتمكن بها من احداث ثغرة في سور المدينة فقتحها، واستولى عليها وقتال أباها، وأباد أهل المدينة، وأخذ (سابور) النضيرة فأعرس بها بعين التمر، ثم تذكر خيانتها (فأمر رجلاً فركب فرساً النضيرة فأعرس بها بعين التمر، ثم تذكر خيانتها (فأمر رجلاً فركب فرساً جموحاً، تم عصب غدائرها بذنبه، ثم استركضها فقطعها قطعاً) المناهدة المناه

وقد تعرض (الطبري) لمدينة الحضر ، فقال : ( وكان بحيال تكريت بسين دجلة والفرات مدينة يقال لها : الحضر، وكان بها رجل من الجرامقة ، يقال له: الساطرون ، وهو الذي يقول فيه أبو دواد الإيادي :

## وأرى الموت قد تدلى من الحف مر عملى ربّ أهله الساطرون

والعرب تسميه الضيزن ، وقيل : إن الضيزن من أهل باجرمي .

وزعم هشام بن الكلبي انه من العرب من قُضاعة ، وانه الضيزن بن معاوية ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن النخع بن سليح بن محلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة ، وان امه من تزيد بن حلوان اسمها جيهلة ، وانه انما كان يعرف بأمه . وزعم انه ملك ارض الجزيرة،وكان معه من بني عبيد بن الأجرام وقبائل قضاعة ما لا يحصى ، وان ملكه كان قد بلغ الشأم ، وانه تطرق من بعض السواد في غيبة كان غابها الى ناحية خراسان سابور بن أردشير . فلا علم من غيبته ، اخبر بما كان منه ، فقال : ذلك من فعل الضيزن ، عمرو بن إلة بن الجدتى بن الدهاء بن جشم بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ... فلما

١ مجلة سومر ، المجلد الثامن ( ١٩٥٢ م ) ، الجزء الاول ، ( ص ٤٣ ) ٠ ٢ الطبري ( ٢٩/٢ وما بعدها ) ، نهاية الأرب ( ١/٣٨١ وما بعدها ) ، Dle Araber, III, 8. 108.

اخبر سابور بما كان منه ، شخص اليه حتى اناخ على حصنه ، وتحصن الضيزن في الحمن ، فزعم ابن الكلبي انه اقام سابور على حصنه اربع سنين ، لا يقدر على هدمه ولا على الوصول الى الضيزن . ثم ذكر قصة ابنة الضيزن مع سابور وخيانتها لأبيها وكيف كان مصيرها .

ويذكر ( الطبري ) في روايّته التي يرفعها الى ( ابن الكلبي ) ، ان سابور أباد أفناء قضاعة الذين كانوا مع الضيزن ، فلم يبق منهم باق ، واصيبت قبائل من بني حلوان ، فانقرضوا ودرجوا . ثم ذكر في ذلك شعراً نسبه الى ( عمرو بن إلة ) ، وكان مع الضيزن ٢ .

وروى ( ابن خللون ) ان الملك بالحضر كان لبني العبيد بن الأبرص بن عمرو ابن اشجع بن سليح ، وكان آخرهم ( الضيزن بن معاوية بن العبيد ) المعروف بالساطرون . وذكر ( البكري ) ان ( سابور ذا الأكتاف ) لما اغار على الحيرة وهزم اهلها ، سار معظمهم الى الحضر " يقودهم ( الضيزن بن معاوية التنوخي ) فنزلوا به ، وهو بناء بناه الساطرون الجرمقاني ، فأقاموا به مع الزباء ، فكانوا رجالها وولاة امرها . فلما قتلها ( عمرو بن عدي ) ، استولوا على الملك حتى غلبتهم غسان . وقد فرق البكري بين الضيزن والساطرون أ

وقد ورد في أثناء القصص المروي عن الضيزن والحضر شعر نسبوا بعضه الى ( أبي دُواد الإيادي ) ، وبعضه الى ( الأعشى ميمون بن قيس ) ، وبعضا الى ( عرو بن إلة ) وبعضا الى ( عدي بن زيد العبادي ) . ونجه في شعر الأعشى ، خبر حصار ( شاهبور الجنود ) حولين للحضر ، وذكر (عدي ابن زيد العبادي ) في شعره أن صاحب الحضر شاد حصنه بالمرمر ، وجلله كلساً ، وللطير في ذراه وكور . ثم باد ملكه . فصار بابه مهجوراً ، بعد أن كانت دجلة تجي له والحابوراً . وهو من هذا الشعر الحزين الذي يغلب عليه طابع الموعظة

١ الطبري ( ٢/٧٢ وما بعدها ) ( دار المعارف ) ، أيضًا ( الضيزن بن جلهمة أحد الأحلاف ) ، البلدان ( ٣/ ٢٩٠ ) ، في الأغاني ( جبهلة ) ، الاغاني ( ٢/ ١٤٠) ،

۲ (لطبري ( ۲/۲۹ ) ٠ ٣ (بن خلدون ( ۲۲۹۲ ) ٠

ع ابن عددون (۱۲۱۲) (طبعة وستنفلد) ، المشرق : السنة الخامسة عصرة ، الجزء ۷ ، تموز ۱۹۱۲ ، ص ۵۱۳ ، ، ۱۹۲۳ ، Ency., II, P. 207.

ه الطبري ( ٢/٤٧ وما بعدها ) ، نهاية الارب ( ١/٣٨١ وما بعدها ) ٠

٦ الطبريّ ( ٢/٥٠) ٠

واحتقار الدنيا وازدرائها ، وهو طابع أغلب الشعر المنسوب الى الشاعر البائس . والساطرون،هو (سنطروق) في كتابات الحضر ، حرّف ، فصار الساطرون عند أهل الأخبار . وهو لفظ إيراني الأصل انتقل من اللسان الإيراني الى لغة بي إرم ، فصار (سنطروق) ، وصير (سنتروسس) في اللغة الإغريقية . وقد عرف بهذا الاسم أحد الملوك الفرث (الاشكانيين) (سنة ٢٦ أو ٥٥ – حتى ٧٠ أو ٦٦ ق. م.) ٢٠

وإذا أخذنا برواية ( الطبري ) من أن ( الساطرون ) كان من الجرامقة الفعنى ذلك أنه كان من ( بني إرم ) ، أي من الآراميين . وهم سكان (جرمقايا) ( جرمقايه ) الواقعة شرق دجلة جنوب ( الزاب ) الصغير ، وقد عرفوا بالجرامقة نسبة الى هذه الأرض . وإذا أخذنا بروايته ايضاً من أن الساطرون كان يعرف بالضيزن ، وأن ( الضيزن ) هو من أهل ( باجرمى ) ، فإن في الرواية الثانية تأييد للرواية الأولى من ان الساطرون كان من بني إرم ، ولم يكن من العرب .

غير ان (ابن الكلبي) يقول انه من العرب وانه من قضاعة من جهة الأب، وانه من ( تزيد ) من جهة الأم ، وانه ملك ارض الجزيرة ، وان ملكـه بلغ الشأم ، وكان معه من ( بني عبيد بن الأجرام ) وقبائل قضاعة . وانه انتهــز فرصة غياب (سابور بن أردشير ) الى ناحية خراسان ، وتطرف في بعض ناحية السواد . فلما قدم (سابور ) من غيبته اخبر بما كان منه ، فشخص اليه حتى اناخ على حصنه اربع سنين في رواية ( ابن الكلبي ) ، وحواين كما جاء في شعر ( الأعشى ) .

وقد انكر ( نولدكه ) رواية ( ابن الكلبي ) بشأن حصار (سابور) للحضر . وقد كانت الحضر قد فتحت في عهد ( أردشير ) الأول ، وذلك قبل وفاته في

Ency., II, P. 207, Herzfeld, In ZDMG., IXVIII, Nöldeke, Gesch. der Perser und Araber, S. 33.

م مجلة سومر ، ( ١٩٥٢ م ) ، المجلد التامن الجزء الاول ، ( ص ٤٠ ) ، Die Araber, IV, S. 267.

Die Araber, III, S. 13, IV, S. 108.

الطبري ( ۲/۷۶ ) ( دار المعارف ) ٠

Die Araber, III, S. 108.

۲ الطبري ( ۲/۷۶ ) ۰

سنة (٢٤١) للميلاد . وكان ابتداء حكم (سابور) الأول سنة (٢٤١) ، لذلك رأى ( نولدكه ) وغيره ان قصة ( الضيزن ) لا علاقة لها بهذا ( السابور ) ، بل مملك آخر من ملوك الساسانيين . وان ( الضيزن ) المذكور كان رئيساً من رؤساء قبائل عربية متنفذة كانت تغير من ( الجزيرة ) ومن الغرب على ارض السواد .

ورجحوا كون ( سابور ) اهل الأخبار هو ( سابور ) الثاني الذي حكم من سنة (٣٠٩) حتى سنة (٣٧٩) للميلاد . وقد عرف هذا الملك بغزوه للعرب، وهو صاحب ( الأنبار ) و ( خندق سابور ) الذي حفره لحماية الأرض الحصبة المأهولة من هجات الأعراب . وقد كان هذا الملك قد غزا (خراسان) وغزا ارض بكر وتغلب التي تقع بين الروم والفرس ( المناظر ) ، وحيث كانت تنزل قضاعة ايضاً ٢ .

وقد رأى بعض الباحثين ان تعبير (سابور الجنود) (شاهبور الجنود) الوارد في شعر (الأعشى) و (عمروبن إلة) تعبيراً يشير الى ان (سابور) المذكور لم يكن ملكاً ، بل كان قائداً من قادة الجيش ، وأن هذا التعبير هو ترجمة لمصطلح (اصبهبذ) على Spahbad الذي يعني (صاحب الجيش) . وان المقصود به رجل اسمه (شابور) (سابور) وكان بدرجة (اصبهبذ) (اسبهبذ) على (السري) ، وذلك في ايام (قباذ) الأول (۸۸۸ – ۳۱ م) . واما (الضيزن) ، فهو عامل من العال العرب من سادات القبائل ، قد يكون (طيزانيس) الذي كان في أيام (قباذ) ، الذي يجوز أن يكون صاحب المدينة المساة (طيزن آباد) و (مرج الضيازن) على الفرات ".

Die Araber, III, S. 109.

٢ الطبري ( ٢/٥٥ فما بعدها ) ( ذكر ملك سابور ذو الاكتاف ) ٠

Die Araber, III, S. III.

ع سومر ، (١٩٦٥) ، المجلد الحادي والعشرون ، المجزء الاول والثاني ، (ص٣٣)،
 النص رقم ٢١٤ ٠

كانت من القبائل المعروفة في الجزيرة وفي بادية الشأم في القرن الأول قبل الميلاد فما بعده ، ويدل اسمها على أنها من القبائل العربية المتنقلة التي انتشرت بطونها في منطقة واسعة في ذلك العهدا .

هذا ما عرفه أهل الأخبار عن الحضر وعن أهل الحضر . فهم على رأيهم من عرب قضاعة نزلوا هذه المواضع في زمن لم يحددوه ، وأقاموا هناك .

ولا اظن ان ما أورده ( ابن الكلبي ) عن الحضر قد جاء به من عنده ، فلا بد أن يكون قد أخذه من موارد فارسية أو ارمية ، وأغلب ظني انه اخذ ذلك عن اهل الحيرة ، وقد كان لرجال الدين فيها من النصارى علم بالتواريخ أخذوا علمهم هذا من موارد متعددة ، وعنهم نقل ما أورده عن الحضر .

وأما مملكة ( الرها ) Edessa ، وتعرف بـ ( أورفة ) ( أُرفه ) أيضاً ، فإن معارفنا عنها من ناحية صلتها بالعرب لا تزال ضئيلة ، وهي من مدن الجزيرة العليا . وقد أزهرت قبل الميلاد ، وظهرت مثل جملة مــدن في هذه المنطقة ، منها : ( بتني ) ، ونصيبن ، و ( سنكارا ) Singara أي ( سنجار ) .

وقد أدخل ( بلينيوس ) ( الرها ) Edessa ( الرها ) بلينيوس ) وقد أدخل ( بلينيوس ) ويقال للرها ( أورهة ) Orrhoe = Orhai في جملة مدن ( العربية ) . ويقال للرها ( أورهة ) Orrhoene = Osrhoéne باسم المعروفة باسم Orrhoene = Osrhoéne في تأريخ ( بلينيوس ) . ومن جملة الأرضين الداخلة في العربية ، ومن المدن التي جدد بناءها ( سلوقيوس الأول ) Seleuces . مورفت أيضاً باسم ( انطوخية ) ، نسبة الى ( انطيوخس ) ما الرابع . .

٧

الصدر نفسه ، القسم الانكليزي (ص ١٠) ٠

١ مجلة سومر ، ( ١٩٥٢ م ) ، المجلد الثامن ، المجزء الأول ، ( ص ٣٨ ) ٠

Pliny., V, XXI, 86, Vol., II, P. 287.

<sup>؛</sup> الشرق : السنة الخامسة عشرة : الجزء ٣ آذار ١٩٥٢ ( ص ٢٠١ وما بعدها ) ، Ency., III, P. 993, Hill, P. XGIV, Lane, P. 261.

Pliny., V, XX, 85, VI, 26, 129, VI, IX. 25, Vol. II. P. 285, 355, 437.

Pliny., V, XX, 85, Vol. II, P. 284, 285.

Euseblus - Hieronumus, Chron., P. 127.

Pliny., V, XX, 86, Ency., III, P. 993, Hill, P. XGIV.

وقد تكو "نت في القرن الثاني قبل الميلاد مملكة في هذه المقاطعة، مقاطعة Osrhoene = Orroei . مملكة عداً الكتبة اليونان والرومان ملوكلها من العرب، وعد والسكانها عرباً كذلك، ويعزو (روستوفتزيف) Rostovtzeff سبب تكو "نها الى حالة الفوضى التي ظهرت في (ما بين النهرين) على أثر انحلال دولة السلوقيين واحتلال الفرث (الاشكانيين لها) . وذكر (بروكوبيوس) ان هذه المقاطعة انما دعيت Osroes نسبة آلى ملك اسمه Osroes كان يحكم هذه الأرض في الأيام الغابرة، وكان حليفاً للفرس .

وقد وجدت اسماء ملوك ( الرها ) مرتبة ترتيباً زمنياً بحسب حكم الملوك في ( حولية الرها ) Edessene Chronicle المدونة حوالي سنة ( ١٥٤٠) بعد الميلاد ، وفي حولية اخرى هي ( حولية زقنين ) على مقربة من ( آمد ) المدونة حوالي سنة ( ٧٧٥) بعد الميلاد ، كما وجدت اسماء بعضهم على نقود ضربت في ايامهم " . ويظهر من دراسة هذه الأسماء ان بينها اسماء عربية نبطية ، مثل : (معنو) وهو ( معن ) ، و ( بكرو ) وهو (بكر) ، و (عبدو) وهو (عبد) ، و (سهرو) او ( سحر ) ، و ( أبجر ) ، و ( مزعور ) او ( مذعور ) ، و ( و و المؤلف ) أ . وقد استدل بعض الباحث من تسمي ملوك ( مذعور ) ، و ( و و الله على الله عربية ، ولا سيا الملوك الأولين منهم ، ومن نص ( بلينيوس ) على ان كورة عربية ، ومن الوضع السياسي العام في الجزيرة Mesopotamia في القرن الثاني وما بعده قبل الميلاد ، اذ كانت القبائل العربية قد توغلت في هذه المنطقة ، استدل من كل ذلك على ان اهل الرها وحكامها كانوا من اصل عربي " .

وقد نسب بعض أهل الأخبار بناء ( الرها ) الى رجــل سمّوه ( الرهاء بن البلندي بن مالك بن دعر ) ( ذعر ) ، او الى ( الرهاء بن سبند بن مالك بن

Rostovtzeff, The Social, II, P. 842, Poidebared, Texte, P. X, 72, 94, 129, 138, 148 198.

Procopius, I, XVII, 24.

Ency., III, P. 994, Hill, P. XGV, XGVI.

Ency., III, P. 994.

Die Araber, I, S. 312.

دعر بن حجر بن جزيلة بن لحم )\ . وذكر (ياقوت) نقلاً عن (يحيى بن جرير النصراني) ان اسم (الرها) هو (أذاسا) في الرومية ، وقد بنيت في السنة السادسة من موت الإسكندر ، بناها الملك (سلوقس)\ . وقد أخذ (يحيى ابن جرير) قوله هذا من كتب سريانية أو يونانية ولا شك. وقد انتزعها المسلمون في سنة ( ٢٣٩م ) من ايدي الروم ".

ومن آلحة ( الرها ) ، الإلحان : Azizus = Azizos و Monimos ويرى ( موردتمن ) Mordtmann أن اسمي هذين الإلحين ليسا إرميين ، ولكنها عربيان أصليان ، وأن احدهما وهو Azizus — هو عزيز ، والآخر — وهو Monimos هو عربي كذلك ، وهم منعم . ودليله على ذلك ورود اسميها في الكتابات اليونانية التي عثر عليها في ( الكورة العربية ) Provincia Arabia . وهما في رأيه من آلحة عرب هذه المنطقة ، وإن أضافها بعض الكتاب الى السريان الوثنيين . والإله ( بعلى ) و ( نبو ) .

وللرها شأن خطير في الأدب السرياني والأدب النصراني وتأريخ النسطورية ، وقد أزهرت هذه اللدينة خاصة في أواسط القرن الرابع وفي القرن الحامس للميلاد°. وتنسب الى ملكها ( أبجر ) Abgar رسالة قيل إنه بعثها إلى (المسيح) ومراسلات مع الحوارين الأولن أ

وذكر ( بلينيوس ) أن سكان ( الجزيرة ) Mesopotamia

البلدان (۶/۲۶)، البكري، معجم (۲/۵۲) (طبعة وستنفلد)، الاصطخري (۲۰)، ابن حوقل (۱۰۶) ( ذعر ) ۰ -

۲ البلدان (۲/۰۶۳) ۰

Ency., III, P. 996.

Mordtmann, Mythologische Miscellen, In ZDMG., 32, 1878, S. 564, Hill P. XGV.

الشرق ، السنة الخامسة عشرة ، ١٩١٢ م ، الجزء ٣ ( ص ٢٠٤ ). Eusebius, The Ecclesiastical History, I, XIII, (Kirsopp Lake), (Loeb Classical Library), Vol., I, PP. 85.

Hill, P. XGV, Buckingham, Travels in Mesopotamia, 1827, I, III, E. Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, 1883 S. 196.

٨ المشرق ، السنة الخامسة عشرة ، ١٩١٢ م ، الجزء ٣ ( ص ٢٠١) ٠

مقرهم Singara عرباً . مقرهم Arabes, Qui Praetavi Vocantur . أي سنجار . وهو موضع قديم كان معروفاً في أيام الاشوريين . ويظن أن ( تراجـــان ) نزل به في أثناء سيره على الحضر قطيسفون Ktesiphon .

اما Emesa = Homesa = Hemesa أي حمص ، فيشبه تأريخها من أوجه عديدة تأريخ مدينة تدمر . فقد حكمتها أسرة عربية ، وازهر تأريخها في الزمن الذي أزهرت فيه حكومات المدن الأخرى التي ظهرت على اثر الضعف الذي حل بالسلوقيين . وتقع في السهل الذي يرويه نهر العاصي Orontes وعلى مسافة ميل منه . وعرفت به Emesa أيضاً عند اليونان والرومان . وفي ايام ( بومبيوس ) كانت مدينة Arethusa المجاورة لحمص = وهي ( الرسنن ) ، مقر أسرة عربية حاكمة ؟ . وفيها ولد القيصر Elagabalus . وبلغت أوج ازدهارها في ايام ( سبتيموس سفيروس ) Septimius Severus وفي ايام عهد البيزنطين .

وقد استدل بعض الباحثين من صور اسماء ملوك حمص على أصلهم العربي . Soemus و Azizus و Iamblichus = Jamblichus و Sampsigeramus و فالأسماء تحمل طابعاً عربياً خالصاً . وهي اسماء ترد في نصوص صفوية ، وفي نصوص عربية أخرى أيضاً ، ثما محملنا على الذهاب الى ان ملوك حمص هم عرب كذلك أ . فالاسم الأول وهو Sampsigeramus يمكن ان يقرأ (شمس جرم) ، والاسم Jamblichus مكن ان يكون ( يملك ) او (جميل) او ما شابه ذلك ، والاسم محمو ( عزيزو ) ، اي ( عزيز ) . واما الاسم Soemus ، أو ( سهم ) او ما شاكل ذلك .

Pliny., V, XXI, 86, Vol., II, P. 286, Sarre und Ernest Herzfeld, Archeo. Reise, I, S. 203, Ency., IV, P. 435, Lane P. 263.

Ency., II, P. 309, Berytus, VIII, Fasc., I, 1943, P. 54-55, Pauly Emesa.

الرستن بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء متناة من فوق وآخره نون ، بليدة قديمة كانت على نهر الميماس ، وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي الذي يمر قد ام حماة ) ، البلدان ٢٤٩/٤ ) .

Ency., II, P. 309.

وقد كان حكام (حمص) المذكورين كهنة يخدمون هيكل (الشمس) ، شأنهم في ذلك شأن سادات القبائل العربية الذين كانوا كهنة يخدمون آلهة القبيلة ويتحدثون باسمها بين أتباعهم أ .

وقد ذكر ( اصطيفانوس البيزنطي ) أن شيخاً عربياً اسمه (مانيكو ) Maniko ( وقد ذكر ) من بلاد الشأم الله . كو ن مشيخة في Chalcis اي ( قنسرين ) من بلاد الشأم

وكانت القبائل العربية قد استقرت في هذه المنطقة قبل أيام (اصطيفانوس) عدة طويلة . وفي (الحيار) ، وهي من اعمال قنسرين ، اصطدم الغساسنــة بالمناذرة في سنة (٥٥٤) بعد الميلاد، فانتصر الغساسنة على خصومهم انتصاراً كبيراً . ولما استولى الفرس على (قنسرين) وانتزعوها من البيزنطيين ، كان للقبائل العربية سلطان واسع في مناطق قنسرين وحلب ومنبج وبالس .

ويعد ( اليطوريون ) Ituraean من القبائل العربية البدوية ، وهي في التوراة من نسل ( اساعيل ) ، وهم من نسل ( يطور ) ابن اساعيل . وتقع ارضهم بين ( اللجاة ) Trachonitae والجليل ، وتسمى ( جدورا ) ، وتقع في جنوب غربي دمشق . وهي من المناطق التي امتزج فيها العرب ببني إرم .

وقد توسع اليطوريون فدخلوا لبنان ، وسكنوا البقاع Massyas ، واستولوا على ( بعلبك ) Heliopolis ، وتوسعوا نحو الغرب حتى هددوا ( جبيل ) Berytos وبيروت Berytos . وذلك في أيام ملكهم المعروف بـ ( بطلميوس ) Ptolmaios .

وقد استدل بعض العلماء من حشر التوراة اليطوريين في ( الإشماعيليين ) ومن اسم Mennaios وهو اسم والد الملك ( بطلميوس ) الذي عاش في القرن الأول

Die Araber, III, S. 126.

Rostovtzeff, Vol., II, P. 482, Poldebard, Texte, P. 42, 207.

Ency., II, P. 1021.

Paulys, 18 ter Halbband, 2377 - 2378. ، ( ٥١٣/٢ ) تاموس الكتاب المقدس ( ١٥/٣/٢ )

Die Araber., I, S. 314.

قبل الميلاد ، ومن عثورهم على اساء يطورية في كتابات لاتينية ويونانية تشير الى انها اساء عربية الأصل ، استدلوا من هذا كله على انهم من العرب ، وان كانوا قد تأثروا بثقافة بني إرم . فقد تأثر بهذه الثقافة اكثر العرب الشماليين .

ويعلق بعض العلاء اهمية كبرة على اساء الأشخاص في اثبات اصولهم. ووجهة نظرهم هذه في الأساء ، هي التي جعلتهم يذهبون الى ان من ذكرناهم هم عرب في الأصل ، فان الطابع الظاهر على اسائهم هو طابع عربي . وترد تلك الأساء في الكتابات الصفرية ، واصحابها هم عرب من غير شك ، وان دو نوا بقلم نبطي وبلغة نبطية . فالنبط انفسهم هم عرب الكيا أشرت الى ذلك في مواضع من هذا الكتاب ، وكما سأشير الى ذلك في مواضع تأتي .

ان تدوين اهل الشرق الأدنى لأفكارهم ولما يجول في خاطرهم بلغة بني ادم وقلمهم ، جعل من العسير على الباحثين الحكم في اصول الشعوب التي دو تت بتلك اللغة والتي عاشت في الملال الحصيب . ويدفعنا هذا التدوين الى وجوب اتخاذ موقف حدر ومتأن في ابداء آراء قطعية في أصول من ذكرنا ، فنظرية الحكم على اصول الناس استناداً الى اسائهم وان بدت انها نظرية معقولة مقبولة ، لكنها مع ذلك غير علمية . فأكثر اساء المسلمين في هذا اليوم هي اساء عربية خالصة ، ما في ذلك شك ، فهل بجوز لنا أن نستنبط من هذه الأساء بأن حملتها هم من اصل عربي ؟ ثم ان علينا أن نتذكر ان اساء القبائل والأشخاص عند الشعوب السامية هي متقاربة ومتشابهة ، وهي واحدة في كثير من الأحايين ، بل ان علينا الا نتسرع فنحكم بأن ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب ، علينا الا نتسرع فنحكم بأن ذلك مأخوذ من هذا الشعب أو من تلك الشعوب ، وان ذلك الشعب او هذا هو الأصل ، فسألة تشابه الأساء وتقاربها في النطق ، لا مكن أن تكون في نظري ميزاناً توزن به اصول الناس . وهل يعقل ان يكون الأعاجم المسلمون عرباً ، لأن اساءهم عربية ، او ان زنوج الولايات المتحدة هم من اصل اوروبي لأن اساءهم اوروبية ؟

کان یهدد مدینة (دمشیق) سنة ۸۲ ـ ۸۳ قبل المیلاد ، ۱۹۵۰ Dle Araber, I, S. 314.

۲ العرب في سورية قبل الاسلام ، رينه ديسو ( ص ۱۱ وما بعدها ) ، Die Araber, I, S. 315.

ويتصل الحديث عن هذه الإمارات بالحديث عن ( تدمر ) المدينة المعروفة بد ( بالميرا ) Palmyra عند الغربين الذين ورثوا هذه التسمية من الاغريق واللاتين . وهي ( تدمر امورو ) في كتابات ( تغلات فلاصر الأول ) ( تغلث فلاسر ) ( تغلت فلاسر ) في رأي بعض الباحثين . وسأتكلم عنها بعد حين .

<sup>(</sup> تغلث فلاسر ) ، قاموس الكتاب المقدس ( ١/٢٨٨ ) ٠

Ency., III, P. 1020, Syria, Revue D'art Oriental et D'Archéologie, Tome VII, Paris, 1926, P. 77, Dhorme, Palmyre dans les Textes Assyriens, In Revue Biblique, 1924, PP. 106, Ency., Brita., Vol., 17, P. 161, Hommel, In ZDMG., XLIV, 547.

## العَصْلُ التَّالِثُ وَالشَّلَاتُون

## ساسانيون وبيز نطيون

حدث تطور خطير في الشرق الأدنى بعد الميلاد، فقد زالت حكومة (البارثين) ( الفرث ) ( البرث ) The Parthians ، في حوالي سنة ( ٢٢٦ ب. م. ) ، وحلت محلها حكومة عرفت محكومة ( الساسانيسين ) . وهي حكومة نبعت من ثورة على الحكومة السابقة، تولى كبراها ملوك اقوياء اظهروا حزماً وشدة جعلت الروم يهابونهم ، ويرون انهم مكافئون لهم في القوة . ولم يكن الروم ينظرون الى ( الفرث ) يهذه النظرة من قبل أ .

وحدث تطور مشابه في امبراطورية ( رومة ) ، فقد انقسمت الامبراطورية الى قسمين ، وصارت (القسطنطينية) عاصمه للجزء الشرقي،الذي كو "ن الامبراطورية ( البيزنطية ) ، وذلك في سنة ( ٣٣٠م ) ، وتولت هذه الامبراطورية إرث النزاع مع الفرس،النزاع الموروث من الاسكندر ، واصبحت بحمم وجودها في بلاد الشام وفي مصر على اتصال بالعرب في البر وفي البحر .

وكان لا بد للساسانيين والبيزنطيين من التعامل مع العرب ، ومن استرضائهم، ووضع حساب لهم . فقد كانت لكل من الامبراطوريتين حدود واسعة طويلة معهم كما كان في كل من الامبراطوريتين قبائل ذات شأن نازلة في ارضها في مناطق

J. B. Bury, History of the later Roman Empire, Vol., I, P. 90.

Bury: وسبكون رمزه: Bury:

حساسة هي حافات الحدود . واما البادية : بادية الشام التي تملأ الهلال الحصيب، فقد كانت مملوءة بقبائل عربية تعرف عند الروم باسم Saracens و Scenites و وتعني الكلمة الأخيرة سكان الحيام ، او اهـل الحيام ، وهي كـما قال احد المؤرخين ( الكلاسيكيين ) في تنقل مستمر وحركة دائمة من مكان الى مكان! . اذا وجدت ارضاً خصبة عاشت عليها = والا كسبت معيشتها بالغزو . تغير على ارض الفرس او الروم ، فاذا جابهتها قوة ، تقهقرت الى البادية حيث يعسر على غير الأعراب ولوجها لتأديبهم . ولهذا لم يكن امام الحكومات الكبيرة الااسترضاء على القبائل = لصيانة حدودها وللاستفادة منها في إلقاء الرعب في قلوب الأعداء والخصوم؟ .

وسلك البيزنطيون السياسة التي سلكها حكام ( رومة ) من قبلهم، وهي سياسة التقرب الى سادة ( أكسوم ) ، وعقد اتفاقيات ود وصداقه معهم، لضان مصالحهم وللضغط على حكام السواحل العربية المقابلة لهم لجلبهم الى جانبهم ولمنعهم من التحرش بسفنهم وبتجارهم الذين كانوا يرتادون البحار الى الهند والسواحل الافريقية ويقيمون في مواضع من السواحل والجزر على شكل جاليات ، كما هي الحال في جزيرة (سقطرى) . وقد نجحت سياستهم هذه نجاحاً ادى الى غزو الجيش اليمن بتحريض من الروم فها بعد .

وسلكوا سياسة حكام (رومة) ايضاً في تقوية حدود بلاد الشأم وضهان سلامتها من غارات الأعراب أو الفرس عليها ، ببناء سلسلة من الاستحكامات في البوادي وفي مفارق الطرق المؤدية الى تلك البلاد ، وبتقوية (خطة ديوقليطيان) Diocletian الدفاعية الشهيرة التي وضعها ، بالدفاع عن الحدود من مصر الى نهاية الفرات وفي جملتها تحصين مدينة (تدمر) قلب الدفاع ، والمواقع العسكرية الأخرى المقامة في البادية ، لتكون المواقع الأولى للأعراب من مهاجمة بلاد الشأم، والرادع الذي يردعهم عن التفكير في الغزو ".

وفي جملة ما اتخذه البيزنطيون من وسائل التأثير في الشرقيسين ، وفي جملتهم

Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, Bk., XIV, 4, I.

Bury, I, P. 95.

John Malalas, XII, P. 308, Bury, I, P. 96, Arabien, S. 23.

العرب ، نشر النصرانية ، الديانة التي قبلوها ودانوا بها ، واتخذوها ديانة رسمية للدولة . وفي نشر النصرانية تقويــة لنفوذهم ، وسنــد لسياستهم في نزاعهم مع الساسانيين . ولهذا نراهم يشجعون إرسال البعثات التبشرية والارساليات الدينية الى افريقية والى بلاد العرب والى الهند،وينفقون بسخاء لبناء الكنائس في تلك الأرضين يرسلون الخشب النفيس اللازم للبناء ، و ( الفسيفساء ) التي امتازوا بصنعهـــا ، والعال الروم المهرة في البناء، ليبنوا كنائس فخمة جميلة نبهر العيون وتقر الأفئدة، وتؤثر في العقول ، فتجلب اليها الناس وتستهويهم ، وهناك يتلقاهم المبشرون الذين أوفدوا للتبشير، بتلقينهم النصرانية والاخلاص لإُخوانهم في الدين وفي طليعتهم الروم بالطبع،وفي ذلك كسب سياسي عظيم. وبذلك صارت(الكنائس)دوراً لعبادة الله،ودوراً للتبشير السياسي والثقافي، ومركز أمن مراكز الاستعلامات والتبادل الثقافي في مصطلح هذا الزمن. وتمكنت النصرانية من كسب بعض العرب، فجرتهم اليها . جذبت اليها القبائل الساكنة على حدود الأرياف والأطراف ، اي سكان المناطق الحساسة الدقيقة بالنسبة الى الخطط السياسية والعسكرية للساسانيين وللبيزنطيين على حد سواء . وقـد كان من سوء المصادفات أن النصرانية كانت قد تجزأت الى شيع ، وان غالبية النصارى العرب تمذهبت بمذهب يخالف مذهب الروم ، ولكنها كآنت تشعر على كل حال أنها مع الروم على دين واحد. ولهذا لم يحفل ساسة (القسطنطينية ) كثيراً بموضوع اختلاَف المذهب، وان تألموا من وجوده وظهوره،فساعدوا نصارى اليمن ونصارى الأماكن الأخرى من جزيرة العرب على اختلافهم عنهم ، وعملوا في الوقت نفسه على نشر مذهبهم بين العرب ، ليتمكنوا بذلك من ايجاد محيط ثقافي سياسي يؤيد البيز نطين .

وعني الساسانيون بتقوية حدودهم مع البادية كما فعل البيزنطيون ، وكما فعل (الفرث) وغيرهم ممن حكم قبلهم . وسعوا في استرضاء سادات القبائل وأصحاب السلطان من حكام البوادي ، وبنوا ( المسالح ) في المشارف المؤدية الى أرياف العراق لحمايتها من الغزو ، ولتقوم بتأديب الأعراب ومراقبة حركاتهم وتجمعاتهم ، لتكون الحكومة على علم بما يريدون فعله ، ووضعوا في الحليج سفنا لحماية سفنهم من التحرش بها ، ولحماية حدودهم الجنوبية الواقعة على الحليج من التعرض للغزو وأقام ( أردشير الأول ) ( ٢٢٥ – ٢٤١ م ) ، عدة موانىء بحرية ونهريسة لهذا الغرض .

وتقابل هذه ( المسالح ) ما يقال له ( المناظر ) في عربيتنا بالنسبة الى حماية بلاد الشأم . فقد كان اليونان والرومان ثم البيزنطيون قد اقاموا خطوطاً من التحصينات اسكنوا بها حاميات ألقوا عليها مهمة الدفاع عن الحدود . وهي تتكون من قلاع Castella ومن حصون ( ابراج ) Burgl ومن المسالح و المسالح) تتكون من قلاع Castella ومن حصون ( ابراج ) عند العرب و (المسالح) بالنسبة لحطوط دفاع الفرس. وواجبها حماية ما يليها من تحصينات اخرى وحاميات اقيمت على ( الخنادق ) في الامراطورية الساسانية ، او ما يقال له Fossatum عند الروم . فهي الحطوط الأولى من خطوط الدفاع . اما الذين يقومون عراستها وبالدفاع عنها ، فانهم لا يتقاضون اجسراً ، اي رواتب على عملهم ، لأنهم وبالدفاع عنها ، فانهم لا يتقاضون اجسراً ، اي رواتب على عملهم ، او يدفع لمم من غلات الفلاحين الذين يعفون من دفع ما عليهم من استحقاق للدولة . اي ما نسميه بضرائب Capitatio . وينتخب هؤلاء من السكان المحلين، ليكون من داسهل عليهم السكن في هدفه المواضع البعيدة . وعليهم مشرفون من الفرس او الروم لترجيههم ولقيادتهم في اثناء وقوع غزو او تحرش قبائل بهده المطوط! .

وشجع الساسانيون مذهب ( نسطور ) مع انهسم كانوا مجوساً ، ولم يكونوا نصارى . شجعوه لأنه مذهب يعارض مذهب الروم ، فانتشر في العسراق وفي ايران وفي سائر الأرضين الحاضعة للحكم الساساني . ودخل في هذا المذهب اكثر النصارى العرب في العراق . ومن يدري ؟ فلعلهم ساهموا من طرف خفسي في توسيع الشقة بين هذا المذهب ومذهب الروم ولإلقاء العداوة بين هؤلاء النصارى والروم .

كانت بادية الشأم ميداناً للقبائل ، تتصارع فيه كيف تشاء . تبرز فيه قبيلة ، ثم ينطفيء اسمها ، لتظهر قبيلة اخرى . ولم يكن ذلك ليهم اللول الكسرى ، ما دام ذلك الصراع في مواضع بعيدة عن حدودها ، فإذا بلغ الحد ، اضطرت تلك الدول الى الوقوف بحزم وصرامة أمامه ، اذا كانت تملك الحزم والقوة .

Die Araber, II, S. 350, Altheim — Stiehl, Finanygeschichte der Spätantike, 31. ff., 117,. f., 162, f.

ولصعوبة قيام جيوشها النظامية بتعقب القبائل المغيرة وملاحقتها في البادية ، عمدت الى استرضاء سادات القبائل الكبيرة ذات العدد الكبير ، بالهدايا والمنح المالية المغرية وبالامتيازات وبالألقاب للقيام بحراسة الحدود ومراقبتها ، وبتعقب القبائل التي قد تتجاسر فتغزو الحدود ، منتهزة مواطن الضعف والثغرات . فالتجاء الساسانيون الى عرب (الحيرة) ، والتجأ البيزنطيون الى الضجاعمة والى اهل تدمر والغساسنة فها بعد للقيام مهذه المهمة .

ولم تكن مهمة حفظ الحدود مهمة سهلة هينة، حتى على اهل البادية انفسهم الحنط القبائل: ان القبيلة اذا كانت قوية ذات بأس ، وشعرت بقوتها الحالم من لها ان تطلب لنفسها ما تشاء وان تغزو من تشاء كائناً من كان . وطالما صار من توكل اليه حراسة الحدود نفسه هدفاً للغزو ، لأنه لم يطعم الغازين، ولم يقدم لهم ما يرضيهم من ترضيات واعطيات ، او لأن الغازين رأوا في قرارة انفسهم انهم أحق محاية الحدود من الذين يقومون مجايتها في هذا الزمن ، ولهذا يرون وجوب انتزاعها منهم بالقوة ، كما انتزعها هؤلاء القائمون بالحاية ممن سلفهم . فلا يكون امام الدول الكرى غير الموافقة والتسليم ، ودفع الجعالات التي كانوا يدفعونها الى الحرس القديم ، الى الحرس الجدد الذين اظهروا قوة فاقت قوة القدماء في ميدان التنافس والقتال . وما الذي يهم الدول الكبرى في مثل هذه المواقف غير حماية الحدود ؟

ومع رغبة الدول الكبرى في التعامل جهد الامكان مع اصحابهم القدماء الذين اطمأنوا اليهم ، فأوكلوا لهم حراسة حدودهم ، وكانوا بهددون ذلك الحرس بجعل حراستهم الى خصومهم ومنافسيهم إذا ما شعروا بسوء نيتهم أو طمعهم أو إلحافهم في زيادة الجعالات ، او بضعف او تهاون في الدفاع عن الحدود وفي الزال القصاص بالمغيرين . وقد يوكلون الحراسة في الحالات الشاذة الى قوادهم الأشداء ، لتعقيب المغيرين ، وانزال ضربات شديدة بهم ، الى ان يتفقوا مع حارس جديد او ان يتفق اهل الحارس القديم على اختيار شخص جديد كا في حالات وفاة احد رؤساء كل نصر او آل غسان .

وليس من الصعب بالطبع على حماة الحدود ادراك الأدوار الحطيرة التي يقومون بها ، والحدمات الكبيرة التي كانوا يؤدونها للدولة التي يتولون حماية حدودها وضبطها من غارات الأعراب عليها ولهذا صاروا يتحينون الفرص السانحة والظروف

المؤاتية لارغام الدولة على رفع جعالاتهم ولزيادة امتيازاتهم ، والا أضربوا عن الحراسة ، وأثاروا الأعراب عليهم وهاجموا هم انفسهم تلك الحدود حتى تجاب مطالبهم او يسترضوا ، وعندئذ يقبلون بالعودة الى عملهم . وفي تواريخ المناذرة والغساسنة ، أمثلة عديدة من امثلة خروج امراء هاتين الحكومتين على الساسانيين والبيزنطيين ، لعدم تلبية مطاليبهم في زيادة الجعالات وفي الحصول على امتيازات جديدة تزيد على امتيازاتهم السابقة الممنوحة لهم .

وكان من نتائج العداء الموروث بين الساسانيين والبيزنطيين ان انتقلت عدواه الى العرب أيضاً ، فصار اناس منهم مع الفرس ، وآخرون مع الروم ، وبين العربين عداوة وبغضاء ، مع انهما من جنس واحد وكلاهما غريب عن الساسانيين والبيزنطيين . وقد تجسمت هذه العداوة في غزو عرب الحيرة للغساسنة وفي غزو الغساسنة لأهل الحيرة ، حتى في الأيام التي لم يكن فيها قتال بين الفرس والروم، هما أدى احياناً الى تكدير صفو السلم الذي كان بين البيزنطيين والساسانيين ، من هما أدى احياناً الى تكدير صفو السلم الذي نجده في حق آل نصر او آل لحم ، من الشعراء الذين وجدوا في هذه البغضاء متسعاً لهم ومفرجاً في الرزق . فصار بعضهم يساوم في أجور المدح وفي أجور الذم .

وقد انتهت حدود الأرضين التي خضعت لحكم البيزنطيين او سلطانهم عند حدود ( المقاطعة العربية ) الجنوبية ، فلم تتجاوزها الى ظهور الاسلام . ولعل عاولة ( أبرهة ) الاستيلاء على ( مكة ) كانت خطة سياسية عسكرية من خطط البيزنطيين كانت ترمي الى الاستيلاء على الشقة التي بقيت تفصل بين الروم والحكم الحبشي في اليمن ، فيبسط بذلك البيزنطيون سلطانهم السياسي على العربية الغربية كلها وعلى قسم كبر من العربية الجنوبية ، ومن يدري ٢ فلعلهم كانوا يبغون من بعد ذلك احتلال العربية الجنوبية كلها ، لغرض سيطرتهم على اهم جزء من خطوط الملاحة البحرية العالمية المؤدية الى الهند والسواحل الافريقية .

اما فيما عدا ذلك من جزيرة العرب ، فلم يكن للبيزنطيين سلطان سياسي او تدخل فعلي . ولهذا انفردت فعالياتهم السياسية والعسكرية مع العرب النازلين في الأرضين التي خضعت لحكمهم ولسلطانهم ، ومع عرب باديسة الشأم وعرب العراق .

ولا نعلم ان ملوك الروم كانوا يرسلون قوافل تجارية خاصة بهم ، لتتاجر مع جزيرة العرب ، او ان حكـــام مقاطعاتهم في بـــلاد الشام كانوا يتاجرون باسم حكومتهم او بأسائهم مع بلاد العرب. وكل ما نعرفه هو أن التجار العرب كانواً هم الذينُ يرسلون القُوافَل الى بلاد الشام فكانت اذا دخلت مناطق الحدود ، تؤدي ضرائب المرور و (المكس) الى رجال ( مصلحة الضرائب ) التابعين للروم. وعندئذ يسمح لهم ان يذهبوا الى الأسواق لبيع ما يحملونه وشراء ما يحتاجون اليه . وكانت ( بصرى ) حاضرة ( المقاطعة العربية ) ، هي السوق الرئيسية للتجـــار العرب ، ومنتهى قوافلهم في النالب . فكانت علاقة الله الحجاز ، ولا سيا الهل مكة ، بالروم علاقة اقتصادية . وعلى هذه العلاقة كانت تتوقف العلاقات السياسية في غالب الأحيان. فقد كان الروم يزيلون الضرائب احياناً، ويتعسفون في الجباية، فيتضرر بذلك التجار العرب ، فكانوا يشتكون ، ويراجعون حكمام المقاطعات ، وقد يرفعون الى كبار القادة والحكام البّاساً ، او يرسلون الى عاهلُ القسطنطينيــة رسلاً ، كما تقول بعض روايات أهل الأخبـار للتوسل برفــــ هذه المظالم عنهم ولتخفيض الضرائب ، وتنتهي مثل هـــنـه الشكايات بترضيات يراد سهـــا ان تكون ترضيات سياسية ، لتوجيه عرب الحجاز ضد الفرس ، او لفتح المجسال لتجار الروم بالمرور من الحبجاز الى الجنوب ، أو للضغط على التجار لمنع القبائـــل من التجاوز على حدود الروم الى ما شاكل ذلك من أمور .

أما ملوك الساسانيين ، فقد كانوا يتاجرون مع العرب، يشترون منهم ويبيعونهم ويرسلون القوافل بأسائهم الى العربية الجنوبية ، لبيع ما تحمله في أسواقها، ولشراء سلع العربية الجنوبية يحملونها الى أسواق العراق . وقد كانوا يوكلون حراستها الى جهاعة مختارونهم من سادات القبائل المهيين المعروفين ، مجمعت لي يدفعونه لهم . وسأتحدث عن ذلك فيا بعد . ولا أستبعد ان يكون بين تلك القوافل ، قوافسل حملت ما كان يرسله الأكاسرة الى عمالهم في اليمن بعد استيلائهم عليها من مؤن وبضائع ، لتعود بما يفضل من الجباية التي يجبيها مرازبتهم على اليمن ، لتكون حصتهم وحصة الخزينة من مال اليمن .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان جاعة من أهل مكة قد تخصصت بالاتجار مع العراق. وقد كان لها تعامل مع كسرى وربما مع كبار رجال دولته أيضاً من أولئك الذين اقتدوا بملوكهم في الاشتغال بالتجارة وبالنزول الى الأسواق. فإنا

نجد أناساً من كبار تجار مكة كانوا يفدون على المدائن، ويتصلون بديوان كسرى، ويتعاملون هناك بيعاً وشراء ً. وكانت لهم دالة على ملك المدائن ، وربمها كان يساعدهم هو نفسه في مال القرافل ، او يجعل له نصيب من الأرباح .

أما حدود الدولة الساسانية مع البلاد العربية ، فلم تكن ثابتة ، بل كانت تتبدل وتتغر محسب الظروف والأحوال . فقد كانت تتوسع أحياناً ، وتتراجع وتتقلص احياناً المحرى . كان الساسانيون يتقدمون نحو الجنوب في اتجاه (العروض) وبقية الأقسام الشرقية من جزيرة العرب حين تكون لهم قوة محرية كافية ، وكانوا ينسحبون منها حين تضعف هذه القوة ، وحين تلهيهم الأحداث الداخلية وحروبهم مع الروم عن التفكير في الجنوب . وقد كان العرب في عهد الساسانيين وقبله قد استوطنوا السواحل الجنوبية من ايران ، وهيمنوا عليها ، وكان لقبائلهم أثر خطير هناك ، ولا سيا قبل ان تكون الدولة الساسانية ، إذ وجدوا في انشغال الدولة اذ ذاك في المنازعات الداخلية فرصة ملائمة لهم ، فبسطوا سلطانهم على مناطقهم مثل ( كرمان ) هناك هناك وغيرها ا ، ولهذا كان اول ما فعله مؤسس الدولة الساسانيية ( أردشير الأول ) ( ٢٢٤ – ٢٤٠ م ) ، ( ٢٢٥ – ٢٤١ م ) عددت ( ٢٢٠ – ٢٤١ م ) أن حارب عرب هذه الأرضين ليخضعهم الى حكمه ، في جملة سياسته التي قررها . وهي القضاء على الإقطاع وعلى الإمارات التي تعددت في هذا العهد نتيجة ضعف الحكومة .

فورد ان (أردشير) سار بعد ان تغلب على خصرمه في ايران المقال ملك ( الأهواز ) ، فغلبه في معركة حاسمة ، واستولى عــلى ولايته ، ثم سار نحو ( ميسان ) ، وكان حاكمها عربياً ، فاستولى عليها ٢ ، وبذلك خضع له العرب الساكنون في المناطق الجنوبية من بلاد ايران .

وذكر (حمزة الأصفهاني) ان (اردشير) ابتنى مدينة بالبحرين ساها (بتن اردشير) ، «وإنما ساها بتن اردشير لأنه بنى سورها على جثث أهلها ، لأنهم فارقوا طاعته ، وعصوا امره ، فجعل سافاً من السور لبناً ، وسافاً جثناً، فلذلك

Die Araber, I, S. 38.

۲ أرثر كريستينسن م تعريب يحيى الخشاب والدكتور عبد الوهاب عزام ، ايران ،
 القاهرة ١٩٥٧ م ( ص ٧٥ ) •

سهاها اردشير، ويفهم من هذه الرواية الفارسية التي لا تخلو من الحيال ان اردشير كان قد استولى على البحرين . وقد ورد ان ( أردشير ) ، كان قد أنشأ عدة موانىء على الأنهار وعلى البحار ، بعد ان قضى على مقاومة القبائل العربية النازلة في المناطق الجنوبية من ايران، وعندئذ صار من الميسور له ركوب البحر والاستيلاء على البحرين وعلى الأرضين العربية الأخرى من جزيرة العرب . ولهذا نص بعض الكتبة ( الكلاسيك ) على ان ساحل عمان Oman كان تابعاً للفرس يومثل ، أي لحكم ( أردشير ) " .

وذكر الطبري ان ( أردشير ) بنى بالبحرين مدينة سمّاها ( فنياذ أردشير ) وقال انها مدينة ( الحط ) ؛ .

ويفهم من تأريخ (الطبري) ان (عمرو بن عدي) ، وهو أول ملك من ملوك الحيرة ، كان ، مستبدأ بأمره ، يغزو المغازي ، ويصيب الغنائم ، وتفد عليه الوفود دهره الأول ، لا يدين لملوك الطوائف بالعراق ، ولا يدينون له ، حتى قدم أردشير بن بابك في أهـل فارس » ، ولم يشرح (الطبري) صلته بر (أردشير) . ولكن اللي يتعمق في دراسة معنى هذه العبارة يخرج منها بأن أردشير فرض سلطانه عليه ، وانه أطاعه ، فلم يعد يغزو المغازي، ويصيب الغنائم كما كان يفعل ايام ملوك الطوائف .

أما ( سابور الأول ) ( ٢٤١ – ٢٧٧ م ) ، وهو ابن الملك ( أردشير ) مؤسس الدولة الساسانية ، فقد ذكر انه تلقن درساً مهماً في السلوك من ﴿ أَذَينَة ) ملك تدمر ، اذ يقولون انه لما تمكين من القيصر ( فالريان ) ( فالريانوس ) valerian وأسره وانتصر على جيشه انتصاراً كبيراً ، تملكه الغرور والعجب،

تأريخ سني ملوك الارض والانبياء ( ص ٣٤ ) ٠

العرب والملَّاحة ( ص ٩١ ) •

Die Araber, I. S. 37, 41, 56, 61, 109, 343.

٤ الطبري ( ٢/ ٤١) ، ( طبعة دار المعارف بمصر ) ٠

ه الطبري ( ١/٢٢٧) ( دار المارف ) ٠

۲۲۰ م، ن في بعض المراجع ، ۲۷۲ م، ۲۴۰ ه. Ency., Vol., 4, P. 178, Die Araber, II, S. 67.

۷ « أولارينوس » ، مختصر تأريخ الدول ، لابن العبري ( ص ۱۲۸ ) ( بـيروت ١٨٩٠ ) •

وصار يشعر انه ملك الدنيا ، فلما أرسل اليه ( أذينة ) رسالة مع هدايا تحملها قافلة كبيرة من الجال ، وصات اليه في اثناء عودته منتصراً ، تملكه العجب من من تجاسر (أذينة) على مخاطبته بلهجة ليس فيها كثير من التعظيم والتفخيم والاحترام، وهو ( ملك الملوك ) و ( أذينة ) رئيس موضع في البادية ، فأخذته العزة وأفر برمي هداياه في (الفرات) قائلاً : « ومن هو أذينة Odenathus هذا ؟ ومن أي ارض هو حتى يوجه هذه الرسالة الى سيده ؟ فليأت حالاً اذا اراد ان مخفف من العقاب الذي سينزل به ، وليسجد امامي بعد ان توثق يداه الى ظهره ! به . فليا سمع ( أذينة ) بهذه الإهانة ، جمع ما عنده من قوة ، وأسرع فباغت الساسانين مباغتة افزعتهم ، فوقع الرعب فيهم ، حتى تركوا له اكثر ما حصلوا عليه من غنائم من حربهم مع الرومان ، وفقدوا بعض زوجات الملك ، اذ وقعن أسرى في أيدي قوات ( أذينة ) . ولم يكتف ملك ( تدمر ) بهذا الانتقام ، بل اسرع في سنة ( ٢٦٣ م ) فهاجم الجزيرة ، فانتصر على (سابور ) ، ثم حاصر اسرع في سنة ( طيفسون ) .

وقد استمر الساسانيون في محاربة (أذينة ) رجاء التغلب عليه والانتقام منه الى سنة ( ٢٦٥ م ) من غير جدوى ، اذ قتل ( أذينة ) دون ان يتمكن (سابور ) من أخذ الثأر منه ٢٠٠٠ .

ولما تغير الزمن ، واتبعت ( الزباء ) سياسة معادية للرومان ، وحاصرها ( أورليان ) Aurelian ، اتصلت بالساسانيين رجاء الحصول منهم على مساعدة عسكرية ، لتتخلص بها منهم ، إلا أن الملك ( بهرام ) لم ينجدها ، فسقطت أسيرة في ايدي الرومان سنة ( ٢٧٧م ) ، واخذ نجم المدينة المهمة التي اتخذها ( هادريان ) Hadrian قاعدة عسكرية لحاية حدود بلاد الشأم من المغيرين ، في الأفول منذ ذلك الحين . وكان تقاعس ( بهرام ) عن مساعدة ( الزباء ) من ضعف سياسة ذلك الملك ، الذي لم يكن ذا همة في ادارة الملك .

Sir Percy Sykes, A History of Persia, Vol., I, P. 402.

ر شر كريستنسن ، ايران في عهد الساسانين ( ص ٢١٣ فما بعدها ) ، Ency., Vol., 4, P. 312, Pauly-Wissowa, 2, II, Relhe, I, 2328, 2331.

ر ( ۲ م ص ۲ م) ايران في عهد الساسانيين ( ص ۲ م) ۳ Sykes, History of Persia, Vol., I, P. 207.

ولا نعلم شيئاً يذكر بعدئذ عن صلات الفرس الساسانيين بالعرب منذ عهد ( بهرام الأول ) الى عهد ( سابور الثاني ) ( ٣١٠ - ٣٧٩م ) ، فالموارد صامتة لا تتحدث عنها بأي حديث ، الى عهد هذا الملك ، وانما هي تتحدث عن غارات قاسية أغارها هذا الملك على العرب في المنطقة العربية من ايران وفي الخليج العربي وفي العراق .

ويحدثنا (المسعودي) ، أن (سابور بن هرمز) المعروف بـ (سابور ذي الأكتاف) ( ٣١٠ – ٣٧٩ م) ، كان قد أوقع في العرب موقعة عظيمة ، وذلك لأن القبائل العربية وفي طليعتها قبيلة (إياد) ، كانت قد غلبت على سواد العراق ، وأطبقت على البلاد ، ولذلك قيل لها (طبق) في ايام ملكها (الحارث ابن الأغر الإيادي) ، وكانت تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق ، فلما كر (سابور) واخذ امور الملك بيده من مستشاريه ووزرائه ، إذ جاء الملك اليه بوفاة أبيه وكان في بطن أمه ـ اراد الانتقام من إياد ، واخضاعها للساسانيين ، كما كانت من قبل ، فأرسل سراياه نحوها ، وكان في حبسه رجل من إياد ، اسمه (لقيط)، سمع بعزم سابور فأرسل اليها شعراً ينذرها به ، ولكنها لم تحفل بانذاره ، ففاجأتها جيوشه ، وأوقعت بهم ، فما أفلت منهم إلا نفر لحقوا بأرض الروم ، وخلع بعد ذلك اكتاف العرب ، فسمي سابور ذا الأكتاف ا .

ويفهم من البيت الأول من شعر لقيط ، وهو قوله :

سلام في الصحيفة من لقيط على من في الجزيرة من إيادًا

أن إياداً كانت قد استبدت في أرض الجزيرة ، وعصت الفرس هناك وكانت قد استرطنت منذ أمد فيها ، ولذلك حذرها (كسرى) . واذا كان هذا البيت الذي نسب الى (على بن أبى طالب) :

لقريب من الحلاك كما أهـ لك سابور بالسواد إيادا

١ مروج الذهب ( ١/٥١٦ وما بعدها ) ٠

٧ الأغاني ( ٢٠/٢٠ ) ، الآمدي ، المؤتلف ( ص ١٧٥ ) ٠

حقاً وصحيحاً ، فإن قوله هذا يكون أقدم مورد جاء فيه خبر ايقاع ( سابور ) بإياد ' .

وفي خبر (المسعودي) وهم وتسرع فإن الذي حارب إياداً وأنزل بهم خسائر فادحة ، لم يكن (سابور ذا الأكتاف) ، بل كان (كسرى انو شروان) ، او (كسرى بن هرمز) ، وان (كسرى) هذا ارسل جيشاً ضدهم ، وضعه بقيادة (مالك بن حارثة) ومعه قوم من (بكر بن وائل) فأرسل عندئذ (لقيط) اليهم انذاره فلم يحفلوا به ، فوقعت بهم خسائر كبيرة في (الحرجية) ، وفر قسم كبير منهم الى بلاد الشأم .

وينسب بعض الرواة الشعر المذكور الى (عمرو بن جدي) ، ويرجع جماعة من الرواة ايام (لقيط بن معمر) الى ايام (كسرى أنو شروان) (الأول). وفي القولين دلالة على ان الأبيات الشعرية التحذيرية لا يمكن ان تكون قد أرسلت في ايام (سابور) المذكور، بل في ايام ملك آخر حكم بعده بسنن .

وفي رواية اخرى ان ( سابور ) سار في البلاد حتى أتى بلاد البحرين،وفيها يومثذ بنو تميم ، فأمعن في قتلهم ، ففر من قدر منهم على الفرار،فأراد اللحاق بهم ، ولكن ( عمرو بن تميم بن مر ) ، وهو سيد تميم يومثذ، وكان قد بلغ ما بلغ ، تحدث اليه حديثاً لطيفاً أقنعه بالكف عمن بقي ، فتركهم وشأنهم .

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان السبب الذي دعا به (سابور) الى الفتك بالعرب ، هو ان القبائل العربية كانت قد توغلت في جنوب ايران ، وصار لها سلطان كبير هناك ، وتزايد عددها ، ثم صارت تتدخل في الأمور الداخلية للدولة الساسانية . فلما أخذ الأمور بيديه ، بدأ يضرب هذه القبائل ، للقضاء على سلطانها ثم قطع البحر ، فورد (الحط) ، فقتل من بلاد البحرين خلقاً كبيراً ، وأفشى القتل في (هجر ، وكان بها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائسل وعبد القيس ، ثم عطف على بلاد عبد القيس فأباد اهلها ، الا من هرب منهم فلحق

Ency., Vol., 4, P. 315.

Ency., II, P. 565.

Die Araber, III, S. III. 7

<sup>؛</sup> مروج الذهب ( ۲۱۷/۱ ) •

بالرمال ، ثم أتى اليامة فقتل بها كثيراً أيضاً ، وسار على خطة طم المياه وردم الآبار " ليحرم الناس الانتفاع بها . ثم سار حتى بلغ قرب ( المدينة ) ، فقتل من وجد هناك من العرب ، وأسر . ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيا بسين مملكة فارس و ( مناظر الروم ) بأرض الشأم ، ففعل بها ما فعله في الأرضين الأخرى " وأسكن من كان من بني تغلب من البحرين (دارين) واسمها (هيج) و ( الحلط ) ، ومن كان من عبد القيس وطوائف من بني تميم ( همجر ) " ومن كان من بني وائل ( كرمان ) وهم الذين يدعون ( بكر بن أبان )، ومن كان من بني حنظلة به ( الرميلة ) من بلاد الأهوازا .

فحملة (سابور) على البحرين وساحل الخليج ، انما هي جـزء من الحملة العسكرية التي وضعها ذلك الملك للقضاء عـلى نفرذ القبائل العربية التي كانت قد سكنت السواحل الجنوبية من ايران وأقامت بها قبل ايامه بزمن والظاهر انها انتهزت فرصة ضعف الدولة الساسانية، وتناحر الرؤساء ورجال الجيش على السلطة فأخذت تزحف نحو الشهال وتقوي سلطانها في الأرضين الجنوبية من المملكة ، فلما انتقل الحكم الى (سابور) وكان من سياسته اعادة السلطة المركزية للدولة والقضاء على الاقطاعيين وعلى منازعي الحكومة ، حمل على عرب ايران ، حملة شديدة عنيفة حيى أخضعهم ، ثم فزل نحو الجنوب فعبرت جيوشه الى جزر البحرين والسواحل حيى أخضعهم ، ثم فزل نحو الجنوب فعبرت جيوشه الى جزر البحرين والسواحل العربية المقابلة ، فأوقع بالعرب وآذاهم على نحو ما نجد وصفه في كتب أهل الإنجار .

وقد كان نزوح العرب الى إيران عن طريق البحر، حيث زحف اهل ساحل الخليج من الخط والبحرين وكاظمة وعمان ، الى السواحل المقابلة:السواحل الجنوبية من ارض الفرس . كما نزحوا اليها من مملكة ( ميسان ) Mesene ، فتوغلوا شرقاً الى ( عيلام ) Elam ، اي ( خوزستان ) ثم الأقسام الجنوبية من فارس . ويفهم بما كتبه ( كورتيوس روفوس ) Curtius Rufus ، الذي عاش في العشرات الأولى من القرن الثالث للميلاد ، ان العرب كانوا إذ ذاك في (كرمان) وفي ( فارس ) ٢ . ولا بد وان يكون وجودهم في هذه الأماكن قبل هذا العهد

۱ الطبري ( ۲/۲) ، ( ۲/۲) ، « دار المارف » ؛ Curtius Rufus, I, 36-39, Die Araber, II, S. 345, 349.

بأمد طويل . وذلك مما يؤيد ما جاء في تأريخ (الطبري) وغيره من وجود العرب في ايران قبل قيام حكومة الساسانيين .

وقد أنشأ (سابور) اسطولاً قوياً في الخليج العربي اليحافظ على حدود امبراطوريته ، وعلى التجارة في هذا الماء ، مع مساهمة أهل الخليج العرب أنفسهم في ركوب البحر وفي نقل التجارة ما بين الهند وسيلان وجزيرة العرب والعراق . ويظهر من روايات أهل الأخبار ان (سابور) نفسه كان في الأسطول الذي وصل الى البحرين للانتقام من العرب الذين كانوا بهاجمون سواحل حكومته الجنوبيسة المطلة على الخليج .

وفي رواية اخرى نقلها ( الطبري ) من مورد آخر غير مورد ابن الكلي : ان سابور ، بعد ان اثن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي صاروا اليها ، هما قرب من نواحي فارس والبحرين واليامة ، استصلح الغرب ، وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل كرمان وتوج والأهواز ، وقد كان ذلك بعد حربه مع الروم . والظاهر ان الأوضاع السياسية اضطرته الى استصلاح العرب ، بعد ان تبينت له صعوبة الاستمرار في سياسة العنف والقوة الى أمد غير معلوم ، وبعد ما وجد من خطل في الاستهائية بشأن القبائل ، ولا يستبعد أن يكون للدرس الذي تعلمه من ( أذينة ) نصيب في هذا التبدل الذي أدخله على سياسته .

ويتبن من وصف (الطبري) لحملات (سابور) على العرب، انها كانت حملات واسعة ، شملت أرضين بعيدة . بدأت عن نزل أرض فارس من العرب من أناخ على (أبر شهر وسواحل أردشير خرة وأسياف فارس) ، ثم السواحل المقابلة لايران من بلاد العرب ، ثم امتدت نحو الغرب حتى بلغت (المدينة) ، ثم منها نحو بلاد بكر وتغلب ، فيا بين مسالح الساسانيين و (مناظر) الروم . اي انه حارب قبائل بادية الساوة . وهي حملات ان صح انها وقعت فعلاً ، فلا بد وان تكون قد نجحت وتمت بقبائل عربية مؤيدة لـ (سابور) ، اذ يصعب فلا بد وان تكون قد نجحت وتمت بقبائل عربية مؤيدة لـ (سابور) ، اذ يصعب

Sykes, History of Persia, P. 412. ، ( مر الاحة ( ص ۹۱)

۲۹/۲ وما بعدها ) ، (۲/۲۲ ) ، « دار المعارف » •

تصور قيام الفرس وحدهم وبدون مساعدة باجتياز البوادي الشاسعة المنهكة لملاحقة العرب ، وهم سادة البادية . ولم يكن في وسع الفرس ، مها بلخ جيشهم من التدريب والتنظيم تحمّل العطش وحرارة البادية وجرّها القاسي الصارم .

وفي رواية المؤرخ ( أميانوس ) Ammianus عن حروب (سابور) (شابور) الثاني تأييد لرواية ( الطبري ) عن تلك الحروب وتوثيق لأكثرها . وقد وقعت تلك الحروب في ارض اغلب سكانها من عشائر قضاعة ا

واضان الحدود من غارات الأعراب عليها ، قوتى (سابور) ( المسالح)، بأن وضع بها حاميات عسكرية قوية ، لمنع الأعراب من التعرض بالحدود . كما أقام خندقاً عرف به ( خندق سابور ) ليحول بين الأعراب والدنو من الحضر . وقد أباح لرجال الحاميات التي وضعت على الخندق ، اقامة الأبنية وزرع الأرض واستثناهم من دفع الحراج .

وقام (سابور) بعمليات واسعة لاجلاء القبائل من منازلها الى منازل اخرى جديدة ، تأديباً لها ، وضاناً لعدم قيامها بغارات على الحدود . وهي سياسة قديمة معروفة ، استعملتها الحكومات في تأديب القبائل . فكان الآشوريون بجلون القبائل من مواطنها الى مواطن جديدة ، قد تكون بعيدة عن منازل القبيلة القديمة . وقد أجلى (سابور) بعض عشائر (تغلب) الى البحرين ، حيث انزلوا (دارين) وهي (هيج) ، وأسكن عشائر اخرى (الحط) . ونقل بعض عشائر (بكر وائل) الى (كرمان) و (ابان) ، حيث عرفوا به (بكر أبان) . ونقل (بني حنظلة ) الى (الرملية ) موضع (قرية الرمل) ، الواقع على مسيرة يوم واحد عن (شوشتر) . ونقل قوماً من (عبد القيس) وتميم الى (هجر) ".

وفي جملة ما وضعه ( سابور ) من خطط لحفظ ( السواد ) وحفظ الحدود، اقامة ( أنابير ) اي مخازن في المواضع المهمة ، لخزن الأسلحة والأطعمة لتوزيعها

Ammianus, 16, 9, 3-4, Die Araber, III, S, 110, Aultheim-Stiehl, Finanzgeschichte der Spätantike, (1957), S. 35, 38.

Die Araber, II, S. 349.

Die Araber, II, S. 351.

على حاميات ( المسالح ) وعلى الأعراب عند الحاجة . ومن هـــذه المواضع : ( الأنبار ) و ( عكبرا ) . وقد وضعت كلها تحت حماية عسكرية قوية . كذلك عهد الى ( آل نصر ) مهمة حماية الحدود ، بضبط العشائر والسيطرة عليها . بأن جعلهم يقومون بدور الشرطة المسؤولة عن حماية الحدود .

ولا استبعد احتمال تقليد ( سابور ) الرومان في خططهم العسكرية التي كانوا وضعوها لحماية حدودهم في بلاد الشام وفي افريقية من غزو القبائل. فقد كانوا قد حوا حدودهم بسلسلة من التحصينات ضمت Castella و Burgi و Centenaria و وحطوطاً دفاعية حصينة أقيمت في مؤخرة التحصينات الأمامية عرفت به Fossatum . و ( المسالح ) التي أقامها الفرس أمام ( الخندق ) أو المام الخطوط الدفاعية المحصنة هي محاكاة لخطط الرومان ، وتقابل ما يقال له Limitanel في اللاتينية .

ولما تحرش ( سابور ) سنة ( ٣٣٧م ) بحدود الروم كلف العرب الهجوم على حدودهم أيضاً وغزوها ". والظاهر ان هؤلاء العرب كانوا من العرب المحالفين له، ولعلهم عرب الحيرة . وقد وقع هذا الغزو في ايام (قسطنطين) Constantine ملك الروم .

ونجد في الروايات الأعجمية تأييداً للرواية العربية القائلة باسترضاء (سابور) للعرب للاستفادة منهم في محاربة الروم وفي الوقوف أمامهم. اذ ورد في الأخبار البهودية انه اثناء الحروب الفارسية الرومية الطويلة التي امتدت من سنة (٣٣٨) حتى سنة (٣٦٣) للميلاد . استدعى (سابور) قبائل عربية عديدة وأسكنها في مواضع متعددة من العراق ، وذلك لتساعده في حربه مع الروم<sup>3</sup> .

وفي رواية في تأريخ الطبري : ان (لليانوس) ملك الروم . حارب (سابور)، فضم الى جيشه من كان في مملكته من العرب ، أي عرب الروم ، « وانتهزت

Die Araber, II, S. 352.

Die Araber, II, S. 350.

Sykes, History of Persia, I, P. 413.

The Babylonian Talmud, Seder Nezikin, II, P. 735, V. Funk, Die Juden in Babylonian, II, 41.

العرب بذلك السبب الفرصة من الانتقام من (سابور) وما كان من قتله العرب ، واجتمع في عسكر (لليانوس) من العرب مئة ألف وسبعون ألف مقاتل ، فوجههم مع رجل من بطارقة الروم بعثه على مقدمته ، يسمى ( يوسانوس ) . أما من يقي في عسكر (لليانوس) من العرب، فقد سألوه ان يأذن لهم في محاربة (سابور) ، فأجابهم الى ما سألوه ، فزحفوا الى ( سابور ) فقاتلوه ، ففضوا جمعه ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، وهرب (سابور) فيمن بقي من جنده ، واحتوى (لليانوس) على مدينة (طيسفون) محلة سابور ، وظفر ببيوت أموال سابور وخزائنه فيها » عندئذ استنجد سابور بقواده فلما وصل اليه العون ، استخلص طيسغون، ثم تصالح على مدينة ( لليانوس ) مع ( يوسانوس ) الذي انتخبه الجيش ملكاً على أثر قتل بيانوس ) . ٢

وقصد (الطبري) بـ (الميانوس) الامبراطور (جوليان) (بوليان) Julian ، فقد تقدم هذا مجيوشه سنة ( ٣٦٣م) المحيوشة الساسانية فاكتسح حدودها، وهرب الفرس من أمامه ، حتى بلغت جيوشه (طيسغون) عاصمة الساسانين ، إلا أنه لم يلحق ضربة شديدة قاصمة بـ (سابور) ، بل ترك عاصمته ، وتراجع حيث لاقي مصره في المعركة في أثناء رجوعه الى بلاده . فانتخب (يوسانوس)، وهو (جوفيان) Jovian في لغة الروم ، خلفاً له ٢.

وقسد ورد في بعض الروايات أن ( لليانوس ) ( يوليان ) Julian قيصر الروم ، كان متعجر فأ متغطرساً فلم كلف جماعة من العرب Saracen أن ينضموا الى جيشه ، لمحاربة الفرس ، وافقوا على ذلك وحاربوا معه ، إلا أنهم لما طالبوه بعطاياهم وبهدايا ، أجابهم جواباً غليظاً : « الامبراطور الشجاع المقدام ، عنده الحديد ، لا الذهب»، فتركوه وانقلبوا عليه ، وألحقوا به خسائر كبرة ،

ويذكر المؤرخ ( أميانوس مرسيللينوس ) Ammianus Marcellinus : ان ( يوليان ) Julian لما بلغ (الفرات) ليلحق بالأسطول الذي بناه في هذا النهــر

الطبري ( ۱۸/۲ ) ، اليعقوبي ( ۱۳۱/۱ ) ٠

۱ الطبري ( ۲/۲۸ وما بعدها ) ۰

Sykes, History of Persia, I, P. 422.

Sykes, History of Persia, I, P. 418.

ويسير به لمحاربة الساسانيين ولينقل جيشه الى حيث يلتقي بالجيش الآخر الزاحف من (دجلة) والطرق البرية ، قدمت له قبائل عربية Saracens الطاعة ، الا ان هؤلاء أناس لم يكونوا يعرفون هل هم أعداء أو أصدقاء ؟ ولذلك صار الروم على حذر شديد منهم ، خشية الانقلاب عليهم عند الشدائد .

وذكر هذا المؤرخ: ان سادات القبائل قدّموا الى القيصر تاجاً من ذهب المعبّر عن خضوعهم له . ولقبوه بلقب ( ملك كل العرب ) فقبل الملك منهم التاج واللقب ، لما في ذلك من أثر معنوي يحدثه في نفوس العسرب . وحاربت القبائل التي انضمت اليه الفرس في معارك صغيرة ٢ . فكافأها القيصر على عملها هذا . الا انه لم يقدم لها معونات الذهب التي كانت تقدم عادة الى سادات القبائل . فاستاء الرؤساء من ذلك ، وانحاز قسم منهم الى الفرس . وأخذوا يتحرشون بعسكر ( يوليانوس ) ، وألحقوا به خسائر في الأرواح، وباعوا من وقع في أيديهم أسيراً من الروم ، في أسواق النخاسة ٣ .

وكان سبب انضام تلك القبائل الى الروم ، ما لاقته من شدة (سابور) (شابور الثاني) ومن تنكيله بها ، فأرادت بانضامها الى ( يوليانوس) الانتقام من الفرس ، وأخذ تأرها منهم عند سنوح أول فرصة . وقد آذوه فعلاً ، مما مله على تغيير سياسته تجاههم ، فأخذ يسترضيهم فعاد اليه من عاد منهم أ.

وذكر (أميانوس) ، ان ممن انضم الى الفرس من الأعراب Saraceos ، وقد سبد قبيلة اسمه ( مالك ) Malechus . وقد عرف والده بـ Podosacis . وقد تمكن بمعاونة رجل عربي آخر اسمه : ( سورينا ) Surena من الفتك بكتيبة من كتائب الروم . وذلك بنصب شرك لها ، فوقعت تحت سيوف العرب . وذكر ان (مالك) ، كان عاملاً ( فيلارخا ) على قبيلة اسمها Assanitarum ، يرى البعض انهم الغساسنة .

٦

Sykes, I, P. 419.

Ammianus, 23, 5, I, 24, I, 10, Die Araber, II, S. 324.

Ammianus, 25, 8, I, Die Araber, II, S. 325.

Die Araber, II, S. 325.

Ammianus, 24, 2, 4, Die Araber, II, S. 325.

Die Araber, II, S. 325.

ويذكر أهل الأخبار ان (سابور) إنما لقب بـ (ذي الأكتاف) " لأنه خلع أكتاف العرب . ويرى (نولدكه) أن هذا التفسير مصنوع ، وان اللقب انما جاء عند الساسانيين في معنى آخر لا علاقة له مخلع الأكتاف " بل قصد به ( ذو الأكتاف ) ، اي صاحب الأكتاف دلالة على الشدة والقوة ، فهــو لقب تمجيد وتقدير . وقد حوله أهل الأخبار الى معنى آخر ، هو المعنى المتقدم لبطش ( سابور ) بالعرب وايقاعه القاسي بهم . أما (أرثر كريتنسن ) ، فـبرى أن تفسير اهل الأخبار تفسير صحيح ، وهــو لا يستبعد خلع ( سابور ) لأكتاف العرب ، فقد كان مثل هذا التعذيب القاسي المؤلم معروفاً في تلك الأيام .

وذكر (حمزة الأصفهاني)،أن التسمية المذكورة إنما جاءته من الجملة الفارسية، وهي (شابور هويه سنبا) (وهويه اسم للكتف وسنبا أي نقاب. قبل له ذلك لأنه لما غزا العرب كان ينقب أكتافهم، فيجمع بين كتفي الرجل منهم بحلقة ويسبيه، فسمته الفرس بهذا الاسم وسمته العرب ذا الأكتاف) من فالتسمية إذن هي تسمية فارسية. ولا استبعد أن تكون القصة شرحاً تكلفه القصاصون، لتفسير هذا اللقب، وهناك ألقاب عديدة، فسرت تفسيراً اسطورياً على هذا النحو من المبالغة والتهويل.

وقد نسب الى ( سابور ) ( شابور ) هذا بناء الأنبار ، ذكر أنه بناها ، فسميت بـ ( فيروز شابور ) . وقد صيرها العرب ( الأنبار ) <sup>3</sup> . وكانت من المدن التي تغلب عليها العنصر العربي عند ظهور الإسلام ، كما نسبوا اليه بنساء ( عكرا ) ° .

ویذکر ( المسعودي ) أن ( سابور بن سابور ) . ویرید به ( سابور الثالث) ( 700 - 700 م ) ، کانت له حروب کثیرة مع إیاد بن نزار وغیرها من العرب . ویتبین من بیت شعر نسبه الی شاعر نعته بأنه : ( شاعر ایاد ) ولم

١ الطبري ( ٢/٢٢ ) ، مروج الذهب ( ٢١٦/١ ) ٠

٢ ايران في عهد الساسانيين (ص ٢٢٥) .

٣ حمزة (ص ٣٦)٠

<sup>؛ «</sup> وَالْأَنْبَارُ : أَهْرَاءَ الطَّعَامُ ، واحدها نبر ، ويجمع أَنَابِيرٍ » ، اللَّسَانُ ، مَادَةُ (نبر)، ( ١٩٠/٥ ) ( صادر ) ، حمزة ( ٣٤ ) •

<sup>،</sup> حمزة ( ٣٧ ) ٠

٢ أو سَمنة ( ٣٨٧ م ) في بعض الروايات ،

يسمه. أن إياداً استعادت مكانتهــا ، وأصبحت قبامها و ( حولها الحيل والنعم ) وذلك ( على رغم سابور بن سابور ) . ويظهر أن إياداً التي كانت قـد لحقت بأرض الروم في أيام ( سابور ذي الاكتاف ) عادت فرجعت الى العراق وحلت

ويذكر ( المسعودي ) رواية "أخرى ، خلاصتها أن إياداً بعد ان رجعت من آرض الروم ، دخلت في جملة ( ربيعة ) من ولد ( بكر بن واثـــل ) ، وأن ربيعة كانت قد غلبت على السواد، وشنت الغارات في ملك هذا الملك، فصارت إياد في جملة ( ربيعــة )٢ . فإياد وإن عادت الى العراق ، لم تتمكن من أن تستعيد مكانتها ، فدخلت في قبائل ( ربيعة ) التي هي من ( بكر وائـــل ) ، فسادت من ثم على (إياد) .

وقد وقع هذا التطور بعد وفاة (سابور ذي الأكتاف)، وإذا أخذنا برواية ( المسعودي ) هذه ، وجب أن يكون زمانه ما بن سنة (٣٨٣ ــ ٣٨٨ ) . ففي خلال هذه المدة كان حكم ( سابور الثالث) ".

ولا تتحدث الموارد العربية بشيء يذكر بعد ذلك عن علاقة الساسانين بالعرب الى أيام ( بهرام جور ) ( بهرام كور ) ( ٤٢٠ـــ ٤٣٨ م ) ، وهــو المعروف ب ( مهرام الخامس ) عند المؤرخين ؛ ثم نجدها تعود فتتكلم عن علاقتهم بعرب الحبرة ، حيث محتل الكلام عليهم الجزء الأكبر من صفحات تأريخ العلاقات العربية . الساسانية ، ولهذا السبب وجب البحث في الحمرة وفي علاقاتها بالساسانين في فصل خاص .

وكان لملك الحيرة فضل في تولي ( بهرام ) عرش الدولة الساسانية بعد أن قرر الأشراف وأصحاب الجاه والسلطان من رجــال الدين والجيش انتزاعه من أولاد

£

على رغم سابور بن سابور أصبحت قباب اياد حولها الخيل والنعم

مروج الذهب ( ( ۲۲۱/۱ ) ٠

مروج ( ۲۲۱/۱ ) ۴

Ency., Vol., 4, P. 178. Ency., Vol., 4, P. 178, R. Ghrishman, Iran, P. 299.

( يزدجرد ) والده . فقد أمده بحيش افزع اولئك الأقوياء فوافقوا على أن بمنحه التاج ، كما سأتحدث عن ذلك في أثناء كلامي على ملوك الحبرة .

ويذكر (الطبري) ان (يهرام) المذكور كان قد ربي تربية عربية ، ذلك لأن أباه (يزدجرد) (يزدكرد) كان قد أرسله الى الحيرة لتربيته تربية صحيحة ، فأقام في البادية وبين الأعراب حتى شب مثلهم قوياً شجاعاً مغامراً ، ينظم الشعر بالعربية ، ويتكلم بها بطلاقة وفصاحة . ويرى بعض المؤرخين المحدثين ان اقامة (بهرام) انما كانت في قصر الخورنق ، ويرون ان بناء هذا القصر كان قد تم قبل ذلك بزمن . ويرون ان ارساله الى الحيرة، لم يكن على نحو ما زعمته الروايات العربية ، وانما كان تفياً له في الواقع لحلاف بينه وبين أبيه ، ولأن أباه لم يكن يعطف عليه عطفه على ولديه الآخرين الله .

وهذا القسم من تأريخ صلات الساسانيين بعرب الحيرة، واضح ومفصل بالقياس المقسم المتقدم ، وانه يدل على انه أخذ من موارد تأريخية منظمة، غير ساسانية وهي موارد دو نها أهل الحيرة أنفسهم ، وفي مقدمتهم رجال الكنيسة الذين ألفوا تدوين التواريخ ، وقد صار رجال الدين النصارى هم رواة التأريخ وحفظته منذ تفشي النصرانية ، فمن هذه الموارد نقل ( ابن الكلبي ) واضرابه ممن دو نوا تأريخ الحرة .

وذكر بعض أهل الأخبار ان (كسرى برويز ) (كسرى أبرويز ) ، لمسا انهزم من (بهرام شوبين ) ، كان فراره على فرس من خيل رجل من طيء ، فنجا بفضله ، وذكروا ان ذلك الفرس هو ( الضبيب ) ، وهو من خيل العرب المعروفة ٢ .

وذكر (حمزة الأصفهاني) ان من جملة قواد (كسرى أبرويز) القائسة ( فنابرزين ) ، وهو ( نكهان ) . وكان ( فنابرزين ) متولياً على ما يلي الريف من البادية الى حد الحيرة الى حدود البحرين ، والعرب تسميه (خنابززين ساسان بن روزبة ) " .

۱ ایران فی عهد الساسانیین (ص ۲٦٠) ۰

٧ الاشنقاق (ص ١١٧)٠

٣ حمزة (ص٩١) =

وفي ايام (كسرى أنو شروان) ، طرد الأحباش من اليمن ، اذ أرسل اليها نجدة بقيادة (وهرز) ، وبذلك دخل الفرس اليمن ، وصاروا على مقربسة من الحبش حلفاء الروم . وقد لاقت السياسة البيزنطية بذلك ضربة شديدة عنيفة ، لأن الفرس بدخولهم اليمن صار في امكانهم الضغط على التجارة البحرية الروم ، وصار في امكانهم المخيط الحيمة على منفذ البحر الأحمر ، البحر الذي تلج منه سفن الروم الى المحيط الهندي وبالعكس، كما صار في امكان الفرس الاتصال بعرب الحجاز وعقد اتفاقيات تجارية مع أهل مكة ، وهم اذ ذاك من أهم تجار بلاد العرب .

وقد بقي الفرس في اليمن حتى ظهور الاسلام ، فأسلم آخر عامل فارسي ، وزال ملك الفرس عنها بذلك ، كما زالت الدولة التي كان العامل الفارسي يحكم باسمها .

وكانت للفرس قوة في عمان عند ظهور الاسلام ، وقد ذكر ان أول من أغار عليه عليهم ( نعام بن الحارث ) من (عتيك) ، وكان من فرسانهم في آخر الجاهلية وأول الاسلام .

وذكر (الطبري) : ان (كسرى أنو شروان) ( انصرف نحو عدن ، فسكر ناحية من البحر هناك بين جبلين مما يلي أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل . وقتل عظاء البلاد ... ثم انصرف الى المدائن ، وقد استقام له ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينية، وما بينه وبين البحرين من ناحية عدن )٢. وفرق (كسرى) الولاية والمرتبة بين أربعة اصبهذين . منهم : اصبهذ نيمروز وهي بلاد اليمن " .

وذكر (حمزة) أنه في زمن (كسرى أنو شروان ) ولى (أنوش بن حشنشبنده) ناحية من ارض العرب ، وبقي عليها بعض ايام هرمز بن كسرى .

وكان الساسانيون كالبيزنطيين قد اتخذوا ( مسالح ) لهم على مشارف البوادي والحدود لحاية أملاكهم من الغزو ، ولإخبار الحكومة عند دنو العدو وحالة حدوث خطر . وهي أبنية حصينة ، وضعوا فيها قوات تحت امرة أمراء منهم ، يقيمون

١ الاشتقاق ( ٢٨٤/٢ ) ٠

۲ الطبري ( ۱۰۴/۲ ) ، « دار المعارف » ۰

٣ الطبري (٢/٩٩)، « دار المعارف » ٠

حمزة ( ص ۹۱ ) ٠

فيها ، واتخذوا فيها مخازن لخزن الأساحة والأطعمة . وحفروا فيها آباراً ، وصنعوا (كهاريز ) تخزن الماء . ولما ظهرت جيوش الإسلام الهتح العراق ، كان عسلى هذه المسالح إخبار (طيسفون ) بما حدث ، والوقوف أمام تلك الجيوش ، حتى تجيء جيوشهم فتلتحم بالمسلمين .

وفي جزر البحرين قنوات يظن أنها من عمل الساسانين ، أقاموها للاستفادة من المياه المتدفقة من العيون ، وهي أخاديد حفرت في الأرض ثم بطنت بمادة تمنع الماء من التسرب الى التربة ثم سقفت بصفائح من الحجر ، أهيل عليها التراب لتمنع أشعة الشمس من الوصول الى الماء فتبخره ، وبذلك تقل كمياته . وبين مسافة وأخرى تقدر ما بين عشرة وعشرين ياردة توجد منافذ لمرور الهواء منها الى باطن القناة . وقد بطنت هذه المنافذ بالحجارة، وقد أقيمت جدر عند نحارجها الى الأرض لتحميها من سقوط الأثربة فيها . ولا تزال بعضها عامرة تجري فيها مياه العيون حتى الآن . وهناك آثار قنوات مشامهة لها تقع في السواحل المقابلة للبحرين من المملكة العربية السعودية تعود الى هذا العهد أيضاً ا .

وقد كانت البحرين تخضع لحكم الساسانيين عند ظهور الإسلام ، أما حاكمها الفعلي فهو رجل من العرب على دين النصرانية ، وعلى مذهب النساطرة . وكان للنساطرة عدة أساقفة في مواضع من الحليج ، كما كانت لليهودية وللمجوسية مواضع في بلدان الحليج أيضاً . أما غالبية العرب ، فعلى الوثنية ٢ .

وقد كانت ( الأبلة ) من أهم المواضع المهمة في نظر الساسانيين من الوجهة الحربية ، وكانت تعد عندهم ( فرج أهل السند والهند) " ، وكان ( فرج الهند) أعظم فروج فارس شأناً ، وصاحبه محارب العرب في البر ، والهند في البحر أوقد وضعوا هذا الفرج تحت امرة قواد عسكريين ، ولما سمعوا بمجيء خالد بن الوليد من اليامة ، أسرع كسرى فأمر قواده بالاتجاه الى ( الكواظم ) والى ( الحفير ) لمقابلته ، وقد التقى به ( هرمز ) بكاظمة وكان جباراً ، كل العرب عليه مغيظ ، وقد كانوا ضربوه مثلاً في الحبث ، حتى قالوا : ( أخبت من

James H. D. Delgrave, P. 68.

Belgrave, P. 61.

۳ الطبري (۳۲۷/۳) ۰

الطبريّ ( ٣٤٨/٣) ٠

هرمز ) و ( أكفر من هرمز ) . فلما التحم العرب والعجم ومن معهم من العرب قتل هرمز وفر العجم وأفلت ( قباذ ) و ( أنو شجان ) ، وكان على مجنبة الفرس . وقد عرفت هذه الوقعة بـ ( ذات السلاسل )، لاقتران العجم في السلاسل حتى لا يكون لهم أمل في الفرار ال

وفي الحروب الأخرى التي وقعت بين الفرس والمسلمين ، توالت الهزائم على العجم على الرغم من كثرة عددهم . ولم يكن الفرس يحاربون وحدهم ، بل حارب معهم ( عرب الضاحية ) ، وآخرون لا . ففي ( وقعة الولجة ) ، مما يلي (كسكر) من البر ، كان يحارب الى جانب الفرس قوم من العرب من عرب الضاحية وقد أسر فيها ابن لجابر بن بجير وابن لعبد الأسود ، وهلك عدد كبير من ( بكر بن وائل ) وكانوا نصارى ، فغضبت لللك بقية نصارى بكر بن وائل وغضب نصارى عرب آخرون ، فكاتبوا الأعاجم وكاتبتهم الأعاجم ، فاجتمعوا الى موضع ( أليس ) ، وعليهم ( عبد الأسود العيجلي ) في نصارى العرب من الى موضع ( أليس ) ، وعليهم ( عبد الأسود العيجلي ) في نصارى العرب من بني عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة ، وكان جابر بن بني عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة ، وكان جابر بن فسائد عبد الأسود ، فقابلهم ( خالد ) وجالد العسرب أولا " ، فسقط ( مالك بن قيس ) ، وهو رأس من رؤوسهم ، ثم تهاوت صفوف الفرس فسقط ( مالك بن قيس ) ، وهو رأس من رؤوسهم ، ثم تهاوت صفوف الفرس أمام سيوف خالد ، ولم تثبت أمامه " .

ولما قصد خالد للحرة ، وجد قائد الفرس ، وهو ( الأزاذب ) قد ولتى هارباً ، وكان عسكره بن الغريتين والقصر الأبيض ، فدخل خالد (الحورنق) وأمر بكل قصر رجلاً من قواده محاصر أهله ويقاتلهم ، فحاصروا ( القصر الأبيض ) وفيه ( إياس بن قبيصة الطائي ) ، وحاصروا ( قصر العدسين ) وفيه ( عدي بن عدي ) المقتول ، وحاصروا ( قصر مازن ) وفيه ( ابن أكال ) ، وحاصروا ( قصر ابن بقيلة ) ، وفيه عمرو بن عبد المسيح ، وكل هؤلاء عرب نصارى . ولكنهم لم يثبتوا أمام المسلمين ، وتهاوت قصورهم ، وطلبوا الصلح . وكان اول من طلب الصلح ( عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن الحارث ) وهو بقيلة ، وتتابعوا على ذلك ، فخلا خالد بأهل كسل قصر منهم الحارث ) وهو بقيلة ، وتتابعوا على ذلك ، فخلا خالد بأهل كسل قصر منهم

١ الطبري ( ٣٤٨/٣ ) وما بعدها ) ٠

٢ الطبري ( ٣/٣٥٣ وما بعدها ) ٠

ا الطبري ( ٣/٥٥٥ وما بعدها ) ٠

دون الآخرين = وبدأ بأصحاب عدي وقال: ويحكم ما أنتم ؟ أعرب ؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل ، فقال له عدي : من العرب ؟ او عجم ؟ فما تنقمون من الإنصاف والعدل ، فقال له عدي : بل عرب عاربة وأخرى متعربة ،فقال : لو كنتم كما تقولون لم تحاد ونا وتكرهوا أمرنا ، فقال له عدي : ليدلك على ما نقول أنه ليس لنا لسان إلا بالعربية ، فقال : صدقت . ثم صالحوه على الجزية ال

وصالح (صلوبا بن نسطونا) (صاحب قس الناطف) خالد بن الوليد على (بانقيا) و (بسها) بدفع الجزية له وقد نقبه خالد على قومه ولما استقام ما بين أهل الحيرة وبين خالد واستقاموا أتته دهاقين (الملطاطين) ، وأتاه (زاذ بن بييش) دهقان فرات سريا ، و (صلوبا بن بصبهري) ، فصالحوه على ما بين الفلالج الى (هرمز جرد) ، ودخل أهل (البهقباذ) الأسفل وأهل (البقباذ) الأوسط والأماكن التابعة للمذكورين في الصلح ونزل خالد الحيرة ، واستقام له ما بين الفلاليج الى اسفل السواد ، وأقر المسالح على ثغورهم ، ورتب القواد وموظفي الحراج وسائر الأعمال استعداداً لطرد الفرس .

وكان أهل الأنبار عرباً ، يكتبون بالعربية ويتعلمونها، وكان عليهم حيباً بلغها (خالد) (شيرزاذ) صاحب (ساباط) . ولما وجد الفرس ان من غير الممكن لهم الوقوف أمام المسلمين ، تركوا المدينة لخالد ، وخرج (شيرزاذ) في جريدة خيل ليلحق بأصحابه ، ثم صالح أهل (كلواذي) ، ثم قصد خالد (عين التمر) وبها يومئذ (مهران بن بهرام جوبين) في جمسع عظيم من العجم ، و (عقة بن أبي عقة ) في جمع عظيم من العرب من النمر وتغلب وإياد ومن لاقهم ، فهجم خالد على عقة ومن معه من العرب ، فأسره وانهزم عسكره ،

الطبري ( ٣/٣٥٩ وما بعدها ) ٠

ر ومنه حديث على ، كرم الله وجهه : فأمرتهم بلزوم هذا الملطاط حتى يأتيهم أمري ، يريد به شاطىء الفرات ) ، اللسان ( ١٩/٨ ٤ ) ، وصادر، ، مادة ( ملط ) ، الطبري ( ٣٦٧/٣ ) ، البلدان ( ١٩٥١ ) ، ( بيروت ١٩٥٥ م ) ، البكري ، معجم ( ١٣٢/١ ) ، ( طبعة السقا ) ، البعقوبي ( ١٩١١ ) ، مراصد الاطلاع ( ١٢٣١ ) .

٣ الطبري ( ٣/٨٦٣ ) ٠

ع الطبري ( ٣/٣٧٣ وما بعدها ) ٠

ه الطبري ( ٣٧٤/٣ وما بعدها ) ٠

ثم سقط الحصن ، وانهزم الفرس . وأمر خالد بعقة وكان خفير القوم ، فضربت عنقه ثم دعا بعمرو بن الصعق ، فضرب عنقه ، وانتهى أمر عين التمر ا

وحاول الفرس جمع صفوفهم ثانية، للوقوف أمام خالد واسترداد ما أخذ منهم . وكان خالد اقام بدومة الجندل ، فظن الأعاجم به ، وكاتبهم عرب الجزيرة غضباً لعقة ، فخرج ( زرمهر ) من بغداد ومعه ( روزبة ) ، يريدان الأنبار ، واتعدا حصيداً والحنافس ، وانتظرا من كاتبها من ربيعة ، غير أن المسلمين هاجموا الساسانيين محصيد ، فقتل ( زرمهر ) وقتل ( روزبة ) وفر من كان معها ، المال ( الحنافس ) فلما أحس ( المهبوذان ) بقدوم المسلمين الى المكان ، هرب ومن معه الى ( المُصيخ ) وبه الهذيل بن عمران ، وخرج ( خالد ) من ( العين ) قاصداً المصيخ ، فأغار على الهذيل ومن معه ومن أوى اليه ، فقتلوهم ، وأفلت الهذيل في اناس قليل .

وأخذ (ربيعة بن بجير التغلبي) بجمع الجموع لمحاربة المسلمين غضباً لعقة ، وواعد الفرس والهذيل ، فباغت خالد جموع (ربيعة) بالثني ، فانتصر عليها وأسر ابنة له، ثم باغت موضع (الزميل) وكان (الهذيل) قد أوى اليه ، ثم باغت موضع (البشر)، وكانت تغلب به ، فقتل منهم عدداً كبيراً ، ثم تحرك من البشر الى (الرفضاب) ، وبها (هلال بن عقة) ، فارفض عنه أصحابه حين سمعوا بدنو خالد منه وانقشع عنها هلال ".

ثم قصد خالد (الفراض) ، والفراض تخوم الشأم والعراق والجزيرة، فاغتاظت الروم وحميت ، واستعانوا بمن يليهم من مسالح أهل فارس ، وقد حموا واغتاظوا واستمدوا تغلب وإياداً والنمر ، فأمدوهم ، ثم عبروا الفرات الى الجانب الآخر حيث كان جيش خالد فهزموا ، وانتصر المسلمون أ

وكانت صفوف الساسانيين متضعضعة ، والخصومات بينهم شديسدة فتهاوى ملكهم ، وسقطت (طيسفون ) عاصمتهم ، ثم تهاوت مدنهم في ايران ، وزالت الحكومة من الوجود على نحو ما سنراه فيا بعد .

١ الطبري ( ٣٧٦/٣ وما بعدها ) -

الظبريّ ( ٣/٣٧٩ وما بعدها ) •

٣ الطبري ( ٣/٢٨٢ وما بعدها ) ٠

الطبري ( ٣٨٣/٣ ) .

وأما صلات (البيزنطين) بالعرب ، فلا نعلم عن بدايتها الا شيئاً قليلاً ، لأن الموارد التأريخية لم تهتم بغير الأحداث الكبرى ، التي كان لها شأن في تأريخ الروم فلم تشر الى العرب الا في أثناء اشتراكهم اشتراكاً جاعياً في جيش البيزنطين في قتال الساسانيين أو في جيش الفرس إبان قتال البيزنطين ، وأما القبائيل العربية وغاراتها على حدود بلاد الشأم ، فلم تتعرض لها لأنها لم يكن لهيا شأن ، فهي حوادث اعتيادية محلية ، ثم انها اذا تطرقت الى المهم منها تطرقت اليه بايجاز ، ولهذا حرمنا الوقوف على صلات العرب بالبيزنطين بصورة مفصلة وعلى أخبار الإمارات العربية التي حكمت في البادية الملاصقة لبلاد الشأم وفي بلاد الشأم ما بين ظهور دولة البيزنطين وبزوغ نجم آل غسان .

لقد كابد الساسانيون والبيزنطيون من القبائل العربية عنتاً شديداً مثل ما كابده المتقدمون عليهم منهم . فقد كانت تراقب الفرص لتهاجم الحسدود أو الجيوش النظامية في أثناء انتقالها الى ساحات القتال أو اشتغالها في القتال ، أو في أثناء تراجعها أو هزيمتها ، فتوقع بها وتكبدها خسائر ، وتربك وضعها ، ثم الهاكان كانت تنتقل من موضع الى موضع ، من الأرضين الخاضعة لسلطان البيزنطيين الى الأرضين التابعة للساسانيين وبالعكس ، وقد تثور وتهاجم القرى في دولة ، فاذا عقبتها ، هاجرت الى الدولة الأخرى المعادية لها ، ولهذا السبب وجد الساسانيون والبيزنطيون ان من مصلحتها عقد اتفاقية تحرم انتقال الأعراب من أرض احدى الحكومتين الى أرض الحكومة الأخرى من غير ترخيص وتحويل ، وذلك في أيام السلم بالطبع الم

لقد أخذت الدولة البيزنطية الأرضين التي كانت خاضعة لروما ، وصارت تديرها من (القسطنطينية) ، وتعيّن حكامها وترسل الجيوش اليها ، وتطبق عليها القوانين التي تصدرها (القسطنطينية) . بقي الحال على هذا المنوال الى ان طرد البيزنطيون عن بلاد الشأم بظهور الاسلام ، وارساله الجيوش الى تلك البلاد لنشر دين الله فيها . فذهب الحكم البيزنطي عنها ، وبقي الأثر الثقافي أمداً بهيمن على البلاد المفتوحة .

وقد كانت بصرى من أهم المدن التي يرد اليها عرب الحجاز للاتجار. وكانت

Musil, Hegaz, P. 306.

آخر مكان يصل اليه تجار أهل مكة في الغالب في الشهال . يقيمون فيه ، يبيعون ويشترون ويدفعون الروم العشور ، وهي الضرائب المتعارف عليها اذ ذاك ، ثم يعودون الى ديارهم ، ومعهم ما اشتروه من تجارات بلاد الشأم ، من طرف مصنوع في هذه البلاد ، أو مستورد اليها من بلاد الروم ومن أوروبة ، ومن سلع حية هي الرقيق الذي بباع في سوق بصرى ، وقد استورد اليها من مختلف الأنجاء .

وتعرف بصرى بـ Bostra عند الرومان واليونان ولأهميتها الحربية والسياسية والتجارية كان يقيم بها حاكم روماني ، ثم حكمها حكام من اليونان بعد انتقالها الى حكم اليونان ، كما وضعوا بها حاميات بيزنطية . وذلك لقربها من الأعراب وللدفاع عن الحدود المهددة بهجوم ابناء البادية عليها . وقد أصيبت غسائر بحسيمة ونزل بها خراب شديد على أثر مهاجمة الفرس لبلاد الشأم واستيلائهم عليها ، فتهدم قسم كبير من أبنيتها ، كها تهدم قسم من أبنية ( اذرعات ) وذلك في سنة (٢١٣م) .

و ( بصرى ) هي الآن قرية مهملة من قرى حوران ، ولا تزال بها بقيسة قائمة من آثار . وقد ورد ذكرها في سيرة الرسول ، حيث كان قد نزل بها مع عمه ( أبو طالب ) حيمًا قدمها عمه للإتجار . وذكر ان ( بحيرا ) الراهب، الذي يرد اسمه في كتب السير ، كان من رهبان بصرى ، وقد كان يقيم في دير هناك .

وكانت (غزة) من المواضع الأخرى المهمة عند أهل مكة ويثرب ، لأنها كانت المورد الأخير لتجار هاتين المدينتين على البحر الأبيض. وكانت من المواضع التابعة للروم . ترد اليها السفن الواردة من بلاد الروم وموانىء ايطاليسة ومصر ولبنان ، فتفرغ ما لديها من تجارة ويشتري أصحابها ما يجدون في غزة من أموال، ولهذا صارت فرضة مهمة لتجار أهل الحجاز .

ومن سادات القبائل السذين انتقلوا من أرض كانت خاضعة للساسانين الى أرض كانت تابعة للبيزنطيين سيد قبيلسة ذكره (ملخوس الفيلادلفي) Malchus

Hastings, P. 102.

٢ دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية ) ، ( ٦٧٢/٣ ) ٠

Amorkesos = Amerkesos ( امرأ القيس ) Philadelphus وقال : إنه كان يقم في الأصل في الأرضين الحاضعة لسلطان الفرس ، ثم ارتحل عنها ونزل في ارضين قريبة من حدود الفرس ، واخذ يغزو منها حدود الساسانيين والعرب Saracens المقيمين في الأرضين الحاضعة للروم . وتوغل في ( المقاطعة العربية ) حتى بلغ البحر الأحمر ، واستولى عسلى جزيرة ( ايوتابا ) Totaba العربية ) وهي جزيرة مهمسة كان الروم قد اتخذوها مركزاً لجمع الضرائب من المراكب الآنية من المناطق الحارة أو الذاهبة اليها ، فتصيب الحكومة أرباحاً عظيمة " جداً . فلم استولى على ثروة عظيمة من غنائم غزوه للمواضع المجاورة لنفسه ، فاغتنى . كذلك حصل على ثروة عظيمة من غنائم غزوه للمواضع المجاورة السلطان الحزيرة والواقعة في العربية الحجرية واعالى الحجاز والأرضين الخاضعة لسلطان الساسانين .

وأراد (امرؤ التيس)، بعد أن بلغ من السلطان مبلغه ، الاتصال بالروم، والتحالف معهم ، والاعتراف به عاملاً رسمياً أي Phylarch أو Satrap على العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم في ( المقاطعة العرب الذين خضعوا له وعلى العرب المعترفين بسلطان الروم عليهم في ( القسطنطينية ) العربية ) ، فأوفلا رجلاً من رجال الدين اسمه ( بطرس ) الى ( القسطنطينية ) يعرض رغبته هذه على القيصر (ليو ) . فلما قابل هذا رجال البلاط ، أظهر لهم انه يريد اللخول في النصرانية . فأظهر القيصر ( ليو ) رغبته في مقابلة ( امرىء القيس ) التحادث معه . فقصده ( امرؤ القيس ) ، فاستقبله استقبالاً حسناً ، وعامله معاملة طيبة ، وأجلسه على ماثلاته ، ومنحه لقب Patrician ، وجالس رجال مجلس (السنات) Senate ، فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر رجال مجلس (السنات) Senate ، فأدى ذلك الى استياء الروم من سياسة القيصر فل قبل قرر العودة أعطاه القيصر صورة ثمينة وهدايا نفيسة ، وحث رجال مجلس الدولة ان منحره هدايا سخية . ثم منحه درجة (عامل) Phylarch على الجزيرة وعلى جميع ما استولى عليه وعلى أرضين أخرى جديدة لم يكن قسد أخذها من وعلى جميع ما استولى عليه وعلى أرضين أخرى جديدة لم يكن قسد أخذها من الراف الأوم لم يرتاحوا من هذه المعاملة ، وانزعجوا من اسراف القيصر قبل ، الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملة ، وانزعجوا من اسراف القيصر قبل ، الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملة ، وانزعجوا من اسراف القيصر قبل ، الا ان الروم لم يرتاحوا من هذه المعاملة ، وانزعجوا من اسراف القيصر

في اكرامه ومنحه تلك الأرضين ، ولا سيا تلك الجزيرة التي استرجعوها بعد ذلك عدة ليست طويلة وفي مدة حكم القيصر (أنستاس) (انسطاسيوس) . Anastasius

ولما كان القيصر ( ليو ) Leo ( لاون ) ( اليون ) ، قد حكم من سنــة ( ٢٥٧ م ) حتى سنة ( ٤٧٤ م ) ، فيكون اعتراف ( ليو ) بحكم ( امرىء القيس ) ، ومنحه لقب ( فيلارخ ) ( فيلارك ) قد وقع في اثناء هذه المدة .

ويظهر من تأريخ ( ثيوفانس ) ان هذه الجزيرة كانت في سنة ( ٩٠ ٤ م ) في أيدي الروم ، استولى عليها حاكمهم Dux على فلسطين بعد قتال شديد " . ويدل خبر هذا المؤرخ على ان الروم انتزعوا هذه الجزيرة من ( امرىء القيس ) أو من خلفائه بعد مدة ليست طويلة من استيلاء ( امرىء القيس ) عليها، ولعلهم استولوا عليها بعد وفاة هذا العامل على أثر نزاع نشب بين أولاده وورثته ، أضعف مركز الإمارة ، فانتهز الروم هذه الفرصة، وانتزعوا ما تمكنوا من انتزاعه من أملاك .

واذا كانت هذه الجزيرة ، قد كانت في جملة أملاك الروم في سنة (١٤٩٠) كما يدعي ( ثيوفانس ) ذلك ، وجب أن تكون استعادة حاكم فلسطين لها في أيام القيصر ( زينو ) ( زينون ) Zeno الذي ولي الحكم من سنسة (٤٧٤ ) حتى سنة (٤٩١) . أما سنة (٤٩١) فقد انتقل فيها الحكم الى القيصر (أنسطاس).

وكان ( امرؤ القيس ) المذكور سيد قبيلة سماها المؤرخ ( ملخوس الفيلادلفي) ( نكليان ) ( نخليان ) Nokalian . ويظهر أن هذا الاسم هو (النخيلة ) موضع معروف قرب ( الكوفة ) على سمت الشام ، وهو موضع ينطبق عليه ما ذكره ( ملخوس ) من أنه كان في ارض في سلطان الفرس أ .

۲

Malchus of Philadelphia, In Fragmenta Historicorum Graecorum, Vol., 4, Paris, 1951, PP. 112, Musil, Hegaz, P. 306, Bury, History of the Later Roman Empire, London, 1931, Vol., I, P. 8, 95, Socrates, IV, 36, Sozomen, VI, 38.

Runciman, Byzantine Civilisation, London, 1959, P. 301.

Theophanes, Chronographia, P. 121, Musil, Hegaz, P. 307.

Chronographia, P. 121, Musii, Hegaz, P. 307. Runciman, Byzantine Civilisation, P. 301.

البلدان ( ٨/٢٧٦ وما بعدها ) ٠

Blau, In ZDMG., 22, 1868, S. 578.

ولم يذكر ( ملخوس الفيلادلفي) اسماء الأرضين التي كانت في حكم ( امرىء القيس) ، ويرى ( موسل ) أن هذا الرئيس كان ينزل في بادىء الأمر مع قبيلته في ( الوديان ) و ( الحجيرة ) ايام كانت علاقاته بالفرس حسنة . ومن ( الحجيرة ) هاجر مع قبيلته الى ( دومة الجندل ) ، ومنها توسع فاستولى على أرضين من ( فلسطين الثالثة ) Palestina Tertia وهي ( العربية الحجرية ) . أرضين من جزيرة ها العربية الحجرية ) . أم استولى على جزيرة ( تاران ) ( تيران ) ألى وذكر ( ياقوت ) ان سكانها قوم يعرفون به ( بني جدان ) ألى .

ولعل هذه الجزيرة هي جزيرة Ainu التي ذكرها (بطلميوس) "، أخذ تسميته هذه من (حنو) (حاينو) Hainu (حينو) الاسم الذي كانت تعرف به عند الأنباط؛

وامرؤ القيس هذا ، هو مثل واحد من امثلة عديدة على سادات قبائل راجعوا البيزنطيين لاستمداد العون منهم ، وللحصول منهم على اعتراف رسمي بتنصيبهم رؤساء على الأعراب النازلين في ديار خاضعة لسلطانهم او لمساعدتهم في مقارعــة عرب الحرة او الفرس .

وقد ذكر اهل الأخبار اساء رجال قالوا إنهم ذهبوا الى الروم لهـذه الغاية ، وبعضهم ممن كان يقيم في ارضين بعيدة عن سلطانهم . والظـاهر ان مثل هذا الاعتراف كان يكسب الرئيس قوة ، ويمنحه منزلة ومكانة في تلك الأيام ، وان كان الروم على مبعدة من الرئيس وليس لهم حول مادي يقدمونه اليه .

ولا نجد في الموارد اليونانية اساء من حكم من رؤساء القبائل في بلاد الشأم بصورة منتظمة قبل الغساسنة ، إلا أن الأخباريين يذكرون ان الغساسنة لما جاؤوا الى بلاد الشأم من اليمن بعد ( انتقاص العرم ) ، وجدوا ( الضجاعمة ) قد ملكوا البلاد قبلهم . وهم من قضاعة ، فقتاوهم وأخذوا مكانهم ولا بد ان يكون الضجاعمة قد سُبيقُوا بغيرهم ممن لم يقف اهل الأخبار

Musil, Hegaz, P. 306.

۲ البلدان (۲/۲۰۳) ۰

Ptolemy, VI, 7, 43.

Musil, Hegaz, P. 307.

ه حمزة (ص ٧٦) ٠

على اسائهم ، فقد كانت القبائل تهاجم احداها الأخرى ، فتأخد مكانها ، ولا يستبعد أن يكون (الضجاعمة) قد انتزعوا السلطان من قبائل اخرى لم تبلغ أنباؤها أهل الأخبار .

ان حدود الامبراطورية البيزنطية الجنوبية مع العرب ، لم تتغير ولم تتبدل تبدلاً عسوساً عما كانت عليه في زمان الرومان . وهي بصورة عامة الحدود الجنوبيسة للمقاطعة العربية في ( خليج القلزم ) ، وقد اتخذوها مراكز لجباية الضرائب من أصحاب السفن ولحاية البحر من لصوصه مثل جزيرة من المؤرخين المعاصرين مثل جزيرة الح تقدم الروم أكثر من ذلك في جزيرة العرب .

وكان البيزنطين بعض المرافسيء عسلى سواحل البحر الأحمسر ، منها ميناء (كليزما) Clysma وهو ( القلزم ) Qulzum ، ويقسع على مسافة قليلة من ( السويس ) ، تأتي اليه السفن محملة ببضائع الهند وبالسلك وبالمواد الأخرى المستوردة من السواحل الافريقيسة والعربيسة الجنوبية . وبسه بقيم ( الوكيل ) Agens in Rebus ، الوكيل التجاري الذي عليه مراقبة سير السفن والتجارة ، ووضع التعليات لتنظيم التجارة البحرية ، وعرف به Logothete في نهاية القرن الرابع للميلاد .

وكانت تجارة الحرير ، من أهم المواد المطلوبة في أسواق البيزنطيين . وقد كان الساسانيون قد احتكروها تقريباً ، وعبشاً حاول الامبراطور ( جستنيان ) ( يستنيانوس ) Justinian تحطيم ذلك الاحتكار ، وأخذه من أيديهم بالتوسل الى ( نجاشي ) الحبشة ، لارسال سفنه الى ( سيلان ) ولشراء السلك منها ، ومنافسة التجار الفرس الذين كانوا قد سيطروا على تجارة هذه المادة المستوردة من الصين الى ههذه الجزيرة . فكانوا ينقلونها الى بلادهم ، بسل الى ( القلزم ) و ( أيلة ) وموانىء أخرى وأسواق تابعة للبيزنطيين ، فيربحون من هذه التجارة رحاً حسناً ؟

وكان القيصر ( يوسطنيان ) ( ٥٢٧ -- ٥٢٧م )\* ، قد نصب ( أبا كرب

Bury, II, 318.

Bury, II, PP. 320.

Runcimann, Byzantine Civilisation, P. 301.

ابن جبلة ) ، كما يقول المؤرخ ( بروكوبيوس ) ، (عاملاً ) ، اي (فيلاركا) (فيلارخا ) Phylarch على عرب ( سرسينس ) Saracens فلسطين ، وكان ( أبو كرب ) كما يقول ( بروكوبيوس ) ، رجلاً صاحب مواهب وكفاية ، تمكن من حفظ الحدود ومن منع الأعراب من التعرض لها ، وكان هو نفسه يحكم قسماً منهم الكاكان شديداً على المخالفين له . وذكر أيضاً انه كان يحكم أرض غابات النخيل بجنوب فلسطين ، وهي أرض واسعة تمتد مسافات شاسعة في البر ليس بها غير النخيل . وقد قدمها هدية الى الامبراطور ، فقبلها منه ، وعد ها من أملاكه الله عن اله كان يعرف جيداً انها فياف وبادية لا يمكن الاستفادة منها ، ليس فيها غير النخيل الوليس لهذه النخيل فائدة تذكر . ومجاور عربها عسرب ليس فيها غير النخيل الوليس لهذه النخيل فائدة تذكر . ومجاور عربها عسرب الحرون يسمون ( معديني ) ( مديني ) Maddeni : هم اتباع له ( حسير ) المصونات المستفله المناه المنا

وهذه الأرض التي حكمها ( ابو كرب بن جبلة ) ، هي الأرض التي حكمها ( امرؤ القيس ) سابقاً نفسها . او يظهر ان الروم لم يتمكنوا من ضبطها ومن تعيين حاكم بيزنطي عليها، فاضطر الى الاعتراف بالأمر الواقع ، فثبتوا ( أبا كرب ) في مكانه ، واعترفوا به اعترافاً رسمياً ( عاملاً ) على هذه المنطقة التي تقع في جنوب ارض الغساسنة ، وفي الأردن واعالي الحجاز . ويظهر من ذلك ايضاً ان ( ابا كرب ) كان عامللاً مستقلاً بشؤونه عن الغساسنة . ونكون بذلك أمام إمارتين مستقلتن .

واذن يكون ( أبو كرب ) من المعاصرين للحارث بن جبلـة ملك الغساسنة . وقد كان حكمه قبل السنة ( ٥٤٢ م ) بدليل ارساله رسولاً الى ابرهة لتهنئتـــه عند ترميمه سد مأرب الذي انجز في هذه السنة .

إن اسم (أبو كرب بن جبلة) يشر فينا الظن بأن هـذا الرجل كان من آل غسان ، فهذا الاسم هو من الأساء التي ترد بكثرة عندهم . وقد يحملنا على تصور انه كان شقيقاً للحارث بن جبلة ، غير اني لا أستطيع الجزم بذلك ، لسكوت الموارد السريانية واليونانية عن التصريح بذلك او التلميح اليه .

لقد كان من نتائج توثيق الروم صلاتهم بمملكة (اكسوم) ، تهديدهم اليمن

Procopius, I, XIX, 8-16, P. 180-181, Glaser, Mitt., S. 437, S. 78-79, Sep.

بغزوها إن قاومت مصالحهم وتعرضت لسفنهم ولتجارتهم ، وذلك بتحريض الجيش على النزول بها . وقد سبق للأحباش ان استولوا عليها ، كما سبق للرومان أن استولوا على بعض مواضع من العربية الجنوبية مثل (عدن) في ايام (كلوديوس) ( ٤١ - ٤٥ م ) او قبل ذلك بقليل . ولا يستبعد ان يكون للروم دخل في الغزو الذي قام به الأحباش لليمن والذي بقي من سنة (٣٠٠) حتى سنة (٣٧٠ب.م) . وقد ذكر ان القسطنطينية كانت المحرضة لحكومة الحبشة على غزو اليمن أيضاً في سنة ( ٥٧٥ م ) ، وقد امتد حتى سنة ( ٥٧٠ م ) او ( ٥٧٥ م ) .

ولما عاد الأحباش الى اليمن حيث بقوا فيها مدة قصيرة عكر الفرس عليهم فطردوهم منها في حوالي سنة ( ٥٧٥م ) ( ٥٩٥م ) ، وصارت اليمن من سنة ( ٥٧٥م ) ( ٥٩٥م ) ، وصارت اليمن من سنة ( ٥٧٥م ) ( ٥٩٥م ) حستى الفتح الإسلامي مقاطعة تابعة للساسانيين . وقد أصيبت مصالح البيزنطيين بأضرار بليغة من هذا التحول السياسي العسكري ، وأصيبت بضرر بليغ آخر كذلك في أيام ( كسرى برويز ) ( ٥٩٠ – ٢٢٨ م) الذي هاجم الامبراطورية البيزنطية واستولى على مصر وفلسطين ، وقطع بذلك عنها شرايين التجارة العالمية المهمة والبيزنطيون وان استعادوا ما فقدوه في مصر وبلاد الشأم بعد مدة قصيرة ، فعاد الساسانيون الى مواضعهم ، الا ان الحروب المتوالية كانت قد أنهكت الطرفين : البيزنطيين والساسانيسين ، وأضرت بالوضع الاقتصادي ، وجعلت الناس يتذمرون في كل مكان من سوء سياسة الامبراطوريتين ، ويودون التخلص من الفرس واليونان ، لذلك لم يكن من المستغرب سقوط الأرضين التي التخلص من الفرس واليونان ، لذلك لم يكن من المستغرب سقوط الأرضين التي كانت خاضعة لهم بسرعة مدهشة في أيدي المسلمين .

ولما وصلت الجيوش الاسلامية بلاد الشأم ، رحب أهلها بصورة عامــة بها . وقد نظر البيزنطيون الى الاسلام على انه نوع من أنواع (الآريوسية) Arrianism المنسوبة الى الكاهن (آريوس) المتوفى سنة (٣٣٦ م) . أو انه مذهب من المذاهب النصرانية المنشقة عن الكنيسة الرسمية . وقد تعودوا على ساع أخبار وقوع

١ العرب والملاحة ( ص ٧٩ ) ٠

Stuhlmann, S. 13.

Stuhlmann, S. 14.

Stuhlmann, S. 14, Phillips, P. 223.

الانشقاق في الكنيسة ، وظهور مذاهب جديدة أ . لهذا لا يستغرب ما أظهـــره أساقفة بلاد الشأم من تساهل في تسليم المدن الى المسلمين . وما بدر من القبائـــل العربية المتنصرة من تعاون مع المسلمين في طرد البيزنطيين عن بلاد المشأم أ .

Vasiliev, A. A. Histoire de L'empire Byzantin, 279, Fr. Stark, Rome, P. 388.

Diehl and G. Marcais, Le Monde Oriental, Paris, 1936, P. 104, Fr. Stark,

Rome, P. 388.

## **فهرس** الجزء الثاني من المفصل

| ٥             | • | • | • | • | ٠ | •    | •    | •   | ٠       | ، واليونان | ١٧. العرب  |
|---------------|---|---|---|---|---|------|------|-----|---------|------------|------------|
| 44            |   | • |   |   |   |      |      | •   |         | والرومان   | ١٨. العرب  |
| 'V <b>'</b> " |   |   | • |   |   |      | •    |     |         | المعينية . | ١٩. الدولة |
| 181           | ٠ |   | • |   |   | •    |      | •   | سعين    | ملوك .     |            |
| 1.0           |   |   |   | • |   |      |      | دن  | ت ء     | حكوما      |            |
| ۱۰۷           |   |   |   | • |   |      |      |     | كمنه    | مملكة      |            |
| ۱۰۸           |   | • |   |   |   |      |      | . ( | معين    | حكومة      |            |
| 117           |   | • | • |   |   |      | ٠    |     | مينية   | نقود م     |            |
| 114           |   |   |   |   |   | •    | •    |     | الدينية | الحياة ا   |            |
| 117           |   |   |   | • | • |      |      |     | ىن      | مدن م      |            |
| 111           |   |   |   | • |   | معين | رض   | ح ا | ن خار   | المعينيون  |            |
| 171           |   |   | • | • |   | ين   | م مع | حكا | بأسياء  | قوائم ب    |            |
| 174           |   |   |   |   |   |      |      |     |         | حضرموت     | ۲۰. مملکة  |
| 100           |   |   |   |   | - |      |      | بة  | حضرم    | قبائل -    |            |
| 104           |   |   |   | • |   |      | رمية | حض  | مواقع   | مدن و      |            |
| 177           |   | • |   | • |   | ۣت   | برمو | حض  | حكآم    | قوائم      |            |
|               |   |   |   |   |   |      |      |     | •       | •          |            |

| 171 |   |   | •  |    | • | ۲۱. حكومة قتبان .   .   .   . |
|-----|---|---|----|----|---|-------------------------------|
| 144 |   | • |    |    |   | حکام قتبان                    |
| 711 | • | • |    |    |   | كتابات وحوادث قتبانية         |
| 414 |   | • |    | •  |   | قبائل واسر قتبانيـــة .       |
| 777 |   | • |    |    |   | مدن قتبان                     |
| 747 | • | • | •  | •  | • | قوائم بأسهاء حكام قتبــان     |
| 137 |   | • | •  |    | • | ۲۲. مملکتا دیدان ولحیان       |
| 401 | • | • | •  | •  | • | ٢٣. السبئيون                  |
| AFY | • |   | •  |    |   | المكربــون                    |
| ٣٠٦ |   | • | •  | •  | • | قوائم بأساء المكربين .        |
| 710 | • | • |    |    |   | ۲٤. ملوك سبأ                  |
| 454 |   | • |    |    |   | قوائم بأساء ملوك سبأ .        |
| ٣٥٣ |   |   |    |    | • | ۲۵۰ مدان                      |
| ٣9. |   | • |    |    |   | ۲۲. أسر وقبائل                |
| 498 |   | • |    |    |   | سخيم                          |
| 498 |   |   |    |    |   | ٠ ١٠ أ                        |
| 444 | • |   |    |    |   | عقرب                          |
| ٤٠٠ |   | • | •  | •  |   | خولان وردمان                  |
| 1.3 | • |   | •  | ٠. |   | أربعن                         |
| ٤٠٧ |   | • |    |    |   | يتع                           |
| 1.3 |   |   | •  |    | • | ٠                             |
| 113 |   | • | ٠. |    | • | ملان                          |
| 217 | • | • |    |    | • | بېيب                          |
| 113 | • | • | •  |    | • | پرسم                          |
| 113 | • |   | ٠  | •  |   | بنو سٰمع                      |
| 113 | • |   |    |    |   | رمس                           |
| 110 | • |   | ٠  | •  |   | سقران                         |
| 110 | • | • | •  |    | • | قرعمتن                        |
|     |   |   |    |    |   |                               |

| 217   |   | • |  | -  |      | •   | ۲۷. ملو <b>ك</b> سبأ وذو ريدان |
|-------|---|---|--|----|------|-----|--------------------------------|
| 244   |   |   |  |    |      |     | ۲۸. سبأ وذو ريدان .            |
| 190   |   | • |  |    |      |     | صنعاء .                        |
| 190   |   |   |  |    |      | س   | قائمة ريكمن                    |
| 144   | • |   |  |    |      |     | ٢٩. ممالك وإمارات صغيرة        |
| 7.0   | • |   |  |    |      |     | الجيانيون .                    |
| ٧٠٥   |   |   |  |    |      |     | نجران .                        |
| ۸۰۰   |   |   |  | •  |      |     | مملكة سميأمر                   |
| 01.   |   |   |  |    |      |     | ٣٠. الحمريون                   |
| 04.   |   |   |  | ښت | ت و، | مور | ۳۱. سبأ وذو ريدان وحضر         |
| ۸۴۵   |   |   |  |    | -    |     | ملو <b>ك</b> سبأ وذ            |
| 7     |   |   |  |    | •    |     | ٣٢. امارات عربية شمالية        |
| . 777 |   |   |  |    |      |     | ۳۳. ساسانیون وبیزنطیون         |
|       |   |   |  |    |      |     |                                |